



الإِمَامُ أَبِيْ عَبُدالِتُّهِ مِحَّد بِنُ اِسَمَاعِ يُسَلَّ بِنِ اِبِرَاهِيمٌ ابْزِ<u>الْمَغِ</u> بَرَة بِنْ نِبَدِ ذَبَة الْمِخَسَارِيِّ الْجَعِفِي

طبعة بالأوفست عن طبعة والالطباعة العامرة باسانول وَالحقوق يَعَفوظَة لِدَادالِنِكِ لِلطِبَاعَة وَالنشرُ وَالوَدَبِّعِ

المحتلدالرابع

1 - V

دارالفكر







بُـــ مَالِمَاءَ فِي كَفَارَةِ الْمَرْضِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجْزَ بِهِ اَ بُوالْبَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَا فِيمِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ ا إِنْ الزُّ يَثِر عَنْ عَائِشَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلَمَ اللَّهُ كَفَّرَ اللهُ بها عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُها حَدْثُونَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَمْرو حَدَّثُنَا زُهْيُرُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْر و بْن خَفْلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. الْحُدْدِيّ وَعَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ وَلاْوَصَبِ وَلاَهَمّ وَلاَحَزَنِ وَلاَاذَى وَلاَغَمّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُها إلاّ كَفَّرَ اللهُ بها مِنْ خَطَايَاهُ حَذُرْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سَعْدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ كُمْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِن كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّدْعِ تُفَيِّتُهُمُ الرِّ بِحُ مَرَّةً وَتَعْدِ فُمَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنْافِقِي كَا لَا ذِذَةٍ لا تُؤالُ حَتَّى يَكُونَ ٱلْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ﴿ وَقَالَ زَكَرَ يُا حَدَّثَنِي سَمْدُ حَدَّثَنَا ابْنُ كَمْب يتأصل فينجعف أي ينقلع عرة واحدة كأنما احتب من فوق الارض اله مصح

قوله وقول الله بالجر عطفآعلي فولدماحاء لانه محرور محسلاً بالاضافة اه عني قولدحتي الشبوكة فيدأوجهالاعراب انظر الشارح وتوله يشاكها فمه حذف وايستال أي يشاك ما قولدتفيتها الريح أي تملها وقولهؤة دايا بهذا الضط في الشرحان أي ترفعها قال العنيّ و روى و تعدُّ لها يعني من التعديل كافي الاصل المطبوع والارزة واحد الارز و هو شجر مخضر شتاءً و صفاً يسمى نوع منهصنو مرامن أجل محره والارزلاءحمل شئأولكنه يستخرج من أعجازه وعروقه الزفت ويستصبي مخشه كا يستصبم

قوله كفانها أى أمالتها قوله فاذا اعتدالت الخ اى استفامت أشها و خرى تجلها المنافئة فلى الكلام حاف واثبات ماهو من خواص المشبه المشبه به مكذا بنغى المشبه به مكذا بنغى

نحانت الشجرة تساقط ورقها اه مصباح قوله ثم الاول فالاول و يروى ثم الامثل فالامثل

عَنْ أَبِهِ كَمْبِ عَن النَّبَىّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَلَانُنَّ ۚ إَبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّ ثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ فَلْيِحِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلال بْن عَلِيّ مِنْ بَني عَامِمٍ بْن لُوَّى عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَادِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِن كُمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّدْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَنْهَا الرَّيْحُ كَفَأَتْهَا فَإِذَا اغَلَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاءِ وَالْفَاجِرُكَا لَازْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ وَالْفَاءَ عَدُسُ عَبْدُ اللَّهِ بِّنُ يُوسُفَ أَ خَبِرَ فَإِ مَا لِكُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَشِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن بْن أَبِ صَعْصَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَادِ اَ بَا الْجُبَابِ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا هُمَ يُرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرد اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِتْ مِنْهُ مَا مِسِبُ شِيَّاةٍ الْمَرَضِ حَذْمُنَا قَبِيصَةُ حَدَّثُنَاسُفْيَانُ عَنِ الْأَحْمَيْنِ وَحَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ تَحَدَّأَ خَبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْاَحْمَشِ عَنْ أَبِي فِائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ غَائِشَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَتْ مَا وَأَ يْتُ اَحَداَ اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حدَّن مُحَدِّن مُحدِّث بُوسُف حدَّد السَّفيان عن الاعمير عن إبراهيم السَّيْقِ عن الوث ابْن سُوَ يْدِعَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ ٱ نَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ف وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكَا شَدِيداً وَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَدِيداً قُلْتُ إِنَّ ذَاكَ بِأَنَّ لَكَ آجْرَيْنِ قَالَ اَجَلْ مَامِنْ مُسْمِلِم يُصيبُهُ اَذَى اِلْآخَاتَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَامَاهُ كَمَا تَحَاتَ وَدَقُ الشَّجِرَ مَا بِبِ أَسَدُ النَّاسِ بَلاَّ الْأَنْمِينَاءُ ثُمَّ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ صَلَّمْنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَزْةً عَنِ الْاَعْمِشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّبْيِيِّ عَنِ الْخَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلِي رَسُولِ اللَّهِ صَيَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعُكَا شَديداً قَالَ اَجَلْ إِنِّي ٱوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ ٱجْرَيْن قَالَ آجَلْ ذٰلِكَ كَذْلِكَ مَامِنْ مُسْلِم يُصيبُهُ ٱذَّى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اِللَّاكَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيْتَأْتِهِ كَمَا تَحُقُّا الشَّحِرَةُ وَرَقَهَا عَلَم بُ وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرْيضِ حَ**رْثُنَا** قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثُنَا ٱبْوَءُوالَةَ عَنْ مَنْصُورِ

عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظْمِمُوا الْحِائِمُ وَعُودُوا الْمَريضَ وَفَكُوا الْعَانَى ۖ حَذْثُنَا حَفْضُ بْنُ ثُمَّرَ حَدَّثُنَّا شُمْيَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَّة بْنَ سُوَ يْدِ بْن مُقَرِّنِ عَن الْبَرَاهِ بْنِ عَاذِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ أَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرَ بَسَبْعِ وَهَانَا عَنْ سَبْعِ مَهَانَا عَنْ حَاتُم الدُّهَبِ وَلَئِسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَن الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَآمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْخُنَا يُوْ وَنَعُودَ الْمَدِيضَ وَنَعْشِي السَّلاَ مَ الم سمِس عِنادَةِ الْكُفْلِي عَلَيْهِ حَدُّنْ عَنِدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر سَمِعَ إِجَائِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرِضْتُ مَرَضاً فَأَنَّانِي اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودُنِي وَ أَبُو بَكْرِ وَهُمَا مَاشِيانَ فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَىٓ فَأَفَقْتُ فَإِذَا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَمُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْ حَتَّى تَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاتِ لِمُرْسِبُ فَضَل مَنْ يُضرَعُ مِنَ الرَّبِيعِ صَرَّانًا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا يَحْلى عَنْ عِمْرانَ أَبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّثَني عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ اَلا أر مكَ آخرَأَةً مِنْ آهَلِ أَجْلَةً قُلْتُ بَلِي قَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أَضْرَعُ وَإِنِّي أَنَّكُشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ لَى قَالَ إِنْ شِيغْت صَبّرت وَلَكِ الْجُنَّةُ وَ إِنْ شِينْت دَعَوْتُ اللَّهُ ۖ إَنْ يُعَاقِيَكِ فَقَالَتْ آصَبِرُ فَقَالَتْ إِنَّى آ تُكَشَّفُ فَادْءُ اللهُ أَنْ لا أَ تُكَشَّفَ فَدَهٰ الْهَا صَدُّنا اللَّهُ مُثَّدُ أَخْبَرَنَا تَخَلَدُ عَنِ ابْن جُر يُبح أَخْبَرَ فِي عَطَاءُ ٱنَّهُ رَأْيِ أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ آمْرَأَهُ طَوِيلَةٌ سَوْدًاءُ عَلَىٰ سِتْر الْكَمْبَةِ مِنْ فَضْلَ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ حَدَّرُهُما عَبْدُاللَّهِ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى إِنْ الْهَادِ عَنْ عَمْر ومَوْلَى الْمُقَالِب عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ إِذَا آتِكَيْتُ عَبْدى بَحِيدَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضَهُ مِنْهُمَا أَلِمَنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْهِ ۞ تَابَعَهُ ٱشْمَتُ بْنُ جَابِرٍ وَٱبُوظِلالِ عَنْ

قولدالقسى والميثرة ارجع ان شئت الى الهمادش في آخر الجزء السادس

ان أنكثف نخ

أن لاأ نكشف نخ

أَلْمِس عَنِ اللَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُسِبُ عِيادَة القِساءِ الرّبِطالَ ﴿ وَفَادَتُ أَمُّ الدّذذاء رَجُلامِن أهل المُسْجِدِ مِنَ الا نَصادِ حَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَالِيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِ مُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِيْهُ عَلَيْهُ أَنَّهَا فَالْتَ لَمَا قَدْمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدنيَّة وَعِكَ اَبْوَبُكُر وَبِلالُ رَحْنِي اللهُ عَمْمُهُمْ فَالْتَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَنْ تَجِدلُكُ وَبَا بِلالُ كَيْفَ تَجِدلُكُ قَالَت وَكَانَ ابُوبَكُمْ إِذَا أَخَذَتُهُ الْحَلَى يَقُولُ كُنُّ أَمْرِي عَلَيْهِ فَي اهْلِهِ ﴿ وَالْمُوتُ اذْهُ اللّهِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلالُ إِذَا أَفْلَمَتُ عَنْهُ يُقُولُ

ٱلاَلَيْتَ شِمْرىهَ هَلَ أَبِيَّنَ لَيْلَةً ۞ بِعَادٍ وَحَوْ لِى اِذْ حِرُّ وَجَالٍلُ وَهَلَ آرِدَنْ يُوماً مِياهً عِجَاتَّم ۞ وَهَلَ يَبْدُونَلِى شَامَةٌ وَطَهْلٍلُ

فَالَتَ عَائِشَهُ فَيْشُتُ الْمَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَتُهُ فَقَالَ اللهَمَّ حَتِبُ

إِلَيْنَا الْمَدِنَةُ كَلِّبُنِا مَكَةَ اَوْ الشَّهُ اللهُ مَ وَصَحْمًا وَالوَلْدَ لَنَا فِي مُدِها وَصَاعِهَا وَالقُلُ مُخْمَاهُ اللهُ مَعْ اللهُ مُخْمَاهُ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ مُخْمَاهُ اللهُ مَعْمَاهُ وَاللهُ مُنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمَ اللهُ وَاللهُ وَهُو مَمَ اللّهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ وَهُو مَعَ اللّهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهِ وَهُو مَوْمَ اللّهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللل

13

:-5

333

:4

وَيَقُولُ إِنَّ يَقُومُ الْحَدَّوَمُالَاعُهُمُ وَكُلُّ ثَنْيُ غِنْدَهُ مُسَمَّى فَلَخَنْسِبِ وَلَسَّهِمْ فَاسَ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَهَامَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا فَرْفِعَ العَّبِيُّ فِي حَجْرِ النِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقْسُهُ تَقَدْفَعُ فَمُاضَتْ عَيْنَا النِّيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ لُهُ سَعْدُ ما هذا يارَسُولَ اللهِ فال هذهِ رَحْمَةً وَضَمَهَا اللهُ فِي قُلُوبٍ مَنْ شَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَلا

ماهذا يارسُول اللهِ قال هذهِ ورَحَة وَضَمَهَا اللهِ في قادبِ مَنْ شَاءً مِنْ عِبَادِهِ وَلا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبادِهِ إِلاَّ الرُّحَلَّةَ لَهِ سِبُ عِيادَةِ الْاَعْرابِ حِلْاَمَا مُثَلِّ بُنْ اَسَدِ حَدَّتَنَاعَبَدُ النَّذِيزِ بَنُ مُخْتَارِ حَدَّتَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِيمَةً عَنِ إِنْ عَبِّيلِ رَضِي اللهُ مُ

عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَنْى اعْرِ الْبِيِّ يَمُودُهُ قَالَ وَكَأْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

قوله وابيّ بن كسب نحسب أى و نظنً أنّ ابياً كان ممه فى ذلك الوقت وابن كسب ساقط فى الاصل المطبوع

قوله أن ابنى قد حضرت أي حضرها الموت و هذا بدل على ان المحتضر صية وقوله الآتي فرنع الصبي الخ عنائف ذلك فلجور

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ صَرِيضٍ يَهُودُهُ قَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُو رُّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَلَاّ بَلْ هِيَ خَمَى تَقُورُ اَوْتَشُورُ عَلىٰشَنْجِ كَبِيرِ تُرْيِرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ ٱلنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَمَرْ إِذَا مَا بِسِبُ عِيادَةِ الْشُرِكُ حَدُّمُنَا سُلْيَانُ . تَعْلَى وَالْعِيمَةُ اللَّهِ عَلَيْ مَا حَدَّثُنَا تَخَاذُ بَنُ زَيْدِ عَنْ أَابِ عَنْ أَنْسَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ غُلاماً لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُهُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ فَأَنَّاهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُهُ فَقَالَ أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ ﴿ وَقَالَ سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا حُضِرَ ٱبُوطَالِبِ لِجاءَهُ ب إذا عادَ مَر بضاً خَفَرَت الصَّلاةُ فَصَلَّى بهم النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ عَلِيهِ بَهَاعَةً حَذُمُنَ مُحَمَّدُ بْنُ الْكُنِّي حَدَّتَني يَعْلَى حَدَّثُنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرُني أَبِي عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَمُودُونَهُ فَمَرَضِهِ فَصَلَّى بِهِمْ لِجَالِساً تَجْعَلُوا يُصَلُّونَ قِياماً فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنَ اجْلِسُوا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّ الإمامَ لَيُؤْتَمُّ بِهِ فَإِذَا رَكَمَ فَادْ كَمُوا وَإِذَا رَفَمَ فَارْفَمُوا وَإِنْ صَلَّى لِجَالِساً فَصَلَّوا جُلُوساً ﴿ قَالَ اَبُوعَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْخَيْدِيُّ هَٰذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ لِأَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ آخِرَ مَاصَلُّ صَلَّى قَاعِداً وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَاتُم مُلْمِسَبِّ عَلَى الْمَرْمِينِ حَدُّتُ الْمُكَيِّ ثِنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرَنَا الْجُفَيْدُ عَنْ عَائِشَةَ بِلْت سَعْدِ اَنَّ ٱبْاهَا قَالَ نَشَكَّيْتُ بَكُّمَّ شَكُواً شَديداً فَإِلْهَ فِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَمُودُنِي فَقُلْتُ لِإِنِّيَّ اللهِ إِنِّياَ تُوْكُ مَالاً وَ إِنِّي لَمْ ٱ تُوْلِثُهِ إِلاَّ ابْنَةٌ وْاحِدَةٌ فَأُوصِي بُلُقَيْ مَالَى وَا تُرُكُ الثُّكُ فَقَالَ لا فَقَلْتُ فَأُوصِي بِالنِّصْفِ وَا تُرُكُ النِّصْفَ قَالَ لا قُلْتُ فَأَ وصي ِ الثُّلُثِ وَآ ثُرُكُ لَمَا الثُّلَثَيْنِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرُ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلِ جَهْمَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَىٰ وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ آشف سَعْداً وَٱثِيمُ لَهُ هِجْرَتُهُ فَأَذلْتُ آجِدُ بَرْدَهُ عَلَىٰ كَبِدى فِيا يُخَالُ إِنَّ حَتَّى السَّاعَةِ صَرْبُنَ فَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَا جَرِيرُ ءَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّسْمِيّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْمُو مِ دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَهْوَ يُوعَكُ وَعُكَا شَديداً فَسَيسْتُهُ

قوله تفور أو تتورح شك من الراوي وبعناهما واحدأى

قوله على جيته أي جهة سعدولا بيدر عن الكشمين على جہتی (شار ح)

بيدى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ۚ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعُكَّا شَديداً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٓ اَجَلْ إِنِّى أُوعَكُ كَمَٰ يُوعَكُ رَجُلان مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذَلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْن فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجَلْثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مامِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذَّى مَرَضُ فَأْسِواهُ إِلاَّحَظَ اللهُ سَيَثَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّحِرَةُ وَرَقَهَا م مايُقالُ المُريضِ ومايُجيبُ حَدُّتُ وَبيصَةُ قَالَ حَدَّمًا سُفَيَانُ عَن الْأَعْمَيْنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْمِيِّ عَنِ الْحُرِثِ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ اَ تَيْتُ النُّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَى صَرَضِهِ فَسَيسْتُهُ وَهُوَ يُوعَكُ وَعُكاً شَدىداً فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعُكَا شَديداً وَذَٰلِكَ انَّ لَكَ آخِرَ نِن قَالَ آجَلْ وَمَامِنْ مُسْلِم يُصيبُهُ أَذَى اِلآحاتَّتْ عَنْهُ خَطَالِاهُ كَا تَحَاتَّ وَرَقُ الشَّحِرَ ﴿ حَ**رُنِنَ** اِسْحَقُ حَدَّنَاكُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللَّهُ ۚ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُلِ يَمُودُهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأ بأس طَهُورٌ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۚ فَقَالَ كَلَّا بَلْ هِيَ ثَنِّي تَفُورُ عَلىٰ شَنْجِ كَبِيرَكَيْما تُزيرُهُ الْقُهُورَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَمَ إِذًا مَلِ سَبِ عِيادَةِ الْمَريضِ دَاكِباً وَمَاشِياً وَدِدْفاً عَلَى الْخَادِ حَدْثُنِي يَخِيَ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهاب عَنْ عُرْوَةً أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ أُخْبَرَهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلى جِار عَلَىٰ إِكَافِ عَلِي قَطِيفَةِ فَذَكِيَّةٍ وَأَدْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ يَهُو دُسَعْدَ بْنَ عُبَادَةً قَبْلَ وَقْمَةِ بَدْدِ فَسَارَ جَتَّى مَرَّ بَحُمْلِيسِ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَّ ابْنُ سَلُولَ وَ ذَٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلَمُ عَبْدُاللَّهِ وَفِي الْجَلْسِ آخْلا عُلْ مِنَ الْمُسْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْجَلِيسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَا عَشِيمَتِ الْجَلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَقَىَّ ٱلْفَهُ بردَائِهِ قَالَ لَا تُنْبَرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ وَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ فَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيَّ يَاا يُهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لْأَاحْسَنَ بِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلاَ تُؤْذَا بِهِ فَيَجْلِسِنًا وَآرْجِعُ إِلَىٰ رَحْلِكَ فَمَنْ

أليميرة البليدة وفئ تسخة البمرة وهى المبلدة

فَإِنَّا نُحِتُ ذٰلِكَ فَاسْتَتَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَاٰدُوا يَتَثَاوَدُونَ فَكُمْ يَرَلِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا فَرَكِبَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا بَّنَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبِادَةً فَقَالَ لَهُ أَىْ سَعْدُ اَ لَمْ شَنمَعْ ما قَالَ آبُو حُياب يُرِيدُ عَيْدَاللَّهُ بْنَ أَنِيَّ قَالَ سَمْدُ يَارَسُو لَ اللَّهُ أَعْفُ عَنْهُ وَٱصْفَحْ فَلَقَدْ أعطاكَ اللهُ ' ا مَااعْطَاكَ وَلَقَدِ اجْتَمَعَ اَهْلُ هَذِهِ ٱلْجَيْرَةِ اَنْ يُتَوْجُوهُ فَيُمْصِّبُوهُ فَلَا رُدَّ ذَلِكَ بِالْحَقّ الَّذَى اَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَارَأَ يُتَ حَ**دُّرُنَ** عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ حَدَّثَنَا سُـ فَيْانُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ الْمُنْكَدِد عَنْ جابر وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَنِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودُنِي لَيْسَ بِزا كِ بَفْل وَلا بِرْذَوْنِ لَهِ سِينُ وَلِي الْمَرْيِضِ إِنِّي وَجِيمٌ ٱوْوَارَأْسَاهُ ٱوِ آشْتَةً بِي الْوَجَع وَقَوْلَ ٱيُّوْبَ ٱ نِيْمَسَّنَىَ الضَّرُّ وَٱ نْتَ ٱدْحَمُ الرَّارِحِينَ ح**َدُّرُنَا** قَبِيصَةُ حَدَّثَا اسُفْيَانُ عَن ابْن أَبِي بَجِيمٍ وَا يُوبَ عَنْ مُجاْهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ أَبِي لَيْلِي عَنْ كَمْبِ بْن عُجْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ بِي النَّبُّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا أُو قِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ اَ يُؤْذِيكَ هَوْامُ رَأْسِكَ قُلْتُ نَمْ فَدَعَا الْمَلَاقَ خَلْقَهُ ثُمَّ اَمْرَنِي بِالْفِداءِ مِلْمُنا يَحْيَ بْنُ يَحْلِي ٱبُو ذَكْرِيًّا أَخْبَرَا اللَّيْأَنُ بْنُ بِلاَّلِ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِ قَالَ سَمِسْتُ الْقَاسِمَ بْنَ تَحَدَّدُ قَالَ قَالَتْ عَالِمَتَهُ وَارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله وَسَلَّمَ ذَاك لَوْ كَانَ وَا نَاحَيُّ فَاسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُولَكِ فَقَالَتْ عَاشَقَةُ وَاثْكَايِاهُ وَاللهِ إِنِّي لَأَظْلُكَ تَحِتُّ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَالِمَتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُمُرَّساً بِبَمْضِ أَزْواجِكَ فَمَّالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَنْتُ أَوْادَدْتُ أَنْ أَدْسِلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْروا بْنِهِ ُ وَاعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَمَّنَّى ٱلْمُمَّمُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْتَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوْيَدْفَعُ اللهُ وَيَأْتِي ٱلْمُؤْمِنُونَ حَدَّثُنَّا مُوسَى حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْمَرْيْرِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثْنَا سُلَيْأَنُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السِّيمِيّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

الشكل بالضم الموت و الهلاك و فقدان الحبيب أوالولدكما فى القاموس وهذا لابراد بهحقيقته بل هوكلام بجرى على ألسنتم عند اصابة مكروه أوتوقعه اه

يل أنا وارأساه

وَعُكَا شَديداً قَالَ اَجَلَ كَمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ قَالَ لَكَ آجْرانِ قَالَ نَمَرُ مَامِنْ مُسْلِم يُصيبُهُ أَذَى مَرَضُ فَأَسِواهُ إِلاَّ حَطَّااللهُ سَيَّاتِهِ كَإِنَّهُ طُلَّا الشَّحِرَةُ وَرَقَهَا ح*ذُرْن*ي

مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَّةً أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِي بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُودُنِي مِنْ وَجَيمِ آشْنَدَّهِي ذَمَنَ حَجَّةِ الْوَطاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ فِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرْى وَأَ نَا ذُومَالِ وَلا قوله هم كلة عمني يَرِثُن بِالْآ ابْنَةُ لِي اَ فَأْتَصَدَّقُ بِثُلُقَى مَالَى قَالَ لَا قُلْتُ بِالشَّظِرِ قَالَ لا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثْيُرُ أَنْ نَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياْءَ خَيْرُ مِنْ أَنْ نَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَّكَفُّهُونَ النَّاسَ قال تمال يسـ وى وَلَنْ نُنْفِقَ نَفَقُهُ ۚ تَبْتَنِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أَجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْمَلُ في فِي آخرَأَ تِكَ مُ بُبِ قَوْلِ الْمَرْيِضِ قُومُواعَتِي حَذُنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَرِ حِ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّوْأَقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْ ِي عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا خُضِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِي الْبَيْتِ رِجْالُ فِيهِمْ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ ٱكْتُبْلَكُمْ كِثَابًا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ فَقَالَ نُحَرُ إِنَّ النَّيّ المصباح اه مصح صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْمُنَّا كِتَابُ اللّهِ والرفع اه عيني فَاخْلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّ بُوا كَكْشُ لَكُمُ النِّي مُكَّى اللهُ قوله لاتضلوا بالني عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَااًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِثْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَاقَالَ ثَمَرُ فَكَأْ أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَ الْإِخْتِلِاْفَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ الاول اه عيني قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّدْيَّةَ كُلَّ الرَّدْيَّةِ مالحالَ بَننَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنِينَ أَنْ يَكُتُبَ لَكُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنَ أَخْتِلا فِهِمْ وَلَنْطِهِمْ مَا سَبِ مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ الْمَرْيِضِ لِيُدْعَىٰ لَهُ حَذَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً حَدَّثَنَا لَحَاتِمٌ هُوَ ابْنُ اِسْمَعِيلَ عَنِ الْجُنْيَةِ قَالَ سَمِيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزيدَ يَثُولُ

الدعاء الى الشي كم فيا الراحد والجم عند الحجدازيين وتستعمل لازمة نحو و لقائلين لاخوالهم مر الناأي أقبل و متعدة تحو ها شهداء ڪم أي أحضروهم كما في توله أكتب أكم بالجزء حذف مندالتون لانه جواب ثان اللامر أويدل عن الجواب الوزايّة و الوزيشة مدغاً وغير مدغم المصدية واللفط بفنعت المسوت المختلط اه من المدني

الرفيق مم الملائكة اصحاب الملا الإعلى اه عيني

ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أَخْتِي وَجِمُ فَلَسَحَ رَأْسِي وَدَعَالِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِ بْتُ مِنْ وَضُو بْهِ وَقُتْ خَلْفَ ظَهْرِ وِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمَ النُّنُوَّةِ بَنْنَ كَيِّفَيْهِ مِثْلُ زِرَّ الْحَجَلَةِ لَم مسيف تَمَنَّى الْمَرْ بِضِ الْمُوْتَ صَدُّمُ اللَّهُ مَدَّ ثَنَا اشْفَيَةُ حَدَّثَنا ثَابِتُ الْبُنَانَيُ عَن أَنَسِ ابْن مَالِكِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَمَنَّ يَنَّ احَدُكُمْ الْمُوْتَ مِنْ ضُرّ أَصْابُهُ فَانِ كَأَنَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ اللّهُمَّ آخِينِي مَاكَأَنَتِ الْحَيَاةُ خَيْراكِي وَتَوَقَّنِي إِذَا كَأَنِّت أَنْوَ فَأَةُ خَيْرًا لَى حَلَّاتُهُ ۚ آدَّمُ قَالَ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْن أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَارِمِ قَالَ دَخَلْنَا عَلِي خَبَّابِ نَمُودُهُ وَقَدِا كَتُولِي سَبْعَ كَيُّات فَقَالَ إِنَّ ٱصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيا وَإِنَّا اَصَدْامالا غَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إلاَّ التَّرَابَ وَلَوْلاَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَهَانًا آنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْب لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ اَ يَيْنَاهُ مُرَّةً ٱخْرِي وَهُوَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ فَقَالَ إِنَّ ٱلْمُسْلِمُ يُؤْجَرُ فَكُلّ مَّنَّ يُنْفِقُهُ إِلاَّ فِي ثَنَى يَجْمَلُهُ فِ هَذَا التَّرَابِ حِذْرَنَ أَبُو الْمَأْنِ قَالَ أَخْبَرَنا شُمِّيتُ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبُوعَبَيْدِ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ ٱبَّا هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ اَحَداً عَمَلُهُ الْحَلَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّذَ فَى اللهُ يَفَضْل ُ وَرَحْمَةِ فَسَلَّدِدُوا وَقَارُ بُوا وَلاَ يَتَمَنَّ يَنَّ آحَدُكُمُ ۖ الْمَوْتَ إِلمَّا تُحْسِناً فَلَمَلَّهُ اَنْ تَزْدَادَ خَيْراً وَ إِنَّا مُسيئاً فَلَمَّلُهُ أَنْ يَسْتَغْتِبَ حَذَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْمَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسْامَةَ عَنْ هِشَامَ عَنْ عَتَّاد بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن الزُّ بَثْر قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ سَمِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَمُسْتَنِدُ إِلَىَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَأَلْفِتُنِي بِالرَّفِيقِ لَمُ اللِّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُرْيِضِ وَقَالَتْ عَالِيثَةُ بِأَتُ سَمْدٍ عَنْ أَنِيهَا قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اشْفِ سَمْداً حَدَّثُنَّ مُوسَى بْنُ إسْمُعيلَ عَدَّثُنَّا ٱلْوَعُوالَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِيَّمَةُ أَنَّ رَسُولَ الله

قوله لا تمنين كذا بالنبون الثقبلة في الاصال المطوع والشارح ساكت عن الضبط ومنبطه العيني بالنون الخضفة في الموضعين وقال في الثاني وروى ولا تمنى بلفظ النق وولاتمن بلفظ الهي ملا تأكد اه قوله وآنا اصبنايسي من الدسامالا نحد له موضعاً أي مصرفاً تصرفه فيه الا" . النراب يعنى المنان اه عبني ويذكر أنه كان ببني حائطاً له قوله أن يسته تب أي يطلب العتبي و هو الرضا فقال استعتبته فاعتدني أي استرضاته فارضاني قال تماي والديستعتبوا فاهم

من المسين

البأس الشدة حدفت مند المجرة المناسبة نص عليه الشارح قوله حما بفتح السني و القداف أو بضم السين وسكون القالى في وحزن كا في الدين وسكون القالى وحزن كا في الدين وحزن كا في الدين وحزن كا في الدين وحزن كا في الدين

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا أَنَى مَرْضَا آ وَ أَنِي بِهِ الِيهِ قَالَ آ وَهِ اِلْبَاسَ وَمَ اللهُ وَالْمَ اللهُ عَنْدُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

فولها اوباء بالمدويقصر هوالطاعون والمرض الماتم اه شارح

> كُلُّ أَمْرِي مُصَنَّحُ فِى اَهْلِهِ ۞ وَالْمَوْتُ اَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَسْلِهِ وَكَاٰنَ بِلالُ إِذَا أَقْلِمَ عَنْهُ يُرْقُمْ عَنْدِرَةً فَيْتَوْلُ

اَلاَ لَيْتَ شِفْرِي هَلَّ لَيَتَ لِيَنَّ لِيَنَّ لَيْنَا اللهِ فَعَلَى يَلْمُونَ لِي اِذْخِرُ وَجَلِيلُ وَهَلْ اَرِدَنْ يُوْماً مِينَاهَ عِجَنَّةِ ۞ وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَ قَالَتْ عَالِشَةَ خَفِّتْ رَسُولَ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْ مُوْ فَقَالَ اللّهُمَّ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْلَدِينَةَ كَنِينًا مَكَمَّ اَوَاشَدَ وَصِحِهُما وَبُارِكُ لِنَا فِي صَاعِها وَمُدِها وَاللّهُ مُعَاها فَاللّهُمُ عَلِمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْها وَمُدْها وَاللّهُ مُعَاها وَمُدْها وَاللّهُ مُعَاها وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُلْكُولُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَاعِمِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

- والله الرحن الرحم الاكتاب الطب كا-

أوالمرأة الرجل نخ

ٱبُواَحْمَدَ الزُّ يَوْيُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَعيدِ بْنَ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثُنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَاحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً الأَا نُزَلَ لَهُ شَفَاء ما يُسب هَا يُذَاوِي الرَّجُلُ الْمَرَّأَةَ وَالْمَرَأَةُ الرَّجُلَ حَدَّمْنا قُتَدْيَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُوالنَّ عَنْ رُبَيِّعٍ بِنْتِ مُمَوِّذِ بْنِ عَفْرًاءَ قَالَتْ كُنَّا نَفْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْق الْقَوْمَ وَتَغَلُّمُهُمْ وَثَرُدُ الْقَتْلِ وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدينَةِ لَلِيسِبُ الشِّيفَاءُ فَثَلَاثُ حَدَّثُونُ الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا ٱحْدُ بْنُ مَسْعِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا سَالِمُ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعيد بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ الشِّفاءُ فَالْاثِ شَرْ بَهْ عَسَل وَشَرْطَةٍ مِحْجَبِمٍ وَكَيَّةٍ فَارِ وَٱ نَهَىٰ أُمَّىٰ عَنِ الْكَمِّ ۞ رَفَمَ الْحَديثَ وَرَفَاهُ الْقُبِّقُ عَنْ لَيْثِ عَنْ مُحِاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسَلِ وَالْحَجْمِ حِدْثَى تُحَدِّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرُنَا سُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ آبُو الْحَرِثِ حَدَّثُنَا مَرْوَانُ ابْنُ شَجاعٍ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَميدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّيفَاءُ فَى ثَلاَثَةٍ فِي شَرْطَةٍ بِمُحْجَمِ أَ وَشَرْ بَةٍ عَسَل أَوْكَيَّةِ بِنَاد وَأَ فَي أُمِّني عَنِ الْكَيِّ فَي سِبُ الدَّوَاءِ بِالْمَسَلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فيه شِفَاهُ لِلنَّاسِ حَدَّثُنَا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ جَدَّ ثَلَا آبُو أَسَامَةَ أَخْبَرَني هِشَامُ عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُغِبُهُ الْخَلُواءُ وَالْمُسَلُ حَدُّتُ الْمُوتُعَيْمِ حَدَّثًا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْفُسيلِ عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتْ ادَةً قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ إِنْ كَانَ فِي ثَنْيُّ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي ثَنْيُّ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي

شَرْطَة عِجْمَه أَوْشَرْ بَةِ عَسَل أَوْ لَذْعَة بِأَل تُوافِقُ الدَّاءَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِي

حَدُّمنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثنَا عَبْدُ الْأَعْلِي حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي

لْمُتُوكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَخي يَشْتَكِي

قوله وقول المتبالجر" بالدسل اله عين و صنيع الشارح يقتضى تنبراعراب المستن حيث قال ويكفه فضاد قول الله اله شصح

لذعته النار لذعاً من باب ثفع أحرقته اه مصباح ثم أناه الثانية نخ

بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ آتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا ثُمَّ آتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاَّ ثُمَّ ٱللَّهُ فَقَالَ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ يَطْنُ أَحْتُكَ آسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ الدَّواءِ بِٱلبانِ الإبلِ حَدْثُتْ مُسْلَمُ بْنُ إِبْراهِيمَ حَدَّثَنَا سَالًا مُ ابْنُ مِسْكِينِ أَبُورَ وْجِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثُنَّا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَاساً كَانَ بَهِمْ سَقَمُ قَالُوا اقسوله أبو روح البصرى هذا ماعند يَارَسُولَ اللهِ آولَاوَ أَطْمِنْنَا فَلَأَصَعُوا قَالُوا إِنَّ الْمُدَنَّةَ وَيَحَةً فَأَنْزَكُمُ الْمُرَّةَ فَيذُوْدِلَهُ

قوله يكدم ضمالدال وكسرها من الكدم وهو العضَّ بادئي الفم كالجار وزاه في رواية ممامجد من النم والوجع اهمن السي

الشارح وفى بعض

فَقْالَ ٱشْرَبُوا مِنْ ٱ لْبَايْهَا فَلَا صَحُّوا قَتُلُوا دَاحِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النسخ أبو نوح البصرى ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِي آثَادِهِمْ فَقَطَعَ آيْدِيَهُم وَأَدْجُكُهُمْ وَسَمَىَ آغَيْنُهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكُنُهُمُ الْأَرْضَ بِلِسانِهِ حَتَّى يَهُوتَ ﴿ قَالَ سَلاَّ مُ فَبَلَغَى أَنَّ الْحَيَّاجَ قَالَ لِأَنْسِ حَدِّثْنِي بأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عٰاقَبَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ خَفَّدَّتُهُ جِنْا فَبَلَمَ الْحَسَنَ فَعْالَ الدَّوْاءِ بِأَبُوال الإبل حَدْثُنَا مُوسَى بْنُ وَدِدْتُ اَنَّهُ كَمْ يُحَدِّثُهُ بِهٰذَا مَا إِسَبُ إشمميلَ حَدَّثُنَا هَأْمُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاساً ٱجْتَوَوْا فِي الْمَدينةِ فَأَمْرَهُمُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلِحَقُوا بِرَاعِيهِ يَهْنِي الْإِبلَ فَيَشْرَ بُوامِنْ ٱلْبَايْهَا. وَ ٱ بْوَالِمَا لَفَيْقُوا بِرَاعِيهِ فَشَرِ بُوا مِنْ ٱ لْبَايْهَا وَٱ بْوَالِمَا حَتَّى صَفَتَ ٱ بَدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الإِبلَ فَبَلَغَ النَّتِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَبَعَثَ فَي طَلَّبهِمْ فَحَي مَبهُمْ فَقَطَمَ ٱ يْدِيَهُمْ وَٱرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ آغَيْتُهُمْ قَالَ قَتَادَةً خَفَّتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ سيرينَ أَنَّ ذٰلِك المُن المُنَّة السَّوْذاء حَدُنا عَندُ الله نِن أَبي كَانَ قَيْلَ أَنْ تَنْزَلُ الْخُدُودُ شَيْبَةَ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَا إِسْرِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُو رِعَنْ خَالِدِيْنِ سَعْدِ قَالَ خَرَجْنَا وَمَمَنَا عَالِبُ بْنُ ٱلْجَرَ فَرَضَ فِي التَّمَارِ مِنْ فَقَدِمْنَا ٱلْمَدِمَةَ وَهُوَمَر بِضُ فَعَادَهُ إِنْ أَنَّى عَتَيقِ فَقَالَ لَلَاعَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ نَفُذُوا مِنْهَا خَسَاً أَوْسَبْهَا فَاسْحَقُوهَا ثُمَّ آفَظُرُ وهَا فِي ٱنْفِيهِ بِقَطَرِ إِنَّ زَيْتِ فِي هٰذَا الْحَانِبِ وَفِي هٰذَا الْحَانِبِ فَإِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها حَدَّثَتْنِي أَنَّها سَمِعَتِ اللَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْخَنَّةَ شِفَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّامِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ حَدُّمْنَا

يَحْيَ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٱبُوسَلَمَ وَسَعيدُ إِنْ الْمُسَبِّبَ أَنَّ أَيَا هُمَ يُرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرُهُما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِشِفَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءِ الاَّ السَّامَ ﴿ قَالَ ابْنُ شِهابِ وَالسَّامُ الَّذُوتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِينُ لَم بي التَّلْبِينَةِ لِلْمَر بض حَذْتُ ا حِيًّا ذُ بْنُ مُولِي أَخْبَرُ لَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب عَنْ عُرْ وَهَ عَنْ عَالِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَأْنَتْ تَأْمُنُ التَّلْبِينِ لِلْمَر بض وَلِلْمَحْزُون عَلَىٰ الْهَالِكِ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَقُولُ إِنَّ التَّلْبِينَةَ تَجُمُ فُوْادَ الْمَريضِ وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْخُزْن حَدُّمْ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمُفْراءِ حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِدٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ ٱنَّهَا كَأَنَتْ تَأْمُرُ بِالسَّلْبِينَةِ وَتَقُولُ هُوَ الْبَصْفُ النَّافِيمُ لَلِي سِبُ السَّمُوطِ حَدَّرْتُ مُعَلَّى بْنُ اَسَد حَدَّثُنَّا وُهَيْثِ عَن ابْن طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَمِهُمْ وَاعْظَى الْجَيَّامُ اَخِرَهُ وَاسْتَعَطَ الرُّبُ السُّعُوطِ بالْقُسْطِ الْمِنْدِي وَالْبَعْرِي وَهُوَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُود وَالْقَافُود مِثْلُ كُشِطَتْ وَقُشِطَتْ نُوْعَتْ وَقَرَأً عَبْدُ اللَّهِ قُشِطَتْ حَذُرْتُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُينِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْمِ يَ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِّ قَيْسٍ بنْت عِصَن فَالَتَ سَمِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْمُود الْمِنْدِيّ فَإِنَّا فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ يُسْتَمَطُ بهِ مِنَ الْمُذْرّةِ وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ أَلَجُنْبِ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاثِن لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّامَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ مَا صِبْ أَيَّ سَاعَةٍ يَخْتَجُمُ ﴿ وَاخْتَجَ آبُومُوسى لَيْلاً حَدُّمُنُ آبُومَتْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِث حَدَّثَنَا آبُوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن إِنْ عَبَّاسِ قَالَ أَخْتَحِبَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَابَّمُ مُ مُسبَ الْحَجْم فِي السَّفَرِ وَالْإِحْرَامِ قَالَهُ إِنْ بُحَيْنَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُنْ مُسَدَّدُ حَدَّثُنْا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وعَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ٱخْتَجَهَمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ

التلبينة تقدمت في كتابالاطعمةانظر س ٢٠٠ من الجزء المادس

قوله تجم بضم الغوقية وكسر الجم و يحدوز فقح الفوقية و ضم الجيم الفوقية و ألمراه والمراه الموقية و ألم المدة والمواقية و المراه المواقية و المراه المارح والمواقية و المراه والمارح والموط المارح و والقم و المواقع و الموا

يصب في الانب

و بالضمّ مصدركا في المصباح اه مصح

المذرة وجعفى الحلق

وبلدٌ معناه يصبٌ في أحد حاني الفم

Ŋ:

1

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نُحْرُثُمُ مَا سِبُ الْحِجَامَةِ مِنَ النَّاءِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنا حَمَيْدُ الطُّو بِلُ عَنْ أَنْسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱنَّهُ سُرْلَ عَنْ أَجْر الخينام ففال آختَحِيَم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ ٱبُوطَيْبَةَ وَاعْطأهُ صاعَيْنِ مِنْ طَمَامٍ وَكُلَّمَ مَوَالِيَهُ نَفَقَتُواعَنْهُ وَقَالَ إِنَّ آمَثُلَ مَاتَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ البَحْرِيُّ وَقَالَ لا تُمَدِّ بُواصِدِيانَكُمْ بالغَمْنِ مِنَ الْمُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بالقُسْطِ حَدُّمْنا دُننُ تَلدِ حَدَّنَى ابْنُ وَهْمَ أُخْبَرُ نِي عَمْرُو وَغَيْرُهُ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَهُ اَنَّ عَاصِمَ ثَنَ عُمَرَ بْنِ قَنْادَةً حَدَّثَهُ أَنَّ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ مُتَعْلَمُمَا عَادَا لُفَقَّمَ ثُمَّ فَالَ لا أَ بْرَحُ نَةِ بِحَنْمَةِ هَانِّي سَمِيثُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شِفاءً **مَلِ** الْحِيانة عَلَى الرَّأْسِ حَرُسُ السَّمِيلُ حَدَّثَى سُلَيْالُ عَنْ عَلْقَمَةً اللَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّخْن الْاَعْرَجَ اللهُ عَيْمَ عَبْدَ الله ابْنَ بُحِيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْتَجَ لِمَعْيَ بَمَلَ مِنْ طَرِيقَ مَكَّمَةً وَهُوَ مُحْرَمُ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ ﴿ وَقَالَ الْأَنْصَارَقُ أَخْبَرَنَّا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا انَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَتَهَ مَى وَأُسِهِ مَا مِبُ الْخَجْمِينَ الشَّقيقَة وَالصُّداعِ حَدْثَى تُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنَعَبَّاسِ قَالَ أَخْتَبَمَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهْوَ مُحْرِثُم مِنْ وَجَيمِ كَأَنَّ بِهِ بِماءٍ يُقْالُ لَهُ خُيُ بَحَل ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ بَنُ سَوَاءٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ إِنْ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَتَجَمَ وَهُوَ مُعْرِمٌ فِى رَأْسِهِ مِنْ شَقَيقَةٍ كَأْنَتْ بِهِ ح**َرْسُا** إشمميلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَسيلِ حَدَّثَى عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ لِحَامِر بْنِ عَبْدِاللّهِ فَالَ سَمِهْتُ النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَاٰنَ فَشَيَّ مِنْ اَدْو يَتِسَكُمْ خَيْرُ فَفِ شَرْ بَاتِر عَسَلِ أَوْشَرْطَة يِحْجَبِم أَوْلَدْعَة مِنْ أَادِ وَمَا أُحِثُ أَنْ أَكْتُوىَ لَمُ سُبُ الْمُلْق مِنَ الْأَذْي حِدْثُ مُستَدُد حَدَّثًا مَا تَعَاد عَن آيُوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجاهِداً عَن ابْن أَبِى لَيْلِي عَنْ كَمْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ اَثْى عَلَىَّ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْمِيةِ

الشقيقة هي وجع فيأحد شتى الرأس فقوله والصداع من عطف السام على الخاص

وَا نَا أُو قِدْ تَخْتَ بُرْمَةٍ وَالْغَمْلُ يَتَااثَرُ عَنْ رَأْسَى فَقَالَ اَ يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ فُلْتُ نَمْ قَالَ فَاحْلِقَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ آيَامِ أَوْ أَطْهِمْ سِيَّةً أَوِ أَنْسُكُ نَسَكَةً ﴿ قَالَ آيُوبُ لا أَدْرى بَايَّتِهِنَّ بَدّاً مَا سِبْ مَن الْتُولَى أَوْ كُولَى غَيْرَهُ وَفَضْل مَن لَمْ يَكْمَو حَدَّمْنا آبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّخْنِ بْنُ سُلَيْأَنَ بْنِ الْغَسيلِ حَدَّثُنَا عَاصِمُ إِنْ مُحَرِّ بْنَ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ لِجَابِراً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فى شَيْ مِنْ أَدُو يَتِكُمْ شِيْفَاهُ فَفِي شَرْطَةٍ مِحْجَمَ أَوْلَدْعَةٍ بِنَارِ وَمَاأُحِبُّ أَنْ أَكْتَوىَ حَرُّتُ عِمْوانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيل حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عِمْوالَ ابْن حُصَيْن وَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا قَالَ لا رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنِ أَوْ ثُمَةٍ فَذَ كَرْتُهُ لِسَمِيدِ بن جُبَيْرِ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمِ صَتَ عَلَى ٓ الْأَمْمُ بَخَعَلَ النَّيُّ وَالسَّيِّيان يَرُرُ ونَ مَعَهُمُ الرَّحْطُ وَالنَّيُّ لَيْسَ مَعَهُ آحَدُ حَتَّى رُفِع في سَوادُ عَظيمُ قُلْتُ مَاهَذَا أُمَّتِي هَنْهِ قِيلَ هَذَا مُولِي وَقَوْمُهُ قِيلَ ٱثْظُرْ إِلَى ٱلْأُفُقِ فَإِذَا سَوَادُ يَمْلَأُ الْاُفْقَ ثُمَّ قِيلَ لِي اتَّقُلُ هَهُنَا وَهَهُنَا فِي آفَاقَ السَّمَاءِ فَاذِا سَوَادُ قَدْ مَلَأً الْأُفْنَ قَيلَ هَاذِهِ أُمَّنُّكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاهِ سَبْعُونَ آلْفَا بِفَيْرِ حِسابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ ۚ يُبَيِّنْ لَمُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنًّا بِاللَّهِ وَا تَبَمُّنَّا رَسُولَهُ فَغَنُ هُمْ اَوْ اَوْلاَدُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْاِسْلاَمِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوْرَجَ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لا يَسْتَرْ قُونَ وَلا يَتَطَيَّرُونَ وَلا يَكْسَوُونَ وَعَلَى رَبِّيهِمْ يَتُو كُّلُونَ فَقَالَ عُكَاشَّةُ بْنُ مِعْصَنِ آمِيْهُمْ أَنَا يَادَسُولَ اللهِ قَالَ نَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ آمِيْهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ بِهَا كَكَأْشَةُ لَمِ سُ الْإِثْهِدِ وَالْكُفُلُ مِنَ الرَّمَدِ اللهِ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً حَدُّمُنَ مُسُلَّدُ حَدَّمُنَا يَحْلَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَى مُحَيْدُ بْنُ لَافِعِ عَنْ ذَيْنَبَ عَنْ أَمِّ سَلَّةً رَضِي اللهُ عَنْهَا انَّ آخراً مُّ تُوفِّي زَوْجُهَا فَاسْتَكُتْ عَيْنَهَا فَذَكُرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكُرُوالُهُ الْكُخْلَ وَا نَّهُ يُخَافُ عَلِىٰ عَيْهَا فَقَالَ لَقَدْ كَانَتَ إِحْدَا كُنَّ تَعَكُّ فَ بَيْتِهَا فِي شَرِّ آدَالْ سِهَا أَوْ فِي آدُ السِّيها

والجة محذوفةاللام سمّ كلّ شيّ يلدغ أو يلسع اد مصباح

تولد فافاض التوم يقال أفاض القوم فى الحديث اذا الدفعوا فيد و ناظروا عليه اه عيف

قوله عكاشــة بضم المين<sup>ا لم</sup>لملةوتشديد الكاف وتخفف اه قسطلاني

بنا الاعلاق نخ

أفاده الشارح فى قَتْرَ بَيْنِهَا فَاذَا مَنَّ كُلْتُ رَمَتْ بَعَرَةٌ فَلاَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ لَا سَجِمَتُ قوله هامة بمحفيف الْجُلْدَامِ ﴿ وَقَالَ عَمَّانُ حَدَّمْنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَا اسْعِيدُ بْنُ مِنْاءَ قَالَ سَمِمْتُ الميم اسمطائر كانت اذا سقطت على دار ٱ يَاهُمَ يُرَةَ يَثُولُ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَدُونِي وَلَا طِيْرَةَ وَلأهامَةَ أحدهم برى أنيا ناعبة له نفسه أو بعض وَلَاصَفَرَ وَفِرٌ مِنَ الْجَنْدُومَ كَمَا تَفِرُ مِنَ الْأَسَدِ لَلْمِسْبِ الْمُنُّ شِفَاءٌ لِلْمَيْن أهايهوقيلان روح حَدُنُ الْمُعَدِّدُ بْنُ الْمُثَنِي حَدَّمُنَا غُنْدَرُ حَدَّمُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو القتل الذي لا يؤحد بثاره تصير هامة" ابْنَ خُرَ يْثُ قَالَ سَمِمْتُ سَمِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تزقو وتقول اسقوني ا ْ لَكُمْأَ أَدُّ مِنَ الْمَنَّ وَمَا أَوْهَا شِيفَاءُ لِلْمَيْنِ ﴿ قَالَ شَعْبَةُ وَأَخْبَرَنِى الْحَكَمُ ثُنُ عُنَيْمَةً عَنِ اسقوني فاذا أدرك شاره طار وقوله الْحُسَنِ الْمُرْخِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ سَعيدِ بْنِ ذَيْدِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسُلَّمَ ولاصفركانت العوب قَالَ شُمْنِةُ لَمَّا حَدَّثَني بِهِ الْحَبَرُ لَمُ أَنْكُرُهُ مِنْ حَديث عَبْدِ الْلَكِ لَم سُبُ اللَّدُود تزعم أنّ في الطن خبة تقال لهاالصفر حَدُّتُ عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا يَحْيَ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثُنا سُفْيَانُ حَدَّثَى مُوسَى بْنُ تصيب الإنسان اذا أَفِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ وَعَالِشَةَ اَنَّ اَإَ بَكْرِ رَضِيَ اللهُ ْعَنْهُ جاع وتؤذيه وقيل أرادمالنس وهو قَبَّلَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيَّتُ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَهُ لَدَدْنَاهُ في مَرَضِهِ بَفَعَلَ تأخيرالمحرة مالى صفر اه من القسطلاني يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلْتُونِي فَقُلْنا كَرَاهِيَةَ الْمَريضِ لِلدَّوَاءِ فَلَأَ أَفَاقَ قَالَ اَلَمُ أَتَهَكُمُ معالميني ويأتى من أَنْ تَلَدُّونَى قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقْالَ لَا يَبْغَىٰ فِي الْبَيْتِ اَحَدُ الْأَلْدَّ وَا نَا المؤلف باب لاصفر وحوداء بأخذالبطن آ نُفُلُ إِلاَّ الْمَثْبَاشُ فَالَهُ لَمُ يَفْهَدُ كُمُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ حَدَّمُنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيَّ أَخْبَرَ فِي حَبَيْدُ اللَّهِ بْنُعَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ قَالَتْ دَجَلْتُ بابْنِ لِي عَلِي رَسُولِ قوله كراهية رفع خبر مبتدأ محذوف اللَّهِ صَرَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ وَقَدْ اَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقْالَ عَلِي ماتَدْغَرْنَ اَوْلاَدَ كُنَّ و لايي ذركر اهمة يَهٰذَا الْمِلاْقِ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْمُودِ الْهِنْدِيِّ فَلِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْب بالنصب مفعولا له ومجسوز أن يكون يُسْمَعُ مِنَ الْمُذْرَةِ وَلِكُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَسَمِمْتُ الزُّهْرِيَّ يَشُولُ رَبَّنَ لَنَا أشْيُنِ مصدراً كافي انشار س وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَسْمَةٌ قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَعْمَراً يَقُولُ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَحْفَظ قوله وقد أعلقت الاعلاق هو معالجة إِنَّا قَالَ ٱعْلَقْتُ عَنْهُ حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الرُّهْرِيّ وَوَصَفَ سُفْيَانُ الْفُلامَ يُحَنَّكُ بالإصبيع عذرةالصي ورفعها بالاصبع والعسدرة وَاذْخَلَ سُفْيْانُ فِي حَنَكِهِ إِنَّمَا يَهْنِي رَفْعَ حَنَكِهِ بِالصِّبَهِ وَلَمْ يَقُلُ اعْلِقُوا عَنْهُ شَيْأً وجع الحلق والدغر

رفع لهاء المعدور وأصله آلدفع كافى العيني

ب حدثنا يشرُ بَنُ مُحَدِّ أَخْبَرَنَا عَنِهُ دُ اللَّهِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ وَيُونُسُ قَالَ الزُّهُم بِيُّ أَخْبَرُ فِي عَبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِن عُشْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي الله عَبْ أَ وَوَج النَّيّ صَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَا ثَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَ بِهِ وَجَمُهُ ٱسْسَأَ ذَنَ ٱزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ خَفَرَجَ بَثِنَ رَجُلِين تَخْظُ رَجُلاهُ فِي الْاَدْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَآخَرَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ هَلْ تَدْدِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّمُ عَائِشَةُ قُلْتُ لا قَالَ هُوَعَلَى ۖ قَالَتْ عَالِشَةُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْنَهَا وَآشْتَدَّ بِهِ وَجَعْهُ هَرِيقُوا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لمْ تُحْلَلُ أَوْ كَيْتُهُنَّ لَعَلَى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ قَالَتْ فَأَجْلَسْنَا مُفِي غُضَب لِفَصَةَ زَوْجِ النِّي صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُتُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ القِرَبِ حَتَّى جَعَلَ يُشيرُ إلَيْنَا أَنْ قَدْ فَمَلَّتُنَّ قَالَتْ وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى كُمْمْ وَخَطَابُهُمْ لِمِبْ الْمُذْرَةِ حَدُّنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَن الرَّحْري فَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أنَّ أَمْ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ الْاَسَدِيَّةِ آسَدَ خُزَيْمَةً وَكَأَنْتُ مِنَ الْمُهَاجِراتِ الْأُول اللَّاتِي بَايَمْنَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهَىَ أَخْتُ تُحَكَّاشَةَ أَخْبَرَتُهُ ا نَّهَا ا تَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا قَدْ اعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ النَّيُّ توله على ماندخرن ﴿ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَا نَدْغَرْنَ ٱوْلاَدَكُنَّ بِهٰذَا الْمِلاق عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْمُود الْمِنْدِيَّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ ﴿ يُرِيدُ الْكُسْتُ وَهُوَ الْمُودُ الْمِنْدِيُّ ﴿ وَقَالَ يُونُسُ وَ إِسْحَقُ بْنُ رَاشِيدِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَلَّقَتْ عَلَيْدٍ مَا مِسِمُ دَوَاهِ الْمُبْطُونَ صَرُّمُنَا نَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا نَحَدَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُعْيَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي ٱلْمُتَوكِّلُ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ آخِي آسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ ٱسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَرْدُهُ إِلاّ اسْتِطْلاقاً فَقَالَ صَدَقَ اللهُ وَكَذَّبَ بَطْنُ احْمَكُ ﴿ ثَابِعَهُ النَّضْرُعَنْ شُعْبَةً مَا سِي لأَصَهْنَ وَهُوَ ذَاءٌ يَأْخُدُ أَلْبَطْنَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْمَزيز بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَا إبْراهيمُ بْنُ

التمريض هو القيام على المريض وتماهده

كذا باثبات الااب كالقدموروى محذفها هناوفيما تقدم أيضآ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعَدْ وَفي وَلَاصَفَرَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بِا بْرِيكُا وَقَدْ عَلَيْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُدْرَةِ فَقَالَ أَتَّقُوا اللهُ ۗ عَلِمَا كَدْعُمُ وِنَ أَوْلاَدَكُمْ بِهٰذِهِ الْاَعْلاقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْمُودِ الْجِنْدِي فَانَّ فِيهِ سَبْعَة

وَلاَهَامَةَ فَقَالَ آغَرَائِيُّ يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَا بِالْ الِيلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَثَّهَا الظّيناة وذلك في الرَّمَا وَلاَهَا الطّيناة وذلك في النَّاوَة وذلك في أَنْ اذا كانت في النَّاوِة وذلك الله اذا كانت في النَّاوِرَ وَلا اللهُ اذا كانت في النَّاوِرَ وَلا اللهُ اللهُ اذا كانت في النَّاوِرِيُّ عَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

عـــلام لدغــرن أولادكنّ نخ

قوله كوياه أى كويا أنس بن مالك أستد الكي "اليممالر صاهما بدئم "أسنده الحابى طلحة لا نمايشر مسيده أه من المبنى" وجع الاذن أى من الشارح والحدة تقدم أنا سم" كل في يلدغ أويلسع ومعى يلدغ أويلسع ومعى

من الاسماء المنقوصة

الد مصح

الشّفِية مِنْ الحَاثُ الْجَنْبِ هِي مِهْ الْكُسْتَ يَنْنِي الفُّسَطَة قَالَ وَهَى الْفَهُ حَلَّمُنَ عَارِمُ الْحَمَّةُ عَلَى عَلَى الْفَرِكَوْلَهُ عَلَيْهُ وَكُلُهُ الْحَمْدُ عَلَيْهُ وَكُلُهُ الْحَمْدُ وَكُلُهُ عَلَيْهُ وَكُلُهُ الْحَمْدُ وَكُلُهُ وَكُلْهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَكُلُهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَمْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَكُنُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُمْ وَكُولُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

عَلَىٰ جُرْحِ رَسُولِ اللهِٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقّاً الذَّمْ لِلْمِسْتِ الْمُنِّي مِنْ فَيْحِ جَهَمَّ مِنْتَىٰ يَخْيَ بْنُ سُلَيْأَنَ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ أَلِهِم عَن ابْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ مُ عَنْهُمُما عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُنْ مِنْ فَيْح جَهِنَّمَ فَأَطْفِوُهُما بِالْمَاءِ®قَالَ نَافِعُ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَشُولُ ٱكْشِفْءَنَّا الرَّجْزَ حَ**دَّسُ**ا عَبْدُاللهِ ائنُ مَسْلَةً عَنْ مَاللِكِ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِوِ اَنَّ ٱشْاءً بْنْتِ أَبِي بَكْرِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَأَنَتُ إِذَا أَيِّيتُ بِالْمَرْأَةِ قَدْ مُقَّتْ تَدْعُوا لَمْا أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتُهُ بَيْنَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا فَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُنُ اللَّ بَبْرُدُهَا بِالْمَاءِ حِنْ وَيُ مُحَدِّذِنْ اللَّهُي حَدَّثَى يَعْنى حَدَّثَا هِشَامُ أَخْبَرَنْي أَنِي عَنْ عَالِشَةَ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيُّ مِنْ فَسِيحِ جَهَمَّ فَابْرُدُوهَا بِإِلَّاءِ حَدَّثُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا أَبُوالْأَحْوَصِ كَدَّثُنَّا سَمِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْن رَفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِع بْن خَدِيجِ قَالَ سَمِمْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيِّ مِنْ فَوْسِح جَهَتُّم فَاثْرُ دُوهُ ا بِاللَّهِ مَارِسِ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَدْضِ لَا تُلاثِكُ مُرْتُنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ تَثَّادِ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثُنَا سَمِيدُ حَدَّثُنَا قَتَادَهُ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَا قِلْي حَدَّثُهُم أَنَّ أَنْسَا أَوْ رِجْالًا مِنْ عَكُلِ وَعُرَ يُنَةَ قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلام وَقَالُوا بِانِيَّ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا اَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ اَهْلَ ديف وَاسْتَوْخُواالْمُدْيِنَةَ فَأَمَرَ لَمُهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ بِذَوْدٍ وَبِراجٍ وَاَحْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَ بُوا مِنْ ٱلْبَايْهَا وَٱ بَوَالِهَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى كَأْنُوا نَاحِيَةُ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَقَتُلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي ٱثْارِهِمْ وَاصْرَ بهمْ فَسَمَرُوا أغينهم وَوَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَتُركُوا فِي لَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى خالِيمُ مَا مُسبَ مَا اللهُ كُرُ فِي الطَّاعُونِ حَدُرُنُ حَفْص إِنْ عَمَرَ حَدَّ ثَنَا شُمْيَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَايِتِ قَالَ سَمِعْتُ إِثْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْداً

الفيم والقوح والفور بمننى واحد (عينى)

توله اکشف عنا الرجز أي المذاب ولاشك أن الجي وع منه اه عين فاردوها كلاهما من البالول الثلاثية واثني من البراد أيضاً كافي الماراد أيضاً كافي المدارا الماراد أيضاً كافي المدارات الماراد أيضاً كافي المدارات الماراد أيضاً كافي المدارات الماراد أيضاً كافي المدارات المدارات المدارات المدارات المدارات والثانوي من المدارات المدارات المدارات المدارات والثانوي من المدارات المدارات

قوله لاتالانجمه أي لانواقته وهو بالمحر التواقته وهو بالمحر التسلس كا هو لانكويم التسهيل المالؤائي وأهل أهل أرض فيها زرع اه عين

الطلب بقصتين جم طالب اه عيني قولهبسرغ بجوزنیه الصرف و عدمه وهی قریة نوادنی تبوك كما فی الشار ح

الشيخة اسم جمع للشيخ والجم مشايخ وينبط كميشة ومرحلة وكلاهما

عَنِ النَّبَىِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بَأَرْضِ فَلا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَمَ بِأَدْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْداً وَلا يُشْكِرُهُ قَالَ نَمَمُ حَدُّمُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَا مَالِكُ عَن ابْن شِهاب عَنْ عَبْدِ الْخَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَرِثُ إِنْ تَوْفَلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّام حَتَّى إِذَا كَأَنَّ بِسَرْعَ لَقِيَّهُ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادَ آبُوعُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ وَآضِعَابُهُ فَأَجْبُرُوهُ أنَّ الْوَياءَ قَدْ وَقَمَ بِأَرْضِ الشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ مُمَرُ أَدْعُلِى الْمُهَاجِرِينَ الْأَقَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ إِلْوَبَاءَ قَدْ وَقَمَّ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْنَا لِأَمْرٍ وَلا نَرْى أَنْ نَرْجِمَ عَنَّهُ وَقَالَ بَمْضُهُمْ مَمَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا نَوْى آنْ تُقْدِمَهُمْ عَلىٰ هٰذَا الْوَ بَاءِ فَقَالَ آ نَقِمُوا عَيِّ ثُمَّ قَالَ آدْءُ لِي الْأَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ وَٱخْتَلَفُوا كَأَخْلِا فِهِمْ فَقَالَ ٱنْ تَقِمُوا عَنَّى ثُمَّ قَالَ ٱدْعُ لِي مَنْ كَأَنْ هَهُمَّا مِنْ مَشْيَغَةِ قُرَ يْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْجِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلانِ فَقَالُوا نَرلى أَنْ تُرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هٰذَا الْوَباءِ فَالدَى عُمَرُ فِي النَّاسِ إِنِّي مُصَيِّحٌ عَلْ ظَهْرَ فَأَصْبَحُوا عَلَيْهِ قَالَ ٱبْوَعُمَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ ٱفِرَاداً مِنْ قَدَرِ اللَّهِ فَقَالَ ثُمَرُ لُوعَيْرُكَ قَالَمُنا يَا أَبِا عُبَيْدَةً مَّمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللَّهِ أَرَأَ يْتَ لَوْ كَأَنَ لَكَ إِبلُ هَبَعَلتْ واديًّا لَهُ عُدوتُان إِخداهُم أَخْصِبَةُ وَالْأُخْرِي جَدْبَةً ٱلْيُسَ إِنْ دَعَيْتَ الْخُصِبَةَ دَعَيْمًا بقَدَر اللهِ وَ إِنْ دَعَيْتَ الْجَذْبَةَ دَعَيْهًا بِقَدَراللَّهُ فَالْ فَإِنْ عَبْدُ الرَّحْن بْنُعَوْف وَكأنَ مُتَعَيِّبًا في بَعْضِ لحاجِّيهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدى في هذا عِلْمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِذَا سَمِيْتُمْ بِهِ بَارْضِ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَمَ بَارْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَاداً مِنْهُ قَالَ تَغَيدَ الله مُحَرَّفُمُ ٱلْصَرَفَ صَرَّمَ عَبْدُ اللهِ مِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنِ إِنْنِ شِهاكِ عِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ مُمَّزَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَكَمْ كَأَنَ إِسَرْغَ

بَلَهَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْوَةَمَ بَالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بَارْضِ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَ إِذًا وَقَعَ بَأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَتَخْرُجُوا فِرْاداً مِنْهُ **حَدُّنُ**  عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَاللِكُ عَنْ نُعَيْمِ الْجُنُور عَنْ أَنِي هُنَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْمُدينَةَ الْمُسَبِحُ وَلاَ الطَّاعُونُ صَرَّتُ مُوسَى بنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثنا عَاصِمُ حَدَّ ثَنَّى حَفْصَةُ بَنْتُ سيرينَ قَالَتْ قَالَ لِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعْنى عِمْ مَاتَ قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم حَدُمُنُ إَبُوعاصِم عَنْ مالِكِ عَنْ شَمِّي عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّيِّي صَرًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْمُونُ شَهِيدٌ بل سيس آجر الصَّابر فِي الطَّاعُون حَدَّثُ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثُنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرِات حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْنَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَالِيشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهَا أَخْبَرَ ثَنَّا ٱنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ عَن الطَّاعُون مَّا خُبَرَهَا نَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ نَّهُ كَانَ عَدَابًا يَبْمَثُهُ اللهُ عَلى مَن يَشَاهُ عَفْمَلُهُ اللهُ رَحْمَةً لِأَمْوَمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَكُثُ في بَلَدِهِ صَابِراً يَعْلَمُ أنَّهُ لَنْ يُصيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَأَنَ لَهُ مِثْلُ آخِر الشَّهِيدِ ﴿ تَا بَعَهُ النَّضْرُ عَنْ دَاوُدَ الرُّق بِالقُرْآنِ وَالْمُوِّدَاتِ حَرْثَنَى إبْراهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَنَاهِ شَامُ عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالْمِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَنْفُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي الْمَرْضِ الَّذِي ماتَ فيهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَكَمْ أَقُلُ كُنْتُ ٱلْفِثُ عَلَيْهِ مِنَ قَلَمْسَمُ بِيهِ نَفْسِهِ لِبَرَكَمْ إِلْفَ أَنْتُ الزُّهْرِيُّ كَيْفَ يَنْفِثُ قَالَ كَأَنَ يَنْفِثُ عَلِى مَدَ يُهِثُمُّ عَسَعُ بهِ مَا وَجْهَهُ لَم سَبِ الرُّق بِفَاتِحَة الْكِتَابِ ﴿ وَيُدْ كَرُ عَن ابْن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتُنَّ مُعَدَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِعَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ فاساً

قوله عامات باثبات ألف ماالاستفهامية بعد الجار ولا في ذر والاصيل بم محدثها والاصيل بم عدائها ويحيي هو إبن سيرين اخو حفصة بنت سيرين كإنى الشارح

صبط الشار سنف هـ ذه بضم الفاء وكسرها واقتصر على الكسر فيا بعد والمذكور في المساح هو الناني و الفث شهه النفخ وهوأقل من التفل فانه لابد فيه شئ من الربة ولا كذبك الفث الفث قوله و ينذل بكسر الفاءولاييذربضمها (شارح)

ماب الشيروط نخ

قولدسفعة بقتم السين المعملة وتضم وهي الصفرة والشيحوب في الوحة كافي العيني

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَنَّوا عَلى حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَكَمْ يَقُرُوهُمْ فَبَيْنَهٰهُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُو لَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوْاءِ ٱوْرَاق فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقُرُ وِلَا وَلاَ نَفْعَارُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلاً بَخْعَلُوا لَهُمْ قَطِعاً مِنَ الشَّاءِ بَغْعَلَ يَقْرَأُ بَأْح الْقُرْآن وَيَجْمَمُ وَلَا قَهُ وَيَشْفِلُ فَهَرَأَ فَأَقُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لِأَنَّا خُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ آمَّا أَوْتَيْةٌ خُذُوهَا وَآخر بُوالى الشَّرْطِ فِي الرُّ قَيْةِ بِقَطيعِ مِنَ الْفَنَمَ حَرْثَى سيدانُ بْنُ مُضادبِ اَبُومُمَّدِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثُنَا اَبُومَمْشَرِ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءُ حَدَّثَى عُبَيْدُ اللّهِ ابْنُ الْاَخْنَيِسِ ٱبُومَالِكِ عَنِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنَ عَبْاسِ أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بَاءِ فَيهِمْ لَدِيثُ أَوْسَلَتُمْ فَمَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ أَلَمَاء قَفَالَ هَلْ فَيْكُمْ مِنْ رَاقِ إِنَّ فِي ٱلمَاءِ رَجُلًا لَدِيناً ٱوْسَلَماً فَٱنْطَلَقَ رَجُلُ مِثْهُمْ فَقَرَّأُ بِعَالِيْحَةِ الْكِيشَابِ عَلِي شِاءٍ فَبَرَأَ فَجَاهَ بِالشَّاءِ إِلَىٰ أَصْحَا بِهِ فَكَرِهُوا ذٰلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ٱجْرِاً حَتَّى قَدِمُوا الْمَدَيَّةَ فَقَالُوا لِإِرَسُولَ اللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ آخِراً فَقْالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اَحَقَّ مَااَخَذْتُمْ عَلَيْهِ آخِراً كِتْاكُ اللهِ البيك وُقْيَة الْمَيْن حِرْنُنَا الْمُحَدَّانُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَى مَعْبَدُ بْنُ لْحَالِدِ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ شَدَّاد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ۚ عَنْهَا قَالَتْ ٱمَرَفِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوْ اَصَرَ اَنْ يُسْتَرْقَ مِنَ الْمَيْنِ حِيْرُنُونِ مُمَّدُّ بْنُ لِحَالِمِ جَدَّثُنا نَحَمَّدُ بَنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ الدِّمَشْقُ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ عَنْ ذَيْنَبَ ٱ بْنَةِ أَبِي سَلَقَ عَنْ أَجِّ سَلَقًا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ رَأَى فى بَيْتِهَا جَاديَةً فِي وَجِهِهَا سَفْعَةُ فَقْالَ ٱسْتَرْقُو الْهَا قَانَّ بِهَا النَّفَارَةَ ﴿ وَقَالَ عُقَيْلُ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ثَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمِ عَنِ الزُّبَيْدِيّ مِلْ سَبّ حَقُّ **حِيْثُونِ** إِسْحِقُ بْنُ نَصْرِحَدَّمُنَا عَبْدُالاَّ زَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَاَّمْ عَنْ أَبِهُم َ يُرَةَ

رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَثِينُ حَقُّ وَنَهَىٰ عَنِ الْحَشْم مُ سَبِّ وَقَيْةِ أَكَيَّةِ وَالْمُقْرَبِ صَ*رُّرُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوا*حِيدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْمَ إِنُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْإَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ فائِشَةَ عَن الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَّةِ وَهَٰٓالَتْ رَخَّصَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلّ ذي حَمَّة للربُ وُفْيَة النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّتُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَادِثَ عَنْ عَبْدِ الْمَرْيِرْ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتُ عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ فَقَالَ ثَابِتُ 'يْا ٱبِاحَدْزَةَ الشَّكَيْتُ فَقَالَ أَنْسُ ٱلْأَازْقِيكَ بِرْقْيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا قَالَ بَلِي قَالَ اللَّهُمَّ وَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ آشْف اَ نْتَ السَّافِي لأَشَافِي إِلَّا أَنْتَ شِيفًا، لا يُفَادِرُ سَقَمًا حَدُنُ عَلَى عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثُنَا يَخْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنى سُلْيَانُ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالْمِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يُمَوِّذُ بَعْضَ آهْلِهِ يَمْسَحُ بِيدِهِ الْكِنْي وَيَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ آذْهِب النَّاسَ وَآشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لأشِيفَاءَ إلاُّ شِفَاوُّكَ شِفَاءً لا يُفَادِرُسَقَما ﴿ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُوراً فَخَدَّثَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِّشَةَ نَحْوَهُ حَرَّتْمَى آحُمُدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِعَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَرْقَى يَقُولُ أَمْسَحِ ٱلْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ بِيدِكَ الشِّفَاءُ لأكأشِفَ لَهُ إلاّ آنتَ حَدُّمنَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَا اسْفَيانُ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ رَيِّهِ بْنُ سَمِيدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَقُولُ لِلْمَرِيضِ بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَدْضِنَا بِريقَةِ بَمْضِنَا يُشْفَىٰ سَقَيْنًا حَرْشَى صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِسَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عالِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الرُّقْيَةِ بِشِمِ اللهِ تُرْبَةُ أرضِيْا وَرِيقَةُ بَمْضِنَّا يُشْفِي سَقَيْمًا بِإِذِن دَبَّنَا مَا سِبُ النَّفْث فِي الرُّفْيَةِ حَدَّمْنَا خَالِدُ ابْنُ عَفْلَدٍ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحَتِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْاسَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ٱباقَتْادَة

قولدالباس بنيرهمز للمـــــؤاخا: وسقمـــا يقتحتين ويجوز ضم ثم اســكان اهـــمن الشارح قوله والحلم يسكون اللام وتضم و هو ما يراه من الشرّ ومايحصــل له من الفزع اهشارح

يَقُولُ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّؤُيا مِنَ اللهِ وَالْخُفْرُ مِنَ الشَّيطُان فَا ذَا رَأْي اَحَدُ كُمْ شَيْأً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِينَ يَسْتَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ وَيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِ هَا فَانَّهَا لا تَضُرُّهُ وَقَالَ ٱبُوسَلَةَ وَإِنْ كُنْتُ لَأَدَى الرُّوُّ يَا ٱثْقَلَ عَلَى مِنَ الْجَبَل هَا هُوَ إِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَديثَ فَمَا أَبَالِهَا ۚ صَ*دُّرُتُنا* عَبْدُ الْمَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأُولَيْسِيُّ حَدَّنَا سُلَيْهَاٰلُ عَنْ يُونِّسَ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّنْهِرِ عَنْ عَالِشَةَ دَضِيَ اللهُ ۗ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْى إِلَىٰ فِرَاشِهِ نَفَتَ فَكَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ وَبِالْمُوِّذَيِّينَ جَمِيعاً ثُمَّ يَشْجُ بِهِما وَجْهَهُ وَمَا بَلَفَتْ يَلاهُ مِنْ جَسَدِهِ فَالَتْ عَالِيْشَةُ فَلَا آشْتَكِي كَانَ يَأْضُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَٰلِكَ بِهِ ﴿ قَالَ يُونُسُ كُنْتُ أرّى إنّ شيهاب يَصْنَمُ ذَلِكَ إذا أولى إلى فِراشِهِ حَدَّثُ مُوسَى بْنُ إسْمُسِلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوا لَهَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنَّ وَهُطا مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ تَطَلَقُوا في سَفْرَةٍ سَافَرُ وهَا حَتَّى نَزَلُوا بحَى مِنْ آخْيَاءِ الْمَرَبِ فَاسْتَضْافُوهُمْ فَأَبُوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَٰلِكَ الْحَيّ فَسَعَوْالَهُ بِكُلِّ مِّنْيَّ لَا يُنْفَعُهُ مِّنْيَّ فَقَالَ بَمْضُهُمْ فَوْا تَيْتُمْ هٰؤُلاهِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ تَزَلُوا بَكُمْ لمَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَمْضِهمْ تَثَيُّ فَأْتَوْهُمْ فَقْالُوا يَاآتُيُهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغُ فَسَمَيْنَا لَهُ بِكُلِّ ثَنْ} لاَ يَنْفَعُهُ ثَنْيٌّ فَهَلْ عِنْدَاَحَدٍ مِنْكُمْ ثَنْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَمُ وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقِ وَلَكِينَ وَاللَّهِ لَقَدِ ٱسْتَصَفَّنَاكُمْ فَكُمْ تُضَيِّفُونًا فَمَا أَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لْنَا جُمْلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَىٰ قَطيهِم مِنَ الْفَهَمْ فَانْطَلَقَ كَفَعَلَ يَشْفُلُ وَيَقُرَأُ الْمُخَذُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالَانَ حَتَّى لَكُأَكَّمَا نُشِط مِنْ عِمَّالِ فَانطَلَقَ يَشيى ما بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَا وَفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذَى صَالَمُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ الصِّيمُوا فَقَالَ الَّذَى رَقَىٰ لاَ تَقْعُلُوا حَتَّى نَأْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْ كُرَلَهُ الَّذِي كَأَنْ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَّا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرُوالَهُ فَقَالَ وَمَا يُدُو لِكَ ٱنَّهَا رُقْيَةٌ أَصَبْتُمُ أقسِمُوا وَاضْرِ بُوالِي مَنكُمْ بِسَهْم مَاسِبُ مَشْحِ الرَّاقِ الْوَجَمَ بِيَدِهِ ٱلنَّيْلَى

قوله قابة أى علمة يتلب على الفراش . لاجلها اهشارح

*حَدْثَىٰ* عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْمَةَ حَدَّثَنَا يَخْلِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَا يُشَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَشْحُهُ بِيَمِينِهِ أَذْهِبِ الْبَاسَ دَبَّ النَّاسِ وَآشْف أَنْتَ الشَّافِ لأشِفَاءَ إلّا شِفَاؤُكُ شِفَاءُ لا يُغَادِرُ سَعَّما فَذَكَرْتُهُ لِلْصُورِ خَقَّدَّنِي عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَغُوهِ لَمُ سِبْ فِي الْمَزَأَةِ تَرْقِي الرَّجُلَ حَدْثَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَحْمَلَةِ الْجُفْقُ حَدَّثْنَا هِشَاتُهُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ يَنْفِثُ عَلىٰ نَفْسِهِ في مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ بِالْمُوِّذَاتِ فَكَا لَّ تُقُلُ كُنْتُ آنَا آنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَآمْسَحُ بِيدِ نَفْسِهِ لِبَرَّ كَيْهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهاكَ يَفْ كَأَنْ يَنْفِثُ قَالَ يَنْفِثُ عَلِيْ يَذَيْهِ ثُمَّ يَسْحُ بهما وَجْهَهُ لَمْ سِبُ مَنْ لَمْ يَرْقِ حَذْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا خُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال حَرّج عَلَيْنَا النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَى ٓ الْأُمُمُ يَجْعَلَ يُرُ النِّيُّ مَمَهُ الرَّجُلُ وَالنَّيُّ مَعَهُ الرَّجُلانِ وَالنَّيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّيُّ لَيْسَ مَعَهُ آحَدُ وَرَأْيتُ سَواداً كَثَيراً سَدَّ الْأَفْقَ فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي فَقيلَ هٰذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْظُرْ فَرَأَ يْتُ سَوَاداً كَثْيراً سَـدَّ الْأَفْقَ فَقَيلَ لِي ٱنْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَ يْتُ سَوْاداً كَثِيراً سَدَّ الْأَفْقَ فَقِيلَ هَؤُلاْءِ أَمَّتُكَ وَمَعَ هَؤُلاْءِ سَبْعُونَ الْفا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِفَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَتَذَا كَرَ ٱصْحابُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوْ لِلنَّا فِي الشِّيرْكُ وَلَكِينًا آمَنَّا باللهِ وَرَسُو لِهِ وَلِكِنْ هٰؤُلاءِهُمْ ٱ بْنَاؤُنَّا فَبَلَغَ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُمُ الَّذينَ لا يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ يَسْتَرَقُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَاٰشَةُ بْنُ مِحْصَن فَقَال أَمِيْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَرْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ آمِيْهُمْ أَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بها عُكَاشَةُ الْقِلِيْرَةِ صَرْتَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثًا عُثَّانُ بْنُ عَمَرَ حَدَّثًا يُونُسُ

فرجوتأن يكون نخ

قولدا لفأل وفي بعض النسم الفل بالنسهيل

قوله هامة بتحقف الميم على الافصم وتقدم تفسيرها انظر الهامش قوله الكهانة بفتم

قوله غرةعبد أوأمة برقبرعبد أوأمةعلي البدلورواء يعضهم بالاضافة السائمة و قوله بطل بهــذا الضبط و في رواية يطل بتعتية مضمومة بدل الموحدة المفتوحة وتشديد اللام أي عدر كافي الشارح

الكاف وكسرها قاله الشارح

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمْ عَنِ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاعَدُونِي وَلا طِيَرَةَ وَالشُّوُّمُ فِي ثَلاث فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّار وَالدَّابّةِ حَدُمن أَبُوا لَيَهَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْدِ اللّهِ بْن عَنْيَةَ النّ أَبَا هُمَ يْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا طِيْرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأَلُ قَالَ الْكَلْمَةُ الصَّالِحَةُ يُسْمَعُها آحَدُكُمُ مَا سيب الْفَأَل حَدْثُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحُمَّدٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَمْرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ تَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأطِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ قَالَ وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَهُ عَا اَحَدُكُمْ حَدُمُنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ لأَعَدُونِي وَلأَطِيَرَةً وَيُعِجِنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَامَةُ الْخَسَنَةُ ب لأهامة حدَّن مُحَدِّن مُحَدِّن الْمُكَمِّمَدُّ ثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَاسُلُ أَخْبَرَنَا ٱ وُحَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لأَعَدُونِي وَلأَطارَةَ وَلأَهَامَةَ وَلأَصَفَى للرسِبِ الْكَهَانَةِ حِثْرُنا سَعِيدُ التَّفسير صفر في ١٧ ابْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّبْي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِ هُمَ يُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي أَمْرَأَ تَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ أَقْتَلَنَّا فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرَ فَاصَابَ بَطْنَهَا وَهْيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذَى في بَطْنِهَا فَاخْتُصَمُوا إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْاَمَةُ فَقَالَ وَكُ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِ مَتَ كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لأَشَرِبَ وَلأ ٱكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اَسْتَهَلَّ فَيْثُلُ ذَٰ لِكَ بَطَلَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّمَاٰ هذا مِنْ إِخْوَانَ الْكُهَّانَ حَدُّمْنَ فَتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهَاكِ عَنْ أَبِي سَلَّةً عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آمْرَأَ آيَن وَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِي بِحَجَر فَطَرَحَتْ جَنْدِنُهُا فَقَضَى فَيهِ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ اَمَةٍ ﴿ وَعَنِ ابْنِ شِهابِ قوله أوأمة هذا ماعند الشارح وفي الاصل المطبوع أو وليدة

من لا الل

أستلده لعد ع

عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّدِ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ٱلجَنينِ يُقْتَلُ ف بَطْنِ أُمِّهِ بغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ وَليدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُما لأأ كَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَاقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَٰلِكَ بَطَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَرَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ حَثْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْتَة عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحُرِثِ عَنْ أَبِي مَسْمُو دِ قَالَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَعْيِ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ حَدُّمُنَا عَلُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ يَخْيَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْرْعَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسُ عَنِ الْكُهُ إِنْ فَقَالَ لَيْسَ بِنَيْءٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونًا آخيانًا بِشَيْ فَيَكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَإِمَةُ مِنَ الْحَقَّ يَخْطَفُهُا مِنَ الْخِيِّ فَيُقِرُّهَا فَأَذُن وَلِيَّهِ فَيَخْلِطُونَ مَمَهَا مِاثَةً كَذْبَةٍ ﴿ قَالَ عَنَّ قَالَ عَبْدُالْزَذَاقِ مُرْسِلُ الْكَامَةُ مِنَ الْخَقَّ ثُمَّ بَلَغَى أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ مَلِ مُسِبُ التيخر وَقَوْلِ اللهُ تَمَالِي وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَيِّلُونَ النَّاسَ السِّيخرَ وَمَا أَثْرَلَ عَلَى الْلَكَيْنِ بِنَا بِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُصَلِّأَنْ مِنْ اَحَدِ حَتَّى يَشُولًا إِنَّمَا تَحْنُ فِتْنَةً فَلاَ تَكُفُرْ فَيَتَمْلُونَ مِنْهُما مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزُوجِهِ وَمَاهُمْ بِضَادّينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَمَّلُّونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاْ يَنْفَهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنَ أشتراهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَقَوْ لِهِ تَنالِئُ وَلاَ يُشْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّى وَقَوْ لِهِ اَفَتَأْتُونَ الشِيخَرَ وَٱنْتُمْ تُبْصِرُونَ وَقَوْ لِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِخْرِهِمْ ٱلَّهَا تَشْمَىٰ وَقَوْ لِهِ وَمِنْ شَرّ النَّفَاثَات فِي الْمُقَدِ • وَالنَّفَاثَاتُ السَّوَاحِرُ • تُسْحَرُونُ تُعَمَّوْنَ حَدَّثُ إِبراهيم إِنْ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَعَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَمُهَا قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَى ذُرَيْقٍ يُعْالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْاَعْصَم حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِوسَلَّمَ يُخَيِّلُ اللَّهِ ٱ نَّهُ كَانَ يَعْمَلُ الشَّيَّ

قولہ بحد کو ناولایی مر" بحد کو ننا ﴿ شارح )

ъ,

وَمَاْ فَمَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمَ أَوْ ذَاتَ لَيْنَاةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ إِلِمَائِشَةُ اَشَمَرْت اَنَّ اللَّهُ ٱلْمَتَّافَى فَيَا اَسْتَقْتَيْتُهُ فِيهِ ٱ تَأْنِي رَجُلان فَقَمَدَ آحَدُهُما ءِنْدرَأَسِي وَالْآخَرُءِنْدَ رِجْلَقَ فَقَالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ ما وَجَعُ الرَّجُلِ فَقَالَ مَظبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْاَعْصَمِ قَالَ فِي أَيِّ شَيٌّ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٍّ طَلْمِ نَخْلَةٍ ذُكَرَ قَالَ وَآيْنَ هُوَ قَالَ فِي بَثْرِ ذَرْوْانَ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْسِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَقَتَالَ لِمَالِّشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا ثَفَاعَةُ الْحِنَّاهِ وَكَأَنَّ رُوْسَ غَلِها رُوُّسُ الشَّـيَاطِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آفَلاَ ٱسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْعَا فَانِي اللَّهُ فَكُوهِتْ أَنْ أَتُودَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا فَأَمْرَ بِهَا فَدُفِئَتْ ﴿ تَابَعُهُ آبُولُسَامَةً وَأَبُو هذمالير لوند أحر ضَمْرَةَ وَابْنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ هِشَامِ ١٠ وَقَالَ الَّيْثُ وَابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ هِشَامٍ في مُشْطِ ينقع فيه الحناء وَمُشَاقَةٍ ﴿ يُقَالُ الْمُشَاطَةُ مَا يَغْرُجُ مِنَ الشَّمَوِ إِذَا مُشِطَ وَالْمُشَاقَةُ مِنْ مُشَاقَةٍ والتثوير والاثلرة الْكَتَّان مَا سِبُ الشِّرْكُ وَالسِّحْرُ مِنَ الْمُوبِثَاتِ حَدَّثُمْ عَبْدُ الْمَرْبِرِ بْنُ والمشاقة ما يتقطع عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَى سُلَيْمَانُ عَنْ تَوْدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ زَضِيَ اللّهُ من الكتان اه عَنْهُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱجْتَيْبُوا ٱلْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ باللَّهِ وَالسِّخْرُ فيهما والنصب فيغما مُ السِّب هِ لَيُسْتَقَرُ مُ السِّحْرُ وَقَالَ قَنَادَهُ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّتِ دَجُلُ به اه من الشارح طِبُّ أَوْ بُؤَخَّذُ عَنِ آمْرَأً تِهِ ٱيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ اِلَّمَا يُريدُونَ بِهِ قوله أو نشر مبدا الضط وبفتمالنون الإصلاح فَا مَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنَّهُ عَنْهُ فَرْتُونَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٌ قَالَ سَمِنتُ ابْنُ عَيلْنَة يَقُولُ اَوَّلُ مَنْ حَدَّثُنَا بِهِ ابْنُ جُرَ شِجِ يَقُولُ حَدَّثَنِى ٓ الْ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُ هِشَاماً عَنْــهُ كَفَدَّتُنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ و النشرة بالضمّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُعِيرَ حَتَّى كَانَ يَرِى أَنَّهُ يَأْتَى النِّساءَ وَلاَ يَأْ تِبهِنَّ قالَ سُفْيَانُ الرقسة التي محلّ ما عقد الرجل عن وَهٰذَا آشَةُ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا قَمَّالَ يَاعَائِشَهُ ٱعَلِمْتِ أَنَّ اللَّهُ قَدْ ماشرة امرأته ٱفْنَانِي فِهَا اسْتَقَيْلَتُهُ فِيهِ ٱ ثَانِي رَجُلانِ فَقَعَدَ اَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رجُزَّ فَقَالَ الَّذِيعِيْدَ رَأْسِي لِلْاَ خَرِ مَا بِالْ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ

المطبوب المسمور والمشط الآلة التي يسر حماشمر الرأس واللحمة والمشاطة ما يخرج من الشعر عند التسريح كاهو مذكور في المـتن وحف الطلع الغشاء الذي يكون علىه ويثر دُروان بئر کانت بالمدئة وقوله نقاعة الحنساء يعني ان ماء كلون الماء الذي كالاهمأ عسى وأحمد ا قولدالشرك الخالرقع وتشديد المجمة كا في الشارح والذي عند العينيّ هو الثابي

أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي ذُرَيْقِ حَلِيفُ لِيَهُودَ كَأَنَ مُنْافِقاً قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةِ قَالَ وَأَيْنَ قَالَ فِي جُفَّ طَلْعَةٍ ذَكَر تَحْتَ رَعُوفَةٍ فِي بُّر ذَرْوَانَ قَالَتْ فَأَتِّي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَرْ حَتَّى أَسْتَغْرَجَهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبِثْرُ الَّتِي أُديتُهَا وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُفَاعَةُ الْخِنَّاءِ وَكَأَنَّ نَخَلَهَا رُؤُسُ الشَّياطِينِ قَالَ فَاسْتَخْر بَجْ قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلا أَيْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ آمَا وَاللَّهِ فَقَدْ شَفَاني وَأَكْرَهُ أَنْ أَثْيَرَ عَلَى أَحَدِ مِنَ النَّاسِ شَرًا ما سب السِّف ورُرُن عُبيدُ بن إسمهل حَدَّثَا ابُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِمَتْهَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَتَّلُ إِلَيْهِ اً نَّهُ يَفْعَلُ الشَّيُّ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَأَنَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللهُ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ آشَمَرْت لِإِعَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ ۚ قَدْ ٱخْتَانِي فِيمَا ٱسْتَقْتَيْتُهُ فِيهِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ إِرَسُولَ اللَّهِ قَالَ جَاءَنِي رَجُلان يَغَلَسَ اَحَدُهُماْ عِنْدَ رَأْسِي وَالْاَ خَرُعِنْدَ رَجْلَيَّ ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُماْ إصاحِبِهِ ما وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْاَعْصَم الْيَهُوديُّ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ فيها ذَا قَالَ في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفتَ طَلْمَةٍ ذَكَرِ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بَشْرِ ذِي أَدُوانَ قَالَ فَذَهَبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَنَّاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى الْبَرُّر فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخُلُ ثُمَّ وَجَعَ إِلَىٰ غِالِيْشَةَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأْنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْخِنَاءِ وَلَكُمَّا نَّ تَخْلَهَا دُوُّسُ الشَّيَاطِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آفَا خَرَجْتَهُ قَالَ لا آمَّا آنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَشَفَانِي وَخَشيتُ أَنْ أَثَوَّ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَ آمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ مُ السب إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ يَعْرِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَّا مَا لِكُ عَنْ زَيْدِ بْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلان مِنَ أَلْمُشرق خَطَيْا فَجَتْ النَّاسُ لِبَيانِهِ مَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيانِ لَسِخْرِ إَ أَوْ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانَ سِخْرٌ مَا بِسِبُ الدَّوَاءِ بِالْجَوْرَةِ لِلسِّيخُورِ حَذَّمْنَا عَلَيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هاثِيمُ أَخْبَرَنَا عامِرُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِي الله عَنْهُ قالَ إِقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ أَصْطَحَحَ كُلَّ يَوْمَ ثَمَرًاتِ عَجْوَةً لَم نيضَرّ هُ سُمُّ وَلا يبخرُث

تولهر عوفة كذاعند الشار موعندالسي راعوفة تزيادة ال بعد الراء قال وهو المشهورفىالروايات وهو جر يومنع على رأسالير تقومعليه المستقى وقد يكون في أسبقل الثرادا حنرت الايستطاع قلعه فتزك محلس علمه الذي منظف البتروعبارة الشارح هناغلط فيها الطابع حيث جعل المنتي المستقى (مصحر) قولها فالأأى منشرت وسقطت لفظة أي في بعض النسخ (شارح) قوله ذيأ روان قال الشار حوستقطلابي لفظة ذى اهو الرواية التقدمة ذروان اه (بابس السان محر) كذا في نسخة الميني". قالوفيروا يذالمستملي السعور بالالمدو اللام قسوله أو ان بعض البيان سمحر هكذا في نسخة الشيارح المطبوعة وفيبيض نسيخ المتن أو أنّ بعض السان لسعر اه قوله تمرات عجموة يتنو من تمرات ونصب عجوة عطف سان أوصفة لتمرات ولا بي ذر تمرات عجوة بإضافة تمرات لعجوة كشاب خز اه شارح ( ذلك )

أَخْبَرَنَا ٱبُو ٱسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم سَمِعْتُ عَامِرَ بْنُ سَــَعْدِ سَمِعْتُ سَعْداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْمَ تَمَرَّاتَ عَبُوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ شُمُّ وَلا سِخْرُ مَا سِبُ لاهامَةَ حَدْثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّد حَدَّثُما هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَعْمُو عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِ سَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأعَدْ ولى وَلأصَفَرَ وَلَاهَامَةَ فَقَالَ آعْرَاكُ ۚ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَأَ إِلَّ الْابِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْآجْرَبُ فَيَجْرُ بُهَا قَمَّالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُ أَعْدَى الْأَوَّلَ ﴿ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةٌ سَمِعَ آبًا هُمَ يُرَّةَ بَعْدُ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْأَيُورِدَنَّ مُمْرِضُ عَلَىٰ مُصِحِ وَٱ نُسَكِّرَ ٱبُوهُ رَيْرَةً حَدِيثَ الْأَوَّلِ قُلْنًا ٱلَّمَ تُحَدِّث ا مَّهُ لا عَدُولى فَرَطَنَ بِالْمَبَشِيَّةِ قَالَ أَبُوسَلَةَ هَا رَأَيْتُهُ نَسِي حَدِيثًا غَيْرَهُ ما بب الاعدولى حدَّث سعيدُ بْنُ عَفَيْر قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِعَنْ يُونُس عَن ابْن شِهاب قَالَ أَحْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمَحْزَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَعَدُونَى وَلا طِيْرَةً إِنَّمَا الشُّوَّمْ فِي ثلاثِ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّادِ صَ**رْنَنَا** ۚ ٱبُوالْمَانِ أَخْبَرُنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوسَلَةَ ۖ ابْنُ عَبْدِالرَّ خُنِ أَنَّ ٱبْاهُمْ يْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأعَدُوني ١ قَالَ ٱبْوَسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن سَمِيْتُ آبَاهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَتُود دُوا الْمُمْرَضَ عَلَى الْمُصِحِّ ﴿ وَعَنِ الرُّهُم ِيَّ قَالَ أَخْبَرَنِي سِنَانُ بَنْ أَبِي سِنَانِ الدُّوَّكَ أَنَّ آبًا هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ

لأعَدُونِي فَقَامَ آعْرِ إِنَّ فَقَالَ آرَأً يْتَ الْآبِلَ تَكُونُ فِي الرَّمَالَ آمَثُالَ الظِّلِاهِ فَيَأْتِي

الْبِيرُ الْاَجْرَبُ فَقَجْرَبُ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ اَعْدَى الْاَوَّلَ حَ**رَيْنُ** مُحَدُّ فِنُ بَشَارِ حَدَّنَا مُحَدِّ فِنْ جَعْفَرِ حَدَّثًا شُعْبَةُ قَالَ سَمِثُ قَتَادَةً عَنْ أَلَي فِن

(الممرض) الذي **له** ابل مرضي والمصمح الذي له ابل صحاح

فوله حدیث الاوّل بالاضافة کمسجد الجسام ولایی ذر الحدیث الاوّل اه من الشارح قوله فرطن الخ أی تکلیرغضباً عالانفهم

قوله لاتوردوا الخ و روى لا يورد المرض على المصمّ كا في الشارح مْالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَعَدُونَى وَلا طِيَرَةَ وَيُعْجُنِي الْفَأْلُ قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ كَلَمَةُ طَيِّبَةُ مَا مِسْيِكَ مَا يُذَكِّرُ فِي سُتِم النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَاهْ عُمْ وَةُ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَذْرَ ا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَأَ فَيْحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاتَّهُ فِيهَا سُمٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَهُمُنَا مِنَ الْيَهُود تَجْمِعُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انِّيسَا لِلَكُمْ عَنْ شَيْ فَهَلْ ٱ نُتُمْ صَادِقَّ عَنْهُ فَقَالُوا نَمَمْ لِيا ٱ بَا الْقاسِم فَقَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَ بُوكُمْ قَالُوا اَ بُونًا فُلانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتُمْ بَلْ ٱبُوكُمْ فَلاْنُ فَقَالُوا صَدَقْتَ وَبَرِ دْتَ فَقَالَ هَلْ ٱنْتُمْ صادقِيّ عَنْ شَيٌّ إِنْ سَأَ لَتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوا نَمَمْ لِما آبَا الْقَاسِمِ وَ إِنْ كَذَبْ اللَّهَ عَرَفْتَ كَذِبَا كَمَا عَرَفْتُهُ فِي آبِينًا فَقَالَ لَمُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آهْلُ النَّارِ فَقَالُوا نَكُونُ فيها يَسيراً ثُمَّ تَخْلُفُونَنْا فيها فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْسَوُا فيهَا وَاللَّهِ لَا نَخَلَفُكُمْ فيهَا آبَداً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلْ آنتُمْ صَادِقَ عَنْ ثَنْيٌ إِنْ سَأْ لَتُنكُمْ عَنْهُ قَالُوا نَمَمْ فَقَالَ هَلْ جَمَلْتُمْ في هذيهِ الشَّاةِ سُمًّا فَقَالُوا نَمَرْ فَقَالَ مَا حَمَلُكُم عَلَىٰ ذٰلِكَ فَقَالُوا اَدَوْنَا إِنْ كُنْتَ كَذَّابًا نَسْتَرْ بِحُ مِنْكَ وَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ شُرْبِ السُّتِمَ وَالدَّواءِ بِهِ وَبِهَا يُخافُ مِنْهُ وَالْخَبِيثِ حَرَّبُنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ الْخُرِثِ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ عَنْ سَلَيْمَانَ قَالَ سَمِمْتُ ذَكُوْ انَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدّى مِنْ جَبَلِ قَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو فِي أَارِجِهِنَّمَ يَتَرَدِّي فِيهِ خَالِداً مُخَلِّداً فِهَا أَبَدا وَمَنْ تَحَسَّى مُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمَّهُ فِي يَدِهِ يَتَّسَنَّاهُ فِي أَد جَهَنَّمَ لَمَالِدًا تُغَلِّدًا فيها أبداً وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَديدَةً عَديدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأْبِهَا فِي بَطْنِهِ فِي أَارِجَهَمَّ خَالِداً مُخَلَّداً فيها آبَداً حَدَّمُنَا مُعَمَّدُ بْنُ سَلامٍ أَخْبَرُنَا آخَدُ بْنُ بَشِيرِ آبُو بَكْرِ أَخْبَرَنَا هَائِمُ بْنُ هَاشِم

وجأ نه أوجـــــؤه مهموز منهاب نفع وريا حدفتالواو فىالمضارعفتيل بحثاً كا قبل يسمع ويطأ و يهب و ذلك اذا ضربته بسكين ونحوه فى أى موضع كان الاتان الاتى من الحيروجعالقاة آتن مثل عناق و أعنق وجمع الكثرة اتن بضمين اهمن المصباح

قَالَ أَحْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَمِّدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنِي نَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَرَّا اللهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن ٱصْطَلِحُ بِسَبْعِ ثَمَرُاتِ عَجُوَّةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ لَهُمُّ وَلَا يَحْرُ بَ الْبَانِ الْأَثُنِ مِنْ تُعْنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهُمِيّ عَنْ أَبِي إِدْدِ بِسَ الْخُولَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَمَلَةً الْخُشَىِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلُّ كُلُّ ذَى نَابِ مِنَ السَّبْعِ ۞ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى ا تَيْتُ الشَّامَ ﴿ وَزَادَ الَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَن إن شِهابِ قَالَ وَسَأَ لَتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأْ آوْنَشْرَبُ ٱ لْبَانَ الْاَتُنِ آوْمَرْارَةَ السَّبُعِ آوْ إَفِالَ الْإِبِلِ قَالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهِا فَلاَ يَرَوْنَ بِذَٰلِكَ بَأْسًا فَأَمَّا ٱلْبَانُ ٱلْأَثُنِ فَقَدْ بَلَفَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهِي عَنْ خُومِها وَلَمْ يَبِكُفْنا عَنْ ٱلْبايْها ٱصْرُ وَلاَ مَهْ وَٱمَّامَراارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي اَ بُو إِذْ رِيسَ الْخُولُانِيُّ أَنَّ ٱ بِا ثَمُلَيَةَ الْخُشَيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ أَكُلُّ كُلُّ ذَى نَابٍ مِنَ السَّبُهِ مَا إِذَا وَقَمَ الذُّبَانِ فِي الْإِنَاءِ حَذَّتُنَا فَتَيْنَبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَر عَنْ عُنْبَةَ بْن مُسْلِم مَوْلَىٰ بَنِي تَيْمٍ عَنْ نُعَيِيْدِ بْنِ حُنَيْنِ مَوْلَىٰ بَنِى ذُرَيْقِ عَنْ أَبِيهُمَ يَرْةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَمَ النُّبَابُ فِي إِنَّاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَهْمِسْهُ كُلَّهُ مُمَّ لَيْطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي اَحَدِجَنَّا حَيْهِ شِفْلُهُ وَفِي الْآخَرِ دَاءً

## ~ ﴿ بسم الله الرحن الرحي ١١٠ كتاب اللباس كا

🗕 قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ قُلْ مَنْ حَرَّمَ دْيِنَةَ اللَّهِ الَّتِي آخْرَجَ لِعِبَاد هِ وَقَالَ النَّيُّ

قوله باب قول الله تمالى و فى نسخة المدنى كتاب اللباس وقول الله

قوله ما خطئتك اثنان أي مدة عدم إصابة الخصلتين إياك وهما الاسراف و التكبر نقال اختال الرجل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُو وَاشْرَ فِوا وَالْبَسُوا وَتَصَلَّقُوا فِيغَيْرِ اِسْراف وَلاَخْبَلَةِ ا وقال بَنْ عَبْسِ كُلْ ماشِئْتَ وَالْبَسِ ماشِئْتَ ماخَطِئْتُكُ ٱثْنَانِ سَرَفُ اَوْخَبْلَةُ خ**نْرَسُنَا** اِسْمُسِلُ قَالَ حَدَّثَى ما لِلهُ عَنْ نافِي وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَ يُخْبِرُ وَنَهُ عَنِ اِنْ مُحَرَّرَ وَفِي اللهِ عَنْهَ الرَّدَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ لاَيْنَظُولُ اللهُ اللهِ مَنْ عَبَّرِ إِذْادَهُ مِنْ عَبَّرِ خَيْلًا عَلَيْهِ مَلْكُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ الْمَيْسُفِ مَنْ عَبَّرٍ إِذْادَهُ مِنْ عَبْرِ خَيْلًا عَلَيْهِ مِلْكُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ الل

ويدخيلاء وهوالكبر والاعجاب

نوله مرجل لخ الترجيل التسريح والجة من شعرال أس ما تسل منه على المنكين وقوله يحجل أي يتحرك ويسوخ في الارض

أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّمَنَا زُهَيْرٌ حَدَّمَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوَبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُر اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ ٱبْوَبَكْرِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ آحَدَ شِقَّى إِذَارِي يَسْتَرْخي إِلاَّ أَنْ ا تَمَاهَدَ ذَٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ رَمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيلاء حازتنى مُمَّدُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنْ يُونْسَعَن الْحَسَن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْ قالَ خَسَفَت الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاْمَ يَجُرُّ تَوْبَهُ مُسْتَصْحِلاً حَتَّى اتَّى المُسْعِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكُمَيَّنْ بَفُلِّي عَنْهَا ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيُّتُمْ مِنْهَا شَيَّأً فَصَلُّوا وَإِدْعُوا اللهُ حَتَّى يَكُمْهِفَهَا ُ التَّشْميرِ فِي الثِياْبِ مِرْتَنِيْ إِسْمِقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلِ أَخْبَرَنَا عَمَرُ بْنُ أَقِ زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُعِيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُعِيْفَةَ قَالَ فَرَأَ يْتُ بِلالا لِجَاءَ بِتَنْزَقِ فَرَكَزَهَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَرَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَج في حُلَّةٍ مُشِّيِّراً فَصَلَّى زَكْمَيَّيْنِ إِلَى الْمَنْزَةِ وَرَأَ يْتُ النَّاسَ وَالدَّوَاتَ يَمُرُونَ بَنْ يَدَيِّهِ مِنْ وَذَاءِ الْمَنَزَةِ مُلْ سَبِّ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَفْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّادِ حَدِّينًا آدَمُ حَدَّثَنَا مَعْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمُثْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْنَبِيْنِ مِنَ الْإِزَادِ فَفِي النَّاد بُ مَنْ جَرَّ قَوْبَهُ مِنَ الْخَيَلاءِ حَدُرْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الأَيَنْظُرُ اللهُ وَيُومَ الْقِيامَةِ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ إِذَارَهُ بَطَراً حَدَّثُنَا آدَمُ حَدَّثُنا شُمْيَةُ حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بُنُ ذِيادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُمَ يُرَةً يَقُولُ قَالَ النِّيُّ أَوْقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشَى فَي خُلَّةٍ تَعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِلٌ جُثَّنَهُ إِذْ خَسنف اللهُ بهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامِ حَدَّثُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي الَّذِثُ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الرَّ عَنِي بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أباءُ حَدَّمُهُ أَنَّ

قوله أتى المسجدو ثاب الباس أبنى رجموا البه بصد أن كانوا خرجوا منه

قولهماأسفل الح كلة ماموصولة و يعض صلته محدوف وهو كان وأسفل خبره و مجوز أن يرمع أسفل أىهواسفل و و أفعل ومحتمل أنكون فعلاً ماضياً اهميني

قوله بطرآ محتملاً ن یکون بختین فیکون مصدراً ومناه طفیاناً وتکبراً و آن یکون بکسر الطاء فیکون منسو با علی الحال اه من الدین باختصار فِي الْاَرْضِ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ هُ الْبَعَهُ يُونُسُ عَنِ الْزُهْرِيِّ وَلَمْ يَرْفَهُ شُمَيْبُ عَنْ أَيْهُمْ يَرَةَ مُ**رْشَىٰ** عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَكَّ حَدَّثَنَا وَهُبُ بَنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا أَيْ عَنْ تَمْيُو حَرِ مِرْنِ ذَيْدٍ قَالَ كُنْتُ مَمَ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمْرَعًا إِلَا لِهِ وَالْفَالَ سَمِثُ

وكان قاضي الكوة

آبًا هُمَ يْرَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْوَهُ حَ**ثَرُنُ ا** مَطَرُ بْنُ الْفَضْل حَدَّ ثَنَّا شَبْابَةُ حَدَّثًا شُعْبَةُ قَالَ لَقيتُ مُحَادِبَ بْنَ دِثَادِ عَلَىٰ فَرَسٍ وَهُو يَأْتِي مَكَأَنَّهُ الَّذي بِي فِيهِ فَسَأَ لَتُهُ عَنْ هِذَا الْحَدِثِ كَفَّدَّنِي فَقَالَ سَمِثْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ \* عَنْهُمَا يَثُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ تَحَيَّلَةً كَم يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقُلْتُ لِحُادِبِ آذَكَرَ إِذَارَهُ قَالَ مَاخَصَ إِذَاراً وَلا قَيماً ١ تَابَعَهُ جَبَـٰلَةُ بْنُ شُحَيْمٍ وَذَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ وَزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَقَالَ الَّذِيثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ ثَمَرَ مِثْلُهُ ۞ وَتَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَعُمْرُ بْنُ مُحْمَّدٍ وَقُدَامَةُ بْنُ مُولَى عَنْ سَالِمْ عَنِ ابْنِ مُمَّرَ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَوَّ ثَوْمَهُ خُيلاءَ مُركِبُ الإزار الْمُهَتَّبِ وَيُذَكِّرُ عَن الزَّهْرَى وَأَبِي بَكُر بْنُ مُحَمَّدً وَحَمْزَةً بْنَ أَبِي أَسَيْدٍ وَمُعَاوِيَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ أَنَّهُمْ لَبِسُوا (بُيابًا مُهَدَّبَةً ﴿ وَأَنْهَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيءَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ نُو الزَّهْرِي أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْبَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ جَاءَت آمْرَأُ أَدِ فَاعَةَ الْقُرَظِيّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ ٱبُوبَكُر فَقَالَتْ يًا رَسُولَ اللَّهِ بِانِّي كُنْتُ تَحْتَ رَفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقٍ فَتَزَوَّجْتُ بَمْدَهُ عَبْدَ الرَّ هُن بْنَ الزَّ بِيرِ وَ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَامَعَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ الْآمِثْلُ هٰذِهِ الْمُذْبَةِ وَاخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا فَسَمِعَ لِحَالِدُبُنُ سَمِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْفِّنُ لَهُ فَالتَ فَقَالَ خَالِهُ يَا آَيَا بَكُنِ ٱلْأَنَّهِيٰ هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَلاْ وَاللَّهِ مَا يَرْبِيهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى النَّـبَشُّمِ فَعْالَ كَما رَسُولُ اللهِ

المهدّب الذي أه هدب وهوكفرف جمع هدية وزان غرفةوهدبة الثوب طرته (جيد) جدر

١.

Z.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَلَّكِ تُريدينَ أَنْ تَرْجِبِي إِلَىٰ دِفَاعَةَ لأحَنَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتكِ وَتَذُوق عُسَيْلَتُهُ \* فَصَادَسُنَّةً بَعْدُ مُ إِسِ الْأَدْدِيَّةِ \* وَقَالَ أَنْسُ جَبَدَ أَعْرُ إِنَّ رِدَاءَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُمْ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُعَنِ الزُّهرِيّ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيّاً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَدَعَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَا يَّهِ فَادْتَذَى بِهِثْمٌ أَنْطَلَقَ يَمْشِي وَأَتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ خَارَثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَزَةً فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَمْمْ للمسب لْبْسِ الْقَمْصِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعْالَىٰ حِكَايَةٌ عَنْ يُوسُفَ أَذْهَبُوا بِعَمِصِي هٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْت بَصِيراً حَدُّتُ فَتَيْبَةُ حَدَّثُنَا خَادُ عَنْ آيُوبَ عَنْ أَفِيم عَن ابْن عُمَرَ دَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا دَسُولَ اللهِ ما يَلْبُسُ الْخُرْمُ مِنَ البِّيابِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْبَسُ الْمُحْرُمُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ اللَّ أَنْ لا يَجِدَ النَّمَانَين فَلْيَلْبَسْ مَاهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْكَمْبَيْنِ حَدَّمْن عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِ وسَمِعَ جابَرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِي اللهُ عَنْعُمْا قَالَ آتَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَيَّ بَمْدَ مَا أَدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَصْرَ بِهِ فَأَخْر جَ وَوُضِعَ عَلَىٰ زُكُبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ ريقِهِ وَا نُبَسَهُ فَيصَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ حَذَّنا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْبَى بْنُ سَمِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي فَافِحْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ لَمَا تُوُ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيِّ جَاءًا بْنُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ يَارَسُولَ الله أعْطِني مَّيصَكَ أَكَيِّنْهُ فيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَاسْتَنْفِرْ لَهُ فَأَعْظَاهُ فَيصَهُ وَقَالَ لَهُ إذا فَرَغْتَ مِنْهُ فَآ ذِنَّا فَكَا أَ فَرَعٌ آذَنَّهُ بِهِ فَإِهَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَخَذَبَهُ مُحَرَّ فَقَالَ ٱلْيُسَ قَدْمُهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال مَرَّةٌ فَلَنْ يَفْفِرَ اللهُ لَهُمْ فَنَزَلَتْ وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدِ مِنْهُم ماتَ اَبَداً وَلا تَقْمُ عَلى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيْهِمْ مَا يُسبُ جَيْبِ الْقَريصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وَعَيْدِ و حَدَّثُنَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثُنا ٱبُوعامِي حَدَّثُنا إبراهيم بْنُ نافِع عَنِ الْحَسَنِ عَنْ طَاوُسِ

قوله قصاراً ي ماذكر ا في هذه القصة كذا في الشار حوف نسخة الدين قصارت أي شريعة وهواما كلام الزهري أو كلام المسدة الصديقة عل المشدة الصديقة عل وذكر الدين رواية يبده بالنفير

قوله لايلبس السين مكسورة على النهى أومرفوعة على النفى أفاده الشارح

على ركبته نخ

توله وغميره بالجرّ عطفاً على القميص (شارح) قولدا ضطرت أمديهما بقيم الطاء و نصب التحتية الثانية من أمديهما عندأبي ذو على المقعولية ولفيره بضم الطاء وسكون التعتبة مرفوع باثب عن الفاعل اهشار ح

عَنْ أَبِي هُرَ يُوهَ قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَحْيِلِ وَالْمُتَصَدِّق كَشَل رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُبَّنَّان مِنْ حَديدٍ قَدِ أَضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمْا إِلَىٰ ثُدُّيِّهِمَا وَتَراقيهِمَا عَفْمَلَ الْمُصَدِّقُ كُلًّا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ الْبِسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَنشَى اَلْولَهُ وَتَعَفُّواَ أَرَهُ وَجَعَلَ الْبَحِيلُ كُلَّاهِمْ بِصِدَقَةِ قَلْصَتْ وَاخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بْكَايِنَا قَالَ ا بُوهُم يْرَةً فَانَارَأَ يْتُ دَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بإصْبَعِهِ هَكَذَا فَجَيْسِهِ فَلَوْ رَأَيّتُهُ يُوسِيِّهُ اوَلا تَوَسَّمُ ها تَابَعُهُ إِنْ طَاوُسِ عَن أَبِهِ وَابُوالِوِّ الدِعَنِ الْأَعْرَجِ فِي أَجُبَّيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِمْتُ طَاوُساً سَمِعْتُ أَيَاهُمَ يْرَةً يَقُولُ جُيِّتَانِ وَقَالَ جَعْفُرُ عَن الأغرَج جُتَّنانِ مُوسِبُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةً الْكُمِّينِ فِي السَّفَر حَذُنناً قَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواحِدِ حَدَّثَنَا الْاحْمَشُ قَالَ حَدَّثَى اَبُو الْقُعِي قَالَ حَدَّثَنِي مَسْمُ وقُ قَالَ حَدَّثَنِي ٱلْمُعَرَةُ ثِنْ شُعْبَةَ قَالَ ٱ نْطَلَقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَيِهُمَّ أَفْبَلَ فَلَقَّيْتُهُ بِمَاءٍ فَقَوَشَّأً وَعَلَيْهِ جُبَّهُ شَامِيَّةٌ فَضَعَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُنَّيْهِ فَكَأَنَّاضَيِّتَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَخت الْجُبَّةِ فَهَسَلَهُمْا وَمُسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَىٰ خُقَّيْهِ لِمُرْسِبُ لَبْسِ جُبَّةِ الصُّوف فِي الْغَزْو حَدُّنُ أَبُونُهُ مِيْمَ حَدَّثَنَا ذَكَرِ يَاعَنْ عَامِرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلْمُعِيرَةِ عَنْ أَبِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَمَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْسَلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ أمَعَكَ مَاهُ فْلْتُ نَمْمُ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَشَنِّي حَتَّى تَوَادَى عَنَّى فِسَوَادِ الَّذِلِثُمَّ جَاءَ فَأَفَرَغْتُ 📗 فضحت توارى نخ عَلَيْهِ الْإِدَاوَةَ فَفَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْصُوفٍ فَلَمْ يُسْتَطِعُ أَنْ يُخْر جَ ذِرْاعَيْهِ مِنْهَا حَثَّى ٱخْرَجَهُمَا مِنْ ٱسْفَلِ ٱلْجَبَّةِ فَفَسَلَ ذِرْاعَيْهِ ثُمُّ مَسْحَ بِرَأْمِيةُ فُمَّ ٱهْوَ يْتُ لِلْأَنْ عَخُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْمُمَا فَإِنِّي أَدْخَلُتُهُمَا طَاهِرَ نَيْن فَسَحَ عَلَيْهِما **لم** الْقَبَاءِ وَقَرُّ وِجِ حَرِيرِ ﴿ وَهُوَ الْقَبَاءُ وَيُقَالُ هُوَ الَّذِي لَهُ شَنَّ مِنْ خَلْفِهِ حَرُّمُ الْقَيْسَةُ ابْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَمَا اللَّيْثُ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ عَخْرَمَةً ٱنَّهُ قَالَ قَسَم

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَقْبِيَةٌ وَلَمْ يُمْطِ تَحْرَمَةَ شَيًّا فَقَالَ مُخْرَمَةُ يَا بُخَيّ

أقوله وفروج حرير كذا بالإضافة على ضبط الشارح وبالوصف على صبط أَ نَطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقْتُ مَمَّهُ فَقَالَ ٱذْخُلْ فَادْعُهُ لَى قَالَ فَدَعَوْثُهُ لَهُ خَفَّرَ بَجِ الَّذِهِ وَعَلَيْهِ قَبَاهُ مِنْهَا فَقَالَ خَبَاتُ هَذَٰ اللَّ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ دَضِي عَنْرَمَةُ حِدُثُنُ قَتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبِ عَنْ أَ فِي الْخَيْرِ عَنْ عُثْبَةً بْنِ عَامِر وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَهْدِي لِرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ فَرُّوحِ حَرِيرِ فَلَيِسَهُ ثُمَّ سَلَّى فِيهِ ثُمَّ ٱلْصَرَفَ فَفَرَعَهُ نَزْعًا شَدِيداً كَالْكَارِهِلَهُ مَّ قَالَ لَا يَنْهُمْ , هَذَا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفُ عَنِ الَّذِيثِ وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُوج حَرِيرٌ مَلْ مُسِينَ الْيَرَانِيسِ وَقَالَ لِي مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُغْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ رَأَيْتُ عَلِي أَنْسِ بُرْنُساً اَصْفَرَ مِنْ خَرِّ جِلْرُتُ اِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكُ عَنْ تَّا يَعِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن حَمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَشُ الْخُرُمُ مِنَ التِّياب قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَلْيَسُوا الفُّمُصَ وَلاَ الْعَمَاعَمَ وَلاَ السَّراو الأت وُلاَ الْتِرَائِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ اَحَدُ لاَ يَجِدُ النَّمْأَيْن فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ النِّياٰبِ شَيّااً مَسَّةُ ذَعْفَرَانٌ وَلاُ وَرْسُ مَا سِيهُ الشَّراويل حَلْينًا ٱبُونُعَيْم حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوعَنْ لِجَارِ بْنِ زَيْدِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِذَاداً فَلْسِلْبَسْ سَرَاو بلَ وَمَنْ لَمْ كِيدَ نَعْلَيْنَ فَلْيَـلْبَسْ خُفَّيْن **حَدَّرْنَ**ا مُوسَى ثِنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّ ثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ الِفِع عَنْ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَمَ وَجُلُّ قَمَّالَ يَادَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا ٱنْ تَلْبَسَى إذَا آخَرَمْنَا قَالَ لأ تَلْبَسُوا الْقَلِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْمَمَاثِمَ وَالْبَرَانِينَ وَالْجِمَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَجُلُّ لَيْسَ لَهُ تَعْلَانَ فَلْيَلْبَيِنِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تُلْبَسُوا شَيّاً مِنَ التِّياب مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلا وَرْسُ مَلِ سِبُ الْمَائِمُ حَدَّثُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّهْمِي قَالَ أَخْبَرُ فِي سَالِمُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْخُرُمُ ٱلْقَمَيْصَ وَلَا ٱلْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا ٱلْبُرْنُسَ وَلا تَوْ بَا مَسَّهُ رَّعْمَرَانُ وَلاْ وَرْسُ وَلاَ الْخُمَّيْنِ اللَّهِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الشَّمَايْنِ فَانْ لَمْ يَجِدُهُمْ فَلْيَمْعَامُهُمَا

قوله التقتمع و هو تغطمة الرأس وأكثر الوحهرداء أوغره (عيني)

قولدفدا لدباييوامي وروى قداً لك أبي

و امي وقوله لامر. وروى فتم اللام

وبالرفع كافي الشارح

قوله فالصحة أي أطلب ألصعبة ولغير

أبىذر فالصحبة بالرفع

أى فاختساري أو

مقصو دى كافي العبيُّ

و التَّقَشَّعِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبْاسِ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَعَلَيْهِ عِمَانَةً دَشَاءُ وَقَالَ أَنْشُعَصَتِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلِ رأسهِ الشيئة بُرْد صَرُّمْتُ إِبْرَاهِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَا يُشَـةً وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هَاجَرَ إِلَى الْخَبَشَةِ رَجَالٌ مِنَ الْمُسْإِنَ وَتَجَهَّزَ اَبُوبَكُم مُهاجِراً فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رِسْلِكَ فَإِنِّى اَدْجُو أَنْ يُؤْذَنَكِي فَقَالَ ٱ بُوبَكُرِ أَوَ تَرْجُوهُ بِأَبِي آ ثُتَ قَالَ نَمَ مُفْبَسَ ٱ بُوبَكُرِ فَفْسَهُ عَلَى اللَّيِّ جَنَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ دَاحِلَتَيْنَ كَأَتْنَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُ اَدْبَعَةَ أَشْهُر قَالَ عُرُودُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَسَيْمَا نَحْنُ يَوْماً جُلُوسٌ في بَيْسِنَّا في نَحْرِ الطَّه بِرَةٍ غَقْالَ قَائِلُ لِأَبِي بَكْرِ هٰذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُتَقَبِّماً في سُالِحَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْ تَدِينًا فَيهَا قَالَ آ بُو بَكْمِ فِداً لَهُ بِأَنِي وَأَتِى وَاللَّهِ إِنْ جَاءَ بِهِ في هذه والسَّاعَة إلاّ لِأَصْرِكِمَاٰءَ النَّيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِينَ دَخُلَ لِأَبِي بَكْرِ آخْرِ جَمَنْ عِنْدَكَ قَالَ إِنَّمَا هُمُ آهُلُكَ بأَبِي ٱ نْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي قَدْ أَدَنَّ لَى فِي الْحُرُوجِ قَالَ فَالصَّحْبَةُ بَأْتِي اَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَهْدُ ثَالَ نَفُذْ بَأَفِي آنْتَ يارَسُولَ اللَّهِ إحْدَى رَاحِلَتَى هَا تَيْنِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّمَن قَالَتَ بَخْهَزْنَاهُما أَحَتَّ الْجَهَاز وَوَضَمْنَا لَهُمَا سُفْرَةً في جِزابِ فَقَطَمَتْ ٱسْاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَا وَكَتْ بِهِ الْجِرَابَ وَلِذَٰلِكَ كَأَتْ ثُسَتَى ذَاتَ النِّطَاقِ ثُمَّ لَٰجِنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ وَٱبْوَبَكُر بِنَارِ فِحَبَلِ يُقَالُ لَهُ قَوْدٌ فَكَتَ فِهِ ثَلَاثَ لَيَال يَبيتُ عِنْدَهُاٰعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ وَهْوَغُلاثُمْ شَابُّ لَقِنْ تَقِفْ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِما سَحَراً فَيْصْبِحُ مَمَ قُرَيْشِ مَكَّمَةً كَبارِّت فَلاَيَسْمَمُ أَمْراً يُكادان بِهِ اِللَّوَعَاهُ حَتَّى يَأْتِيهُما بَحْبَر ذٰلِكَ حِينَ يَجْتَلِطُ الظَّالاُمُ وَيَرْعَىٰ عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ مِنْحَةً

قوله لقن أى سر يع الفهم قوله تقفاأي حاذق فطن قولدفيرحل وبروى فيدخل اه عيني فی رسلهما نخ

مِنْ غَمَّ فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةُ مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيثَانِ في رسْلِهَا حَتَّى يَشْفِقَ رُ بْنُ فَهَيْرَةَ بَعَلَيس يَفْعَلُ ذَاكِتَ كُلَّ لَيْئَاةِ مِنْ تِلْكَ النَّيْالِي الثَّلاثِ لَوسب

, ذات الطاقين

نمرة شملة فيها خنطوط ملوّانة

الْمِنْفُ حَدُّن اللهِ الْوَلِيدِ حَدَّثَا مَالِكُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَس دَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَمُ الْفَصْحِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِغْمُومُ مُ مُسَبّ الْهُرُود وَالْمِيْرَةِ وَالشَّمْلَةِ ﴿ وَقَالَ خَبَّابُ شَكُونًا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدُ بُرْدَةً لَهُ حَدُّرُنُ إِسْمُعِلُ بَنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتَى مَا اللَّهُ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْخَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ كُنْتُ آمْشِي مَعَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وْعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرْانَ تَعَلِيْطُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِ تُجَبَدَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةَ شَديدَةً حَتَّى نَظَرُتُ إِلَىٰ صَفْحَة غَايِق رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ٱ ثَّرَتْ بِها خاشيةُ الْبُرْد مِنْ شِدَّة حِبْذُتِهِ ثُمَّ قَالَ لِالْمُغَدُّمُ لِي مِنْ مَالَ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ضَيكَ ثُمَّ آصَ لَهُ بِمَطَاءِ حَدَّمْنَ فَتَبْبَةُ بْنُ سَميدِ حَدَّثًا أَيْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَبِي لحازِم عَنْ سَهَل بْنِ سَمْدِ قَالَ جَاءَت آمْرَأَةُ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهَلُ مَلْ تَدْدِي مَا لَبُرْدَةً قَالَ نَمَ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجُ ف خاشييتيا قَالَتْ إِدَسُولَ اللّهِ إِنَّى لَسَحْتُ هاذِهِ بِيدِي ٱكْسُوكَها فَأَخَذَها رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا نَقَرَبَ إِلَيْنًا وَإِنَّهَا لَإِذَادُهُ بَفِسَّهَا رَجُلُ مِنَ الْقَوْم فَقَالَ ا لِمُ رَاللَّهِ الشُّمَانِهَا قَالَ نَمَ تَجْلَسَ مَاشُاءَ اللَّهُ فِي الْجَلِيسِ ثُمَّ دَجَعَ فَطَواها ثُمَّ آرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتِ سَأَ لَتَهَا إِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لأ يَرُدُّ سَا كُلَّ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَاسَأَ ثُنُهَا إِلاَّ إِنَّكُونَ كَفَني يَوْمَ آمُوتُ قَالَ سَهَلْ فَكَأْنَتُ كَفَّنَهُ حَدُّنَا أَبُو الْيَأْنَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّحْرِيّ قَالَ حَدَّثَني سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ ٱباهُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ الْجُلَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُصْرَةً هِيَ سَبِعُونَ آلْفاً تُضيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةً الْقَمْرِ فَقَامَ عُكَأْشَةُ ابْنُ مِحْصَنِ ٱلْاسَدِيُّ يَرْفَعُ غَيرَةً عَلَيْهِ قَالَ أَدْعُ اللّهَ لَى يَارَسُولَ اللهِ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ

قَطْالَ اللَّهْمَّ آجْمَلُهُ مِيْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلُ مِنَ الْاَنْصَادِ قَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ الدُّعُ اللَّهُ اَنَ يُجْمَلَنِي شِنْهُ قَطَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِسَلَّمَ سَبَقَكَ مُكَاشَّمُهُ صَ*رُّدُن*ا مُمرُّرُو بِثُ

البرودا كسية يلتحف بها و الحبرة كسبة ضرب من عالجا قبل هى الخضراء والسملة كساء يشتمل مه

قواد تحصرج البناو في المصرح العلبوع تحت المصرح العلبوع تحت الموالية المتوادة ( رسول الله وسلم) وقوله فجها أي مسها من التحسين الحسين المستنين المست

قوله عكاشة بتشديد الكاف وتخفف أه شارح و تقدم في هامشص٢١ أيضاً

عاصِم حَدَّثَا هَمَّا ثُم عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّ البِّيابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِبَرَةُ حَثَّرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْاَسْوَد حَدَّمنا مُعادُّ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَحَتُ البَّالِ الى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْجِبْرَةَ حَدُّمْنَ ٱبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ٱبْوِسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ ٱنَّ عَالِيَّةَ وَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْ نُوْ قِي سُحِيَّ بُرْد حِبَرَة لل بِسُ الْأَكْسِيةِ وَالْمَائِسِ مِنْتُونَ يَحْتَى ابْنُ كُكِيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبَيْدُ الله بن عبد الله ابْنِ غُنْبَةَ أَنَّ عَا لِيشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالاً لَمَّا تَوْلَ بَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَاذَا أَغْمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقِالَ وَهُوَ كَذَٰلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ٱتَّخَذُوا قُبُورَ ٱ نَيْا يَهُم مَسْاجِدَ يُحَذِّذُ مَاصَنَّمُوا حَدُّسُ مُوسَى بنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِمُ بنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في خَمِصَة لَهُ لَمَا أَعْلامُ فَنَظَرَ إِلَىٰ أَعْلامِها نَظْرَةً فَكَأْسَلَّمَ قَالَ ٱذْهَبُوا الْحَمِصَى

أوله أبي جهم هو آخرالحديثوالبقية المدرجةمنكادمابن شهاب العصني

قوله ببرد بالننوين وحبرة صفة لدهذا

ماعندالشار سروأحاز

المينيّ فيه الاضافة أيضاً كما تقدّم اه

قوله نزل بفتمتين

يمنى مرمض الموت

أفاده الشارح وقال المدنى نزل على صيغة

المجهولوالمرادنزول الموت اه

في خيصة إله لها أغلام فَنَظَرُ إلى أغلامِها نَظْرَةً هَا سَلَمْ قَالُ أَذْهَبُوا يَجْمِعَتَى الْمَا اللهَ عَلَمَ وَاللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَى إِنْفَائِيَةً أَنِ جَهُم بَنِ الْحَدْفَةَ وَاللّهُ فَى يَا نَفَائِيَةً أَنِ جَهُم بَنِ حُدْنَا أَنْ مَنْ عَلَيْ مَنْ كَنْ مِ حَدْثُنا أَسْمَ لِلْ حَدَّتَنا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَنْ أَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى هَدَّتَنا عَلَيْهُ كَسِلاً وَ إِذَاراً عَلَيْهُ وَمَنْ مَنْ فَى مُحَدِّقًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى هَدَّتَنَا عَلِيْهُ اللّهُ عَنْ خُدِيبً عَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى هَدَّتَنَا عَبِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَن أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

الصَّيَّاءَ حِدُن كَخْتَى بْنُ كُمْيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهاك قَالَ أَخْبَرَ في غَامِرُ بْنُ سَعْدِ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِلْسَنَيْنِ وَعَنْ بَيْعَيَيْن مَهِي عَنِ الْمُلْمَسَةِ وَالْمُنَابِذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلْامَسَةُ كَشُ الْآجُل وَهِ الْآخَوِ بِيَدِهِ بِالَّذِيلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلا يُقَلِّبُهُ الْآبِذَاكَ وَالْمُلَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بُّوْ بِهِ وَيَثْبِذَ الْإَخَرُ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَٰلِكَ بَيْمَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَر وَلا تَراضِ وَالَّالِسَتَيْنَ أَشْتِهُ لِللَّهُ الصَّيَّاءِ وَالصَّيَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلِى أَجَدِ عَا تِقَيْهِ فَيَسِدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ قَوْتُ وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى آخَيْبَاؤُهُ بِنُوْ بِهِ وَهُوَ لِجَالِسُ لَيْسَ عَلى فَرْجِهِ مِنْهُ ثَنِيٌّ مَ**ارِسِبُ ا**لْإِخْتِياءِ فِ ثَوْبِ وَاحِدٍ حِ**ذُرُنَا** إِنْهُ عِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِ الرِّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِهُمَ يُرَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَنَّيْنِ أَنْ يَحْتَى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاجِدِ لَيْسَعَلِ أَرْجِهِ مِنْهُ مِّنْ وَإِنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدِ شِيقٌيْهِ وَعَنِ الْمُلْامَسَةِ وَالْمُلْابَدُ وَ حَدُّمُنَا لَهُمَّدُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَفَلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهاب عَنْ التَمِيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِي عَنِ أَشْمَالُ الصَّيَّاءِ وَأَنْ يَحْتَى َ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَوْقً عَلَم سب الْمُيْصَةِ السَّوْدَاءِ جَثْرُتُ الْمُونَمَيْمِ حَدَّثَنَا إِسْجِقُ بْنُ سَمِيدِ عَنْ أَبِيهِ سَمِيدِ بْن فُلان بْن سَعِيد بْن الْمَاصِ عَنْ أَمّ خَالِدِ بنْت خَالِدِ فَالَتْ أَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ بْيِياْب فَهَا خَمْصَةُ سَوْدًاءُ صَغَيَرَةً فَقَالَ مِنْ تَرَوْنَ نَكْسُو هَذِهِ فَسَكَمَتَ الْقَوْمُ قَالَ ٱشْوَىٰ بَأْمِّ خَالِدٍ فَأَتَّى بِهَا تَحْمَلُ فَأَخَذَ الْخَسَمَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ آيْل وَأَخْلِقِ وَكَأْنَ فَهَا عَلَمُ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ فَقَالَ يَا أُمَّ خَالِدِ هَذَا سَنَّاهُ وَسَنَاهُ بِالْخَبَشِيَّةِ حَسَنُ جِرْتُونَ عُمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَ حَدَّثَى ابْنُ أَبِي عَدِي عَن ابْن عَوْنِ عَنْ مُمَّدِّد عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ وَلَدَتْ أَمُّ سُلَيْمِ قَالَتْ لِي إِأْ نَسُرا نَفُارُ هٰذَا الْفُلاَمَ فَلاْ يُصِيَنَّ شَيْأً حَتَّى تَفْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيِّسُكُهُ فَفَدَوْتُ بِهِ

واللبستان نخ

قوله ليس علىأحد شقيه أى منه شئ وليس عليه ثوب غيره فتكشف عورته اه من الشارح بُ إِيابِ الْخُضْرِ حَلَامُنَا مُمَّدُ بْنُ بَشَادِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ أَخْبَرَنَا

اَ يُوْتُ عَنْ عِكْرِ مَةَ أَنَّ دِفَاعَةٌ طَلَّقَ ٱمْرَأَتُهُ فَتَرُوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الرَّ بِر الْقُرَ ظِيُّ

ْ قَالَتْ عَائِشَــةُ وَعَلَيْهَا خِمَارُ ٱخْصَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَٱرَثَهَا خُضْرَةً بجِلْدِهَا فَلَأَجَاء

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّساءُ يَنْصُرُ بَمْضُهُنَّ بَعْضاً قَالَتْ عَائِشَةُ مَارَأً يْتُ

قوله حور شد نسبه الى حوريش رجل من قضاعة و روى خيرية و حوتكية بنتيم الحاء و حوتية بنتيم المنتوحة انظرالميني

قوله لم تجل الخولاني ذر لاتفاتين له أولا تصلحين له (شارح) ابنين زاد أبوذر له (شارح) قوله لهم اللام فيم ليست بجارة وهم مبتدأ وما بعد خبر

مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لِجَلْدُهُمْ السَّدُّ خُضْرَةً مِنْ تَوْيِهَا قَالَ وَسَمِعَ النَّهَا فَدَاتَت وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِلَا وَمَعَهُ ٱبْأَانَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي إَلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ إِلَّالَنَّ مَامَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنَّى مِنْ هَذِهِ وَاَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ تَوْبِهَا فَقَالَ كَذَبَتْ وَاهَٰتِهِ يَارَسُولَ اهَٰدِ إِنِّي لَا نَفْضُهَا نَفْضَ الْاَدِيمِ وَلَكِينَّهَا نَاشِرٌ تُريدُ ر فَاعَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَأَنْ ذَلِكَ لَمْ تَحِلّى لَهُ أَوْلَمْ تَصْلَحَى لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ قَالَ وَٱ بْصَرَ مَعَهُ ٱبْنَيْنِ فَقَالَ بَنُوكَ هَؤُلاءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هٰذَا الَّذِي تَوْعُمِينَ مَاتَرْعُمِينَ فَوَاللَّهِ لَهُمْ اَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْفُرَابِ بِالْفُرَابِ للمِسبّ اليِّياْبِ الْبِيضِ حَذْتُ إِنْ الْمِيمَ الْخُنْفَالِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَدِّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا مِسْمَلُ عَنْ سَمْدِ بْنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ بِشِمَالَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَمِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما ثِيابُ بيضَ يَوْمَ أَحْدِ مَارَأَ يَتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ حَرَّتُ الْهُو مَعْمَزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْمُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَ بْن يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ ٱ بَا ٱلْاَسْوَدِ الدّيلِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ ٱبْا ذَرِّ جَدَّثُهُ قَالَ ٱ نَيْتُ النِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْتُ ٱ بَيْضُ وَهُوَ نَائِمُ ثُمَّ ٱ تَبِيَّهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَامِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلٰهَ اللَّهُ مُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ اللَّهَ دَخَلَ الْجَلَّةَ قُلْتُ وَ إِنْ زَنْى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ زَنِّي وَ إِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَ إِنْ ذَنِّي وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ ذَنِّي وَ إِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ ذَنْي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ ذَنْي وَإِنْ سَرَقَ عَلى رَغْمَ أَنْفٍ أَفِي أَتِي وَكَأْنَ أَبُو ذَتّ إِذَا حَدَّثَ بِهِذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ ٱ نَفُ أَقِى ذَرِّ \* قَالَ ٱ بُوعَبْدِ اللَّهِ هَذَا غِذَا أَنَوْت ٱ وَقَبْنَاكُ

الدؤلي م

إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ عُفِيرَ لَهُ مَا سِبُ لَبْسِ الْمَدِيرِ وَأَقْبَرَاشِهِ لِلرِّ إِلَى وَقَدْرِ مَا يَجُوذُ مِنْهُ حَدِّمُ الْآدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ ٱباعثْمَاٰنَ النَّهْدِيَّ قَالَ ٱثَانَا كِتَابُ مُمَرَ وَقَعْنُ مَعَ عُثْبَةَ ثِنِ فَرْقَدِ بِإَذْدَ بِهِانَ ٱنَّ دَسُولَ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن عَنِ اللَّهِ مِكَذَّا وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ النَّيْنِ تَلِيانِ الإنهام قَالَ فِيهَا عَلِمْنَا إِنَّهُ بَيْنِي الْأَعْلاَمَ **حَدَّيْنَ**ا اَحْمَدُ ثِنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ عَنْ أَبِي عُثْمَاٰنَ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ وَنَعْنُ بَاذْرَيْعِانَ اَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِيٰ عَنْ لُبْسِ الْحَرْيرِ الْأَهْكَذَا وَصَفَّ لَنَاالنَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إصبَعَيْهِ وَدَفَعَ زُهَيْرُ الْوُسْطِيٰ وَالسَّتْبَابَةَ حَدُّسُ مُسَدَّدُ حَدَّثْنَا يَحْلى عَنِ السِّيْمِ عَنْ أَبِ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ غُتْبَةً فَكَتَّبَ إِلَيْهِ غُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُلْبَسُ الْحَدِيرُ فِى الدُّنْيَا اِللَّا لَمَ يُلْبَسْ مِنْهُ تَتَى ۚ فِى الْآخِرَةِ حَدُّنُنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَنِي حَدَّثَنَا أَبُوعُمَّانَ وَأَشَارَ ٱبُوعُمَّانَ بَارِصْبَمَيْهِ الْمُنْجَعَةِ وَالْوَسْطِيٰ حَرُرُتُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا شُمْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِ لَيْلَىٰ قَالَ كَأْنَ حُدَيْفَةُ بِالْمَدَائِن فَاسْتَسْقِ فَأَنَّاهُ دهْقَانُ بِمَاءٍ فِي إِنَّاءِ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي لَمْ أَدْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهِينُهُ فَلَمْ يَنَّهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَبُ وَالْيَضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالِدَيْبَائِج هِيَ لَمُنْمْ فِالدُّنْيَا وَلَكُمْ فِىالْآخِرَةِ حَمْرُتُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيْرِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ شُمْنَةُ قَقُلْتُ اَعِن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَديداً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَهِسَ الْحَرِيرَ فِى الدُّنْ يَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ صَ**رْسُنَا** سُلَهْ أَنُ بُنُ حَرْب حَدَّثُنَا جَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِت قَالَ سَمِعْتُ بْنَ الزُّبَرْ يَغْطُبُ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَاكُمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ حَدَّمُنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ٱُخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي ذُنِيانَ خَلِيفَةَ بْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ الزُّبْرْ يَشُولُ سَمِعْتُ غُرَ يَقُولُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِ الدُّنيَّا لَمْ يَلْبَسْهُ

قولموصف کذا بالتشدید ولایی ذر و وصف بعطف تخفیفکافیالشار

عران سحطان من فِي الْآخِرَة ﴿ وَقَالَ لَنَّا اَ بُومَعْمَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَادِثَ عَنْ يُزِيدَ فَالْتَ مُعَادَةُ أُخْبَرُتنى رؤساء الخوارج أَمُّ حَمْرِ و بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ سَمِعَ مُمَنَ سَمِعَ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وشعر ائهم وهوالذي مدر ان ملم الشق وَسَلَّا خَوَهُ حِلَاثُونَ مُعَمَّدُ بْنُ بَشَادِ حَدَّثَنَاعُثَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَاعَلَيْ بْنُ الْجُارَلُدُ عَنْ قاتل سيدنا على بالابيات المشهورة يَخَىٰ ثِنَ أَن كَثيرِ عَنْ عِمْرانَ ثِنْ حِطَّانَ قَالَ سَأَلْتُ عَالِيشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَت أشِّ اثِنَ قال بعضهم أنما أخرج عَبْلِينَ فَسَلْهُ قَالَ فَسَأَ لَنَهُ فَقَالَ سَلِ إِنْنَ ثُمَّرَ قَالَ فَسَأَلْتُ اِنَّ ثُمَّرَ قَالَ أَخْبَرَنَى ٱبُو لد النحاري على قاهد مد حَفْصِ يَنْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ فى تخريج أحاديث المتدعاذا كان صادق الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لأَخَلاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ ٱبُوحَفْيِسِ عَلى اللهجة متدسأ وقال رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ رَجَاءٍ حَدَّثُنَا جَر يرْعَنْ يَخى السني ومنأس كان له مدق اللهمة وقد حَدَّ ثَني عِمْرَانُ وَقَصَّ الْحَديثَ مَلِ سِبُ مَسِّ الْحَرِيمِ مِنْ غَيْرِ لُبْسِ \* وَيُرُولَى فِهِ أفحش في الكذب عَن الزُّ بَيْدِي عَن الزُّهْرِي عَنْ أَنْسِ عَن النَّهِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ صَلَّاتُ عُبَيْدُ اللهُ في مدحه ابن ملجم اللعين والمتدس كيف ابْنُ مُولَى عَنْ إِسْرَاسُلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْ فَالَ أَهْدِيَ لِلنَّي يفرح بقتل مثل على صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبُ حَرِيرِ عَجَمَلْنَا لَلْسُهُ وَنَتَجَبُّ مِنْهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ان الىطالب رضى الله عنه حتى عدم وَسَلَّمَ ٱ تَغْجَبُونَ مِنْ هَذَا قُلْنًا نَمَرُ قَالَ مَنْادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِي ٱلْجَنَّةِ خَيْرُ مِنْ هَذَا قاتله اه اقْتِراشِ الْحَرَيرِ \* وَقَالَ عَبِيدَهُ هُو كُلْبْسِهِ مِثْنَ عَلَيْ حَدَّشًا وَهْبُ ثُنُ قوله نلسه بضمالميم وهو من بابي قشل جَرِيرِ حَدَّثُنَا أَبِي قَالَ سَمِمْتُ ابْنَ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ حُذَيْفَةَ وضرب كافي المصباح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَانَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ ا باب القسى نخ وَالْفِصَّةِ وَانْ نَأْ كُلُّ فِيهَا وَعَنْ لْبَسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَانْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ لَمُ سُبُ لْبُسِ الْفَيِّيِّ \* وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِمَلِيَّ مَا الْفَسِيَّةُ قَالَ شِابُ آتَنْنَا وقيها أمثال الاترج مِنَ الشَّامِ أَوْمِنْ مِصْرَ مُصَلَّمَةً فِهَا حَرِيرُ فِهَا أَمْثَالُ الْأَثُونَيْحِ وَالْمِيْرَةُ كَأَنَت النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُهُو لَيْهِنَّ مِثْلَ الْقَطَائِفُ يُصَفِّرْنَهَا وَقَالَ جَرِيرُعَنْ يَزِيدُ في حَديثِهِ الْقَسِّيَّةُ

رْيَاتُ مُصَلَّمَةُ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ وَالْمَيْرَةُ جُلُودُ السِّبَاعِ ﴿ قَالَ أَبُو

عَبْدِاللَّهِ عَاصِمُ أَكْثَرُ وَاصَعُ فِي الْمَيْرَةِ صَرَّتَنَا مُخَمَّدُ بَنُ مُفَاتِلٍ أَخْبَرَ نَاعَبُدُ اللَّهِ

ةولد يصفرنها من التصفير منالصفرة وروى يصفونها من ا صف يصف كد عد أي محملونها مصفوفة تحت السرج كا في الشارح أَخْبَرَ السَّفْيَانُ عَنْ اَشْمَتَ بْنِ أَبِّي الشَّمْثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَ يْدِين مُقَرِّن عَن ابْن عَادَبِ قَالَ نَهَانَا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْمَمْرُ وَالْقَسِّيِّ لَم مَايُرَخُّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْعِكْمَةِ صَرْتَنَى مُمَّدُّ أَخْبَرَنَا وَكَيْمُ أَخْبَرَنا شُمْيَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ رَخَّصَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لِلزُّ بَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْن ف لُنِس الْحَرِير لِلِكُمَّةِ بهنا مُرْسِبُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ حَدَّمْنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً اللَّهِ وَحَدَّثَنَى نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَالِي ابْن مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْن وَهْب عَنْ عَلِّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَاني النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حُلَّةً سِيرًاءَ خَفَرَجْتُ فِهَا فَرَأَيْتُ الْفَضَبَ في وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ لِسَائَى حَ**زُن**َ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى جُوَيْر يَةُ عَنْ لَا فِع عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ غُمَرَ أَنَّ ثُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَى حُلَّةً سِيرًا ۚ تُبَاعُ فَقَالَ بَاوَسُولَ الله لَوا بْتَغْتَيَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِنَّا آتَوْكَ وَالْجَمَّة قَالَ الَّمَا تَلْبَسُ هَٰذَهِ مَنْ لأَخَلاقَ لَهُ وَأَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ عُمَرَ خُلَّةٌ سِيرًا ، حَر مركساها إِيَّاهُ فَقُالَ ثُمَرُ كَسَوْ تَنْهَا وَقَدْ تَمِمُّنُّكَ تَقُولُ فَهَا مَاقُلْتَ فَقَالَ إِنَّمَا بَمَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيمَهَا أَوْتَكُسُوَهَا حَدُّنُ الْبُوالْيَأْنَ أَخْبَرَنَا شُمَيْثُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ في أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ رَأَى عَلَىٰ أَتَمَ كَلْثُومِ بْنْت رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَ حَرِيرِ سِيَرَاءَ مُلِسِبِ مَا كَأَنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَعَوَّزُ مِنَ الَّذِبَاسِ وَالْبُسْطِ حَدُّن اللَّهُ انْ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنا تُعْادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ يَعْنَى بْن سَعيدِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبَقْتُ سَنَةً وَأَمَّا أُودِ أَنْ أَسَأْلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَ تَيْنِ اللَّيْنِ تَظَاهَرَهَا عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغَمَلْتُ أَهَايُهُ فَنَوْلَ يَوْماً مَنْزِلاً فَدَخَلَ الأَرْاكَ فَلَا خَرَجَ سَأْ لَنَّهُ فَقَالَ عَالِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي أَلِمُ هِلِيَّةِ لِأَنْشُدُ النِّسَاءَ شَيًّا فَلَمَّ لَهَا أَلِمَ الْإِسْلامُ وَذَكَّرَهُنَّ اللهُ رَأَيْنَا لَمُنَّ بِذَلِكِ عَلَيْنَا حَقًا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيِّ مِنْ أَمُودِنَّا وَكَانَ يَيْنِي وَ بَيْنَ أَصْرَأْتِي كَلاثم

قولدللحكة أى لاجلها وفسرها البدر السين بالجرب والقسطلاني" بنوع من الجرب انظر المصباح

قوله حلة منسونة فسيراه عطف سان عليه أوصفة ولابي ذربالاضافة (شارح)

قسوله حریر بأ فجر و لابی ذر حریراً بالنصب ( شارح )

قوله على أمّ كاثوم وفى بعض النسخ زيادة عليما السلام اه البسط جع بساط و هو فى الاصسل كفراش وفرش مثل كتاب وكتب فخفف بالاسكان

. أَغْلَطَتْ لِي فَقُلْتُ لَهٰ وَ إِنَّكِ ظَمُّالُهُ قَالَتْ تَقُولُ هٰذَالِي وَآ نِبَنُكَ ثُوْذِي النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَأَ تَنْتُ حَفْصَةً فَقُلْتُ كَمَّا إِنِي أَحَذَّ زُكِ أَنْ نَعْصِي اللَّهُ ۚ وَرَسُو لَهُ وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي آذَاهُ فَأَنَيْتُ أُمَّ سَلَةً فَقُلْتُ لَمَا فَقَالَتْ أَعْجَبُ مِنْكَ يَاعُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِأُمُودِنَا فَلَوْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذْ وَاجِهِ فَرَدَّدْتُ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا عَلَبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْ ثُهُ ٱ نَيْتُهُ هَا كُنُونُ وَ إِذَا غِيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ ٱ ثَانِي عَا يَكُونُ مِنْ دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِ ٱسْتَقَامَ لَهُ فَلَمِ يَبْنَى إِلاَّ مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْرَيْنَا فَأَ شَمَرْتُ إِلَّا بِالْاَنْصَادِيّ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ آمْرُ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ آلِمَاءَ الْفَسَّانَى قَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسْاءَهُ فَبَثْتُ فَإِذَا الْبُكَأْءُ مِنْ حُجِرَهَا كُلِّهَا وَ إِذَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَعِدَ فِى مَشْرُبَةِ لَهُ وَعَلَى بأب ا لْمَشْرُ يَةٍ وَصِفْ فَأَنْفِئُهُ فَقُلْتُ آسَنّا ذَنْ لِي فَأَذَنَ لِي فَدَخَلْتُ فَاذَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (المصربة) الترفة و (الوصيف) الخادع وهوغلام دون البلوغ و (المرفقة) وَسَلَّمَ عَلِيْ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ اَدَمَ حَشْوُهَا لِفُ وَ إِذَا اَهَتْمُمُلَّقَةٌ وَقَرَكُ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ خِلَفْصَةَ وَأَمِّ سَلَةً وَالَّذِي رَدَّتْ عَلِيّ أُمُّ سَلَةً فَغَيِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثَ يَسْماً وَعِشْرِ بِنَ لَيْلَةً ثُمَّ أَزْلَ مِدْنُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَّلِّد حَدَّمْنَا هِشَامٌ أَخْبَرُنَا مَمْرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ ثَني هِنْدُ بْنْتُ الْمَرْ ثِعَنْ أَيِّم سَلَمَةً رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتِ ٱسْتَيْقَظَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الَّذِيلِ وَهُوَ يَشُولُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَاذًا أَثْرَلَ اللَّيْنَلَةَ مِنَ الْفِيَّنِ مَاذَا أَثْرَلَ مِنَ الْكَوْرَائِن مَنْ يُو قِطْصَوْاحِتَ الْحُجُرَاتَ كُمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِىالدُّنْيَا عَادِيَةٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ \* قَالَ التَّهْرِيُّ وَكَانَتْ هِنْدُ لَمَا أَذْرَادُ فَ كَمِيْهَا بَنَ أَصَابِهِمَا لَمُ سِبُ مَايُدَى لِمَنْ لَهِسَ ثَوْبًا جَدِيداً حَدَّمُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا السَّحْقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْن سدين الناص قالَ حَدَّثَى أَي قالَ حَدَّثَنَى أَمُّ خالِدِ بنْتُ خالِدِ قَالَتْ أَيْ رَسُولُ اللهِ

قوله والكالهناك أي الك في هذا المقام والتحد أن تغلظي على المعنى قوله أن تعصى الله وروىأن تغضىالله من الأغضاب عيني قو أدفر د دت بتشديد الدالالولي وسكون الثائمة من الترديد و لایی ذر عن الكشمهنيّ فردت بدال واحدة مشددة من الرد مسكدًا في القسطلاني لكن الدال الواحدة الشددة لاتصم الأ ستأنيث الفعل كإهو الظاهر ونسارداد ظهوراً عا يأتي من ا قول سيدناعر والذي ردّتعليّ اتم سلمة ويؤ مدالضبطالاول روايةفبرزت فأمل قوله أدم بفتحتين جع أديم و هــو الجلد المدنوغ و يضمين أيضآ وهو القباس مثل تربد وترد قوله أهب بفتحتين جع اهاب وهوالجلد مِلَ أَن مدبغ على غير قياس وبضمين على القياس (مصححه)

صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ بِثِيال فيها خَمصَةُ سَوْداءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَ تَكُسُوها هٰذِهِ الْمَصَةَ فَأَسْكِتَ الْقُومُ قَالَ ٱثَّنُونَي بأُمِّ خَالِدٍ فَأَيِّي بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا فَأَ نُبِسَهُا بَيدِهِ وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِ مَرَّ يَنْ بَغْمَلُ يَنْظُرُ إِلَىٰ عَلَمُ الْخَمِصَةِ وَيُشيرُ بَيدِهِ إِلَىَّ وَيَغُولُ يَاأُمَّ خَالِدٍ هٰذَاسَنًا وَالسَّنَا بِلِينَانِ الْخَبَشَةِ الْخَسَنُ ۞ قَالَ إِسْمُقُ حَدَّثَنِّي أَمْرَأَتُهُ مِنْ اَهْلِي أَنَّهَا رَأَتُهُ عَلِىٰ أَمْ خَالِدٍ للرَّجَال حَدُّرُنُ مُسَدَّدُ دُحَدَّثُنا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَرْيِرْ عَنْ أَنْسِ قَالَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَرَعْفَرَ الرَّجُلُ مَا مِبُ النَّوْبِ الْمُزَعْفَرِ حَدَّثُنَا أَبُو نَمَيْم حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دينَادِ عَن ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ۚ عَنْهُمَا قَالَ نَهِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَلْبَسَ الْخُرْمُ ثَوْ بَّا مَصْبُوعاً بِوَرْسِ اَوْ بَرْعَهَران لأرسي النَّوْبِ الْاَخْمَرِ صَلَّانُ اللَّهِ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَأَنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْ بُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي كُلَّةٍ حَمْراء ماراً يْتُ شَيّاً أَحْسَنَ مِنْهُ لَلِي سِي الْمُتَرَةِ الْمُزّاءِ حَذْنا قَسِمَةُ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْمَتُ عَنْ مُمَاوِيَّةً بْنِ سُوَ يْدِبْنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ عِيادَةِ الْمَريضِ وَاتِّباعِ الْجُنَايْرُ وَتَشْمِيت الْعَاطِيسِ وَمَهَابًا عَنْ أَنْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّبِابِ وَالْقَسِّيِّ وَالْاسْتَبْرَق وَمَيَا رُو الْخُرْ لَم سن اليِّمال السّينسِيّة وَغَيْرِهَا حَدُرُنُ سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا كَمَادُ عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَةً الله السَّالْتُ أَنْساً أَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَمْ حَرُسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيّ عَنْ عَبِيْدِ بْنِ جُرَيْمِجِ اللّهِ ابْن عُمَرَ وَضِي اللهُ عَنْهُمُ ارَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَوْمِماً لَمْ أَوَ اَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُها قَالَ مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْنُكَ لَا تَمَشُّ مِنَ الْأَدْكَانِ إِلَّا الْمَانِيَيْنِ وَرَأَيْنُكَ تَلْبَسُ قولة تصبغ بضمَّ الباء } اليِّمالُ السَّمِنِيِّيَّةَ وَرَأَيْنُكَ تَصْبُمُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْنُكَ إِذَا كُنْتَ بَكَّمَةً آهَا ٓ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْحِلالَ وَلَمْ ثُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ اللَّهُ وَيَةٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

قولمو تشميت الماطب الاربعة النافية احابة الدأعى وافشاء السلام وتصر المظاوم وابرار المقسم و الاثنــان المكملان السبع الممي عنيا خواتم الذهب وأواثى الفضةكما فيشر حالقسطلاني ً السبتيةهىالتىسبت ماعليها من الشعر أىحلق وقيل هي المدنوغة بالقرظ وكانت عادة العرب أبس النعال بشعرها وغير مدنوغة كافي السي فى ضبط العيني وأغفله القسطلانيّ و هم من

والمياثر الحح

النِّمالُ السّينِسَيَّةُ فَانِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعِسُ النِّمالَ الّي لَيْسَ فِهَا شَدَهُ وَيَتَوَضَّأَ فِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ ٱلْبَسَهَا وَآمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ وَسُهُ لَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُعُهُمْ إِنَّا أَاجَتُ أَنْ أَصْبُعُمْ إِنَّا وَأَمَّا الاهْلَالُ فَالِّي لَمْ ۚ اَرَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلَّ خَتَّى تَنْبَعِثَ بهِ رَاحِلُتُهُ **صَرْبُنُ عَبْدُ اللَّهِ** ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دينارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما

قَالَ نَهِ ﴿ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْخَرُمُ تَوْبًا مَصْبُوعًا بَزعَفْران أَوْ وَرْسِ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلَيْنَ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقَطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَفْيَيْنِ حَدُّنُ مُعَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بْن دينَادِ عَنْ جَابِر بْن زَيْدِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُما قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِذَارً فَلْيَلْبَسِ السَّرْاويلَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَمْلان فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْن لَمْ سِبِّ يَبْدَأُ بِالنَّفل الْكُيْلَى حَذْمُنَ حَبّابُ بْنُ مِنْهال حَدَّثَاشُعْبَةُ قَال أَخْبِرَنِي أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْم سَمِعْتُ أَبي لَيْنُ فِي طُهُودِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَتَّلِهِ مَا سِيبَ يَنْهُ عُ نَعْلَ الْيُسْرِي حَذْمُنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مُسْلَمَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَقُلَ اَحَدُكُمْ فَلَيتبْدَأَ بِالْيَمِن وَ إِذَا نَوْعَ فَلْيَسْدُأَ بِالشِّيمَالِ لِتَكُنِ ٱلنُّيمْنِي ٱوَّلَهُمَا تُنْفُلُ وَآخِرَهُمَا ثَنْزَعُ مَا سُبُ

لا يَشى في نَفل واحِد حَدُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَن

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

في نَعْل وَمَنْ رَأَى قِبْالاً وَاحِداً وَاسِما مَرْتُنَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثُنَا هَأْمُ عَنْ

قَتْ ادَةَ حَدَّثًا أَنْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ كَأَ لَمَا قِبَالْأَن

لاَ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ لِيُخْفِهِمَا جَمِعاً أَوْ لِيُنْفِلْهُمَا

قوله سِداً الح أي الرجل يلبس اولا نسله اليني وروى بدأ منياً للمعهول كا في السني قوله. نط اليسرى أى نسل الرجل اليسرى ولايي ذر

تعلماليسري اه من الشارح

قوله واحدولايي در و الاصلى واحدة و تأنيث النمل غير حقيتي فيجوز فيسه الوجهان اهشارح أنّ نملي النبيّ صلى أنقه عليه و ساركان

مالكِ بِتَعَايِّنِ لَمُمَا فِبَالأَنِ فَقَالَ ثَابِتُ البَّنَافِئُ هَذِهِ مَمْلُ الَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م**ر**سِبُ الفُّنَةِ الحُمْراء مِن اَدَم ح**َمْرُسُ** مُحَمَّدُ بَنُ عَرْجَرَةَ قَالَ حَدَّتَى مُمْرُثُنُ

أَبِي زَائِدَةً عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي مُجَيِّفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ٱ نَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فْ ثُبَّةٍ خَمْرًا ءَمِنْ آدَم وَرَأَ يْتُ بِلالاً أَخَذَ وَضُوءَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَئِتَادِ وَنَ الْوَضُوءَ فَنَ آصَابَ مِنْهُ شَيَأَ تَمَتَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمَ يُصِيفُ مِنْهُ شَيّاً آخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبِهِ حَدُّمُنُا أَبُو الْمَأْنُ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ ٱخْبَرَ في أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ح وَقَالَ الَّذِثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَنِ إَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَنْصِارِ بَخْمَهُمْ فَ قُبَّةٍ مِنْ اَدَم مَا سُبُ الْجَانُوسِ عَلَى الْحُصْرِ وَنَحْوِهِ صَرْرُنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثْنَا مُعْتَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَا يُشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَمِرُ حَصِيراً بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّى وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ بَغْمَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَقْبَلَ فَقَالَ إِلاَّ ثُمَّا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لأَيْلُ حَتَّى تَمَلُّوا وَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالَ إِلَى اللهِ مَا ذامَ وَ إِنْ قَلَّ مَا سِبُ الْمُزَدِّر بالذَّهَب، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكُهَ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ اباهُ تَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ يَابُنَى ٓ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيتُهُ فَهُوَ يَقْشِهُما فَاذْهَبْ بِنَا اِلَيْهِ فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَثْنِ لِهِ فَقَالَ لِي يَابْنَىّ آدُعُلِى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْظَمْتُ ذَٰ لِكَ فَقُلْتُ أَدْعُولَكَ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ يَا ثُنَّ إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّادٍ فَدَعَوْ ثُهُ فَغَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاتُهُ مِنْ دِياجٍ مُزَدَّرُ بِالذَّهَبِ فَقَالَ

لِآغَرُمَهُ هٰذَا خَبَأَتُهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَلِم سِبُ خَوَاتِهِمِ الدَّهَبِ صَ*أَرْنَا* آدَمُ خُنَّتُنَا شُهَبَةُ حَدَّنَا اَشْمَتُ بْنُ سُلَتِم هٰالَ سَمِنتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّدٍ قَالَ قوله من أدم انظر هامش ص ٤٧

باب الجسلوس على الحصير و نحوه نح أو المحتجر حصيراً أي يتحذه كالحجرة وللكشمين يحتجر أي يجمله حاجزاً بينه و بين غيره (شارح)

أي المشدود والازرار

سَمِينْتُ الْبَرَاءَ بْنَعَاذِبِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشُولُ نَهَا مَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ بَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْيم نَهَىٰ عَنْ خَاتِم الذَّهَبِ أَوْقَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ أَخُرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدّياجِ وَالْمِيْتَرَةِ الْخَرَّاءِ وَالْقَبِيِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ وَاَمَهَا إِسْجُعٍ بِيَيادَةِ الْمَريضِوَاتِبَاعِ الجُنَائِرُ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدّ السَّلامِ وَ إِجَابَةِ النَّامِي وَ إِبْرَارِ الْمُقْدِمِ وَنَصْ الْمُظْلُوم صِيْرَتُومُ مُحَمَّدُ مِنْ بَشَارِ حَدَّشَا غُنْدَرٌ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَن النَّضْر بْن أُنْسِ عَنْ بَسْيِرِ بْن نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَّهُ نَهِي عَنْ خَاتِمَ الدَّهَبِ ﴿ وَقَالَ عَنْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِمَ النَّصْرَ سَمِعَ بَشِيراً مِثْلُهُ حَذُرْتُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْنَى عَنْ عَبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى نَافِمُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ ذَهَب وَجَعَلَ فَصَّهُ ثِمَّا يَبِلِي كَفَّهُ ۚ فَأَتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَى لِهِ وَاتَّخَذَ خَٰاتِكًا مِنْ وَرِق أوْفِضَّةٍ مارسيك خابتم الفِضَّة حدَّمُنا يُوسْفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُواسَامَة حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ فَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ كُلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ لَمَا يَمَّا مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ يَمَّا يَلَى كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ مُجَدَّدَ سُولُ اللهِ فَأَخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَأَ رَآهُمْ قَدِأَ تَخَذُوهَا دَىٰ بِهِ وَقَالَ لاَ ٱلْبَسُهُ ٱ بَدَا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتِمَا مِنْ فِصَّةِ فَا تَّخَذَ النَّاسُ خَواتِيمَ الْفِصَّةِ قَالَ ابْنُ نُحَمَرَ فَلَبِسَ الْحَاتَمَ بَعْدَ النَّيّ صَمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا بُو بَكْرِ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُمُانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُمَّانَ فِي بِثْرِ اَد يِسَ ب حُرْمَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَهَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دينارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ خَاتَكَا مِنْ ذَهَب فَنَبَذُهُ فَقَالَ لا أَ لَبَسُهُ أَ بَدا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوا يَهَهُم مَرْتَثَى يَحْتَى بْنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهابِ قَالَ حَدَّثَنى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَ نَهُ رَأْى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتِمًا مِنْ وَرَقِ يَوْماً واجداً ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوا الْخُواتِيمَ مِنْ وَدِقِ وَلَبِسُوهُا فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

 وَسَلَّمَ خَاكِمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَواتِمَهُمْ ﴿ تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُسَمْدٍ وَزِيادٌ وَشُمَيْتُ عَن الرُّهٰيِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ مُسَافِرِ عَنِ الرُّهْرِيّ أَرَى خَاتِمَا مِنْ وَدِقِ لِلْمِسْمِسْ فَصِّ الْحَايَّمَ حَ*دُّرُنُ* عَبْدَانُ أَخْبِرَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُقَالَ سُيْلَ أَنَسُ هَل ٱتّخَذَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَكًا قَالَ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَّةَ الْمِشَاءِ إِلَىٰ شَطْرِ اللَّيْل ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَأَنِّي ٱ نْظُرُ إِلَىٰ وَبِيصِ لِمَا تَيْهِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْصَلَّوْا وَلاَمُوا وَ إِنَّكُمْ لَمْ تَزَانُوا فِي صَلاقِ مَا ٱنْتَظَرْتُمُوهَا **حَدْثِنَ** السِّطَقُ ٱخْبَرَنَا مُغْتَمِرٌ قَالَ سَمِفتُ مُمِّيداً يُحَدِّيثُ عَنْ أَنْسِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَشُهُ مِنْهُ ﴿ وَقَالَ يَحِنَى بْنُ ٱلَّهِ بَ حَدَّثَنَى حَيْدُ سَمِعَ ٱلْسَاَّعَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ وُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم بسبب خَاتَم الْحَديدِ حَدَّثُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْفَةً حُدَّثُنَا عَبْدُ الْعَرْيز انْنُ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِيهِ ٱنَّهُ سَمِمَ سَهُلاَّ يَقُولُ جَاءَت آمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جَنُّتُ آهَتُ نَفْسي فَقَامَتْ طَوِيلاً فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَكَأَطَالَ مُقَامُها فَقَالَ رَجُلُ زَوْجُنِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا لَا خَالَ عِنْدَكَ شَيٌّ تُصْدِفُهَا قَالَ لا قَالَ ٱ نَظُرُ فَذَهَبَ ثُمَّ ۚ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيّاً قَالَ ٱذْهَبُ قَالْكِيش وَلَوْ خَاتَما مِنْ حَديدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لا وَاللهِ وَلا خَاتَماً مِنْ حَديدٍ وَعَلَيْهِ إِذَارُ مَاعَلَيْهِ دِهَاءُ فَقَالَ أَصْدِقُهَا ۚ إِذَارِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ إِذَادُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَّكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ ثَنَيُّ وَإِنْ لَبِسَتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ ثَنَيُّ فَتَغَى الرَّجُلُ بَجْلَسَ فَرَآهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو لِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدْعِي فَقَالَ مَامَعَكَ مِنَ الْقُر آنِ قال سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُور عَدَّدُهَا قَالَ قَدْ مَلَّكُ شَكَّهَا عَلَمَتُكَ مِنَ الْقُرْ آنَ مَلِ سَبِّ فَقْيق الْحَاتِم حَدُّمُنا عَبْدُ الْأَعْلِي حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَتَى اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَىٰ دَهُطِ أَوْ أَنَّاسِ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَيْلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَأَيْقُبَاوُنَ كِتَابًا اِلَّا عَلَيْهِ لِمَاتَمُ فَاتَّخَذَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ تَقْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَكَأْتَى بوسِص

قوله و صوّب أى خفض رأسه قوله مقامها بضم الميم و قال السينّ بفخها أى قيامها (شارح)

ص الريق واللمان

سَلام أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَيْدِ عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَنْ أَفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عنهما

قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاتَمَا مِنْ وَدِق وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ يَمْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكُن ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِعُمَرَثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِعُمُّانَ حَتَّى وَقَمَ بَعْدُ قوله فيالخنصر بهذا الضبط عندالشار ح والمشهور بكسر الخاء والصادوهوالمذكور في المصباح و قال المجد بكسر الصادوتفتع قوله فلا سقش وفي رواية الكشميهن فلا منقشن بالندون الثقالة

قولدو نقشه بسكون القاف و لابي ذر بقتمتان (شارح)

في بأر أدبين نَقْشُهُ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ مارسِ الْخَاتَم فِي الْخِنْصَر حَدُّنْ أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَنَّعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَّمَا قَالَ إِنَّا ٱتَّخَذُنا خَاتَما وَنَقَشْنا فِيهِ نَقْساً فَلا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدُ قَالَ فَإِنَّى لَأَرَى بَرِيقَهُ فَيَخِصْرِهِ مَلْ سِيْ الْخَاذَ الْخَاتَم لِيُغْمَر بهِ النَّنيُّ أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَىٰ اهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ حَدَّمُن الْ أَدَمُ بْنُ أَبِ إِياس حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ تَشَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ أَوَادَ النَّيْ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آيُكُسُبُ إِلَى الزُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَنْ يَقْرَ وَّا كِنَّابُكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَنُّوماً فَاتُّخَذَ لَمَاتَمَا مِنْ فِعَنَّهِ تَوَنَّقُشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَأَنَّمَا ٱ نُظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ مُ السين مَنْ جَمَلَ فَضَ الْحَاتَم في بَطْن كَفِهِ صَرَّمُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُ سِلَ حَدَّثُنا جُوَيْرِ يَةُ عَنْ لَمَا فِيمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْطَلَعَ خَاتُمّاً مِنْ ذَهَب وَيَجْعَلُ فَضَّهُ فِي بَطْن كَـثِّهِ إِذَا لَبَسَهُ فَاصْطَلَعَ النَّاسُ خَوَاتَتُمَ مِنْ ذَهَب فَرَقِ الِّذِينَ تَخْيِدَ اللَّهُ وَٱ ثَلَى عَلَيْهِ فَقَالٌ إِنِّى كُنْتُ أَصْطَذَيْتُهُ وَ إِنِّي لأَ ٱلْبَسُهُ فَنَبَذُهُ فَنَيْدُ النَّاسُ ﴿ قَالَ جُونِرِيَّةُ وَلَا أَحْسِينُهُ إِلَّا قَالَ فِي يَدِهِ ٱلنَّيْنِي مَلِ سَبِ قَوْل النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لاَ يَنْقُشْ عَلَىٰ نَفْيِن خَاتِمِهِ حَذَّمُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثُنا عَمَّادُ عَنْ عَبْدِ الْعَرْيِرْ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بْنَ مَالِكِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱتَّخَذَ خَاتَمَا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ إِنِّي ٱتَّخَذْتُ حٰاتَمَا مِنْ وَرِقِ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُحَدَّدُ رَسُولُ اللَّهِ فَلاَ يَنْقُشَنَّ اَحَدُ عَلِ أَفْشِهِ مأ سبّ هُلْ يُحِيِّمُنُ تَقَشُّ النَّلَامَةَ مَلاثَةَ اَسْطُرَ مِ**رْشَى** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الأَنْصَادِئُ قَالَ

حَدَّنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنْسِ إَنَّ المَاكِمْ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا ٱسْتُخْلِفَ كَتَّبَ لَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْخَانَمَ ثَلاثَةَ اَسْطُر مُحَمَّدُ سَطْرُ وَرَسُولُ سَطْرٌ وَ اللهِ سَطْرٌ \* قَالَ اَ بُوءَ بدِ اللهِ وَزادَنِي أَحْمَدُ حَدَّثَنَا الْأَصْادِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِيءَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ كَأنَ خَاتَمُ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِأَقِي بَكْرَ بَمْدَهُ وَفِي يَدِعُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمَا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلَىٰ بَثْرِ أَديسِ قَالَ فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ تَغْمَلَ يَمْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ قَالَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاقَةَ أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَثْرَتُ الْبِيِّرَ فَلَمْ نَجِدْتُ الْمِرْبُ الْخَاتَم لِلنِّسَاء وَكَانَ عَلَىٰ عَائِشَةَ خَوَاتِيمُ ذَهَب صَدَّتُنَا ۖ أَبُوعَاصِمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُرِس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا شَهِدْتُ الْمِيدَ مَعَ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ۞ قَالَ ٱبْوعَبْدِ اللهِ وَزَادَ ابْنُ وَهْبِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَتَّى النِّسَاءَ فَأَمْرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ بَغَمَلْنَ يُلْقِينَ الْفَخَ وَالْخُواتِيمَ في تُوبِ بِالأل الْقَالَاثِدِ وَالسِّخْابِ النِّسْاءِ يَمْنَى وَالْدَةَ مِنْ طيبِ وَسُكِّ حَدْثُنَا مُحَبِّدُ بْنُ حَرْحَرَةً حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَبَجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غيدٍ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُثُمُ ٓ اَقَى النِّسَاءَ فَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ يَفْعَلَتِ الْمُزَاَّةُ تُصَدَّقُ بِخُرْصِهَا | وَسِعْلَبُهَا لَهِ سِبُ اسْتِمَادَةِ الْقَلَا يُدِ حَ*ذُرُن*َا اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُةُ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلَكَتْ قِلاَدَةُ لِأَسْاءَ فَبَعَثَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في طَلَبَهَا رَجَالاً خَفَضَرَت الصَّلاةُ وَلَيْسُوا

عَلَىٰ وُضُو ؞ٍ وَلَمْ يَعِبُدُوا مَاءَ فَصَلُّوا وَهُمْ عَلِى ٰغَيْرِ وُضُو ؞ٍ فَدَ ۚ كَرُوا ذَلِكَ لِلنِّيِّ صَلَّى اللهُۥُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الشَّسِيَّمِ ۞ زَادَا بنُ ثُمَنْدِ عَنْ هِيشَامِ عَنْ أَبِيهِ عِنْ عالِشَة

أَسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ لَلْ سَبِ الْقُرْطِ لِلنِّسَاءِ \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَمَرَهُنَّ النَّيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَ يُشُهُنَّ يَهُو بِنَ إِلَىٰ آذَا نِينَّ وَخُلُو فِهِنَّ حَدَّثُ

عَبَامِ بْنُ مِهْال حَدَّثَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَني عَدِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ سَعيداً عَنِ ابْنِ عَبْاس

قوله كتب له أى لانسأراد بهمقادير الزكواث أه عيني

قوله فاختلفنا ثلاثة أي في الصدور أيم أي في الصدور و المجيئ و الورود و المجيئ المعنين المعنين المعنين فقر بحده نخ المقدل المدار المدار المقدل المدار المدار المقدل المدار المدار

الفتخ الحالق من الفضة لافس فها

قوله بخرصها أى بحلقتهاالصغيرة التى تطقهاباذنها والسخاب فسره البخارى

قوله القرط و هو ما محملي به الاذن ويعلق ثالباً في شحمتها

أزح البأر

قوله لكم بغير نوين و مناه الصنير قاله القسطلاني و قال الديني منصرف اه وهوالحق وفي نسخة أي لكم باداة النداء فيكون غير منسون ( مصح )

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا ۚ انَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْمِيدِ رَكْمَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَلْهُمٰا وَلاَ يَعْدَهُما ثُمَّ آتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بلألُ فَأَمْرَهُنَّ بالصَّدَقَة عَفِيَلَت المَرْأَةُ التيخاب للحينيان حازتن إسطق بن إبراهيم المنظلية أُخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَا وَزُقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ عَنْ فأفيم بْن جُبَيْر عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم في سُوقٍ مِنْ أَسُواقِ الْمَدِينَةِ فَانْصَرَفَ قَالْصَرَفْتُ فَقَالَ آيْنَ لُكُمُّ ثَلاثًا أَدْعُ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيَّ فَقَالَمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ يَمْشِي وَفَي غُنْقِهِ السِّيخَابُ فَقَالَ النَّيُّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ هَكَذَا فَقَالَ الْمَسَنُ بِيدِهِ هَكَذَا فَالْتَرْمَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِبُّهُ فَآحِيُّهُ مَنْ يُحِيُّهُ قَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةَ فَأَكَأَنَ آحَدُ آحَتَ إِلَىَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ لَم بِ أَلْتَشَهِينَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُنَشَبّات بالرَّجَالَ حَذُنُ اللُّهُ مَنْ أَبِثُلُا حَدَّثُنَا غُنْدَرُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَّايِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمَشَهِينَ مِنَ الرَّجَالَ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبَّهَاتَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرَّجَالِ ﴿ ثَابَعَهُ عَنْرُو أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ إخْرَاجِ أَلْمَتْشَتِهِينَ بِالنِّساءِ مِنَ الْبُيُوت حَرْثُ مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَنَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُسَّيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَٱلْمُرَجِّلاتِ مِنَ النِّساءِ وَقَالَ ٱخْبِجُوهُمْ مِنْ بُيُويِّكُمْ قَالَ هَا خْرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلانًا وَآخْرَجَ مُمَرُّ فُلانًا حَ**دُنْنَا** مَالِكُ بْنُ إسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرْوَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَ أَبْنَةً أَبى سَلَةً أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَّةً أَخْبَرَهُما أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ عِنْدَها وَفِي الْبَيْتِ نُحَنَّتُ فَقَالَ لِمَبْدِ اللَّهِ آخِي أَمِّ سَلَمَةً لِإعَبْدَاللَّهِ إِنْ فَتِحَ لَكُمْ غَداً الطَّائِفُ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَىٰ بِذْت غَيْلُانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بَارْ بَيرِوَنُدْبرُ بِثَانَ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلاءِ عَلَيْـكُنَّ ﴿ قَالَ ٱ بُوعَهْدِ اللَّهِ تُقْبِلُ بِأَدْ يَهِ وَتُدْبِرُ يَهْنِي أَدْبَعَ عُكُن ِ بَطْنِهَا فَهَىَ ۖ

العكنجع عكنة وهي الطيّ الذي في البطن من السمن (شار س)

تُقْبِلُ بهنَّ وَقَوْلُهُ وَتُدْبُرُ بَمَّانَ يَمْنِي أَطْرَافَ هَذِهِ الْفُكُنِ الأَرْبَعِ لِآنَّهَا مُحِيطَةٌ بِالْجُنْسَيْنِ حَتَّى لَجِقَتْ وَ إِنَّمَا قَالَ بَثَمَانَ وَلَمْ يَقُلْ بِثَمَاٰنِيَةٍ وَوَاحِدُ الْاَطْرَاف طَرَفُ وَهْوَ ذَكُرُ لِإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَثَمَانِيَةِ إَطْرَاف مَارِسِينٍ قَيْصَ الشَّارِب وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحِوْ شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجَلْدِ وَيَأْ خُذُ هٰذَيْن يَعْنى بَثَ الشَّار بو اللِّحْيَة حَذُنْهُا الْمُكِيِّيُّ بْنُ إِبْراهِمَ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ لَا فِيمِ قَالَ ٱصْحَابُنَا عَنِ الْمُكِيِّ عَنِ ابْنُ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّادِب حِدْنُنَا عَلَيْ حَدَّثَا سُفْيَانُ قَالَ الرُّهُم يُ حَدَّثُنا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبَ عَنْ أَبِي هُرَ يُرة رواية الْفِطْرَةُ خَشُ ٱوْخَشَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِنَّانُ وَالْاِسْتِخْدَادُ وَنَثْفُ الْابْطِ وَتَقْلِمُ الأظفار وَمَّشُ الشَّادِبِ للبِسبِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَادِ صَرَّتَنَا آحَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءِ حَدَّثُنَّا إِسْحَقُ بْنُ سُلَمْأَنَ قَالَ سَمِيْتُ حَنْظَلَةَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْمَالَةِ وَتَقْلَمُ الْأَظْفَار وَقَصُّ الشَّارِبِ حَمْدُ مِنْ أَحَدُ بِنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ بِنُ سَسِمْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّتِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّيَ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ نَعْسُ الْجِنَّانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّادِبِ وَتَقلبُ الْأَظْفَادِ وَتَنْفُ الْآبَاطِ حَ*ذُنْنَا غَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نُحَمَّ*كِ ابْنِ زَيْدِ عَنْ فَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُمَّرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَ قِرُوا ٱللِّي وَأَحْفُوا الشَّوْادبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أُواغْمَرَ قَبَضَ عَلِي لِيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ مُ لِمُ سِبُ إِعْلَاءِ اللِّي \* عَفَوْ اكَثُرُ واوَكَثُرَتْ أَمْوالْهُمْ حَدَّثْنى مُحَكَّدُ أُخْبَرَ نَاعَبْدَهُ أَخْبَرَ نَاعَبْيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَعَنْ نَافِع عَن ابْن نُحَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَكُوا الشَّوْادِبَ وَأَعْفُوا الَّلِيلِي مَ سِبَ المائذُ كُرُ فِ الشَّيْبِ حَدُّمُنُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثُنَّا وُهَيْتُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُعَدِّبْن سيرينَ قَالَ سَأَلْتُ ٱ نَسَا ٱخْصَبِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ لَمْ يَسْلِغ الشَّيْبَ

قوله وأحفوا بقطع المهرزة من الرباعي وحكي المندريد حفا الثلاثي فعلم هذا هي الثلاثي فعلم هذا هي المتقسوا قسها اله أي بالقوا في قسها اله المثارب المثارب المثار في قسها اله المثارب المثار في قسها اله المثار في المثوا في قسها اله المثار المثار في الم

قوله لوشئت الح جواب لو محذوف أى لعددتها و ذلك لقلتها وألشمطات الشيب أفاده العبق قوله من فضة صفة لقدح وقولهفيه وقع في بعض الروايات فيهاوالتأنيث باعتبار ممنى الكائس لان القدم أذا كان فيه مائع يسمى كائسا والكائس ونثة هذا ماعند العينيُّ و أما عندالقسطالان فقد وقع بدبل قوله من فضة مزرقصة نقاف مضمومة وصادمهمله مشددة كافي الأصل المطبو ععلى اندصفة للشمر على ما في التركب من إلقلق قوله في الجلجل كذا في العنيِّ وهو الصواب و هو ظرف بشمه الجرس يومنع فيه ماراد صيانته وكان بدله عشد الشارح الحجل بفتم الحاء وسكون الجيم وهو الذي جرى علمه الطبع عصرأ والجخل بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء الساكنة كما أخبريه الشارح وفسره بالسقاءالضخم وكلُّ ذلك تصيف اه "صححه

الأُقَل الا صَرُن سُلَمَانُ بنُ حَرْب حَدَّثَا مَثَادُ بنُ زَيْدِ عَن أَيت قَالَ سَبُرُ أَنَسُ عَنْ خِصَٰابِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغُ مَا يَخْضِبُ لَوْشِيْتُ أَنْ أَعَدّ شَمَطَاتِهِ فَلِمْيَتِهِ حَذُبُ مَا لِكُ بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثُنَا إِسْرا لَيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدِ اللهِ ابْن مَوْهَبِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَىٰ أَمِّ سَلَّمَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَدَحِ مِنْ مَاءٍ وَقَبَضَ إِسْرَا أَيْلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَر النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرًّا ۚ وَكَاٰنَ إِذَا آصَاتَ الْإِنْسَانَ عَيْنُ أَوْ ثَنْيٌّ بَمَثَ اِلَيْهَا عِضْبَهُ فَاطَّلَفْتُ فِي الْحِيْلُ فَرَأَ يْتُشْعَرَاتُ مُمْراً حِ**نْرُنِنَا** مُوسَى بْنُ إِسْلِمُ الْحَدَّثَنَا سَلَامُ عَنْ عَمْانَ ابْن عَبْدِ اللهِ بْن مَوْهَب قَالَ دَخَلْتُ عَلى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ اِلَيْنَا شَعَرا مَنْ شَعَر النّي وَقَالَ لَنَا آ نُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْاَشْعَثِ عن ابْنِ مَوْهَبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَدَتْهُ شَمَرَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْمَرَ مَلِ سب الطِفاب حدَّن الْحُينديُ حَدَّثَا سُفْيانُ حَدَّثَا الزُّهْرِي عَن أَي سَلَةً وَسُلَمَانَ ابْن يَسار عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَادِيلا يَصْنِمُونَ غَالِفُو هُمْ مَا سِيُ الْخَمْدِ حَدَّمْنَا إِسْمُمْلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْنِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّويِلِ الْبَاثِنِ وَلا بِالْقَصِيرِ وَلَيْسَ بِالْأَنْيَيْنِ الْاَمْهَ قِ وَلَيْسَ بِالْآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَمْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالسَّبِطِ بَعَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْ بَعِينَ سَنَةً فَأَقَامَ مِكَنَّةً عَشْرَ سِنِينَ وَبِالْلَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَتَوَفَّاهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ سِيِّنَ سَنَةً وَكَنْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحْسَتِهِ عِشْرُ وِنَشَعَرَةً يَتَضَاءَ حَفَّرُتُ مَا لِكُ يُنُ فِي مُلَةٍ خَمْرًا مَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* قَالَ بَعْضُ ٱ صَحَابِي عَنْ مُالِكِ إِنَّ جُمَّنَهُ أَمِنْ مَنْكُمَينِهِ ﴿ قَالَ أَنُو إِسْحُقَ سَمِينَتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَاحَدُّثَ بِهِ قَطَّ شَمَرُهُ يَبِلُغُ شَحْمَةَ أَذُيهِ صَرَّمُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا

مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ مُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا انَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَا لْكَمْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أَدْم الرَّجَالِ لَهُ لِنَّةً كَأَحْسَنِ مَا آنْتَ رَاءٍ مِنَ الَّهِمَ قَدْ رَجَّلَهَا فَهُيَ تَقْطُرُ مَاءً مُشَّكِئًا عَلَىٰ دَجُلَيْنِ اَوْعَلَىٰ عَوَائِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَسَلَ الْمُسَحِمُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ إِذَا اَ نَا بِرَجُلِ جَمْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْنَيْلِي كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَلَ الْمُسِيحُ الدَّبَّالُ حَدُّمْ السِّحُقُ أَخْبَرُنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَشَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِتُ شَعَرُهُ مَنْكَبَييْهِ حَدْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا مَامُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ دَأْسِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْكِبَيْهِ ﴿ **حَازُنَ ا** عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَا وَهِمْ بْنُ جَرير قَالَ حَدَّثَىٰ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَمَر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقْالَ كَاٰنَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلاً لَيْشِ بِالسَّبِطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ أَذْ نَيْهِ وَعَاتِقِهِ حِيْزُنْ لَمُسْلُمُ حَدَّثَنَا جَرِش عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَغْمَ ٱلْيَدَيْنِ لَمْ ٱرَ بَعْدَهُمِثْلُهُ وَكَانَ شَعَرُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجِلاً لاَجَعْدَ وَلاسَبِطَ حَرْبُنُ أَبُوالنُّمْان حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ خَاذِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحْمُ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ أَدَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَكَانَ بَسْطَ الْكَفَّيْنِ مِنْتُنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيّ حَدَّثَا هَيَّامُ حَدَّثَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مْاللِيُ آوْعَنْ دَجُلِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ ﴿ وَقَالَ هِشَاتُمْ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ ﴿ وَقَالَ ٱبْوهِلَالِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ أَوْجَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعْمُ الْكَفَّيْن وَالْقَدَمَيْن لَمْ الدَّ بَعْدَهُ شَبِهِما لَهُ حَدُّسُ مُعَدَّدُ بَنُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِي إِنْ أَبِي عَدِيٍّ عَن ابْنِ عَوْنِ

قولم أرانى بضم المهرة ولايى در أراقى بضم أراقى بخصها ذكره في استمضار صورة الحال اه شارح الطاء الطاء الطاء المجاودة اه شارح المهاء المه

قوله لاجدولاسبط بالبناء على الفنح ولابي ذرلاجعداً ولاسبطاً بالتنوين فيهمسا اه شارح مَكَنُوبٌ بِنَ عَيْدُوكَا فِنْ وَقُالَ ابْنُ عَبَّالِينَ لَمْ اسْمَنْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَهُ قَالَ اَمَّا إبزاهِمُ فَاقْفُرُوا اِلْى صَاحِبُكُمْ وَامَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ جَدْدُ عَلَى جَمَل اَحْرَ نَحْظُوم بِخُلْبَةٍ

كَأْنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا أَنْحَدَدَ فِي الْوَادِي يُلِّي مَ السِّب الشَّلْبِيدِ مَدَّمْنًا أَفِي الْمَان

اد انحدر

قوله بخلبة هوالليف و مجمع على خلب اه عيني

قوله من صغر بالفاء
الخفيفة والتقيه سع
الشعر مريضاً ومنه
الشغيرة الهعين
قوله ولانشهوا الخ
أى لانشفرواشوركم
كالملبدين فانه سكروم
ف غير الاحرام

أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِمْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ ضَفَرَ فَلْيَخِلِقْ وَلاَ نَشَبُّهُوا بِالتَّلْبِيدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَيِّداً حِيْثُونِ حِبَّانُ بْنُ مُولِي وَآخَدُ بْنُ مُحَمَّدُ قَالاً أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ سالِم عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّداً يَتُولُ لَبَسَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَسِيكَ لَبَيْكَ لأَشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْخَذَ وَالنِّمْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لأشريكَ لَكَ لأيريدُ عَلَى هُؤُلاءِ الْكَلَّمَات حَدَّثُونَ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ الْمَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ عَنْ حَفْصَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاشَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَخْلِلْ ٱنْتَ مِنْ عُمْرَ بَكَ قَالَ إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَ قَلَّدْتُ هَدْبِي فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَغْمَرَ مَلِ سِبُ الْفَرْقِ حَدُّنُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُما إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ ابْن عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأَنْ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَمَا لَمُ يُؤْمَنُ فِيهِ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقْرُقُونَ رُؤْسَهُمْ فَسَدَلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناصِيتُهُ ثُمُّ فَرَقَ بَعْدُ صَرَّمْنَ إِبُوالْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالاَحَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إبْراهيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأْنِي ٱ نَفُلُ إِلَىٰ وَسِيص الطّب فِي مَفَادِ قِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نُخْرَمُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي مَفْرِ قِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سِبُ الذَّوَائِبِ حَدُنُ عَلِي ثَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ عَنْسَةَ

قوله يسداون بضمّ الدال وكسرها اه عيني

أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُر ح وَحَدَّثَنَا قُبَيْبَةُ حَدَّثَا هُشَيْمُ عَنْ أَبِي بشرعَنْ سَعيدِ إِنْ جُبَيْرِ عَنِ إِنْ عَنْهِمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِثُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَة بنت الْحَرِثُ خَالَتِي وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّةٍ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا قَالَ فَقَامَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ النَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَادِهِ قَالَ فَأَخَذَ بذُوَّا بَقَى خَفَلَىٰعَنْ يَمِنِهِ حَدُّتُ عَرُونِنُ مُحَمَّدِ حَدَّثُنَاهُ شَيْمٌ أَخْبَرَنَا آبُو بشر بهذا وَقَالَ بذُوْاتِينَ أَوْ بِرَأْسِي مَلْ بِسبَ الْقَرْعِ حِدْثِنِي مُمَّدَّهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي تَخْلَدُ قَالَ أَخْبَرَ فِي ا إِنْ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصِ أَنَّ ثُمَّرَ بْنَ نَا فِيمَ أَخْبَرَهُ عَنْ نا فِيم مَوْ لَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِيمَ اثِنَ ثُمَرَ رَضِيمَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِيْ عَنِ الْقَرْعِ قَالَ غُبِيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَرْعُ فَأَشْارَ لَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ قَالَ إذا حَلَقَ الصَّبَّى وَتَرَكَ هَمُنَا شَعَرَةً وَهَمُنَا وَهَمُنَا فَأَشَارَكُنَا عَيَيْدُ اللهِ إِلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَجَانِي رَأْسِهِ قَلَ لِمُسَيْدِ اللَّهِ فَالْجَارَيَةُ وَالْفَلَامُ قَالَ لَا آدْرى هَكَذَا قَالَ الصَّتَّى قَالَ عُسَيْدُ اللهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلنَّلَامِ فَلا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِينِ الْقَزَعُ الْ يُتْرَكَ بِالصِيَتِيهِ شَمَّلُ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ عَيْرُهُ وَكُذَٰلِكَ شِقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا حِدْثَى مُسْلِمُ إِنَّ إِبْراهيم حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْكُنِّي بْن عَبْدِ اللهُ بْن أَنْسَى بْن مَالِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دينار عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهٰ عَنِ الْقَزَعِ مَلِ سَعِيْبِ تَظْيِيبِ الْمَرَأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا حَدُرُنُ أَخَدُ بْنُ نُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ سَمِيدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَايِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّسْبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدى لِخُرْمِهِ وَطَيَّنْتُهُ بِنِّي قَبْلَ أَنْ يُفيضَ مَلْ سِب العَليبِ فِ الرَّأْس وَالْلِحَيَةِ صَرَّتُنَا إِسْحَاقُ بَنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا يَخِيَ بَنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَاسُلُ عَن أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ طَايْشَــةَ قَالَتْ كُـنْتُ أَطَيِّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْلِبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطَّلِبِ في رَأْسِهِ وَلِيَتِهِ مُ السِبُ الْإِمْتِشَاطِ حَرْمُنَا آدَمُ بْنُأْقِ إِلَيْسِ حَدَّثَنَا إِنْ أَي ذَبِ

القزع جع قزعة و هي القطعة من السماب وسمي شعر الرأس اذا حماق المتفوقة عني المتفوقة المتفوقة المتفوقة المتفوقة المتفوقة المتفولة والمتال المتفولة والمتال المتفولة والمتال المتفولة والمتال المتفولة والمتال المتفولة والمتال المتال المتا

قوله سيدى بالافراد ولابي ذر سيسدى بالتثنية وقوله لحرمه أى لاجل احترامه (شارح)

باطيب مانجد نخ

توله من جعر أى من تقب و قبوله بالمدرى هو عود المدرى هو عود التضم بعض شعرها المي بعض المدرو المدرو المي الما المدرول المي الما المدرول من أجل الما المدرول من المدار على المدرول من المدارول المدرول من المدرول المدرول من ا

عَنِ الزُّهِيئَ عَنْ سَهِل بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَجُلاً أَطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي ذارِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمْ يَحِكٌ وَأَسْهُ الْمِدْرَى فَقَالَ لَوْعَلِتُ أَنَّكَ مَنْظُرُ لَطَمَتْ بَهَا فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْأَبْصَادِ مَلْ سِبُ تَرْجِيل الْمَا يُضِ رَوْجَهَا حِدُنُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَهْرِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَدَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱ نَا حَارِّضُ حَمْرُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِ الله عَنْ أَيهِ عَنْ عَايْسَةَ مِثْلَهُ مُ السِّب التَّرْجيل حَدَّثْنَا أَوْ الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ اَشْعَتْ بْنِ سُلَيْمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ غَالِشَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يُغِيهُ السَّيِّيُّ مَا استَطاعَ في تَرَجُّلِهِ وَوْضُويْهِ مَا سِبُ مَالُذُ كُرُ فِي الْمِسْكِ حِيْرُتُونِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَحْمَلَ حَدَثَنَّا هِشَامٌ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْري ْ عَنِ ابْنِ ٱلْمُسَيَّتِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ تَمَل ابْنَ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَا نَا اَجْزِي بِهِ وَخَلُلُوفُ فَمَ الصَّائِمِ اطْلِيبُ عِنْدَاللهِ مِنْ دِيمِ الْمِسنَكِ مَالِمِنْكِ مَالْمِسْتَفَتُ مِنَ القليب حِلْمُنا مُوسَى حَدَّثُنَا وُهَيْتُ حَدَّثُنَا هِشَامُ عَنْ عُثَانَ بْن عُرْوَةً عَنْ أَسِهِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطَلَتُ اللَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِخْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا آجِدُ مَنْ لَمْ يَرُدُ التَّلِيبَ حِدْثُنَا الْوَنْعَيْمِ حَدَّثَنَّا عَرْزَةُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَادِيُّ لَّدَّ ثَنَى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَأَنَّ لَا يَرُدُ الطّلبَ وَذَعَرَ أنَّ اللَّهَى صَلَّمُ اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ لَا يَرُدُّ الطّلبَ للمِسبِ الذَّريرَةِ حَدُّسُنَا عُثْمَانُ بْنُ الْفَيْتُمَ ٱ وَمُعَمَّدُ عَنْهُ ءَنِ إِنْ جُرَيْجِ أَخْبَرَ لَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُرْوةَ سَمِع عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُغْبِرَانِ عَنْ غَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيّ بذريرة فى حَقَّة الوَداء لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ مَلْ مِ حَدُّثُنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ لَعَنَ اللهُ ٱلْوَاشِمَاتِ

الذريرة ويقال أيضاً الدرور نوع من الدرور نوع من الطب والباز عنس الطب وهو قسب وقي من الهند الطب وهو قسب النشاب النشاب والدوية عشو من أسيس مشل نسيج المنكبوت المسؤلة والباض المصفرة والباض المصفرة والباض المصفرة والباض المساح

قوله عن عبدالله أي الن مستود رض الله عنه ولاني ذر و قال عبدالله اهشار ح

عااسطاع

نوله حدثني محدبن مقاتل بالإفراد ولابي ذر بالجيم اه شارح

وَالْمُسْتَوْشِهَاتَ وَالْمُتَتَمِّمَاتَ وَالْمُتَفَلِّقِاتَ لِلْحُسْنِ الْمُقَيِّرَاتَ خَلْقَ اللهِ تَعَالَىٰ مَالَى لْأَا لْمَنُ مَنْ لَمَنَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَمَا آثَا كُمُ ٱلرَّسُولُ نَّفَذُوهُ لَمْ سِبُ وَصْلِ الشَّمَر حَثَرُسُ السَّمَدِلُ قَالَ حَدَّثَى مَا إِلَّ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَعَلَى الْمِبْرِ وَهُوَ يَتُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرِكَانَتْ بِيَدِحَرَ مِي ٓ آيْنَ غُلَاقً كُمْ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهِي عَنْ مِثْل هٰذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَاسُلَ حِينَ اتَّخَذَ هَٰذِهِ نِسْاؤُهُمْ ﴿ وَقَالَ ابْنُ أَبِيشَيْبَةَ حَدَّثُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا فَلْحِجْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَنَ اللهُ ٱلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْواشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ حَذُنُ اللَّهُ عَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةَ فَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْهِمْ بْن يَثْلَق يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِثْبَ شَيْبَةً عَنْ عَالِّشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ لِجَارِيَةً مِنَ الْا نْصَار تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَتَّكُ شَعَرُها فَأَ زادُوا أَنْ يَصِيلُوها فَسَأَلُوا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُشْتَوْصِلَةَ ﴿ تَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ آيَانَ بْن طَائِحِ عَن الْحَسَن عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَالِيَّمَةَ حَذْنُما ٱحْمَدُ بْنُ الْيِقْدَامِ حَدَّثُنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْأَنَ حَدَّثُنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن حَدَّ ثَنْي أَتَّى عَنْ آسْاءَ بْنْت أَبِي بَكْر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ آمْرَأًةً جَاءَتْ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُتْ إِنِّي أَنْكُعْتُ اَبْنَى ثُمَّ أَصَابًا شَكُولَى فَتَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَقِشْنِي بِهَا أَفَاصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ حَدُّمْنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً عَن ٱمْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ ٱشْهَاءَ بْنْت أَبِي بَكْر قَالَتْ لَمَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْواصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ حِ**رْتُو**ى مُحَمَّدُ بْنُ مُثَايِّلٍ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ اللهِ عَنْ أَفِيعِ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مُلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ

قولەسدىدرسى وفي الشرح المطبوع يبدى حرسي بصورة النئنة وكذا في المتن الفير المشكول ولعل الباء زيدت في الطبع غلطاً والحارس جممه حرس وحرّاس مثل خادم وخدم و خدّام و حرس السلطان أعوائه جمل علماً على الجم ولايستعمل لهواحد من لفظه ولذا نسب الحالجم فقيل حرسي انظر المساح

قولهٔ ماسابها شکوی أی مرض قوله فقرق بالراه المشددة من المروق وهو خروج الشعر من موضعه أو من المرق و هو ننف المسوف و روی فانمرق و فقرتی كا فانمرق و فقرتی كا فالمین الئة ماحول الاسنان من اللحم وهو من اللحم وهو من الاسماء المتقوصة والاسماء عنب فحذت لام عنب المكلمة وعوس اللحاء والجع التات على المطابع في المصباح الما الملحة والمحلساء والمحلساء والمحلساء والمحلساء والمحلساء والمحلساء والمحلساء المسبح المحلساء ا

قوله وفي كتاب الله أى لمنه وقولهما بين الاو-مين أى الدفتين قوله قرأشه و قوله وجديه الياء فيمما حاصلة من أشباع الكسرة كإنى الشارح

وله أصابتها الحصبة ولايي ذر أصابها إلحصبة وهي نوع من الجدري وقوله فاسمى أصله فائم ق أي خرج شعرها بن موضعه وروي الماسمية يالزاي بدل الرامائي تمزق وتقطع اه من الشارح

وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ﴿ وَالْ الْفِحْ الْوَشْمُ فِي الْإِنَّةِ حَلَيْنَ الْدَمْ حَدَّثَنَا اَشْفَيَةٌ حَدَّثُنا مُمْرُو إِنْ مُرَّةً سَمِفْتُ سَمِيةً بَنَ الْمُسَيِّدِ فَالْ قَدِيمَ مُعالِويَةً الْمُدِينَةَ آخِرَ قَدْمَة قَدِيمَا الْغَيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَاهُ الزَّورَ يَشْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّمَ لِلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِنَّ النَّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَاهُ الزَّورَ يَشْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّمْ وَلِي سِمُ الْمُتَعَلِقاتِ النَّيَّ مَنْ اللهُ الْوَاشِهَا وَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَحِينَ فَا وَجَدْ أَمُ اللهُ وَحِينَ فَا وَجَدْ أَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِينَ فَا وَجَدْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

لَئِنْ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ وَمَا آثَاكُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ وَمَا نَإِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

اللوصولة صدين مُحَدَّث مَحَدَث عن عَيند الله عن الفي عن الفي عن الفي عن الله عن

عُمْرَ رَضِى الله عَنْهِما فال لَمَن النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاسِلَة وَ الْمُستَوْصِلَةَ الْوَاسِلَة وَ الْمُستَوْصِلَة الْمُواشِيَّة وَالْمُستَوْشِكَة الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاشِكَة وَالْمُستَوْصِلَة الْمُعْمَلِة فِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْمَلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاشِكَة وَالْمُوصُولَة صَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاشِكَة وَالْمُوصُولَة صَرْمَا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاشِكَة وَالْمُوسُولَة صَرَّى لِمُوسُولَة مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاشِكَة وَالْمُوسُولَة صَرْمَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاشِكَة وَالْوَاشِلَة وَالْوَاسِلَة وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاشِكَة وَالْوَاشِلَة وَالْوَاسِلَة عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاشِكَة عَنْ اللهُ عَنْهُ الله اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله الله عَنْهُ الله اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاشِكَة عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَاشِكَة وَالْوَاسِلَة وَاللّهُ وَسَلَمَ عَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عَنْ هَأْمَ عَنْ أَبِي هُمْ يَرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْمَيْنُ حَقَّ وَنَهَىٰ عَنِ الْوَشْمِ حَ**رْزُى** ابْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ذَكُرْتُ لِمَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَابِسِ حَدِيثَ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْمَعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ أُمّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَديث مَنْصُور حَذَّمْنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُعْيَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَآكِلِ الرِّبا وَمُوكِلهِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُشَوَّشِمَةِ لِمُرْسِبُ الْمُشَوَّشِمَةِ ح**َدُننَا** ذُهَيْرُ بْنُ حَرْب حَدَّمُنَا حَهِ يُرْعَنِ عُمَارَةَ عَهْرَ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُوةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَيْ عُمَرُ بِإمْرَأْهِ لَيْتُمُ فَقَامَ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ مَنْ سَمِمَ مِنَ اللَّيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَشْم فَقَالَ ٱنُوهُمَ ثِرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا اَمِرَ ٱلْمُؤْمِينَ ٱ نَا سَمِعْتُ قَالَ مَاسَمِعْتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَشِمْنَ وَلاَتَسَتَوْشِمْنَ حِ**رْت**َنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنَى نَافِعُ عَنِ أَبْنُ عُمَرَ قَالَ لَمَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّرَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ مِرْمُنَ مُمَّدُّ ثِنُ الْمُثَّى حَدَّثُنا عَبْدُالرَّ عْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إَبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمُةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَسْمُ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُسْتَوْشِهَاتِ وَالْمُتَمَيِّمَاتِ وَالْمُتَفَيِّمَاتِ وَالْمُتَفَيِّمَاتِ وَالْمُتَفَيِّمَاتِ وَالْمُتَفَيِّمَاتِ وَالْمُتَفَيِّمَاتِ وَالْمُتَفَيِّمَاتِ وَالْمُتَفَيِّمِاتِ وَالْمُتَفَيِّمِاتِ وَالْمُتَفَيِّمِاتِ وَالْمُتَفَيِّمِاتِ وَالْمُتَفَيِّمِاتِ وَلَيْمُونِ الْمُفَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ مَالِي لاَ الْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَهُوَ في كِتَابِ اللهِ مُلْمِسِبُ التَّصَاوِير حِزْيْنَ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُنْبَةً عَن ابْن عَبَّاسٍ عِنْ أَبِي طَلِحَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّيُّصَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَدْخُلُ الْلَا يَكُدُّ بَيْنَا فيهَ كَلْتُ وَلأ يَضاويرُ \* وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَنِ إِنْ شِيهَاكَ أَخْبَرَ فِي غَيِيْدُ اللَّهُ سَمِمَ إِنْ عَبَّاس سَمِعْتُ أَيَا طَلْحَةً سَمِيْتُ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ عَلَيْكِ عَذَابِ الْمُصَوِّ دِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَدَّثُنَا الْخَيْدِي قَالَ حَدَّثَا الله عَلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَحْمُ مُعَن مُسْلِم قَالَ

توله تصالیب أی تصاویرکما وقع فی روایة الکشمیهنی

قوله منتهى المالية أى ذاك منتهى الحلمة المعبر عثها بالتصييل اه قوله بقرام قال في المساح القرام مثال كتاب الستر الرقيق و يعضهم بزيد: وفيه رقمولقوش.والمقوم وزان مقودوالمقرمة بإلهاء أيضاً مثله اه قوله فيها تماشل كذا في الشار حوفي بعض نسمخ المتن فيه تعاشيل و هــو أظهر لان مرجع الضمير قرام قوله سنهوة وهبي الصفة تكون بين مدى السوت و قبل

الكويَّة وقيل الرفَّ وقيل هو بيت صفير

منيمدر في الأرض

كُنَّا مَعَ مَسْرُوقِ فِي دَارِ يَسَادِ بْنِ نَمَيْدِ فَرَأَى فِي صُقَّتِهِ ثَمَانُولَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَا بَا عِنْدَ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْمُصَوّدُونَ حَدَّثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِد حَدَّثَا أَنَسُ بْنُ عِياضِ عَنْ عَينيداللهِ عَن نَا فِيمِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هٰذِهِ الصُّورَ يُهَذِّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ كُمُ أَحْيُوا مَاخَلَقُتُمُ ما بُ نَفْض الصُّور حَدُنُ مُناذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْنى عَنْ عِمْرَ إِنَ بْن حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ يَثْرُكُ فَى بَيْنَهِ شَيْأً فِهِ تَصَالِبُ إِلَّا نَقَضَهُ حَ**رْبُنَا** مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ فَرَأَى فِي أَعْلَاهَا مُصَوِّراً يُصَوِّرُ فَقَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُتُولُ وَمَنْ أَظْلَا مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَلْقِي فَلَيْخُلْقُوا حَبَّةً ۖ وَلَيْخُلْقُوا ذَرَّةً ثُمَّ دَعَا بَنُور مِنْ مَاءٍ فَفَسَلَ يُدَيِّهِ حَتَّى بَلَغَ إِ بِطَهُ فَقُلْتُ لِمَا أَمَا هُمَ يْرَةً أَشَيٌّ سَمِفْتَهُ مِنْ رَسُول اللهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُنتَمَى الْلِيّةِ لَم سُبُ مَاوُطِيٌّ مِنَ التَّصَاوير حَدُننا عَلُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْفَاسِم وَمَا بِالْمَدينَةِ يَوْمَيْذِ ٱفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَالِشَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرامِ لِى عَلَىٰ سَهْوَ مِلِى فِيها تَماشيلُ فَلَمَّ رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَشَّكُهُ وَقَالَ آشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقيامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِحَلْقِ اللهِ قَالَتْ خَفَعْلْنَاهُ وسَادَةً أَوْ وسَادَ تَيْنَ صَرَّبُنَ مُسَدَّدُ

حقياغ أبطيه

حَدَّنَا لَا عَبْدُ اللهِ بَنُ دَاوُدَ عَنْ هِيشَامٍ عَنْ أَيْهِ عَنْ طَائِشَةَ فَالَتَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَى وَعَلَقْتُ دُدُنُوكَا فِيهِ غَائِيلٌ فَأْصَرَفِهَانَ أَنْرِعَهُ فَازَعْتُهُ وَكُسُتُ مَنْ الْهِ وَمِنْ اللهِ عَنْ مِنْ سَفَى وَعَلَقْتُ دُدُنُوكَا فِيهِ غَائِيلٌ إِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ

اَغْمَدِلُ اَنَاوَالَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَّا وَاحِدِ مُ سِبُ مَنْ كُوهِ الْمُمُودَ مِ عَيدِهِ المُنالِقة الصنافة المنالين المستور عَدَّمنا مِنْ اللهِ عَلَى الشَّورِ عَدَّمنا وَعَلَى اللهِ عَلَى السَّورِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

درموك بالم بدل النون وهع ضرب من الستور له خل اه عيني

توله بمرقة بضم النون و الراء وكسرهميا و بضم النون وضم الراء وسادة صفيرة اهشارح قوله وتوسدها أصله وتنوسدها

قوله يوم الاول من باب اصافة الموصوف الى صفته و المراد به الوقت المساخى و للكشيمية يوم الول باسقاط أل اه شارح

(راث)ریثاً من باب باع اُبطاً اه مصباح

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا ٱشْتَرَتْ ثُمُزُقَةً فيها نَصَاوِيرُ فَقَامَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ بِمَا أَذْنَبْتُ قَالَ مَاهَذِهِ النَّمْرُ قَةُ قُلْتُ لِتَحْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوِّ رَيْمَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ كُمُرُ أَحْيُوا مْاخَلَقْتُمْ وَ إِنَّ ٱلْمَلَا يُتَكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ الصُّوَدُ حَ**رُنَا** ۚ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بَكَيْدِ عَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ذَيْدِ بْنِ لِحَالِدِ عَنْ أَبِي طَلِّحَةً صَاحِب رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلأ يُكُمَّ لْأَتَدْخُلُ بَيْنَا فيهِ الشُّورَةُ قَالَ بُسْرُثُمَّ آشْتُكِي زَيْدُ فَمُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَىٰ بَابِهِ سِنْرُ فيهِ صُورَةٌ فَقُلْتُ لِفَبَيْدِاللَّهِ رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَمْ يُمْبِرْنَا زَيْدُ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ عَبَيْدُ اللهِ أَلَمْ تَسْمَمْهُ حِينَ قَالَ إِلَّا رَهُمَّا ف تَوْبِ ١ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا تَعْرُو هُوَ ابْنُ الْحَرِثِ حَدَّثَهُ بُكَيْرٌ حَدَّثَهُ بُسْرٌ حَدَّثَهُ زَيْد حَدَّثَهُ ٱبُوطُلْحَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرسِبُ كَرْاهِيَةِ الصَّلاَّةِ فِي التَّصَاوِيرِ حَ*ذَيْنًا* عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْب عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَ قِرَامُ لِمَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقْالَ لَهَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْيطِي عَنِّي فَالَّهُ لا تُزالُ تَصَاوِيرُهُ تَمْرضُ لى فى صَلاْتِي مَا سِبُ لاَتَدْخُلُ ٱلْلَاٰشِكَةُ بَيْنَا فِيهِ صُورَةُ حَدُّيْنَا يَخِيَ بْنُ سُلَمْإِنَ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَني عُمَرُ هُوَ ابْنُ مُحَدَّدِ عَنْ سَالِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى آشْتَدَّ عَلَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفْرَ جَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَّهُ فَشَكَ إِلَيْهِ مِلْوَجَدَ فَقَالَ لَهُ إِنَّالا نَدْخُلُ بَيْنَا فِهِ صُورَةً وَلا كُلْتُ ما بِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بَيْنَا فِيهِ صُورَةً حَدْمُنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُسْلِّمَةً عَنْ ما إلى عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَالِشَةَ وَضِي الله عَنْهَا ذَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهَا أَخْبَرَتُهُ ٱنَّهَا ٱشْتَرَتْ ثَمْزُقَةً فيها تَصاويرُ فَلَا رَآها رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلِي الْبَابِ فَكُمْ يَدْخُلْ فَمَرَ فَتْ فِي وَجْهِهِ

قوله مجد بن جمنر ام يثبت في نسخمة

إِنْكُ 'اهِمَةَ قَالَتْ مَارَسُولَ اللهِ ٱ تُوبُ إِلَى اللهِ وَ إِلَىٰ رَسُو لِهِ مَاذَا ٱذْ نَبْتُ قَالَ مَاإِل هٰذِهِ النَّمْرُ قَةِ فَفَالَتِ اشْتَرَ يُشْهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا إِنَّ ٱصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ نُعَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقْالُ لَهُمُ ٱحْيُوا مَا خَلَقْتُمُ وَ قَالَ إِنَّ الْسَنْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَ لِلْ تَذْخُلُهُ الْمَلَا نُكُمُّ لَكِ حِزْتُ مُعَمَّدُ بْنُ الْكُنِّي حَدَّتَني مُعَمَّدُ بْنُ جَعْفَر غُنْدَرُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْن بْن أَبِ حُجَيْفَةَ عَنْ أَبِهِ ٱ لَّهُ أَشْتَرَىٰءُ لاماً حَجَّاماً فَقَالَ إِنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِيْ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَتْلِ وَكَسْبِ الْبَغْيِّ وَلَمَنَ ٓ كَالِ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِيمَةَ وَالْمَصَوّرُ مَا سِيُّ مَنْ صَوَّرُصُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ القيامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِعِ صَ*رُّنْ* عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلِ حَدَّثَنَاسَمِدُ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْ كُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ تَحَمَّدًا صَلَّى اللهُ كُلِّفَ يَوْمَالْقِيامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فَهَا الرُّوحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْصَوَّرَ صُورَةً فِىالدُّنْياَ الإزتيناف عَلَى التَّاتَةِ حَرْنَ تُتَينَةُ نَنُسَمد قَالَ حَدَّثًا أَ بُوصَهْ وَانَ عَنْ يُونِسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسَامَةً بْنِ ذَيدٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى خِادَ عَلَى إكاف عَلَيْهِ قَطيفَةٌ فَدَكِيَّةً وَازْدَوْنَ أَسَامَةً وَرَاءَهُ مَا سِيبِ النَّلاَقَةِ عَلَى النَّاتَةِ حَدَّمُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَا لَحَالِدُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُمَّا قَالَ لَمَا ۚ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّمَةَ اسْتَقْبَلَهُ أَغَيْلِيةُ نبى عَبْدِا لْمُقَالِب خَمَلَ واحِداً بَنْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ مَا إِسَبِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ صَاحِبُ اللَّمَاتَةِ اَحَقُّ بِصَدْرِ اللَّاتَةِ اِلْآانُ يَأْذَنَ لَهُ صَرُّمُنَا تَحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا آيُّونُ قَالَ ذُكِرَ الْأَشَرُّ النَّالأَثَةِ عِنْدَ عِكْرِ مَةَ فَقْالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اَثَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ وَأَمْ خَمَلَ فُكُمَ العمزة ويدون الالف واللام و في رواية الكشميهنيّ اشرّ الثلاثة باثبات الهمزة وحذف اللام انظر العينيّ

قوله الأشر الثاذئة أى على الدابة هكذا بالالف و أللام في الاشر" روايةا لحوّى و في رواية المستملع شر" الشلائة مدون

بَ إِدْدَاف الرَّجُل خَلْفَ الرَّجُل حَلَيْنُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِقَالَ حَدَّثُنَا هَأْمُ قَالَ حَدَّثَا فَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَا أَنْسُ بْنُ مَا لِكِ عَنْ مُعَادْ بْن جَبَل رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنا اَ نَا وَدِيفُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ آخِرَةُ الرَّحْل فَقْالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لَتَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يْكَ ثُمُّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِمْمَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَمْدَ بْكَ نُحُمَّ سَارَسَاعَةَ ثُمَّ قَالَ إِمْمَاهُ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَذرى مَاحَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آغَلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلى عِبَادهِ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلا يُشْرَكُوا بِهِ شَيَأً ثُمَّ سَارَ سَاعَةَ ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَتَسِكَ وَسُولَ اللَّهِ وَسَمْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَاحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَمَلُومُ قُلْتُ اللهُ ۗ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْمِيادَ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَهُمْ مُلْ سِبُ إِدْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلُ صَرِّبُنُ الْمُسَنَّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّنَهٰا شُمْيَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَ بْنُ أَي إِسْحَقَ قَالَ سَمِنْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ ٱقْبَلْنَا مَمَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَ إِنَّى لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةً وَهُوَ يَسِيرُ وَيَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَديفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَنَّأَةَ فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

آخرة الرحل بالمد خلاف قادمته وكذا من السرجوهي التي يستند البهاالراكث والجم الاواخر اه

قوله ابن جبل سافط لايدر واداة النداء ثابتة للكشميهن في جيع رسول الله كما في اأشار ح

قوله وبعض نسساء رسول الله صلى الله عليهوسإ وفيالشرح المطبوع للقسطلاني هذءالزيادة (وهي صفية بنت حي ) تحت علامة المتن ةو له المرأة بالنص*ب* أىأحفظها وبحوز الرفعا أى فقلت وقعت الرأة اهعني

باب البرّ و الصلة و قول الله تعالى و لقد وصينا الانسان بوالدنه حسنأ نخ

~ ﷺ بسبم الله الرحمن الرحيم ۞ كتاب الادب 爲~

وَسَلَّمَ إِنَّهَا أَمُكُمْ فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَزَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْ دَنَا

أوْرَأْى الْمَدِينَةُ قَالَ آيَيُونَ تَاثَيُونَ غَابِدُونَ لِرَ بِتَالْحَامِدُونَ مَرْسِبُ الْاِسْتِلْقَاءِ

وَوَضْمِ الرِّجْلِ عَلَى الْأُخْرِ لَى حَ**رُبْنَ** اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَوْالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ

حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم عَنْ عَمِّهِ ٱنَّهُ ٱ بْصَرَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسلّمَ

يضطجم في السَّجدِ زافِعاً إحدى دِجلَّيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

ب البرّ والصِّلة \* وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ صَرَّتُ الْوَالْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا

(شمة)

قوله قال أاولى س شُمْنَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ عَيْزَارِ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ ٱبَا عَرْوِ الشَّيْبَاٰفِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنَا عزار أخبرني هو صاحِبُ هذهِ الدَّارِ وَآوْمَا بِيَدِهِ إِلَىٰ دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ من تقديم اسمالر اوي على الصيغة وهوحائز وَسَلَّرَ أَيُّ الْلَمَلِ اَحَتُّ إِلَى اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ قَالَ الصَّلاةُ عَلَى وَقَيْهَا قَالَ ثُمَّ أَى قَالَ ثُمَّ اھ من السي برُّ الوالِدَيْن قَالَ ثُمَّ آيَ قَالَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ قَالَ حَدَّ ثَني بِهِنَّ وَلَو اسْتَوَذَ تُهُ لُزَادَ في قوله ثم أيّ لم يضبط فى الفر ع كأصله الياء ما ب من آحَقُ النَّاسِ عِنْسُنِ العُنْبَةِ حَدَّثُنَا قَيْنِهُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ و كتب فوتهما عَنْ عُمَارَةَ ثِنِ الْقَمْقَاءِ ثِن شُئِرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُوَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ في الفرع كذا قال الفاكهاني الصواب جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ آحَقُّ مُحسن عدم تنويشه لاته صَابَتِي قَالَ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَن قَالَ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ موقوفعليه فيالكلام والسبائل ينتبطر الجواب والتو بن لأيجاهِدُ إلاَّ بإذْن الاَ بَوَيْن صَدَّمُنا مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَّا يَحْنى عَنْ سُفْيَانَ وَشُمَّيَّةً فَالاَ لانوقفعليه اجاعا حَدَّثُنَا حَبِيتُ ح قَالَ وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَشِيرٍ أَخْبَرَنَاسُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ أَبِي فتنوشه و وصله عا بدء خطأ فيوقف الْعَبَّاسِعَنْ عَبْدِاللَّهُ بْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلَّنِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجاهِدُ قَالَ عليه وقفة لطيفة ثم اللَّهُ آ يَوْان قَالَ نَهُمْ قَالَ فَقِيهِما فَالْهِدَ مَلِيتُ لِأَيِّسُتُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ حَدَّثَ يؤتى عابمه اه تسطلاني ٱخْدُ بْنُ يُونْسَ حَٰدَّ ثَالِ إِبْرِاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَيهِ عَنْ خَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَمْرُ و رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبْائِرِ آنْ يَلْمَنَ الرَّجُلُ والِدَيْهِ قِيلَ لِارَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْمَنُ الرَّجُلُ فالِدَيْهِ

قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ اَ بَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَيَاهُ وَيَسُثُّ أَمَّهُ مَلِ سِبُ إِلَمَا تَقِ دُعَاهِ مَن

بَرَّ وَالِدَيْهِ حَدَّمُنَا سَعِيدُ بْنُ أَي مَرْيَمَ حَدَّثَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً قَالَ

أَخْبَرَ فِي نَافِعٌ مَن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَقَرَ يَتَمَاشَوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَالُوا اللهٰ غَادِ فِي الْجَبَلِ فَافْحَظَتْ عَلى فَمَ غَادِهِمْ صَخْرَةً مِنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ٱنْظُرُوا أَعْمَالًا تَمَلَّمُوهَا لِلَّهِ

طَاحِلَةً فَادْعُوااللَّهُ بَيْمًا لَمَلَّهُ يَفُرُجُهَا فَقَالَ آحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَأَنَ لِي وَالِمَانِ شَيْحُانِ

قوله ويسامه ح الشارح هنا زيادة فيسبأمه اه فانظر

قوله نفرجها مذا الضبط وقال العني

بكسر الراء

المُنْ مَهِمِهِ اللَّهِ لَهُ وَلَهُ مَنْ فِي الشَّكِرُ فَأَ أَيَّلَتُ حَتَّى أَنسَيْتُ فَوْجَدْ أَهُمَا قَدْ نَاما غَلَيْتُ كَمَا كُنْتُ أَعْلُكُ فِيقَّتُ بِالْمِلابُ فَقُمْتُ عِنْدَ وُوْسِهِ مَا أَكُرُهُ أَنَ أُوقِفَا هُمَا

مِنْ نَوْمِهِمَا وَٱكْرَهُ أَنْ ٱبْدَأَ بِالصِّبْدَةِ قَبُّلُهُمَا وَالصِّبْدَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىّ فَهُ يَزَلُ ذَلِكَ دَأْبِهِ وَدَأْ بَهُم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُسْتَ تَعْلَمُ ٱ نِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ أَبْتِهَا ءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ لِنَا فُوْجَةٌ تَرِى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ كُمْمُ فُوْجَةٌ حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا لفرق مكال سروف بالمدسة اهعنى الشَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَأَمَتْ لِي آئِمَةُ عَمَّ أُحِبُّهَا كَأَشَدَ مَا يُحِبُّ الرَّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آيْتِهَا عِلِنَّةِ دِينَارِ فَسَمَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَار فَلَقَتُهُمَا لِمَا فَلَمَّا قَمَدْتُ بَنَ رَجَلَيْهَا فَالَتْ يَاعَبْدَ اللَّهِ ٱتَّقَ اللَّهَ وُلا تَقْيَح الْحَاجَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقَمْتُ عَنَّهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى قَدْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ٱبْتِهَاءَ وَجُهِكَ فَافْرُجُ لَنَا مِينًا فَقَرَجَ لَمُنْمَ قُرْجَةً وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنَّى كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ اَحِيراً بفَرَق ٱرُزِّ فَكَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ ٱعْطِنَى حَقَّى فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَشَرَكُهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَكَمْ اَزُلْ اَذْ رَعْهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَعَراً وَزاعِيها فَجَاءَ فِي فَقَالَ ٱتَّقِ اللَّهُ وَلا تَظْلِبَ وَاعْطِي حَقَّى فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَىٰ ذٰلِكَ الْبَقِّر وَزاعِيهَا فَقْالَ اَتَّقَ اللَّهُ ۖ وَلاَ تَهْزَأُ فِي فَقُلْتُ إِنَّى لِإَ آهَنَّأَ بِكَ نَفُذُ ذَٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْكُرُ ٱ نِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ أَيِّيفًا وَجِهِكَ فَافْرُجِ مَا يَقَ فَمَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ لَم سِبُ عُقُونُ أَلْوالِدَيْن مِنَ الْكَبَائِرِ ۚ قَالُهُ إِنْ تَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّتُ السمْدُ بنُ حَفْصِ حَدَّثْنَا شَيْبِانُ عَنْ مَنْصُودِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ وَزَّادِ عَنِ الْمُغيرَةِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَوَأَ دَ الْبَنَّاتِ وَكُرِهَ

لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَال وَ إِضَاعَةَ الْمَالَ حَدَّثَىٰ إِسْحَقُ حَدَّثُنَّا خَالِدُ

الْوَاسِيطِيُّ عَنِ الْجَرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عُنْهُ قَالَ

ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلا أُنَبِّكُمْ بِأَ كُنَبَرِ الْكَبَائِرِ فَلْمَا بَلِي إِرَسُولَ اللَّهِ

قوله أرزّ كذا ضبطه الشارح وفيه لغات انظر المصباح

ثوله ومنع كذا بغير تنوبن وحكى الشارح روابته النتوين أيضاً كا فى قبيل و قال أى و حرّم عليكم منع ماعليكم اعطائية و وتواله

قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَءُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُشَّكِسًا ۖ فَلَكَ وَقَالَ الا وَقَوْلُ الرُّود وَشَعَادَةُ الزُّ وِدِ ٱلْأُوَقَوْلُ الزُّودِ وَشَعَادَةُ الزُّودِ فَأَذْالَ يَقُو كُمَا حَتَّى قُلْتُ لأ مَسْكُتُ مِيْرْتُونِ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّمَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّمَنا شُعْبَةُ حَدَّثِي عَيندُ الله بْنُ أَبِي تَكْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَى بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلكَّبْائِرَ ٱوْسُئِلَ عَنِ ٱلكَّبَائِرِ فَقَالَ الشِّيرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِمَيْنِ فَقَالَ ٱلاَ ٱنَبِّئُكُمْ بَأَكْبَرِ ٱلكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّور ٱوْقَالَ شَهَادَةُ الزُّور قَالَ شُمَّنَةُ وَأَكُثَرُ طَلِّي أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ للْمِسْبِ صِلَّةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِك مِرْنَ الْمَنْيِدِي حَدَّثَ السَفْيَانُ حَدَّثَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أَخْبَرَ فَي أَخْبَرَ ثَى اللهاء آ بَنَةُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ مُنْهُمُما قَالَتْ آتَنْنِي أَى دَاغِبَةً في عَهْدِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ ۚ فَسِأَ لْتُ النَّيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصِلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ تُعَيِّسَةَ فَأَ زَلَ اللهُ تَمَالَىٰ فَيِهَا لَا يَنْهَا كُمُ اللهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ مَلِ سِبِ صِلْةِ الْمُرْأَةِ أُمَّها وَلَمَا زَوْبُهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ مِنْ تُعْنِ مِشَالُم بْنُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسْماء قَالَتْ قَدِمَتْ أَتِي وَهِيَ مُشْرَكَةً فِي عَهْدِ قُرِّيْشِ وَ مُلَّتِهِمْ إِذْعَاهَدُوا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَ أَسِهَا فَاسْتَفْتَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرْتُ إِنَّ أَمِّي قَدِمَتْ وَهُيَ النَّاقِيَةُ قَالَ تَعَرْصِلِي أُمَّكِ صَدُّرُنُ يَعْلِي حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب عَنْ عَيَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ٱلْمَاسُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِمَ قُلَ إِنَّ اللَّهُ وَمُثَالَ فَا يَأْمُرُكُمْ يَعْنَى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَأْمُرُنَّا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَفَّافِ وَالصِّيلَةِ الْمَ بِسِبُ صِلَّةِ الْأَخِ الْمُشْرِكِ حَذْنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُ مُسْلِم حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَاد قَالَ سَمِفْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأَى عُمَرُ حُلَّةَ سِيرًا وَ ثَبَاعُ فَقَالَ فِا رَسُولَ اللهِ أَبَّعُ هَاذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمَّةِ وَ إِذَا لِمَا لَى الْوُفُودُ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَٰذِهِ مَنْ لأَ خَلاٰقَ لَهُ فَأَثِى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بِحُلَل فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ ٱلْبَسُهَا وَقَدْ الْ والسياه نوع من

قوله وهي راغبــة زادا و ذروالاصلي أفاصلها اه شارج

قوله حملة سمراء باصافة حلة لتماليا ولاييذر حلةبالتنومن البرود فيه خطوط وكان من حرير أه شارح

قُلْتَ فِيهَا مَاقُلْتَ قَالَ اِنِّي لَمْ أَعْطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تَبِيمُهَا أَوْتَكُسُوهَا فَأَرْسَلَ بهَا عُمَرُ إِلَىٰ آخِ لَهُ مِنْ آهُلِ مَكَّةً قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ لَلْمِبْ فَضْلَ صِلَّةِ الرَّحِم وَرُنُ اَبُوالْوَلِدِ حَدَّثَا شُعْنَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي إِنْ عَمْانَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْعَةً عَنْ أَبِي اَيُّوْتَ قَالَ قِيلَ إِلاَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلِ يُدْخِلْنِي الْجَلَّةَ حِ حَدَّ ثَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثُنَا مَيْنُ حَدَّثُنَا شُمْعَةً حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ بْن عَبْدِاللّهِ بْن مَوْهَبِ وَ اَبُوهُ عُثْمَانَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِمًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً عَنْ أَبِي يَتُّوبَ الْأَنْصَادِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرُ فِي سِجَمَل يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مْالَهُ مَالَهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَبُ مَالَهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللهُ لْأَتُشْرِكُ يهِ شَيْأً وَتُقَمُّ الصَّالاةَ وَتُوْتِي الزَّكاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْها قَالَ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَىٰ دَاحِلَتِهِ مَا سَبُ إِنْمُ الْقَاطِيمِ حَذَيْنَا يَعْنَى بَنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهالِ إِنَّ مُمَكَّدَ بْنَ جُبِيْرِ بْنِ مُطْلِمِ قَالَ إِنَّ جُبِيْرَ بْنَ مُطْلِمِ أَخْبَرَهُ ٱلَّهُ سَمِعَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِهُ ﴿ مَا سَ فِ الرِّذَقِ بِمِلَةِ الرَّجِم مَرْتَثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْمُنْذِدِ حَدَّثُنَّا نُمُمَّدُ بْنُ مَعْن قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي سَمِيدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱنَّهُ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي دُرْقِهِ وَاَنْ يُنْسَأَ لَهُ فَيَ أَرُوهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ حَلَيْنَ كَيْحَى بْنُ بَكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاك قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آحَتَ ا أَنْ يُنْسَطَلَهُ فِي دِزْقِهِ وَيُنْسَأَلُهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ عَلَيْ وَصَلَهُ اللهُ مُ مِنْ رَشَى مُ بِشُرُ بِنُ مُحَمَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعْاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَدِّد قَالَ سَمِعْتُ عَمَّى سَعِيدَ بْنَ يَسَادِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ أَخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَت الرَّ حِبُم هٰذَا مَقَامُ الْماؤيْدِ بِكَ مِنَ الْقَطيمَةِ قَالَ نَمَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَمَكِ قَالَتْ بَلي

تولداً رب يقنع الهمزة والراء بسدها موحدة منوتة بالرفع أى له حاجة اه شار ح

قوله فيأثره أي أجله اهشارح

ان المالي قلان غذ

قوله شجنة يكسر الشين وبجوز قتحها وضمهاوأصله عروق الشجر المشتبكة اه منالشار م

قوله يسل على بناء المسلم وفاعد عضوف تقدر وبهور أن المكاف وبحور أن يكون بيل على صيغة المجافزة على المسلمة المهافزة على المسلمة المهافزة المسلمة المس

قوله تطعت بقیمات ولایدذرتطست بضم أوّله وكسر ثانیسه مبنیساً للمتجهول اه شار ح بَارَبِّ قَالَ فَهُوَ لَٰكِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ فَاقْرَوُا إِنْ شِيْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَفَطِّمُوا أَرْحَامُكُمْ ﴿ حَدْمِنَا لَحَالِهُ بْنُ نْحَلِّي حَدَّثْنَا سُلْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّحِيمُ شِجْبَةٌ مِنَ الرَّحْنِ فَقَالَ اللهُ مَنْ وَصَلَتْ وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَمَكِ قَطَمَتُهُ صَرَّتُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا سُلَيْالُ بْنُ بالل قَالَ أَ خَبَرَ فِي مُعْاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ دُومَانَ عَنْ عُرُوةً عَنْ عالِيْقَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّحِيمُ شِخِنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَلْتُهُ لِمُ لِبِ بِيلٌ الرَّحِيمَ ببلالِهُا حَدُّنُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَا الْمُمَّدُ بْنُ جَمْقَر حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْلَمِيلَ بْن أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَازِمِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَاداً غَيْرَ سِرَّ يَعُولُ إِنَّ آلَ أَبِي قَالَ عَمْرُو فَ كِتَابٍ مُمَّدِّينِ جَعْفَر يَباضُ لَيْسُوا بِأَوْ لِينَابُ إِنَّمَا وَلِيَّ اللَّهُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ يَيْانِ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَمْرُ و بْنِ الْمَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمُ ٱبْلُهَا بِبِلالهِمَا يَهْنِي آصِلُهَا بِصِلَتِهَا ﴿ قَالَ ٱبْوَعَبْدِ اللَّهِ بِبلاهَا كَذَا وَقَمَ وَبَبِلاَ لِمَا أَجْوَدُ وَأَجَحُ وَبِبلاهَا لأَاعْرِفُ لَهُ وَجْهَا لَمُ سِبْ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْسُكَافِيُّ صَلَّمْنَ مُعَمَّدُ بْنُ كَشِرِ أَخْبِرَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَيْنِ وَالْمَسَنِ بْنِ عَمْرِو وَفِطْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ عَمْرُ وَقَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعْهُ ٱلْآَعْمَشُ إِلَى النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ الْحَسَنُ وَفِطْلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيَّ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قَطَمَتْ رَجُهُ وَصَلَهَا مُرْسِب مَنْ وَصَلَ دَحِهُ فِي القِيرِكُ ثُمَّ أَسْلَمَ صَرَّتُ الْبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَّيْتُ عَن الزَّهْري قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْنِ أَنَّ خَكَيْمَ بْنَ حِزْامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يا رَسُولَ اللهِ أَذَأَ يْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَ تَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَنَّاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي

قوله النمنث التبرر وحقيقته النمبوزعن الحنث و هو الاثم واما النمنت بالتاء فلا يعرف له وحه

فيها مِنْ آخِرِ قَالَ حَكَيْمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْلَتَ عَلىٰ ماسلَفَ مِنْ خَيْرِ ﴿ وَيُقَالُ ٱ يُصَا عَنْ أَبِي الْجَانِ ٱ تَحَنَّتْ وَقَالَ مَنْمُرٌ وَصَالِحُ وَابْنُ الْمُسافِر اَ تَحَنَّتُ \* وَقَالَ ابْنُ إِسْحُقَ التَّحَنُّثُ التَّبَرُّزُ \* وَثَابَعَهُمْ هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ لم ب مَنْ تَرَكَ صِدْيَةَ فَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ أَوْ قَبَّالِهَا أَوْمَازَحَهَا صَدَّرْنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خَالِدِبْنِ سَمِيدِعَنْ أَبِيوعَنْ أُرَمِ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِبْنِ سَمِيدٍ قَالَتْ ٱ تَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَ أَبِي وَعَلَىٰٓ قَدِيشِ أَصْفَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَهُ سَنَهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ ٱلْمَتْ بِخَاتَم السُّؤَّةِ فَنَ بَرَفِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ^ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٓ ٱبْلِي وَٱخْلِقِ ثُمَّ ٱبْلِي وَٱخْلِقِ ثُمَّ ٱبْلِي وَٱخْلِقِ قَالَ عَبْدُ اللّهِ فَبَقِيَتْ حَتّى ذَكَرَ يَمْنِي مِنْ بَقَائِهَا مُرْسِب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَثْبِيلِهِ وَمُمَاتَقَيْهِ \* وَقَالَ ثَابِتُ عَنْ أْنَسِ اَخَذَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ﴿ حَذَّمُنَا ﴿ مُوسَى بْنُ إِسْمُمْ لِلَّ حَدَّثُنَا مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَفْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي نُمْ قَالَ كُنْتُ شاهِداً لِا بْنِ مُحَرِّ وَسَأَلَهُ رَجُلُ عَنْ دَمِ الْبَعْوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْمِرَاق قَالَ ٱ نَظُرُوا إِلَىٰ هَٰذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُمَارَيْخَانَتْايَ مِنَ الدُّنيَا حَدُمْنَا آبُو الْمَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيءَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْأَنْبِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَالِيْشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حَدَّ ثَنَّهُ فَالَتْ لِجاءَتْنِي أَمْرَأَهُ مَمَهَا ٱ بَّنَّانَ نَسْأَلُني فَلَمْ تَجَدْ عِنْدى غَيْرَ ثَمْرَةٍ واحِدَةٍ فَاعْطِيتُهَا فَقَسَمَهُمَا بَئْنَ ٱ بْنَتَيْهَا ثُمَّ فَامَتْ نَفَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَدَّ ثُنَّهُ فَقَالَ مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْأً فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّاد حَذُنن أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمِ حَدَّثَنَا اَبُو قَنَادَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّتِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَامَهُ بَنْتُ أَبِي الْمَاصِ عَلَىٰ غا تِقِيهِ فَصَلَّى

مما ایتان م

حَدَّثُنَا اَبُوسَلَهُ ثِنُ عَبْدِ الرَّهْنِ الَّ أَمْ أَمَا هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَسَنَ ثَنَ عَلِيَّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ ثُنُ خَابِسِ التَّسِينُ خَالِساً فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَاقَبَلْتُ مِنْهُمْ اَحَدا أَفْظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ صَ**رْبُنَا لَحُمَّ**دُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سَفَيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَا هُرَا إِنَّ الِلَهِ النَّي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تُعْبَاوُنَ الطِّبِيْنَ فَأَنْفَبَلُهُمْ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَوَامْلِكُ الكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ حَدَّثُنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنا ابْوَعَسْانَ قالَ الاول أكثر الرواة حَدَّ ثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَسِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى اللَّي کا فیالشار ح صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ سَنِيٌ فَإِذَا آخْرَأَهُ مِنَ السَّنِي تَخْلُبُ ثَدْيَهَا تَشْقِى إِذَا وَجَدَتُ صَبِيًّا فِي السَّنَى آخَذْ ثُهُ فَالْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَدْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظرالشارح ٱ تُرَوْنَ هٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لا وَهِي تَقْدِرُ عَلِي اَنْ لا تَظرَحَهُ فَقَالَ اللهُ قولد تحلب ثدماكذا عند الشارح قال أَدْحَمُر بِيبَادِهِ مِنْ هَانِهِ بِوَلَدِهَا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ الدُّالرَّخْمَةَ مِأْلَةً جُزَّهِ وَلَامُنَا الْحَكَمُ بْنُ نَا فِيمِ الْبَهْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَنَا سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبَ الَّ أَ إِهُمْ يَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ جَمَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِاثَّةً جُزْءِ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْمَةً وَ تِسْمِنَ جُزْأً وَآثْرَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْأً وَاجِداً فِيَنْ ذَٰلِكَ أَجُٰزُءِ تَتَرَاحُمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ افِرَهَا عَنْ وَلَيهِمَا خَشْيَةً أَنْ تُصبِبَهُ مار سبُ قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ اَنْ يَأْ كُلِّ مَهَهُ حِدْمُنَا كُمَّذُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي وَا يُلِ عَنْ تَمْرُ وَبْنِ شُرَحْبِيلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَاللَّهِ فمدروالتان الحريان أَيُّ الذَّنْ وَاغْظَرُ قَالَ أَنْ تَجْمَلَ بِيَّوْ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ ثُمَّ قَالَ أَيَّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تسعى وبستي خَشْيَةً أَنْ يَأْ كُلُّ مَمَكَ قَالَ ثُمَّ آيّ قَالَ أَنْ ثُرَّانِيَ حَلِيلَةً جَادِلَةً وَٱ ثَوْلَ اللهُ تَمَالَىٰ تَصْديقَ قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَالَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللهِ الْهَأ آخَرَ

أ قبوله من لا يرجم لايرج بالرفع والجزم فى اللفظين فالرفع على الخبر والجزم على ان من شرطة وعل

قولهأن نزع وصبط ان بكسر العمزة أيضا

و روى تدسيها وفي تخفة تحلب تديها بفتم الحاء و اللام مشددة وتدبها بالرقع فاعلاً و هو الذي عند الميني وحرى عليه طبع مصار قال السني وروى تدياها بالثنية وقوله تسق

المبي وضع الصَّيّ فِي الْجَر صَرْمُنا مُعَدِّنُ الْمُثَى حَدَّمَا يَحْيَ بْنُ سَمِيدِ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَضَعَ صَبيًّا في حَجْرِه يُحَيِّكُمُ فَبِالَ عَلَيْهِ فَدَعًا عِنْهِ فَأَتْبَعَهُ للإسبَ وَضَعِ الصَّيِّ عَلَى الْفَغِنِدِ حِيْرُتُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَادِمُ حَدَّثَنَا الْمُغَيِّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا تَمْيَةً يُحَدِّيثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي يُحَدِّثُهُ ٱبُوعُثْمَانَ عَنْ أسامَةَ بْن زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِي فَيُثْعِدُني عَلى تَفِذِهِ وَيُقْمِدُ الْمَسَنَ عَلِي فَيْدِهِ الْأَخْرِي ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ الرَّحْهُمَا فَإِنّى اَرْحُهُمُا ﴿ وَعَنْ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنا يَحْنِي حَدَّثَنا سُلَيْمانُ عَنْ أَبِعُثْمان قَالَ السَّيْمِيُ فَوَقَعَ فى قَلْنِي مِنْهُ شَيْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَلْما وَكَلْما فَلَمْ ٱشْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدى مَكْتُوبًا فِيمَا سَمِنْتُ لِمُرْسِبُ حُسْنُ الْمَهْدِ مِنَ الْايمَان حَرْثُنَا عَبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا ٱبُواْسَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَـةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى آصْرَأَةٍ مَاغِرْتُ عَلَىٰ خَدْ يَجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنَّى بَثَلاث سِنينَ لِلاَكْنْتُ ٱشْتَمُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ ٱمْرَهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتِ فِي الْجُنَّةِ مِنْ قَصَبِ وَإِنْ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدى فِي خُلِّيهَا مِنْهَا مَا صِبُ فَضْلِ مَنْ يَمُولُ يَلِيماً وَرُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الْمَرْيْرِ بْنُ أَبِي حَادِم قَالَ حَدَّثَى أَبِي قَالَ سَمِيْتُ سَهَلَ بْنَ سِمْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا وَكَأْفِلُ الْيَسْمِ فِي الْجُنَّةِ هَٰكَذَا وَقَالَ بَاصْبَعَيْهِ السَّبْآيَةِ وَالْوُلْسُطِي لَلْمِسُكُ السَّاعِي عَلَى الْاَدْمَلَةِ حَدُّمُ السَّمِيلُ بْنُعَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى مَاللِكُ عَنْ صَفُوانَ بْنَسُلَيْم يَرْفَعُهُ إِلَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْاَزْمَلَةِ وَالْمِسْكِينَ كَالْجُأْهِدِ فَ سَبيل اللهِ أَوْكَالَّذَى يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ الَّيْلَ صَرَّتُهُما إِسْمَمِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا اللَّ عَنْ تَوْدِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قولهالحجر بفتع الحاء وكسرها (شارح)

قوله حدثنی عبدالله بالافراد لابی ذر ولنیر،بالجمادشار

قوله فی خلتها قال فی الصحاح الحلمه الحلیل یستوی فیه المذکر و المؤنث لائه فی الاصل مصدر اد

قوله وأحسه يعني مالكا تقولهعدالله ا من مسلة و هو القديق فقوله يشك القعني جلة معترضة أقحمها النخاري بين القول ومقوله قوله و سألنا بقتم اللام كاهوالمصرح مالسكون في الأصل المطبوع

.

وَسَلَّهَ مِثْلَهُ مَا سِبُ السَّاعِي عَلِي الْمِسْكِينِ حَفَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ما إلكُ عَنْ ثَوْدِ بْنِ ذَ يْدِعَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ السَّاعِيعَلَى الْأَدْمَلَةِ وَالْمِسْكِينَ كَالْجُاهِدِ في سَبيلِ اللهِ وَاحْسَيْبُهُ قَالَ يَشُــكُ الْقَمْنَتَى كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُو كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ ۖ لَمِ رَحْمَةِ النَّاسِ بِالْهَائِيمِ مِ**رْدُن**َا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمِسُ حَدَّثَنَا ٱ يُوبُ عَنْ أَبي قِلا بَهَ عَنْ أَبِي سُلَمُأْنَ مَاللِتِ بْنِ الْحُوَيْرِثُ قَالَ اَ يَيْنَا النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَيَةٌ مُتَفَادٍ بُونَ فَاقَتْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ آتًا آشَتَقْنَا آهَلْنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكُنْا فِي آهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقاً رَحيها ۖ فَقَالَ ارْجِمُوا إِلَىٰ اهْلِيَكُمْ فَعَلِّوهُمْ ۖ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا وَأَيْتُونِي أَصَلَّى وَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَلَيُوَّ ذِنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لَيُؤُ مَكُمُ ٱكْبَرُكُمُ حُدَّرُنُ السَّمْعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكٌ عَنْ سُمَى مَوْلَىٰ أَبِي بَكُر عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّيَّانِ عَنْ أَبِيهُمَ يُرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِيَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِ مِنْ أَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْمَطَشُ فَوَجَدَ بِبِّراً فَنَزَلَ فِهِافَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كُلَّتُ يَلْهَتْ يَأْكُلُ الثَّرْى مِنَ الْعَطَيْنِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَاْبَ مِنَ الْعَطَيْسِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي قَنَزَلَ الْبِثْرَ فَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكُهُ بفيهِ فَسَقَ ٱلكَلْتَ فَشَكَرَاللَّهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنَّ لَنَا فِي ٱلبَّهَارُم آجُراً فَقَالَ فِي كُلِّ ذَات كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرُ حَدُّمُنَ أَبُو الْيَانَ أَخْبَرَاا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي ٱبُوسَكَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْنِ آنَّ آبًا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَىصَلاْةٍ وَقُمُّنَّا مَعَهُ فَقُالَ أَعْرَائِيُّ وَهُوَ فِىالصَّلاَّةِ اللَّهُمَّ أَرْحَمْني وَتُحَمَّداً وَلا تَرْحَمْ مَمَّاٰ اَحَداً فَلَمْ سَلَّمَ النَّيْءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأَعْرَانِ لَقَدْ مَحَبَّرْتَ ۗ السَّمَ وْاسِماً يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ حِلْمُنْ ۚ أَبُونُهُمْ حَدَّثُنَّا زَكُرِيًّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِشْهُ ۗ يَقُولُ سَمِفْتُ النُّمْمَانَ بْنَ بَشير يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاجُهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاظُفِهِمْ كَثَلَ الْجَسَدِ إِذَا اسْتَكَىٰ عُضُواً تَداعىٰ

لَهُ سَائِرٌ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُيُّ صَرْبُنُ اَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا اَبُو عَوَالَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ مُشْلِم غَرَسَ غَرْساً فَأَكُلَ مِنْهُ إِنْسَانُ أَوْدَاتَةُ إِلَّا كَأَنَ لَهُ صَدَقَةٌ مِذْنُ عُمَرُ بَنُ حَمْصِ حَدَّثَا أَنِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَى زَيْدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ ما يسبُ الْوَصَاءَةِ بالْجار وَقُول اللَّهُ تَمَالَىٰ وَآغَيُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْأً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَىٰ قَوْلِهِ مُخْتَالاً نَفُوراً حَذُن إِسْمُمارُ بْنُ أَبِي أُو يُسِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ٱبُو بَكُر بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَايْفَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْها عَنِ النَّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاذَالَ جِبْرِ بِلُ يُوصِينِي بِالْجَادِ حَتَّى ظَلَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَ ثُلَّ حَرُمُنا مُحَمَّدُ ابْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ زُرْيِيعٍ حَدَّثَا عُمَرُ بْنُ مُحَلِّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ مَنْ وَرَّفُهُ لَمْ سِبُ إِنْمِ مَنْ لَأَيَّا مَنْ جَازُهُ بَوَاثِقَهُ \* يُوبِقُهُنَّ يُهْلِكُهُنَّ \* مَوْ بِقا مَهْلِكا صَرُمُ عَاصِمُ بَنُ عَلَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي وَثْبِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ أنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ قبلَ وَمَنْ الرَّسُولَ الله قَالَ الَّذِي لأَمَّا مَنْ خَارُهُ مَوْاتَّقَهُ ﴿ تَا نَعَهُ شَيَاتَةُ وَاسَدُ مُنْ مُولِي ﴿ وَ قَالَ حَمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَا بُوبَكْدِ بْنُءَيَّايِشِ وَشُمَيْتُ بْنُ إِسْحَقَ عَن ابْن أَبِي دَنْبِ عَن الْقَبْرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا يست لاَتَحْقِرَنَّ جَارَةُ إِلَاتِهَا حَدُّنُ عَدُاللهُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَا اللَّيثُ حَدَّثَا استعيدُ هُوَ الْمَقْبُرِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِنْسَاءَ الْمُسْلِاتِ لا تَحْقِرَنَّ لِمارَةً

يِهِ ادَيُّهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ لَمُ سِبُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يُؤْذ

جَارَهُ حَدُّمنَ فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثُنَا ٱبْوالْاحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينَ عَنْ أَبِي صَالِح

عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَأَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

قوله كان له صدقة ولايي ذركان له به صدقة اهشار ح قوله الوصاءة أي الوصاية و يروى الوصاية إلياء بدل المهزة اه عين وفي

قولەبوا ئقەفىالئىر -ھىساء مكسورة جم بائقىة وھى الفائلة

قوله إنساء المسلمات مناصافة الموصوف المى صفته أى إنساء الانفس المسلمات و فرسن شداة هو مافوق حافرها اه من الشرح قوله أوليصمت بضم الميم وقدتكسر أى ليسكت اه شارح

قوله جائزيه نصب مفعول ثان ليكوم لانه في مدى الاعطاء أو بنزع الخافض أى بحائزته و الحائزة العطاء اه شار ح

الْآخِر فَلاْ يُؤْد لِجارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرْمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقُلْ خَيْراً اَوْ لِيَضَمُّتْ حَ**ذُنِهَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى سَعِيدُ أَلْقَبُر يُّ عَنْ أَبِي شُرَيْجِ الْمَدُويِّ قَالَ سَمِتْ أَذُنَاىَ وَٱبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ كَأَن يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ لِجَارَهُ وَمَنْ كَأَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْقَهُ جَائِزَتَهُ قِيلَ وَمَا جَائِزَتُهُ بِارْسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ وَالطَّيَافَةُ ثَلاَئةُ أَيَّام فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاّ خِر فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْلِيَصَمُّتَ مَا بِسِبُ حَقِّ الْجُوادِ فِي قُرْبِ الْأَبُوابِ حَرَّمُنا حَبَّاجُ إِنْ مِنْهَال حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَى آبُو عِمْرَانَ قَالَ سَمِمْتُ كَالْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت قُلْتُ لِإِرَسُــولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَاِلَىٰ اَيِّهِمَا أَهْدَى قَالَ إِلَىٰ ٱقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا جِّ كُلِّ مَعْرُوفِ صَدَقَةً حَرُّينًا عَلَىُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثُنَا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُمَثَّدُ بْنُ ٱلْمُلْكَدِدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةً حَدَّثُنَا آدَمُ حَذَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا سَعيدُبْنُ أَبِي بُودَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ كُلُّ مُشْنِلِم صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيدَنِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَوْلَمْ يَفْعَلْ قَالَ قَيْمِينُ ذَا الْحَاجَةِ ٱلْمُلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَمْمَلْ قَالَ فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَرُوفِ قَالَ فَإِنْ لَمْ ِ يَفْمَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِ قَالِنَّالَةُ صَدَقَةٌ للم سِنْ طيبِ الْكَلامِ \* وَقَالَ ٱبْوُهُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِيمَةُ الطَّلِيمَةُ صَدَقَةُ حَدُّمُنُ ٱبْوالْوَلِيدِ حَدَّثُنا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُ وءَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِى بْن لَمَاتِم قَالَ ذَكَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَمَوَّذَ مِنْهَا وَاشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَمَوَّذَ مِنْهَا وَاشَاحَ بَوَجْهِهِ قَالَ شُمْبَةُ أَمَّا مَرَّ يَٰنِ فَلاَ اَشُكُ ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٍّ ثَمْرَتِهِ فَانِ لَمْ يَجِهْ فَبِكَلِمَةٍ

قولهأشاح أى أعرض قوله ظل لم بجد أى أحدكم شــق تمرة

طَيِّبَةٍ مَا سِبُ الرِّفْقِ فِي الْاَصْرَكِيَّةِ صَدَّتُنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا إبْرَاهِيْمِ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِطِ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرَّبْرِ انَّ عَالِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَوْجَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطُ مِنَ الْيَهُ ودِعَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُم قَالَتْ عَالِيَّمَةُ فَفَهِ مَنْهَا فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَالَّمْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهَادٌ بِإِعَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِيثُ الرَّفْقَ فِي الْأَصْرُ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَلَمْ تَسْتَمَرْ مَاقَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ صَ**دُرْن**َ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهْابِ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ ذَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَ نَسِ بْنِ مَالِكِ إِنَّ آعْرَابِيًّا بِالَّ فِي ٱلْمُسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لا تُزْدِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بدَلُو مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ المرب تَناوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضِهمْ بَعْضاً حَذَّرْنَا لَحَدَّثْنُ يُوسُفُ حَدَّثْ السُفْيانُ عَنْ أَبِي بُودَةَ بُرَيْدِ بْنَ أَبِي بُودَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدَّى أَبُو بُودَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَي عَن النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَاٰنِ يَشُدُّ بَمْضُهُ بَمْضاً ثُمَّ أ شَبَّكِ بَنْنَ اَصَابِعِهِ وَكَأَنَ النَّتُي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِساً إِذْ خِاءَ رَجُلُ يَسْأَلُ اَوْ طَالِكُ لِمَاجَةِ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَ بَهِمِ فَقَالَ ٱشْفَهُوا فَلْتُؤْجِرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلى لِسان عَبِيهِ مَاكِيشَاهُ مَارِسِبَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَىٰ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ حَسَنَةٌ يَكُنْ لَهُ نَصيتِ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلُ مِنْهَا وَكَانَ اللهُ عَلِي كُلِّ شَيْ مُقسّاء كِفْلُ نَصِيبٌ \* قَالَ أَبُومُوسَى كِفْلَيْنِ آخِرَيْنِ بِالْخَبَشِيَّةِ حَذَّرُسُ مُمَّدُّ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثُنَا ٱبُو أَسْامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوشَىٰعَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ نَّهُ كَانَ إِذَا ٱتَاهُ السَّائِلُ ٱوْصَاحِتُ الْحَاجَةِ قَالَ ٱشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْض ْ اللَّهُ عَلِىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ مَاشَاءَ مَا رَحِيْكِ لَمْ يَكُنِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاحشاً وَلا مُتَفَحِّساً حِدْثُ حَفْض بنُ عُمَرَ حَدَّمَنا شُعْمَةُ عَنْ سُلَمَانَ سَمِعْتُ أَمَا وَارْلِ سَمِنْتُ مَسْرُومًا قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو حِ وَحَدَّثُنَا قَتَيْمَةً حَدَّثُنا جَريث

ذر أولم تسمع بهمزة الاستفهام و واو الاستفهام و واو مقال المشارح والا لاتزرموه أى لاتقطوا عليه بوله وقال عن السيه ابي موسى و في بهض الناسخ زيادة عن السيه الي توليد عن البيا وهي زائدة عن الميا عليا وعلى الميا الميا الميا الميا الميا وجالسا عليا وجالسا ميا طالمان من الميا الميا

قوله ولم تسمع ولابي

قوله فاحشاً ولا متفجشاًأىلابالطبع ولابالتكلف

النسى قاله العيني

وذكر القسطلاني

رواية اذا ملل اذ

قوله من أخير كم باثبات الهمزة بو زن افضلكم تركوه غالبا فيها وفى شر و لايى ذر عن الحوى والمستمل من خيركم اه شارح قوله والعنف بتثليث وسكون النون وهو صكون النون وهو صد الرقق اه شارح

قوله عند المتبة بالضبطين في الناءكما في الشارح أي عند الموحدة والسخط

عَن أَلاَ عُمَشِ عَنْ شَقيق بْن سَلَةَ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَخَلْنَا عَلِي عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْر وحينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشاً وَلا مُتَنْفَعِشاً وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَخْيَرَكُمْ ٱحْسَنَكُمْ خُلْقاً حِزْنِينًا لِمُحَدَّدُ بْنُ سَلَام أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَن مُلَيْكَةَ عَنْ عَا يُشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ ٱ قَوْا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَمَنْكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْ لاَ يَاعائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ وَإِيَّائِكِ وَالْمُنْفَ وَالْفُخْشَ قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَمْ مَا قَالُوا قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَع مَا تُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فيهِمْ وَلا يُسْتَجَابُ لَمُمْ فِي صَرُبُ اَصْبَمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي إِنْ وَهْبِ أَخْبَرَنَا اَبُو يَحْنَى فَلْيَحُ بْنُ سُلَمْ أَنْ عَنْ هِلاْلِ بْنِ أَسْامَةَ عَنْ أَنْسِ ابْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ كَيْكُنِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا وَلأَفَأْشَأَ وَلَالْتَانَا كَانَ يَقُولُ لِلْحَدِينَا عِنْدَ ٱلْمُثَيَّةِ مَالَهُ تَرَبَ جَبِينُهُ صَرُبُنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَسواءٍ حَدَّثُنَا رَوْحُ بْنُ الْقَايِمِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُنكَدِدِ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَالِيْشَةَ أَنَّ رَجُلًا آسَتُأْذَنَ عَلَى النَّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمْأُ رَاّهُ قَالَ بَنْسَ اَخُو الْمُشيرَةِ وَبَنْسَ ابْنُ الْمَشيرَةِ فَكَأْ جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وَجْهِهِ وَٱ ثْبَسَطَ إِلَيْهِ فَكَمَّ ٱ تُطَلَّقَ الرَّجُلُ فَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَارَسُولَ الله حينَ رَأَيْتَ الرَّجُ إِنَّ قُلْتَ لَهُ كُذا وَكُذا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ في وَجْهِ وَالْبَسَطْتَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَائِشَةُ مَنْي عَهِدْتِنِي فَأَشًا إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تُرَكَهُ النَّاسُ آتِقَاءَ شَرِّهِ مَلِي سِبُ حُسْنِ الْخُلْقِ وَالسَّخَاءِ وَمَا يَكُرَهُ مِنَ الْجُغْلِ \* وَقَالَ ا بْنُعَبْاسِ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ وَقَالَ أَبُو ذَرَّ لَمَّ بَلَغَهُ مَبْعَثُ النَّيِّي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيهِ أَذَكُبْ إِلَىٰ هٰذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْ لِهِ فَرَجَعَ فَقْالَ رَأَيْتُهُ يَأْمُمُ بَمَكَادِم الاخلاقِ حَزُنُ عَرْو بْنُ عَوْن حَدَّثُنَا خَاهُ هُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ

قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَمَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرْ عَ أَهْلُ الْمَدَيْنَةِ ذَاتَ لَيْنَاةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسَ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّيُّ الصَّرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ عَدْسَبَقَ النَّاسَ إلى الصَّوْت وَهُوَ يَقُولُ أَنْ تُزاعُوا لَنْ تُزاعُوا وَهُوَ عَلَىٰ فَرَسِ لِأَبِي طُلْحَةً عُرَى مَا عَلَيْهِ سَرْجُ فِي غُنِّقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بخراً أوَإِنَّهُ لَجُنُ صَمْرُتُ مُعَمَّدُ بنُ كُثير حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن إِن ٱلْمُنْكَدِد قَالَ سَمِمْتُ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَالسُئِلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْ قَطُّ وَقُالَ لَا حِذْنِنَا عُمْرُو بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمُشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقَدَقُ عَنْ مَسْرُ وَقَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عَبْرِ وَيُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشاً وَلا مُتَّفَعِشاً وَ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ خِيارَكُمْ آلحاسِنْكُ آخُلاقاً حَدْثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا ٱبُوعَشَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُولَامَ م عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدِ قَالَ جَاءَتَ أَمْرَأَتُم إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبْرُدَةٍ فَقَالَ سَهُ لُ يُلْقَوْمِ ٱ تَدَرُونَ مَا ٱلْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَمْلَةٌ فَقَالَ سَهْلُ هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةُ فيها لحاشيتُها قَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ آكُسُوكَ هَذِهِ فَأَخَذَهَا النَّيُّ صَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُختَاجًا إِلَيْهَا فَلَمِسَهَا فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلُ مِنَ القَّحَانِةِ فَقَالَ إِرَسُولَ اللَّهِ ما آخستَن هٰذِهِ فَا كُسُنْهَا قَمَّالَ نَمَرْ فَلَأَ قَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَمَهُ أَضْائُهُ فَقَالُوا مَا آخْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخۡدَٰهَا مُحۡتَٰاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَ لُتَهُ إِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ ٱنَّهُ لا يُسْتَلُ شَيًّا فَيَهَعَهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتُهَا حِينَ لَبسَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَلَّى أَكَفَّنُ فيها حَذْتُ الْبُوالْيَأِن أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَن الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰ أَنَّ آبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَادَبُ الرَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُ وَيَكُثُرُ الْمَرْجُمِ قْالُواوَمَاالْهُرَوْمُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَرَّمْنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ سَمِعَ سَلاَمَ بْنَ مِسْكين قَالَ سَمِيْتُ ثَابِناً يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنْسُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله ان تراعوا ان تراعوا ان تراعوا ان تراعوا و تراعوا وهي كلة لا تقول وهي كلة لا تقال عند تسكين الروة بالحاطب الروة بالحاطب ( هيني )

القة هي الحبة

كيف المحادة الماهمة المحادة وكبر الفاء مشددة المحادة المحادة

وَسَلَّمَ عَشْرَ سِينِينَ فَأَقَالَ لِي أَفَّ وَلا لِمَ صَنَعْتَ وَلا ٱلْأَصَنَعْتَ مِلْمِ سُبِ كَنفت يَكُونُ الرَّجُلُ فِي اَهْلِهِ حَدُّنَا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّشَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إثراهيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَأَ لْتُ عَالِمُشَةَ مَا كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ في أهلِهِ قَالَتْ كَأَنْ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَا ذَا حَضَرَت الصَّلاَّهُ قَامَ إِنِّي الصَّلاَّةِ ما سي الْمِقَةِ مِنَ اللهِ حَدَّثُ عَمْرُونِنُ عَلِي حَدَّثُنَا ٱبُوعَاصِيمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهُ يُعِبُّ فُلاِّنَا فَأَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلَ فَيُنادى جَبْرِيلُ في أهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلا نَا فَأْجِبُوهُ فَيُحِيُّهُ آهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَمُ لَهُ الْقَبُولُ فِاهْلِ الْأَدْضِ مَا بِ الْمُلِّ فِي اللَّهِ صَالِمًا آدَمُ عَدَّتُنَا شُغَيَّةُ عَنْ قَتْلَادَةً عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعِيدُ آحَدُ حَلاْوَةَ الْايْمَانِ حَتَى يُحِبُّ الْمُرْءَ لاَيُحِيُّهُ إِلَّا يِلَّهِ وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّار أَحَتُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُرْجِمَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا نْقَذَهُ اللّهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَتَّ إِلَيْهِ بِثُمَّا سِواهُما مُلِمِبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأَيْسَخَرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمِ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُم إلى قَوْلِهِ فَأُولَٰ لِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ حِزْنَ عُ عَلِيُّ نُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ زَمْعَة قَالَ نَهِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ بِمُا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ وَ قَالَ بَم يَضْرِبُ آحَدُكُمْ ٱمْرَأَ تَهُ ضَرْبَ ٱلْفَعْلِ ثُمَّ لَمَّهُ يُعَانِقُهَا وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوُهَيْبُ وَٱ بُومُمَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ جَلْدَ الْمَبْدِ صَرْتَوْ) تُحَمَّدُ بْنُ الْكَثِّي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُمُونَ أَخْبَرَنَا | عْلَصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ غَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى أَنَدُرُونَ أَيُّ يَوْمِ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ حَرَامُ اَ نَذَرُونَ اَئُ بَلِيهِ هٰذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ آغَلُمُ قَالَ بَلَدُ حَرَامُ اَ نَذَرُونَ اَئُ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوا اللهُ ۚ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامُ فَالَ فَإِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ

قوله بم ولابدذر كم اه شارح نوله ضرب الفيل ولابى ذر أو العبد اه شارح

وَآمْوالَكُمْ وَأَعْرِ إِنَّكُمْ كُنْرَمَةِ يَوْويُحُ هٰذَا فِي مَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلْهِكُمْ هٰذَا مَلِ س مَايُنْهِيْ مِنَ السِّيبَابِ وَاللَّفَنِ حَمْرُتُنَا سُلِّيمَانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُمْنَةُ عَنْ مَنْصُور قَالَ سَمِعْتُ آبًا وَائِل يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سِبَابُ ٱلْمُسْلِرُ فُسُوقٌ وَقِتْالُهُ كُفُرُ \* تَابَعَهُ غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ صَ*رُّتُنَا* ٱبُومَعْمَ حَدَّثُنَا عَدُ الْوَادِ ثَعَنِ الْمُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ثِنْ بُرَيْدَةً حَدَّثَى يَحْيَ بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَد الدّيليّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِمَ النَّبّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلُ رَجُلاً بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا اذْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صاحِيهُ كَذَلِكَ حَدُّمِنًا مُحَدَّدُ بْنُ سِنَان حَدَّثُنَا فَانْحُ بْنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثُنَا هِلالُ بْنُ عَلَىَّ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمْ كَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَاحِشاً وَلا كَثَانا وَلا سَبَّابًا كَانَ يَمُولُ عِنْدَ الْمُثَبَّةِ مَالَهُ تَرَبِّ جَبِينُهُ حَدَّثُنَا مُعَدُّ بُنُ بَشَّاد حَدَّثُنا عُمَّانُ بْنُ حُمَرَ حَدَّثُنَا عَلَيْ بْنُ الْمِبَاوَكَ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَشِيرِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ اَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّمَّاك وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّحِرَةِ حَدَّمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لِ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِلَّةِ غَيْرِ الْاِسْلاٰمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلَى ابْنَ آدَمَ نَذْرُ فيما لا يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْ فِي اللُّهُ يَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمَنْ لَهَنَ مُؤْمِناً فَهُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُوْمِناً بِكُفْر فَهُو كَقَتْلِهِ حَدَّثُنا عُمَرُ بَنْ حَفْصِ حَدَّثُنا أَبِي حَدَّثَنا الْأَعْمَشُ حَدَّثَني عَدِيثُ بْنُ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَمْإِنَ بْنَ صُرَدِ دَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَتَّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَضِبَ آحَدُهُماْ فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَفَيْرَ فَقْالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّى لَا عَلَا كَلِمَةً لَوْ قَالَهٰ الدَّهَتَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ فَا عَالَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تَمَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ ٱثْرِي بِي بَأْسُ ٱلْحَبْنُونُ ٱنَّا آذْهَبْ حَذُرُسُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بشرُ بنُ اللهُ عَنْ حَيْدِ قَالَ قَالَ أَذَن حَدَّثَني عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبَرَ النَّاسَ بَلَيْمَةِ

11.1

قولدعندالمشبة انتصر الشارح هنا على فتع الناء

قوله على ملة غــير الاسلام بتنوين ملة ففيرصفة وعلى بمعنى الباء اه من الشارح

قولہ آتری بھـذا الضبط أی أنظن وقولہ بی بأس خبر ومبتدأوروی|تری بی بأساً کافیالشارح

فَتَلاْحِيٰفُلانٌ وَقُلانٌ وَإِنَّهَا دُفِمَتْ وَعَلٰي إَنْ يَكُونَ خَيْرِ ٱلَّحُ فَالْتَسُو هَا فِي التَّاسعَة وَالسَّالِمَةِ وَانْخَامِسَةِ حِنْدُمْنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْكَفرُور عَنْ أَنَّى ذَرَّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْداً وَعَلِي غُلَامِهِ بُرْداً فَقُلْتُ لَوْ اَخَذْتَ هٰذا فَلبسْتَهُ كَأَنَتْ حُلَّةً وَآعْطَيْنَهُ ثَوْبًا آخَرَ فَقَالَ كَأَنَ يَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلِ كَلاثُمْ وَكَأَنَتْ أُمُّهُ ٱغْجِوِيَّةٌ فَفِلْتُ مِنْهَافَذَ كُرِّنِي إِلَى النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اَسَابَفِتَ فُلا مَا فَلْتُ نَمْ قَالَ أَفَيْلُتَ مِنْ أُمِّهِ قُلْتُ نَمْ قَالَ إِنَّكَ آمْرُوَّ فِيكَ خَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلَى حين ساعتي هٰذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنَّ قَالَ نَعَمْ هُمْ إِخْوا أَنُكُمْ جَمَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ ٱيْدِيكُمْ فَنَ جَمَلَ اللهُ ُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْهِمْهُ مِمَّا يَأْ كُلُ وَلَيْلْسِنْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَل 🕳 مَا يَجُوذُ مِنْ ذَكُرِ النَّاسِ نَحْو قَوْ لِحِمُ الطَّويلُ وَالْقَصيرُ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَشُولُ ذُوالْيَدَيْنِ وَمَالأ يُزادُ بوشَيْنُ الرَّجُلِ حَلَيْنَ حَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُمَّتُهُ عَنْ أَبِهُمْ َ يُرَةً قَالَ صَلَّى بِنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَكُمَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ فَىمُقَدَّمَ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِى الْقَوْمِ يَوْمَرُذِ إَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابِا أَنْ أَيْكِيِّماهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قَصْرَت الصَّلاَّةُ وَفِي الْقَوْم رَجُلَّ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ لَا نَيَّ اللَّهَ آنسيتَ أمْ قَصُرَتْ فَقْالَ لَمْ ۚ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرُ قَالَ بَلْ نَسِيتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ ذُوالْيَدَيْن فَقَامَ فَصَلَّ زَكْمَيَّن ثُمَّ سَلَّا ثُمَّ كَتْرَ فَسَحِدَ مِثْلَ شُحِيُو دِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكُبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ وِثْلَ شُحُودهِ وَوَأَطُولَ ثُمَّ وَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ لَإِسْبُ الْغَيبَةِ وَقَوْل اللهِ تَعَالَىٰ وَلا يَشْتِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا آيُحِتُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ أَحْهِ مَيْثًا فَكُرَهُمْتُمُوهُ وَأَتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُرَحِيمُ صَفَّرُهُمْا يَخْلَىحَدَّ شَاوَكِيمٌ عَنِ الأعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُخاهِداً أَيْحَدِّثُ عَنْ طَاوُسِ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنّ

قوله فهابا و روی فهاباه باشبات المفعول ( شارح )

رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمٰا لَيُعَذَّ بانِ وَمَا يُعَـذَّ بانِ فُ كَبِهِ ٱمَّاهِٰذَا فَكَانَ لاَ يُسْتَيْرُ مِنْ بَوْلِهِ وَٱمَّاهِٰذَا فَكَانَ يَمْشَى بِالنَّسَمَّةِ ثُمَّ دَعَا فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَفَرَسَ عَلَىٰ هٰذَا وَاحِداً وَعَلَىٰ هٰذَا وَاحِداً ثُمَّ قَالَ لَمَلَّهُ يُحَقَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْنِيسَا لَمِرْبِ قَوْلِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ دُودِ الْأَنْصَادِ حَدُّمْ عَبِيصَةُ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَسَيْدِ السَّاعِدِيّ قَالَ النَّتَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــــَآرَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّخِّار مَا يَجُوزُ مِنَ اغْتِياْبِ اَهْلِ الْفَسَادِ وَالرّيّب **حَذَّنْنَ** صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْل أُخْبَرَنَا ابْنُ نُحَيِيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُئْكَدِدِ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَوْ اَنَّ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ ُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ قَالَت اسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلىٰ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ أَنْذَنُوا لَهُ مُّسَى آخُو الْعَشْيَرَةِ أَوَائِنُ الْمَشْيَرَةِ فَلَمَّ دَخَلَ ٱلْأَنَّ لَهُ ٱلْكَلَّامَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ثُمَّ اَ لَئْتَ لَهُ الْكَالاَمَ قَالَ اَيْ عَالِيشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ النَّميّةُ مِنَ الْكَبَائِرِ صَرْنَا ابْنُسَلامِ أَخْبَرَا عَبِيدَةُ بْنُ تَحْيَدٍ أَبُوعَبْدِ الرَّحْن عَنْ مَنْصُود عَنْ مُجَاهِدٍ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ مَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَاأَيْن يُعذبانِ فِي قَبُورِهِما فَقَالَ يُمَذَّبانِ وَمَا يُمَذِّبانِ فِي كَبِيرَةٍ وَ إِنَّهُ لَكَمِيرٌ كَانَ آحَدُهُما لأيَسْتَرُونِ الْبَوْلُ وَكُأْنُ الْآخَرُ يَمْنِي بِالنَّمِيَّةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَ هَا بَكِسْرَتَيْن ٱوْيْنَتَيْنْ بَخِمَلَ كِشْرَةً فَقَبْرِهٰذَا وَكِشْرَةً فَى قَبْرِهٰذَا فَقَالَ لَمَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمْا • مَا يُكُرَّهُ مِنَ النَّمَيَّةِ وَقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ هَأَدْ مَشَّاءٍ بَنْهِم وَوَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمُزَّةٍ \* يَهْوِزُ وَكِلِزُ يَميبُ **حَدَّن**ا اَبُونُعَيْم حَدَّثنا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ قَالَ كِنَّا مَمَ حُذَيْفَةً فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَرْفَمُ الْحَديث إلى عُمَّانَ فَقَالَ ۚ خُذَ يْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْذُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ بَ ﴿ قَوْلُ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَآجَنَيْهُوا قَوْلَ الزُّورَ ﴿ حَذَّمُنَّا ۚ آخَمَهُ بَنُ يُونُسَ

قوله لعمله يخفف ولابىذر أنيخفف ( شارح ) قولەفلىسىللە حاجة الخ أىفى صومە

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّودِ وَالْلَهَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ بِلَّهِ لِحاجَةُ أَنْ يَدَعَ ظِمَامَهُ وَشَرَابَهُ \* قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلُ إِسْلَادَهُ مَلِ مِنْ مَاقِيلَ فِي ذِي الْوَجْهَيْنِ حِدْنِنَا عُمَرُ بنُ حَفْصِ حَدَثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحِدُ مِنْ شَرّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَاللَّهِ ذَا الْوَجْهَائِنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاءِ بَوَجْهِ وَهَؤُلاءِ بَوَجْهِ لَمُرْس مَنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فيهِ حَ**دُرُنَا** تَحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَا يَّلِ عَنِ ابْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً فَقْالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللَّهِ مَا اَرْادَ مُعَمَّدٌ بِهِذَا وَجْهَ اللَّهِ فَأَ تَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَيَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَأَ خَبْرُنُهُ فَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ رَحِيَ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُودَى بَأَ كَثَرَ مَا أَيَكْرَ مُ مِنَ النَّادُجِ صَدَّمَنا مُعَدَّانِ صَبَّاحٍ حَدَّمَنا إِسْمُمِلُ مِنْ زُكُرِ يَا حَدَّثَا أَبُرَ يُدُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُثْنَى عَلَىٰ رَجُلِ وَيُطْرِيهِ فِي الْمِدْحَةِ فَقَالَ أَهْلَكُنُمُ أَوْ قَطَمْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ حَ**دُنُ** آدَمُ حَدَّثُنَا شُمْنَةُ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ إَنَّ رَجُلاَذُ كِرَ عِنْدَاللَّتِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْنى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ قَطَمْتَ غُنُقَ صَاحِبكَ يَقُولُهُ مِرْاراً إِنْ كَأَنَ اَحَدُّكُمْ مَادِحًا لأَعْلَلَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَأَنَ يُرِي أَنَّهُ كَذٰلِكَ وَحَسِمُهُ اللَّهُ وَلا يُرَّكَّى عَلَى اللَّهِ أَحَداً \* قَالَ وُهَيْتُ ءَنْ أَا لِيهِ وَيْلَكَ 
 « مَنْ أَثْنَى عَلَىٰ آخيهِ بِمَا يَعْلَمُ \* وَقَالَ سَمْدُ مَا سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَتُولُ لِاَحَدِ يَمْشَى عَلَى الْآرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَلَّةِ اللَّهِ لِمَبْدِ اللهِ بْن سَلام

حَدَّثُ عَلَيُّ إِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا مُوسَى بِنُ عَفْبَةَ عَنْ سَالِم عَنْ أَسِهِ

أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ فِي الْاِزْارِ مِاذَكَرَ قَالَ آبُو بَكْرٍ

قولدفقمر وجهداًی تغیر لونه ولایی ذر فتغر بالغین المجمد أی صار بلونالمفرة منشدة الفضب اه شار ح

قرله برى بضم أو اله أى يظن اله شارح قوله ولا يزكى على الله أحداً ولا ين ذر على عن الجوى والمستملى والمستمل المشهول على النساء بالرفع الله الفاعل (شارح)

قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانَ وَاشَاءِ ذِي الْقُرْفِ وَيَنْهِى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُئِكُرِ وَالْبَغْيِ يَهِظُكُمْ لَمَلَكُمْ لَمَلَكُمْ لَذَكَّرُونَ وَقَوْلِهِ إِنَّهَا بَغْيَكُمْ عَلى ٱ نَفْسِكُمْ ثُمَّ بْنِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَ لَّهُ اللهُ وَتَرْكُ إِثَارَةِ الشَّرِّ عَلَىٰ مُسْلِم أَوْ كَأْفِي حَذَّتُنَا الْمُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عُرُومَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَكَثَ النّي صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا يُحَيَّلُ إِلَيْهِ ٱنَّهُ يَأْتِي آهَلُهُ وَلَا يَأْتِي قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لَى ذَاتَ يَوْم يَاغَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ ٱفْتَانِي فِي آمْرِ اسْتَفَتَيْتُهُ فِيهِ ٱتَانِي رَجُلانِ بَخِلَسَ آحَدُهُماْ عِنْدَ رَجْلَيَّ وَالْآخَرُ عِنْدَ رَأْسَى فَقَالَ الّذي عِنْدَ رَجْلَيَّ لِلّذي عِنْدَ رَأْسَي مَا إِلَّ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ يَعْنِي مَسْمُووراً قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ قَالَ وَفِيمَ قَالَ فِي جُفَّ طَلْمَةٍ ذَكَر فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ تَحْتَ رَغُوفَةٍ فِي شُر ذَرُوانَ فِيَأَةِ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذِهِ الْبَثْرُ الَّتِي أُدِيتُهَا كَأَنَّ رُوُّسَ تَخْلِها رُوُّسُ الشَّيَاطُين وَكَأَنَّ ماءَهَا نُفَاعَةُ الْحِنَّاءِ فَأَمَرَ بِهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْر جَ قَالَتْ عَا يُشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَهَالْا تَعْنِي تَشَرْتَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّا اللهُ وَقَدْ شَفَانِي وَآمَّا آنَا فَأَ كُرَهُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا قَالَتْ وَلَبِيدُ بْنُ آعْصَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنى ذُرَيْق حَليثُ لِيَهُودَ لِمُسِبُ مَايْنْهِي عَن التَّحَاسُدِ وَالتَّدَائِرُ وَقَوْ لِهِ تَمَا لَىٰ وَمِنْ شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ حَ**زُن**َ لَ بِشَرُ بْنُ نَحْمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَثْمَرُ عَنْ هَأْم بْن مُنَبِّهِ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيًّا كُمُّ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَجَسَّسُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَارُ وا وَلاَ تَاغَضُوا وَكُونُوا عِنادَاللهُ إِخْوانًا حَدَّمُنا أَبُوالْمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَنِيّ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَبْاغَضُوا وَلا تَحْاسَدُوا وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبْاهَ اللهِ إِخْوَانَا وَلَا يَجِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرُ آخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ الْيَامِ لَلْمِسِبِ يَا أَيُّهَا الّذينَ

قوله جف طلعــة باضافة جف لطلعة و تتوشهما و قوله ذكر صفة لحنت وهو وعاء الطلع أه من الشارح قوله ومشاطة هكذا ·في المآن و الشرح المطبوعين عصروفي نسحة السي ومشاقة بالقياف بدل الطاء ولعله الصواب قال و هي مايغزل مير الكتبان اھ وقوله تحت رعوفة كذا في الشار حوفي نسيخة الميني راعوفة بالم بعدالراء وهوكذلك في اللغة قالوا وروى راعوثة بالشاء مدل الفاءفلحرر اهمصحعه قوله تعنى تنشرت مدرج في الحبر يمني أنَّ السلمة عائشة قالت فهلا أظهر ت السمو وكتبنا معني النشرة من قبلاه قوله ولاتحسسواهو بالجيم الطالب لفيره وبالحأءالطالبالنفسه و النداس التهاجر بادباركل أحدعن صاحبه كما في العيني"

حايف اليهود مح

آمَنُوا أَجْتَذِبُوا كَثِيراً مِنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَلاَ تَجَسَّسُوا حِ**نْرُننَا** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا كُمْ وَالطَّلَّ فَإِنَّ الظَّلَّ ٱكْذَبُ الْحَدَيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تُنْاجَشُوا وَلاَ تَخاسَدُوا وَلاْ تَّاغَضُوا وَلاٰتَدَابَرُوا وَكُونُواعِبَادَ اللهِ إِخْوانًا مَلِبِ مَا يَكُونُ مِنَ الطَّنَّ مَرْنَا سَعِدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْل عَن ابْن شِهاكِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ فُلاَّنَا وَفُلاْنًا يَفرِفَانِ مِنْ دينِلَا شَيّاً قَالَ اللَّيْثُ كَانًا رَجُلَيْنِ مِنَ الْنُافِقِينَ ﴿ ثُمُّنَا كَخِيَ بْنُ كُمِّيرٍ حَدَّثَنَا الَّيْثُ بِهٰذَا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ اللَّهُيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً وَقَالَ يَاعا لِشَهُ مَا أَظُنُّ فُلاَنَا وَفُلانًا يَفر فَان دِينَنَا الَّذِي تَحْنُ عَلَيْهِ مَا سِبُ سَتْرِ الْمُؤْمِن عَلَى نَفْسِهِ حَدُّننا عَبْدُ الْعَزِيرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهابِ عَنِ ابْنِ شِيهابِ عَنْ سَالِمُ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ أُمِّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْجُاهِرُونَ وَ إِنَّ مِنَ الْجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ أَيْضِهِمَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُولَ يَا فُلانُ عَبِلْتُ الْبارحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَانَ يَسْتُرُهُ وَبُهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِثْرَ اللَّهِ عَنْهُ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنا ٱبْوَعُوالَةً عَنْ قَتْادَةً عَنْ صَفُوالَ بْنِ مُحْرِرْ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ ثُمَرَ كَيْفَ سَمِمْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوْى قَالَ يَذَنُو اَحَدُكُمْ مِنْ رَتَهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَمْ وَيَقُولُ عَلِمْتَ كَذَا وَكذا فَيَقُولُ نَمَ ۚ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَغْفِرُ هَا لَكَ ٱلْيَوْمَ الكير \* وَقَالَ عُجَاهِدُ ثَانَى عِطْفِهِ مُسْتَكْبِراً فَنَفْسِهِ \* عِطْفِهِ رَقَبَيْهِ مَرْمُنُ مُحَدِّهِ بِنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدِ الْعَيْسِيُّ عَنْ خَارِقَة بن وَهْبِ الْخُذَاعِيِّ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلاْ أُخْبِرُكُمْ بِإَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ

أولدولاتناجشوامن البحش وهوآن زيد في تمن المبع بالارغبة ليخدع غيره فيوقع أبراد عليد وقد من هذا في البيوع ووقع عن مالك بلفظ ولا عن مالك بلفظ ولا ملك بلفظ ولا التافساه من الدي العائسة هي

قوله الا المجاهرون كذابالرفع عندالشارح و فى تسخمة العينى الاالمجاهرين بالنصب وهو السواب اه

ضَميف مُتَضَاعِف لَوْا قَمْتُمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ ٱللا أُخْبِرُكُمْ بِإَهْلِ النَّارِكُلُّ عُتُلِّ جَوَّاطِ مُسْتَكْبِر ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ بَنُ عِينِي حَدَّثُنَّا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا مُحَيْدُ الطَّويلُ حَدَّثُنا أَنسُ انْ مَالِكِ قَالَ كَا نَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ آهُلِ الْمَدَيَّةِ لِتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ لَمُ سُبُ الْمِجْرَةِ وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاث حَدَّثُنُّ أَبُوالْيَأْن أَخْبَرَ نَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَى عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الطَّفَيْلِ هُوَ ابْنُ أَلْرِثِ وَهْوَ ابْنُ اَحْي طَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَيْهِا اَنَّ عَائِشَةَ خُدِّثَتْ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرُّ بَبْرِ قَالَ في بَيْجِ اَوْعَطَاءِ اَعْطَلْتُهُ عَالِيْشَةُ وَاللَّهِ لَتَنْتَمِينَّ طَالِّيشَــةُ اَوْ لَاحْجُرُنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اَهُوَ قَالَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لِلَّهِ عَلَىَّ نَذْرُ اَنْ لأ أَكَلِّمَ ابْنَ الزُّ بِيْرِ اَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ إِلَيْهَا حَينَ طَالَتِ الْهِجْزَةُ فَقَالَتْ لأوَاللّهِ لْأَاشَقِهُ فَدِوا بَداً وَلَاا تَحَشَّتُ إِلَىٰ نَذْرى فَكَأَطْالَ ذَٰلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّ بَوْكَكَّم الْمِسْوَدَ ا بْنَ نَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْن بْنَ الْاَسْوَد بْنِ عَبْدِ يَهُوثَ وَهُمْأَ مِنْ بَنِي زُهْمَ،ةَ وَقَالَ خَمْنا اَنْشُدُ كُمْ اللَّهِ لَمَّا أَدْخَلْتُمْ أَن عَلىٰ عَالْ عَالِشَةَ فَإِنَّهَا لا يُحِلُّ لَمَا اَنْ تَنْذُر وَ قَطيعَتى فَأَ قَبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْن مُشْتَمَلَيْن بَارْديَتِهِ لمَا حَتَّى آسْتَأْذَنَا عَلِي عَائِشَةَ فَقَالاً السَّلاُمُ عَلَيكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ ٱ نَدْخُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ ٱ دْخُلُوا قَالُوا كُتُّنَا قَالَتْ نَمَ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمُمَا ابْنَ الزُّبَهْرِ فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَهْرِ الْجِهابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَـةَ وَطَهْقَ يُناشِيدُهَا وَيَبَكِي وَطَهْقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰن يُناشِينانِهَا الآ الْمَاكُلِّمَنَّهُ وَقَلِمَتْ مِنْهُ وَيَقُولُانِ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَمَّا فَدْ عَلِمْتِ مِنَ الهجزرة فايَّهُ لا يُحِلُّ لِنُسِلِم أَنْ يَهْجُرَ آلْحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَمَّ ٱكْثَرُوا عَلَى عائِشَةَ مِنَ النَّذَ كِرَةِ وَالنَّحْرِيجِ طَلِمِقَتْ ثُذُ كِرُهُمْ وَتَنْكِي وَتَقُولُ إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذُرُ شَديدٌ فَلَمْ يُزَالَابِهَا حَتَّى كَلَّت ابْنَ الزُّبَرْ وَاعْتَقَتْ فَى نَذْرِهَا ذَاكِ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَأَنَتْ تَذُكُرُ نَذُرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى نَبْلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا حَدُّسُ

قوله كانت وفى به ش انسيخ زيادة ان المحفنة قبله وهو الاصوب

الا أو خلتماني نخ

قولمالاً ماكاندوقبلت منه أى بايطلبان شها الاً النكلم مدوقبول الدثر منــه و صبط كلتهوقبلت بالخطاب للمؤنث

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَا لِكَ عَنِ ابْنِ شِهالمِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ إَنَّ رَسُولَ اللّه صَيَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَبْاغَضُوا وَلاَ تَخَاسَدُوا وَلاَ تَذَابَرُوا وَكُونُوا عِلاَدَاللهُ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجِرُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لِيَالِ حَ**ذَرْنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَاكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي اَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يَهْجُرُ الْحاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيْالِ مُلْتَقِيْانِ فَيْعْرِ خُرِ هِذَا وَيُعْرِضُ هِذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلام م**لاسي**ُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْمِحِدْانِ لِمَنْ عَصٰى وَقَالَ كَمْثِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُشْلِينَ عَنْ كَلامِنًا وَذَكَرَ خَمْسينَ لَيْلَةً حَدُّن الْمُحَدُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَا عْرِفُ غَضَبَكِ وَرضَاك قَالَتْ قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْت بَهِا وَرَتْ نُمَمَّيْهِ وَ اِذَا كُنْت سَاخِطَةً قُلْت لَاْوَرَتِ اِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلُ لْأَآهَبُرُ إِلاَّا سْمَكَ مَا سِبُ هَلْ يَزُودُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمَ أَوْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا حَدُّنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِيهَابِ فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَرْ انَّ عَالِمْشَةَ زَوْجَ النِّي صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ ٱ بَوَيَّ إِلاَّ وَهُماْ يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يُمُرَّ عَلَيْهِماْ يَوْثُم إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَ النَّهَاد بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَبَيْنَا أَخُنُ جُلُوسٌ ف بَيْت أَبِي بَكْرٍ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلُ هَذَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينًا فِيهَا قَالَ ٱبُو بَكْرِ مَا لِهَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ اَمْنُ قَالَ اِنِّي قَدْ أَذِنَ لِي بِالْحُرُوبِ بَلِمِ سِبُ الرِّيازةِ وَمَنْ زَارَ قَوْماً فَطَيْمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فِي عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ عِنْدَهُ ۚ حَ**دُّمُنَ ۚ مُحَمَّدُ** بْنُ سَلام أَخْبَرُنا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِ بِنَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَارَ اَهْلَ بَيْتِ فِى الْا نْصَار فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَاماً فَكَاَّ اَذَا دَانْ يُخُونِجَ اَمَرَ بَكَأْنِ مِنَ الْبَيْتِ فَنُصْحَ لَهُ عَلَى بساط فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَالَهُمْ مَا سِبِ مَنْ تَجَمَّلَ لِلْوُفُودِ حَدَّمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُمَّلَّهِ حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيَ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا ٱلْإِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَاغَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ دَأْي عُمرُ عَلِيْ رَجُلِ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقِ فَأَتَّى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَادَسُولَ اللهِ أَشْتَرَ هَذِهِ فَالْبَسْهَا لِوَقْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لأخَلاقَ لَهُ فَضَى فِي ذَٰ لِكَ مَامَضَى ثُمَّ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَأَتْى بِهَا النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَّالَ بَمَثْتَ إِلَىَّ بِهٰذِهِ وَقَدْ قُلْتَ فى مِثْلِها مَاقُلْتَ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالَا فَكَاٰنَ ابْنُ ثُمَرَ كَيْكُرَهُ الْعَلَمَ فِي النَّوْب لِحِلْذَا الْحَدَثُ مَلِ سِبِ الْالْحَاءِ وَالْحِلْفِ \* وَقَالَ أَبُوجُعَيْفَةَ آخَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ۚ بَيْنَ سَٰلَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفِ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدينَةَ آخَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَيَينَ سَمْدِ بْنِ الرَّسِعِ حَذْنُ مُسَدَّدُ حَدَّ ثَالِيَغِي عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمَا قَدِمَ عَلَيْنًا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَآخَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ سَمْدِ بْنِ الرَّبِيعِ مَقْالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ۖ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ **حَدُّسَا** مُحَدَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ زَكَر يًّا حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قَلْتُ لِأَنْسِ بْن مَالِكِ اَ بَلَفَكَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ فَقَالَ قَدْ حالَفَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُ فَق نِيش وَالْانْصَارِ ف دادى ما سبُ السَّبَهُ مَ وَالصَّحِكِ وَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ اَسَرَّ إِلَىَّ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكْتُ وَقَالَ انْ عَبَّاسِ إِنَّ اللهَ هُوَ أَضْحَكَ وَأَ بَكِي حَذْتُنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَالْشَةً رَضِيَّ اللهُ عَبُّهُ إِنَّ رَفَاعَةَ الْقُرَ خِلَيَّ طَلَّقَ أَمْرَأَ تَهُ فَبَتَّ طَلاَقَها فَتَرَوَّجَها بَعْدَهُ عَبْدُ الزَّ هَٰنِ بْنُ الزَّبِيرِ فِجَاءَتِ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ

قال النبيّ نخ

فَتَرَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الرَّبِيرِ وَ اِنَّهُ وَاللهِ مَامَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ مِثْلُ هذوه الْمُدْنَةِ لِمُهْدَنَةِ لَخَدْنَهُا مِنْ جِلْبَابِهَا فَال وَابُوبَكُو لِحَالِشُ عِنْدَ النِّيَ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْنُ سَمِدِينَ الْمَاصِ لِحَالِشُ لِبَالِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَعَلْفِقَ لَحَالِثُنْادَى

آبَا بَكُر يَا آبَا بَكُرِ ٱلاَ تَرْجُرُ هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّبَشُّمُ ثُمَّ قَالَ لَمَلَّكِ ثُريدينَ أَنْ تَرْجعي

اَ فَقَلْ وَاغْلُظُ مِنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا بِهِ إِابْنَ الْخُطَّابِ وَالَّذِي تَفْسَى بِيدِهِ مَا لَقِيْكَ الشَّيْطَانُ سَالِكَا ۚ جَاَّ اللِّسَلَكَ جَأ غَيْرَ خَتِكَ صَ**رُسًا** فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّنًا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و عَنْ أَبِي الْمَبْلِسِ عَنْ

عَبْدِاللَّهِ بَن عَمْرُو قَالَ لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَكَّمَ بِالطَّائِف قَالَ إِنَّا

قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ ۚ فَقَالَ نَاسُ مِنْ أَضْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّم

لْأَنْبَرُ حُ أَوْ نَفْتَحُهَا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْدُوا عَلَى الْقِيثَال قَالَ فَفَدَوْا

فَقَاٰ لَمُو هُمْ قِتَالاً شَديداً وَكَثُرُ فيهُم الْجَرَاحَاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله خالد هو ابن سعيد المذكوركا فالشارح

قوله دالية نصب على الحال و يجوز الرفع على أن يكون خبر مبد مبد المحدوف أي من عالية واصواتهن مرفوع بد اه عين

قوله ابن عجرو أى ابن الماصوفي دواية ابن عجر بضم المين و هو الصواب قاله الشار التسطلاني تولاند مأونفتها أي لانفارق الحال نفتها اله عنى

elala Allurica

إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَاللَّهُ قَالَ فَسَكَتُوا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُمَندِيُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ كُلَّهُ بِالْخَبَرِ حَدَّثُنَا مُوسَى حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ أُخْبَرَنَا ابْنُ شِهاكِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ آبًا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَفَى رَجُلُ النُّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُمْتُ وَقَمْتُ عَلِى آهْلِي فِى رَمَضَانَ قَالَ آعْتِقْ رَقَبَة قَالَ لَيْسَ لِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِمَيْنِ قَالَ لا أَسْتَطيعُ قَالَ فَأَظِيمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَا اَجِدُ فَأَتِي يَعَرَقِ فَيهِ ثَمْنُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْمَرَقُ الْكِحْسَلُ فَقَالَ آيْن السَّائِلُ تَصَدَّقَ بِهَا قَالَ عَلَى اَفْعَرَ مِنَّى وَاللَّهِ مَا يَنْ لَا بَيِّيهَا اَهْلُ بَيْتِ اَفْقَرُ مِنَّا فَضَعِكَ اللَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَأَنْتُمْ إِذا حَدُّنُ عَبْدُ الْمَزيز ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُونِيهِيُّ حَدَّثُنَا مَالِكُ عَنْ إِسْطَقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ كُنْتُ أَمْشَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُـلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرا فِيُّ غَلَيْظُ الْحَاشِيَةِ فَأَ دَرَكُهُ أَعْرِ إِنِّ تَجْبَذَ بردائِهِ جَبْذُةً شَدِيدَةً قَالَ أَنْسُ فَنَظَرْتُ إلى صَفْحة عاتِقِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ٱثَّرَتْ بِهَا لحاشِيةُ الرِّداءِ مِنْ شِدَّةٍ جَبْدَ يَهِ ثُمَّ قَالَ يَانُمَّذُ مُرْلِي مِنْ مال اللهِ اللهِ اللَّذِي عِنْدَكَ فَالْتَفْتَ اِلَيْهِ فَضَعِكَ ثُمَّ آمَرَكُهُ بَمَطَاءِ حَدَّثُ ابْنُ ثَمَيْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْدِيسَ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ مَاحَجَبَنِي النَّيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَتْ وَلا رَآنِي إلاَّ تَبَتَّمَ فِي وَجْهِي وَلَقَدْ شَكُوْتُ إِلَيْهِ أَنَّى لاَ أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيدِهِ في صَدْرى وَقَالَ اللَّهُمَّ نَبَتْهُ وَآجْمَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا مِدْرُتُ مُعَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثُنَا يَحْلَى عَنْ هِشَامِ قَال أُخْبَرَ فِي أَبِعَنْ زَيْنَتِ بِنْتِ أُرِّم سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّ أُمَّ سُلَيْم قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لَأَ يَسْتَغِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلِيَ الْمُرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا ٱحْتَلَتْ قَالَ نَعُمْ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ فَضَمِكَتُ أَمُّ سَلَمَةً فَقَالَتْ أَتَحْتَامُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَمَ شَبَهُ | الْوَلَدِ حَ**دُرُنُ ۚ** يَحْيَى بْنُسُلَيْلْنَ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبَ أَخْبَرَنَا تَمْرُو اَنَّ اَبَا النَّصْر حَدَّثَهُ عَنْ سُلَمْ أَنْ بْنِ يَسْارِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَارَأً يْتُ النِّيّ صَلّى اللهُ

قوله كله بالخبر أى حدثنا كلّ الحديث بفط الخبر المديث المديث المديث المديث المديث وي الخبر المديث وقالة المديث وقالة المسلم المسلم المسلم المسلمة المديث عمل المسلمة المديث على المسلمة المديث عمل المسلمة المديث عمل المسلمة المديثة المديثة

قوله غسل بفتم الفين المبحمة مصدر غسل يفسل وبالضم الاغتسال فيـقرأ بالوحهن(شارح) قولدضاحكاً أىمن جهة الشحكوروى ضحكاً كافىالشارح

قوله مثاعب المدينة أي مسايل الماء التي بالمدينة اه شار ح

نُحَمَّدُ بْنُ تَحْبُوبِ حَدَّثُنَّا ٱبُوعَوالَةَ عَنْ قَنَّادَةَ عَنْ أَنْسِ وَقَالَ لِي خَلِفَةُ حَدَّنَا رَبدُ إِنْ زُرَيْهِ مِدَّتُنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلى النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجَهُمَةِ وَهُوَ يَخْطُكُ بِالْمَدَسَةِ فَقَالَ قَحِطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْق رَبِّكَ قَدَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرَى مِنْ سَحَابِ فَاسْتَسْةٍ فَنَشَأُ السَّحَابُ يَعْضُهُ إلىٰ بَمْضِثُمَّ مُطِرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاءِبُ الْمَدَنَةِ فَمَا زَالَتَ إِلَى الْجُمُنَةِ الْمُقْلَةِ مَا تَقْلَمُ ثُمَّ قَامَ ذَٰ لِكَ الرَّجُلُ ٱ وْغَيْرُهُ وَالنَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَفَالَ غَرِقْنَا فَاذِعُ رَبِّكَ يَحْدِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا مَرَّيَّيْنِ اَوْثَلاثاً جَفَعَل الشَّيهٰاتُ يَتَّصَدَّءُءَنِ ٱلْمَدْمَةِ يَمِناً وَشِهْالاً يُمْظَنُ مَاحَوْالَيْنَا وَلاَ يُمْظَرُ فيها شَيْ يُريهُم اللهُ ْ كَامَةَ نَهِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِلْجَابَةَ دَعْوَيّهِ مَأْرِسَبِكَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ يَااَ يُهَاالَّذِينَ آمَنُوااَ تَقُوااللَّهُ وَكُونُوامَمَ الصَّادِقِينَ وَمَا يُنْهِي عَنِ الْكَذِبِ حَدُّتُ عُمَّانُ مْنُ أَبِي شَيْمَةَ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَازْلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّيدْقَ يَهْدَىٰ إِلَى الْبِرَّ وَ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدَى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقاً وَإِنَّا الْكَذِبَ يَهْدى إِلَى الْفُجُود وَ إِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَ إِنَّ الرَّجُلِ لَيَكُذِبُ حَتَّى يُكُنَّبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا حدَّثُ ابن سلام حَدَّثُنَّا إِسمْميلُ بنُ جَمْفَرِ عَن أَبيسُهَيْلِ نَافِم بن مالكِ بن أبي عامِرِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنافِق ثَلَاثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا أُوْثَمِنَ خَانَ حَ**لَانًا** مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا جَرِيرُ حَدَّثُنَا ٱبُورَجَاءِ عَنْ سَمْرَةً بْن جُنْدَب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَال النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أَتَيانِي قَالاَ الَّذِي رَأَيْتُهُ يُشَقُّ شِيدْقُهُ فَكَذَّاتُ بَكْذَبُ مِالْكَذْبَةِ تَحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَرَالْا ۚ فَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ في الفندى الصَّالِج حَدَّمُ السَّحَقُّ بنُ إبْرَاهِ مَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةً

اَحَدَّتُكُمُ الْاعْمَشُ قَالَ سَمِمْتُ شَقَعَاً قَالَ سَمِمْتُ حُذَيْفَةً يَقُولُ إِنَّ اَشْبَة دَلَّا وَسَمْتاً وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بْنُ أَمِّ عَبْدٍ مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إلى أنْ يَرْجِمَ إِلَيْهِ لا نَدْرى مايَصْنَعُ فَ أَهْلِهِ إِذَا خَلا حَدَّثُنَّا ٱبُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ عَنْ نُخَارِقِ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقاً قَالَ قَالَ عَالْمَ اللَّهِ إِنَّ ٱحْسَنَ الْحَدِيثَ كِتَابُ اللّهِ وَآخْسَنَ الْهَدْي هَدْئُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ السَّبْرِ عَلَى الْاَذْى وَقُولِ اللهِ تَمَالَىٰ إِنَّمَا يُونَ فَ الصَّا بِرُونَ آخِرَ هُمْ بِفَيْرِ حِسَابِ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْيَ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَى الْأَغْمَشُ عَنْ سَمِيدٍ بْن جُبَيْرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ عْنِ السُّلِّي عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ آحَدُ أَوْ لَيْسَ شَيٌّ أَصْبَرَ عَلِي آذَى سَمِعَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَدْءُونَ لَهُ وَلَدًا وَ إِنَّهُ لَيُمَافِيهُم وَيَرْزُونُهُمْ مِثْنُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَخْسُ قَالَ سَمِفتُ شَفْيقاً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَسَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةٌ كَبَعْضِ مَا كَأَنَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةُ مَا أُدِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ قُلْتُ آمًّا آنَا لَا قُولَنَّ لِلنِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَأَنْيَتُهُ وَهْوَ فِي أَضْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقَّ ذُلِكَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتَّى وَددْتُ أَنَّى لَمْ ٱكُنْ أَخْبَرْتُهُ ثُمَّ إِ قَالَ قَدْ أُوذِي مُوسَى بَا كُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَصَبَرَ مَلِ سِبُ مَنْ لَمُ 'يُواجِهِ النَّاسَ بِالْيِتَابِ حِدْنَ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَتْ عَائِشَةُ صَنَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيًّا فَرَخَصَ فِيهِ قَتَنَزُّهُ عَنْهُ قَوْمُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَطَلَ تَفْيِدَ اللهُ مُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقُوا م يَتَذَرَّهُونَ عَنِ الشَّيْ أَصْنَمُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَالْحَلَّهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَة حَدُّمنا عَيْدَانُ أَخْبَرُنَا عَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُمَّيَةً عَنْ قَتَادَةً سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ هُوَ ابْنُ أَبِي عُتْبَةً مَوْلِيٰ أَنْسِءَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَياءً مِنَ الْمَذْرَاءِ فَ خِدْرِهَا فَإِذَا رَأَى شَيَأً يَكْرَهُهُ عَرَفْاهُ فَ وَجْهِهِ لَلْمِسْبُ

حدثكم الابحث نخ اث اشد الناس نخ وقد دلا الح الدل وقد بيا المخ الدل والوقار في المهندة و المناظر و الشمال والمناس المناس والمناس المناس ا

قوله آما آنا الخ كذا المسارح ولا عند المسارح ولا يخفي مانيسه و عند المسيح ومو حرف التنبيه وقبل الروايات بالتشديد الروايات بالتشديد بعض النسخ أما لا تولن بعضف ميم أما وامتاط أنا المناط أنا المناط أنا وامتاط أن

قوله به أي بالكفر

قوله بها أى بالكلمة ( شار ح )

قولهسليم بفخم السين وكسر اللام ابن حيان من الحياة أومن الحين كما في العينيّ و به يسمح مافي طبع القسطلانيّ من

أوله فنجو زأى خنف و يحمّل أن يكون بالحاء أى انحازوسلى وحده انظر العنيّ

كَفَّرَ آخَاهُ مِنْ غَيْرِ تَأْويلِ فَهْوَ كَمَا قَالَ حَ**دُرْتُ** مُحَمَّدٌ وَاخْمَدُ بَنُ سَعَمَدُ قَالَا هَٰأَنُ بْنُ ثُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلُّ بْنُ ٱلْمَبَادَكَ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثْيِرِ عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ أَي رْيَرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُ نَا كَأَفُّ فَمَدُ أَمَّ يَهِ آحَدُهُما ﴿ وَقَالَ عِكْرَمَةُ بْنُ تَمَّارِ عَنْ يَخْيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن يُربدَ سَمِعَ أَبَاسَلُمَةَ سَمِعَ أَبَاهُمَ يَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّمُن إِسْمُميلُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَا رِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَرَ وَضِيَ اللهُ مُغَنَّعُمَا أنَّ وَسُولَ اللهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّما رَجُل قَالَ لِاحْدِهِ إِلَا فَوْ فَقَدْ بَاءَبِهَا آحَدُهُما حَرْمُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ حَدَّثُنَا ٱيُّوتُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَيت بْنِ القِّمَّاك عَنِ النِّيِّ صَوِّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلامِ كَاذِيًّا فَهُو كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٌ عُذِّبَ بِهِ فِي أَارْجَهَمَّ ۖ وَلَفُنُ ٱلْمُؤْمِنَ كَفَتْلِهِ وَمَنْ رَمِي مُؤْمِناً بكُـفْر فَهْوَ كَقَتْلِهِ مَا سِبِ مَنْ لَمْ يَرَ إِكَفَادَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأْوَلاً ٱوْجَاهِلاً وَقَالَ عُمَرُ خِاطِبَ إِنَّهُ مُنَافِقُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُذر لك لَمَلَّ اللَّهُ قَدِا طَّلْمَ إِلَىٰ اَهْل بَدْر فَقَالَ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ۚ **حَدَّرْتُ ۚ خُمَّ**دُّبْنُ عُبَادَة**َ أُ**خْبَرُنَا يَرْمَدُ أُخْبَرَنَا سَسليمُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دينَارِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَأَنَ يُصَلِّى مَعَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بهُم الصَّالْةَ فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ قَالَ فَجَوَّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلاَّةً خَفيفَةً فَبَلغَ ذَلِكَ مُعَادًا فَقْالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ فَأَنَّى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بَايْدِينًا وَنَسْقِي بَنْواضِينًا وَ إِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بَنَا الْبَارَحَةَ فَقَرَأُ الْبَقَرَةَ وَّذْتُ فَزَعَمَ ٱ نِّي مُنْافِقٌ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَاذُ ٱفَتَٰانُ ٱ نْتَ ثَلاثًا أَقْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضُمَاهَا وَسَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلِي وَتَعْوَهُمَا حَدْثُونَ إِسْمِقَ أَخْبَرَنَا أَبُوالْمُغْيِرَةِ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حَمْيْدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فَى حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْفَرِّي

فَلْيَمُواْ لَا إِلَهَ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ أَقَامِنْكُ فَلْيَصَدَّقَ حَدُن تُقَيْبَةُ حَدَّثُنَا لَيْثُ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْعُمُا أَنَّهُ أَذْرَكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ في زَكْب وَهُوَ يَحْلِفُ بْأَبِيهِ قَاٰدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلاْ إِنَّ اللهُ يَنْهَا كُمْ ٱنْ تَحْلِفُوا اَبَا بَائِكُمْ فَنَ كَانَ خَالِفاً فَلَيْخِلِفْ باللَّهِ وَ اِلْآ فَلِيَصْمُتْ لَلَّهِ سِيُكُ مِنْ مِنَ الْفَضَبِ وَالشِّيدَةِ لِا مُراللَّهِ عَرَّوَجَلَّ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَأَغَلُظْ عَلَيْهُمْ حَدُّمُنُ كَيْسَرَةُ بَنُ صَفُوانَ حَدَّثَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ القاسِم عَنْ عَا يُشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْت قِرْامُ فيهِ صُورٌ فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ ثُمَّ تَنْاوَلَ السِّيرُ فَهَنَّكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشَدِ النَّاسِ عَذَا مَا يَوْمَ الْقِيامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّدُونَ هٰذِهِ الشُّورَ حَدُّمنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْلِي عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِةٍ حَدَّثُنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي خَازَم عَنْ أَبِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّى رَجُلُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّى لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلَاةٍ اِلْفَدَاةِ مِنْ آجُلِ فُلان مِثمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ اَشَدَّغَضَباً فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَيْذِ قَالَ فَقَالَ لِمَا يُبَاالنَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَوِّرينَ فَأَيُّكُمْ مَاصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَيَجَّوَّزْ فَإِنَّ فِيهُمُ الْمَريضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ حَدُّنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثًا جُو يْرِيَةُ عَنْ فَافِيمِ عَنْ عِبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَأَى في قِيْلَةِ اللَّحِيدِ نُخامَةً كَفَكُّها بَدِهِ فَتَفَيَّظُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَّةِ فَإِنَّ اللَّهُ حِيالَ وَجْهِهِ فَلا يَتَعَكَّمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ حَدَّرُنَا نُحَمَّدُ حَدَّثًا إِسْمِعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا رَبِيمَةُ ابْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى ٱلْمُنْبَيِث عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيّ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّفَطَةِ فَقَالَ عَرَّفُهَا سَنَةً ثُمَّ آغرف وكاءَها وَعِفاصها ثُمَّ آستَنْفِق بِها فَإِنْ جاءَ رَبُّها فَا دِّها إِلَيْهِ قَالَ إِرَسُولَ الله فَضالَّةُ الْفَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِي لَكَ أَوْ لِلْخِيكَ أَوْ لِلذِّبْبِ قَالَ لِارَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبل

قوله قرام أي ستر

قوله ماصلی مازائد: قاله الشارح

قوله حیال وجهه أی مقابل وجهه

قوله وكاءها بكسر الواومايشد بورأس الكيسوالمفاصهو مايكون فيه النفقة

قولد مخصفة أي معمولة من سنف و بروی مخصفة اه عبني قوله وحصبو االباب أي رموه بالحصاء وهم الحصاة الصفوة

قوله والذسننفقون و لایی در و قوله عت وحل الذين (تسطلاني)

الشديد القوي والصرعة هوالذي يصرع الرجال بقوته

قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ٱخْمَرَّتْ وَجْنَنَاهُ اَو ٱخْمَرَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَهُا مَهَا حِدْ ازُّهَا وَسِفْاؤُها حَتَّى يَلْقَاها رَبُّهَا ﴿ وَقَالَ ٱلْكَي تُحَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّدَّ نَنْي مُحَمَّدٌ بْنُ زِيادٍ حَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَعِيدِ قَالَ حَدَّ ثَنَى سَالِمْ أَنُو النَّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبِيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ذَيْدِ بْنْ ثَابِتِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُحُدُرةً مُخَصَّفَةٌ أَوْ حَصِيراً ۚ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى إِلَيْهَا فَتَنْتَعَ إِلَيْهِ رَجَالُ وَجَاؤُا يُصَلُّونَ بِصَلاتِهِ ثُمَّ جَاؤُا لَيْلَةً كَفَصَرُوا وَأَبْطَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَرَفَعُوا اَصْوَاتَهُمْ وَحَصَّبُوا الْبَابَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَباً فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَالَ ابْكُرْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ اَ نَّهُ سَيْكُنَّبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي يُوتِكُمْ فَانَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمُرْءِ في يَشْتِهِ إِلَّا الصَّلاةَ الْمَكْنُوبَةَ لَمْ سُبُ الْحَذَر مِنَ الْمَضَى لِقَوْل اللهِ تَمَالَىٰ وَالَّذِينَ يَخْتَيْبُونَ كَبْاتِرَا لَاثْمُ وَالْفَوَاحِشَ وَ إِذَامَا غَفِيبُوا هُمْ يَفْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُثْفِقُونَ فِي الشَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْغُسِينَ حَدُّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَميدِ بْنِ ٱلْمَسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّديدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسُهُ عِنْدَ الْغَضَ حَدُّمْنَ عُمَّانُ بَنُ أَي شَيْبَةً حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَحْمَيْسِ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ صُرَد قَالَ آسْتَتَ ۗ وَهُومِنَ أَيْبَةَ الْمِالْفَة رَجُلانِعِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَاَحَدُهُماْ يَسُتُ صَاحِبَهُ مُفْضَبًا قَدِ أَحْرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّهُي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ إِنِّي لَاغَلُمْ كَلَّةَ لَوْ قَالْمَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِهُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ فَقَالُوا لِلرَّجُلِ ٱ لأتشتمَمُ مَا يَتُولُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَسْتُ بَجُنُونِ صِرْتُمُونَ يَحْيَ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا ٱنُوبَكْرِ هُوَابْنُ عَيَّاشِ عَنْ أَي حَصِينِ عَنْ أَي صَالِحٍ عَنْ أَي هُمَ يُرَةَ رَضِي اللهُ

عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ وَصِيٰ قَالَ لاَ تَفْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَاداً قَالَ الأنفض البيك المياء حدثنا آدم حدَّثنا شعبة عن قنادة عن أي السَّوَّار الْمَدَويّ قَالَ سَمِفْتُ عِمْرانَ بْنَ خُصَيْنِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيَاءُ لَأَيَّاتِي اِلْآجَيْرِ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كُنْ مَكْتُوبٌ فِي الْمِكْمَةِ إِنَّا مِنَ الْحَيَاءِ وَ قَاراً وَ إِنَّ مِنَ الْخَيَاءِ سَكَمَنَةً قَقَالَ لَهُ عِمْرانُ أَحَدِثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَتُحَدِّثُني عَنْ صَحِمَتَيْكَ حَدُثُنا الْحَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْعَرْ رْ بْنُ أَس سَلَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَجُلِ وَهُوَ يُعَارِّبُ أَخَاهُ فِي الْمَيَاءِ يَشُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْي حَتَّى كَأْنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإعان حدَّث على ثِنُ الْخُمْدِ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مَوْلَى أَنْسِ قَالَ آبُو عَبْدِ اللَّهِ ٱشْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ سَمِعْتُ ٱبْاسَمِيدِ يَشُولُ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ آشَدَّ حَيْاءُمِنَ الْمَذْرَاءِ في خِدْرِهَا لَمِ بِ فِي اذَا لَمْ تُسْتَحِ فَاسْنَعْمَا شِثْتَ حَرُنُ اللَّهُ مُن أَن يُونُسَى حَدَّمَا أَن هَيْرُ حَدَّثَا مَنْصُورٌ عَنْ دِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشِ حَدَّثَا ٱبْومَسْهُودِ قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا بِمَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ السُّبُوَّةِ الأونى إذا لَمُ تَسْتَحِ فَأَصْنَعُ مَاشِئْتَ عَلِي سُبُ مَالاً يُسْتَحْيَا مِنَ الْخَقَّ النَّفَةُ فِي الدِّينَ حَدَّثُنَا ﴿ اِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنِّي مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ أَبِي سَلَةً عَنْ أَمِّ سَلَةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِجَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لِمَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهُ لاَ يَسْتَحَى مِنَ الْحَقّ فَهَلْ عَلى الْمَرْأَةِ غُسْلُ إِذَا الْخَلَتْ فَقَالَ نَتَمْ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ حَ**دُّبُنَا ۖ** آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ۖ حَدَّثُنَا مُخارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنَ كَنَكُل شَجَرَةٍ خَضْراءَ لا يَسْفُطُ وَرَفُها وَلا يَتَحَاتُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ شَجِرَةُ كَذَا هِيَ شَجَرَةً كَذَا فَأَرَدْتُ أَنْ ٱقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ وَٱ نَاغُلاْمُ شَاتٌ فَاسْتَحْيِيتُ

الك السقىي نخ الك تستحى نخ

باب مالايستمى نخ

فَقَالَ هِيَ النَّخَلَّةُ ۞ وَعَنْ شُعْبَةَ حَدَّثُنَا خَبِيْبُ بْنُ عَبْدِ الزَّحْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَن ابْن عُمَرَ مثْلُهُ وَذَادَ خَفَّدَثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ لَوْكُنْتَ قُلْتُهَا لَكَانَ آحَتَ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَدُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مَرْخُومٌ سَمِنْتُ ثَابِناً أَنَّهُ سَمِمَ انْسَا دَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشُولُ جَاءَتِ آضَرَأَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقْالَتْ هَلْ لَكَ لَاجَةٌ فِيَّ فَقَالَت آبَّتُهُ مَا أَفَلَّ حَيابَهَا فَقَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفْسَهَا لَمَ السِّب قَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِرُوا وَلا تُمَيِّرُوا وَكَانَ يُحِثُ التَّفْقِيفَ وَالْيُشْرَعَلِي النَّاسِ حَاثَتُونَ إِسْمُونُ حَدَّثَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُمْهُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَمَا بَمَتُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذَ بْنَجِبَلِ قَالَ لَهُمَا يَسِّرا وَلا تُمَسِّرا وَبَشِرًا وَلاَ تُنَيِّرًا وَتَطَاوَعا قَالَ ٱبُومُوسَى إِرَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَأَدْضِ يُصْنَعُ فهإ أَشَرَاك مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِنْعُ وَشَرَابُ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْبِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِر حَرَامُ حَدُّمُ اللهُ عَدَّنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي السَّيَّاجِ قَالَ سَمِنتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلأ تُعَيِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَيِّرُوا حَ**رُن**َ عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْلَةَ عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطَّ اِلاَّ اَخَذَا يْسَرَهُمْ اللَّهُ يَكُنْ إِثْمَا فَإِنْ كَاٰنَ أِثْمَا كَاٰنَ ا بُعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا أَنْقَهَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٌ قَطُّ اللَّ أَنْ تُلْتَهَك حُرْمَةُ اللهِ فَيَتْقَتِمَ بِهَا لِللهِ صَلَاتُنَا اَبُوالتَّمَانِ حَدَّثَا عَلَادُ ثُنُ زَيْدِ عَن الْأَزْرَق ا ثِنَ قَيْدِينَ قَالَ كُنَّا عَلَى شَاعِلِي خَهَرٍ بِالْاَهْوَازَ قَدْنَصَبَ عَنْهُ اللَّهُ جَلَّةَ ٱبُو بَرْزَةً ۗ ۗ في بعض اللَّهُ عِلْهِ لَوْ الْاسْلَى عَلَى فَرَسِ فَصَلَّى وَخَلِّى فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتِ الْفَرْسُ فَتَرَكَ صَلاَّتُهُ وَتَبِمَهَا حَتّى آَذْزَكُهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضَى صَلاَّتَهُ وَفِينَا رَجُلُ لَهُ رَأْيٌ فَأَقْبَلَ يَقُولُ أَنْظُرُوا إلىٰ هٰذَا الشَّيْخِ تَرُكَ صَلاَّ تَهُ مِنْ آجْلِ فَرَينَ فَأَقْبَلَ فَقَالَ مَاعَتَّفَنِي آحَدُمُنْذُ فَارَقْتُ

قوله فيئتقم وضبط

قوله له رأى أي فاسدكان برى رأى الخوارج أفاده الشارح

قوله و ترکت و فی روایة و ترکته أی الفرس اه شارح أنه قد صحب نخ

قوله ليقموا به أى ليؤذوه قولد وأهر نقوا أي صبواوبر وى هريقوا قولدذنوبآ هوالدلو الملاكن و السيمـــل الدلو فيه الماء قلَّ أوكثر اه من السني" قوله ودىنك أى لا تكلمن دنك وبجوز الرفع مبتندأ خبره لاتكلمنه وقوله والدعابة عطفعلي الانبساط وهي الملاطفة في القول ذكره العنيّ قولديتقمعن أى تغيبن و في تسمنية العيني" ينقمس اه

قوله فيسر بهــن ّ

من التسريب وهو الارسال اه

وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِي مُتَرَاخٍ فَلَوْصَلَّيْتُ وَتَرَكْتُ لَم أَت آهٰلي إِلَىٰ الَّذِيلِ وَ ذَكَرَ اَنَّهُ صَحِبَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ۚ فَرَأَى مِنْ تَيْسهرِ هِ حَدَّنُنَ اَبْوَالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونَسُ عَن ابْن شِيهاكِ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ ٱبِاهُمَ يْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ آغرابيًّا بالَ فِي الْمُسْجِدِ قُلْارَ اللَّهِ النَّاسُ لِيَقَمُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَأَهْمِ يقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَحِبُلًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُهِثْتُم مُيترِنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ للم بنا الإنبساط إلى الناس وقال ابن مسمُود لْحَالِطِ النَّاسَ وَدِينَكَ لاَ تَكْلِينَةُ وَالتَّعَابَةِ مَمَ الْاَهْلِ حَ*ذُنْنَا* آدَمُ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ حَدَّثُنَا أَبُو الشَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَأْنَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُخَالِطُنَا حَتَّى بَقُولَ لِآخِ لِي صَغيرِ يَا أَبَا مُمَيْرِ مَافَعَلَ النُّفَيْرُ حَدُّنُ لَمُمَّدُ أَخْبَرُنَا ٱلْوَمُمَاوِيَةَ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ كُنْتُ ٱلْمَتْ بِالْبَاتِ عِنْدَ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَواحِبُ يَلْعَبْنَ مَهِي فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَّقَمَّوْنَ مِنْهُ فَيُسَرَّ بُهُنَّ إِنَّ فَيَلْمَنْنَ مَمِي لِمُرْسِبُ الْمُدَادَاةِ مَعَ النَّاسِ وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي الدَّدْدَاءِ إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَام وَإِنَّا قُلُوبَنَا لَلَهُمُهُم حَدَّمُنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْن ٱلْمُنْكَدِد حَدَّنَهُ عَنْعُرْوَةَ بْنِ الْزُّ بَوْ اَنَّ عَالِيْمَةَ أَخْبَرَتْهُ ٱللَّهُ ٱسْتَأْذَنَ عَلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُل فَقَالَ ٱنْذُنُوا لَهُ فَبَثْسَ ابْنُ الْمَشْرَةِ ٱوْ بْنُسَ آخُو الْمَشْيَرَةِ فَكَمَّ دَخَلَ ٱلأَنْ لَهُ ٱلْكَلاَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ ٱلنُّتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيْ عَالِيشَـةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَرَكّهُ اَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّفَاءَ فَخْشِهِ حَ**دُرُنُ** عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا ٱيُّوبُ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ٱنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَنْ عَنْدِهِ وَسَلَّمَ أَهْدِيَتْ لَهُ أَقْيِيةُ مِنْ دِيبًا بِمِ مُنْ زَرَةً بِاللَّهُ هَبِ فَقَسَمَهَا فِأَنَّاسِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَرْلَ مِنْهَا

*P*.

القليهم نخ مقممن نح

رِ لَ مِنْهَا الْمِرْ

قوله لا حكيم كذا عند الشارح وعند العيني لاحليم

وْلِحِدًا لَحُرْرَمَةً فَكُمَّا لِجَاءَ قَالَ خَبَأْتُ هَٰذَا لَكَ قَالَ اَيُّونُ بَنُوْ بِهِ إِنَّهُ يُرِيهِ إِنَّاهُ وَكَاٰنَ فِي خُلُقِهِ شَيْءً ﴿ وَرَواهُ مَثَّادُ بْنُ زَيْدِعَنْ اَيُّوبَ ۞ وَقَالَ لَمَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ عَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَدِ قَدِمَتْ عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْيَةُ لَا مِبْ لَا يُلْدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرَ مَرَّ يَيْنِ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَكَيْمِ الآ ذُوتَخِرَةِ حَزُن تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُسَ يْرَةَ ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ اللَّهُ قَالَ لأَيْلُمَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ مُجْمَوِ فَاحِدِ مَنَّ تَيْنِ مُلِمِبِ حَقِّ الضَّيْفِ حَ**ذُنْنَا** اِسْحَقُ نَنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ ءُبَادَةَ حَدَّثَنا حُسَيْنُ عَنْ يَخْيَ بْنِ أَبِي كَشِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَة إن عَبْدِالرَّحْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلَمْ أَخْبَرْ اَ نَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلِيٰ قَالَ فَلاَ تَفْمَلْ فُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَٱفْطِرْ فَانَّ لِمَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّكَ عَسْى اَنْ يَكُولَ بِكَ ثُمُرٌ وَ إِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَّنَةَ ٱيَّامِ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ ٱمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهُمُ كُلُّهُ ۚ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَى قُلْتُ فَانِّى أَطْمِقُ غَيْرَ ذَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمْعَةِ ثَلَاثَةَ ٱ يَامِ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ إِنِّي أَطْيِقُ غَيْرَ ذَٰ لِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِّ اللَّهِ دَاوُدَ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْمِ عَلَمِ إكرام الضَّيْف وَخِدْمَتِهِ إِيَّاهُ بَنْفُسِهِ وَقَوْ لِهِضَيْف إِبْرَاهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿قَالَ ٱبُو عَبْدِاللَّهِ هُوَ زَوْرٌ وَهٰؤُ لَاءِ زَوْرٌ وَضَيْفُ وَمَثْنَاهُ أَضْيَافُهُ وَزُوَّارُهُ لِلاَّمَّا مَصْدَرُ مِثْلُ قَوْتُم رضاً وَعَدْلُ وَيُقَالُ مَاءُ غَوْدُ وَبِثْرُ غَوْدُ وَمَا آنَ غَوْدُ وَمِياهُ غَوْدُ وَيُقَالُ الْغَوْرُ الْفَائِرُ لاَ تَنَالُهُ الدِّلاءُ كُلُّ شَيْءٌ غُرْتَ فِيهِ فَهُوَمَعْلاَةٌ تَزَاوَرُ تَميلُ مِنَ

سَمِيدٍ الْمُثْبَرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْجِ الْكَمْنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

قوله الدهركله بالرفع والنصب انظر العني

قوله قال أنو صدالله ساقط في بعض النسخ الى حدثنا قولدومىناه أىممنى هؤلاء زوروضف هـؤلاء زواره الزَّور وَالْأَزْوَرُ الْأَمْيَلُ صَرَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكَ عَنْ سَعِيدِ بْن وأَضَّافه

قوله من الزور هو بفتم الواوعمني الميل

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمُ وَلَيْسَلَةُ وَالضّيافَةُ اللَّا قَالًا مَا أَيَّا مِ فَمَا بَهْدَ ذَالِكَ فَهُ وَصَدَقَةً وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْوَى عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ حَذَّمْنَا ا اِشْمَمْ أَ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْلِيَصْمُتْ حَذُن عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَلَّدِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ أَبِ حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَأْنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْدَ لِجارَهُ وَمَنْ كَأَنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر فَلْيَكُمْرُمْ ضَيْفَةُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً اَوْ لِيَصْمِمُتْ حَدُّنُ فَيَنْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْن غامِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَتَنْزلُ بقَوْم ا فَلاَ يَقُرُونَنَا فَمَا تَرَىٰى فَيهِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ نَرَلْتُمْ بِقَوْم فَأَمَرُوا لَكُمْ عِمَا يَنْبَنِي لِلضَّيْف فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا نَفْذُوا مِنْهُمْ حُقَّ الضَّيْف الَّذي يَنْبَغِي ظُيْم حَدَّمنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَا هِشَامُ أَخْبَرَ لَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِي عَن أَبِي سَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ مَنْ كأنَ. يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكُرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَاٰنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَجَمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً ۚ أَوْ لِيَصْمُِتْ بُ صُنْعِ الطَّمَامَ وَالتَّكَلَّفِ لِلِضَّيْفِ حَ**دُّنَ لَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثُنَا جَمْفَلُ ابْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا ٱبُواْ لَعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بَنْ سَلَمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَسَلَأَنُ أَبَا الدَّدْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّدْدَاءِ مُسَّبَذَّلَةً فَقَالَ لَهَا مَالِهَا أَنُكِ قَالَتَ أَخُوكَ أَبُوالدَّرْ دَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا خَأَءَ أَبُوالدَّرْ دَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَمَاماً فَقَالَ كُلْ فَاتِّي صائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بَآكِلِ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكُلُ فَكَأْكُان اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوالدَّدْ ذَاءِ يَقُومُ قَقَالَ نَمْ قَلْامَهُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَكَأْ كَأَنّ آخِرُ اللَّيْل قَالَ سَلْانُ فِي الْآنَ قَالَ فَصَلَّيْا فَقَالَ لَهُ سَلَّانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ لِتَفْسِكَ

قوله خائرته بالرفع على الابتسداء وهو واضح و بالنصسب على بدلالاشتمالأى فليكرم جائزة ضيفه يوماً وليلة قوله حتى يحدجه در الاحراج و من

قوله حتى يحرجه من الاحراج ومن الاحراج ومن القريم أي يضيق صدره و لسلم حتى الأثم أه من المين قوله أو الصحت اهمن أي للسكت اه من القيادة."

عَلَيْكَ حَقًّا وَ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذي حَقَّ حَقًّا فَأَنَ النَّيَّ صَلَّ اللهُ

قوله تضنف رهطآ أى جعلهم أضيافاً لد اه شارح

وَسَلَّرَ فَذَ كَرَ ذَٰ لِكَ لَهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ ﴿ ٱبُوجُحَيْفَةَ وَهَتُ السُّوائِنُّ يُقَالُ وَهَتُ الْخَيْرِ لَمُ رَحِبُ مَا يُكُرِّهُ مِنَ الْفَضَ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْف صَرَّمُنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْاَعْلِ حَدَّثُنَا سَعِدُ الْجُرُيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي تَكْمُرِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ ٱ بَا بَكْرِ تَضَيَّفَ رَهْطاً فَقَالَ لِمَبْدِ الرَّحْمَٰنِ دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَانِّي مُنْطَلِق إِلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَافْرُغُ مِنْ قِرْاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْنِ فَأَ تَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ ٱظْعَمُوا فَقَالُوا أَيْنَ دَتُّ مَنْزِلْنَا قَالَ ٱطْعَمُوا قَالُواما نَحْنُ بِٱكِلِينَ حَتَّى يَحِيءَ دَتُ مَنْزِلْنَا قَالَ آقْمَاوُا عَنَّا قِرْ الْمُرْ فَإِنَّهُ إِنْ لِماءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَلَقَيْنَ مِنْهُ فَأَ يُوْا فَمَرَ فْتُ . أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ فَلَمَّا لِمِاءَ تَتَقَيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَاصَنَعْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ يَاعَبْدَ الرَّحْمَن فَسَكَتُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰن فَسَكَتُ فَقَالَ بِاغْنَثَرُ ٱقْسَمْتُ عَلَيْكَ اِنْ كُنْتَ نْسَمَمُ صَوْتِي لَمَا جَنَّتَ نَفَرَجْتُ فَقُلْتُ سَلْ اَضْيَافَكَ فَقَالُوا صَدَقَ إَتَانَابِهِ قَالَ ۚ فَإِنَّمَا ٱتَّنَظَرْتُمُونِي وَاللَّهِ لاَ ٱطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الْآخَرُونَ وَاللَّهِ لاَ تَطْمُمُ مُحَتًّا تَطْعَمَهُ قَالَ لَمْ ۚ اَرَ فِي الشَّرِّ كَالَّيْسَلَةِ وَيَلِّكُمْ مَا اَنْتُمْ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرْاكُمْ هَاتِ طَمَامَكَ فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ الْأُولَىٰ اِلشَّيْطَانِ فَأَ كُلِّ وَا كُلُوا مُربِ قُولِ الشَّيْف لِصَاحِبِهِ وَ اللَّهِ لَا آكُلُ حَتَّى تَأْكُلَ ﴿ فَهِ حَدْثُ أْبِي مُجَمِيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **مَازَنَيْ مُمَّ**لَدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ سَلَمْ إِنَّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ قَالَ عَنْدُ الرَّحْنِي ثِنْ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا لْجَاءَ ٱبُوبَكْرٍ بِضَيْفِ لَهُ ٱوْبَاضْيَافِ لَهُ فَأَمْسَى عِنْدَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَآ لْجَاءَ قَالَتْ لَهُ أَمِّي ٱخْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْقِكَ ٱوْ ٱضْيَافِكَ اللَّيْـلَةَ قَالَ ٱوَمَاعَشَّيْتِهُمْ

فَقْالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ ٱوْعَلَيْهُمْ فَأَبُوا ٱوْفَأَنِي فَغَضِبَ ٱبُوبَكِرْ فَسَبَّ وَجَدَّعَ وَحَلَفَ أَنْ لاَ يَظْعَمُهُ فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ لِاغْنَثَرُ خَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لا تَطْعَمُهُ حَتَّى يَطْعَمُهُ تَخْلَفَ ری

يغضب اه شار ح قوله ياغنثرأى بإجاهل أو يالئيم ( شار ح )

قوله مجدعل أي

قوله الاولر للشيطان أي الحالة الاولى و هي حالة غضبه و حلقه أن لايطع في تلك الليلة (شارح) الضَّنفُ أوالأَصْافُ أنْ لا يَطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُو هُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَقَالَ ٱ بُو كُمْ كَأَنّ

قال يحيي يمنى ليلي الكلام الأكبر

مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعًا بِالطَّمَامَ فَا كُلِّ وَا كُلُوا جَفِّمُوا لَا يَرْفَمُونَ لُقُمَّةً اللَّارَيا مِنْ ٱسْفَلِها ٱكْثَرُ مِنْها فَقَالَ لِالْخْتَ بَنِي فِرايسِ ماهِنْا فَقَالَتْ وَقُرَّةٍ عَيْنِي إِنَّهَا الْآنَ لَاَ كُثَّرُ قَبْلَ أَنْ نَأَ كُلَّ فَأَكُلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَ اللهُ أَكُلَ مِنْهَا الم سبُ إِكْرَام الْكَبِيرِ وَيَبْدَأُ الْأَكْبَرُ بِالْكَلَامُ وَالسُّوال حَذْنُ اللهُ اللهُ عَرْبِ حَدَّنَا عَلَادُهُ هُوَ إِنْ زَيْدِ عَنْ يَحْيَ بْن سَميدِ عَنْ بُشَيْر ابْنِ يَسَادِ مَوْلَى الْأَنْصَادِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدبِيجِ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ٱنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَنُحْيِصَةَ بْنَ مَسْعُودِ ٱ تَيَا خَيْبَرَ فَنَفَرَّ قَا فِي النَّحْل فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَهْلِ فِمَاءَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سَهْلِ وَحُوَ يِصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ٱبْنَا مَسْعُودِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِيهِمْ فَبَدَأً عَبْدُ الرَّحْنِ وَكَأْنَ أَصْفَرَ الْقُوْم فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَتِرِ الْكُبْرُ قَالَ يَحْنِي لِيَهِلَى الْكَلاَمَ الْأَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِيهِمْ قَمَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلسَّحَيَّقُونَ فَتَيلَكُمُ أَوْ قَالَ صَاحِبَتُمْ بَا يُمانَ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ اَصْرُ لَمْ نَرَهْ قَالَ فَتُبَرّ ثُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانَ خَسْيِنَ مِنْهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ قَوْمُ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِهِ ﴿ قَالَ سَهْلُ فَأَ دُرَّكُتُ نَاقَةً مِنْ تِلْكَ الْابِلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَداً لَهُمْ فَرِّ كَضَنَّتْ بِرَجْلِها قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى يَحْني عَنْ بُشَيْرِ عَنْ سَهْلِ قَالَ يَحْني حسيثتُ ا نَّهُ قَالَ مَعَ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا يَكْنِي عَنْ بُشَيْرِ عَنْ سَهْل وَحْدَهُ حَذْمُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا يَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُشْيِم تُؤْتِي أَكُلُها كُلَّ حين بإ ذَن رَبَّها وَلاَ تَحُتُّ وَزُقَها فَوَقَمَ في نَشْبِي النَّخْلَةُ فَكُر هْتُ أَنْ ٱ تَكُلُّمْ وَثُمَّ ٱ بُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَا لَمْ يَشَكَّلُما قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخَلَةُ

فَلْمَا خَرَجْتُ مَعَ أَي قُلْتُ إِلَا بَنَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي النَّخُلَّةُ قَالَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَقُو لَهَا لَوْ كُنْتَ

قوله كبر الكبر هو جع الاكبر أىقدًم الاكبر للتكلم (عيني)

قوله ولاتخت بالبناء للفاعل و المفدول ورقها برفع القاف ونصبها (فسطلانی)

قُلْتُهَا كَانَ آحَبَّ إِنَّى مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَامَنَعَنَى إِلَّا أَنِّى لَمْ آرَكَ وَلَا أَبَا يَكُر تَكَأَمْنُما فَكَرهْتُ لَمِ سَبِمُ مَا يَجُوذُ مِنَ الشِّيمْ وَالرَّجَزِ وَالْخُدَاءِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ وَالشُّمَرَاءُ يَنَّدِمُهُمُ الْغَاوُونَ اَلَمْ ثَرَا نَّهُمْ فَكُلِّ وادِيَتَكُمُونَ وَانَّهُمْ يَقُولُونَ مَالاً يَفْمَلُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخاتِ وَذَكَّرُوا اللَّهَ كَثْمِرًا وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَثْقَلِبُونَ ﴿ قَالَ إِنْ عَبَّالِ فَكُلِّ لَهْوِ يَغُوضُونَ حَدُّنُ اَبُوالْيَأْنِ أَخْبَرُنَا شُمَيْثِ عَنِ الزَّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنى ٱبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِالرَّ هٰنِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحُكَمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَالرَّ هٰنِ بْنَ الْأَسْوَد إِنْ عَبْدِ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ ٱنَّ أَنَىَّ بْنَ كَمْبِ أَخْبَرُهُ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّمْر حِكْمَةٌ حَدُّمْنَ أَبُو تُعَيْمِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْن قَشِي قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُ؟ا يَقُولُ بَيْنَمَا النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَمَثَرَ فَدَمِيَتْ إصْبَعُهُ فَقْالَ (هَلْ أَنْتِ إلاّ إصْبَعُ دَميتِ ﴿ وَفَسَبِيلِ اللهِ مَا لَقَيت ) حَرُّتُ نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْلَاكِ حَدَّثُنَا ٱبُوسَلَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصْدَقُ كَلِمَةٍ فَالْحَا الشَّاعِرُ كَلَةُ لَبِيدٍ ( اَلا كُلَّ تَنَّ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلُ ) وَكَاٰدَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِى الصَّلْت اَنْ يُسْلِم حَ*دُّنْ* قَيْسْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّ ثَلَاحَاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ يَرْيِدَ بْنِ أَبِي ْجَبِيْدٍ عَنْ سَلَّةَ بْنِ الْأ قَالَ خَرَجْنًا مَمَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ خَيْبَرَ فَسِرْنًا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِمُعَامِرِ بْنِ الْاَ كُوَعِ الْأَنْسَمِمُنَا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرُ وَجُلًا شَاعِراً فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ ﴿ اللَّهِ لَمْ النَّهِ مَا اهْتَدَيْنَا ﴿ وَلا تَصَدَّقْنَا وَلا صِّلَيْنَا ﴿ فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَقَيْنَا ﴿ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَأَقَيْنًا ﴿ وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنًا ﴿ إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا آتَيْنًا ﴿ وَبِالصِّينَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنًا ﴿ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَاالسَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْثُ الْاَكُو عِ فَقَالَ يَرْحُمُهُ اللهُ فَقَالَ دَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَانِيَّ اللَّهِ لَوْلا أَمْنَعْنَا بِهِ قَالَ فَأَيَّنَا خَيْرَ فَأَصَرْ فَاهُمْ حَتَّى آصَا بَتْنَا

أولدمن هنها للدولاي ذر عن الكشيهية من هنهاك بخشية مشددة أي من كاتك أومن أراجيزك اله من الشار قوله اللهم الخ الوزون لامم الخ و واله وجبت أى الدون كالحالية المنهم الخ و الدون كام الخ

أَوْ قَدُوا نِيزَانًا كَشِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهَٰذِهِ النَّيزانُ عَلِي اَىّ شَيُّ تُو قِدُونَ قالُوا عَلىٰ خَمْ قَالَ عَلَىٰ اَىّ خَمْ قَالُوا عَلِى خَمْرِ اِنْسِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْمِ قُوهَا وَآكْسِرُ وهَا فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ أَوْهُمْ رشُها وَمَنْسِلُهَا قَالَ أَوْذَاكَ فَلَا تَصْافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عامِي فيهِ قِصَرُ فَتَناوَلَ بِهِ يَهُوديًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ زُكْبَةَ عَامِرٍ فَأَتَ مِنْهُ فَلَا قَفَلُوا قَالَ سَلَةُ رَآنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاحِبًا فَقَالَ لِي مَالَكَ فَقُلْتُ فِلدِّي لَكَ أَي وَأَتِي ذَعَمُوا اَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ قَالَهُ فُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وأسَيْدُ ائِنُ الْحُصَيْرِ الْأَنْصَادِيُّ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَمَيْهِ إِنَّهُ لَلِاهِدُ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ نَشَأَبُهَا مِثْلَهُ حَذَّمْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا إِسْمُعِلُ حَدَّثُنَا آتُوبُ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَعْضِ نِسْاتِهِ وَمَعَهُنَّ أَمُّ سَلَيْم فَقَالَ وَيَحَكَ يَا ٱنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقاً بِالْقَوْارِيرِ قَالَ ٱبُو قِلاَبَةَ فَشَكَّلَمَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَامَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَمْضُكُمْ لَمِبْتُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَادِيرِ لل سيُ هِاءِ الْمُشْرِكُينَ حَدَّينا مُعَمَّد حَدَّثنا عَبْدةُ أَخْبَرنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَن عْلِيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت آسْتَأْ ذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هِجاءِ الْمُشْرِكِينَ فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ لَاسُلَّنَّكَ مِنْهُم كَمَا تُسَلُّ الشَّمَرَةُ مِنَ الْجَينِ ﴿ وَعَنْ هِشَامِ بْنَ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ

ذَهَبْتُ اَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتَ لاَ شَبْتُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنْافِحُ عَنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَح**َدُمُنُ** اَصْبَعُ أَخْبَرَى عَبْدَاللهِ بَنُ وَصَاحِبَا خَبْرَنِی فِولْسُ عَن ابْنِ عِمالِ اَنَّ الْمُنْتُمَ بَنَ أَلِي سِنْانِ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَباهُمَ يَرْةً فِي قَصَصِهِ يَذْ مَـُ كُولَاتُهُ سَعِمَ أَباهُمَ يَرْةً فِي قَصَصِهِ يَذْ مَـُ كُولَاتُهُ مَا مَنْ عَلَيْكَ الرَّفَةُ وَاللهِ عَلَيْكَ الْإِنْ وَوَاحَةً قَالَ مَنْ اللهِ عَلَيْنَ الْإِنْ وَوَاحَةً قَالَ

نرجع دبابسيفه نخ تولهشاحباً أىمتغير اللون اه شارح

عربی مثنی بها نخ

قولەتولەكدا بالرفع ويجوزالنصبالظرە

قولدبجافي جنبدأى برفعه و روی ندل بالمشركين بالكافرين

فَنَا رَسُولُ اللهِ يَثُلُو كِتَابَهُ ۞ إِذَا أَنْشَقَّ مَثَّرُونُ مِنَ الْفَجْرِسَاطِيمُ آَرَانَا الْهُدَىٰ يَبْدَ الْعَمَىٰ فَقُالُوبُنَا ۞ بِهِ مُوقِنْـاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِيمُ يَبِتُ يُجِافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرْاشِهِ ۞ إِذَا اَسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمُضَاجِمُ تَابَعَهُ عُقَيْلٌ عَنِ الرُّهُمِ يَ ﴿ وَقَالَ الرُّ بَيْدِيُّ عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَ الْأَعْرَجِ عَنْ أَنَّى هُرَيْرَةً ﴿ حَدَّثُنَّا ۚ اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيُّ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَى أَخِيعَنْ سُلَمْأَنَ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ أَيْ عَنِي عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَةً بْن عَبْدِ الرَّحْن بْن عَوْف آنَّهُ سَمِمَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِت الْأَنْصَادِيَّ يَسْتَشْهَـٰهُ ٱبَاهُمَ يْرَةَ فَيَقُولُ يَا ٱبَا هُمَ يْرَةَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُولُ يَاحَسَّانُ آحِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ آيَدُهُ برُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُوهُمَ يُرَةَ نَمُ حَدُثُ سُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثُ الشَّفْيَةُ عَنْ عَدِيّ إِنْ ثَابِتِ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلسَّانَ الْحَجُهُم أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِيْرِ مِنْ مَمَكَ مُلِيكِ مِنْ الْكُرْدُ أَنْ يَكُونَ الْفَالِتَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشَّغِيرُ حَتَّى يَصُدَّهُ عَنْ ذَكَرِ اللَّهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ حَدَّمْنَا عَبَيْدُ اللَّهِ إِنْ مُوسَى أَخْبَرَ نَا حَلْظَلَةُ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمّرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَآنْ يَمْتَلِيءَ

قوله أن يكون الغالب الخ بنصب الفيالب ورفع الشعر وبجوز العكس أفاده الشارح

قوله بريه أي يأكله أويسب رئته ولابي درحتي ربدبالنصب ازيادة حتى كما في

جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْنَلِيءَ شِمْراً حَدَّثُنَّا مُحَرُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثُنّا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْاصْالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلَى ٓجُوْفُ رَجُل قَيْحًا يَريهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يْمَلِيَّ شِهْراً لَمْ سَيْسِهِ قَوْل النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَبَتْ يَمِينُكِ وَعَقْراى حَلْقِي حَذْرُمُوا يَخْيَ بُنُ لِكُلِر حَدَّثَمَا الَّذِثُ عَنْ عُقَيْلِ عَمِ ابْنِ شِهاكِ عَنْ عُمْوَةً الشارح عَنْ خَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ ٱلْفَلِحَ آخًا أَنِي الْقَمَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَهْدَ مَا تَزَلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لِأَ آذَنْ لَهُ حَتَّى اَسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُمَيْسِ

لَيْسَ هُوَ ٱرْضَمَنِي وَلَكِينَ ٱرْضَمَتْنِي آمْرَأَ هُ أَبِي الْفُمَيْسِ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ

1

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ اَدْضَعَنى وَلَكِنْ اَ دُضَعَتْنِي آمْرَأَ تَهُ قَالَ اتَّذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرَبَتْ يَمِينُكِ قَالَ عُرْوَةً فَبِذَٰلِكَ كَأَنَتْ عْالِيْشَةَ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِاكِحْرُمُ مِنَ النَّسَب حَ**ذُّب**ُنُ ۖ آدَمُ حَدَّثُنا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَنَّمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَرَادَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَثْفِرَ فَرَأَى صَفِيَّةً عَلَى باب خِبائِها كَثْبَةً حَرْيَنَةً لِأَنَّهَا لحاضَتْ قَقَالَ عَقْرْى حَلْقِ لْغَةً قُرَيْشِ إِنَّكِ كَابِسَتُنَا ثُمَّ قَالَ ٱكْمُنْتَ ٱفَّضْت يَوْمَ النُّهُو يَهْنِي الطَّوْافَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي إِذاً لَإِسِبُ مَا جَاءَ فِي ذَتَهُوا حَدُّنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْ لِي عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مْرَّةَ مَوْلَىٰ أَيِّهِ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبَ أَخْبَرَهُ ٱنَّهُ سَمِمَ أُمَّ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ٱلْفَيْحَ فَوَجَدْنُهُ يَفْتَسِلُ وَ فَاطِمَةُ ا بْنَّنْهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَا نِنْ بَنْتُ أَى طَالِب فَقَالَ مَنْ حَبًّا بَأْتِم هَانِيَّ فَكَأْ فَرَغَ مِنْ غُسُلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي زَكَمَاتٍ مُلْتَحِفاً ف تَوْب واحِد فَكُمَّا أَنْصَرَ فَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَبْنُ أَمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ اَجَرْتُهُ فُلأنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يا أمَّ ها فِي قَالَتْ المُهُ هَانِيْ وَذَاكَ ضَمِي لِمِرْبُ مَا لِمَاءَ في قَوْل الرَّجُل وَيْلَكَ حَدُّمُنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَّا هَمَّاتُم عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ٱ ( كَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةُ قَالَ ٱ ( كَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةُ قَالَ آذَكَبُها وَيْلَكَ حَدُننا تُتَيْبَةُ بْنُسَعِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِ الرَّادَ عَن الْاَعْرَج عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ رَأْى رَجُلاً نَسُم قُ مَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ٱذَكَمَا قَالَ مَا رَسُمِ لَ اللهِ إِنَّمَا مَدَنَةٌ قَالَ ٱذَكَيْهَا وَيُلَكَ فِ الثَّمَا يُبَدِّ اَوْ فِي الثَّالِثَةِ حَمْرُتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَابِتِ الْبُنَافِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَا يُوْبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله من غسله بفتم النينولابي.ذريضمها ( شارح )

قولهو ذاك أى ماصلاء وروى وذلك ضحى

قوله انكان يعامتعلق بقوله فليقل (شار م)

قولدفلاضر ببكس اللام والجزم جواب ااشرط ولايي در فلاضرب بالنصب ( شار ح ) قوله ثم منظر الى رصافه فلابوحدفيه شي غيرموجود في الشرح و الرصاف بكبر الراء جع رصف بفتحهاعصية تلوى فوق مدخل النصل والنضيَّ عو د السهموالقذذ ريشه وهوجم قدة كقبة قوله علىحين فوقة أيعلى زمان افتراق وروىءلى خيرفرقة بكسر القاءأي أفضل طائفة كما فىالشارح قولد النضعة وهي

في سَفَر وَكَانَ مَمَهُ غُلامٌ لَهُ ٱسْوَدُ يُقَالُ لَهُ ٱلْجَشَّةُ يَحْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكُ إِا آغَبَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقُوادِيرِ حَذَّتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنا وُهَيْثِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ ٱثْنَى رَجُلُ عَلى رَجُل عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَمْتَ عُنُقَ أَحْكَ ثَلَاثًا مَنْ كأنَ مِنْكُمْ مَادِهَا لَا تَحَالَةَ فَلْيُقُلْ ٱخْسِيتُ فَلاَنَا وَاللّهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أَزَكَى عَلَى اللّهِ ٱحَدآ إِنْ كَأْنُ يَعْلَمُ مُرْتَىٰ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا الْوَلِدُ عَنِ الْأَوْرَائِيَّ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَ الْفَعْالِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْفُدْرِيّ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْيِمُ ذَاتَ يَوْم قِسْمًا فَقَالَ ذُو الْخُونِصِرَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم يَارَسُولَ اللهِ أغدِلْ فَقْالَ وَيْلِكَ مَنْ يَمْدِلُ إِذَاكَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ حُمَرُ الْذَنْ لِي فَلِأَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ لأ إِنَّ لَهُ أَصْفَابًا يَحْقُرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتُهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِمْ يَمْرُ تُونَ مِن الدّين كُرُوق السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّة يُنْظَرُ إلى نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيٌّ ثُمٌّ يُنْظَرُ إلى رصافِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيٌّ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَىٰ نَضِيّهِ فَلا يُوجَدُ فِهِ شَيٌّ ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَىٰ تُخَذّهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى حَيْنِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ آيَتُهُم رَجُلُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ تَدْى الْمَرْأَةِ أَوْمِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَدْدَدُ قَالَ أَبُوسَمِيدِ أَشْهَا لَسَمِيْتُهُ مِنَ النِّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَاشْهَدُ أَنَّ كُنْتُ مَعَ عَلَى حَيْنَ فَاللَّهُمْ هَالْتَيْسَ فِي الْقَتْلَىٰ فَأْ يِنَ بِهِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَعْتِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم **حَذُمْنَا** عَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ ٱبْوَاكْسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْذَاعِيُّ حَدَّثِي ابْنُ شِهاب عَنْ تُحَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّ خُن ِعَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَفَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ وَيْحَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلىٰ أَهْلى في رَمَضْانَ قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا آجِدُهُما قَالَ فَصْمْ شَسهْرَيْنِ مُسَّابِمَيْنِ قَالَ لا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَظِيمُ سِيِّنَ مِسْكِينًا قَالَ مَاأَجِدُ فَأَتِيَ بَعَرَقِ فَقَالَ خُذُهُ فَتَصَدَّق بِهِ فَقَالَ لِارَسُــولَ اللهِ اَعَلِىٰ غَيْرِ اَهْلِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا نَبْنَ طُنْبِي الْمَدينَةِ القطمة من اللحم و قوله تدردر أي تحرك

آَحْوَجُ مِنَّى فَضَعِكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ حَتَّى بَدَتْ ٱ نْيَابُهُ قَالَ خُذْهُ ۞ تَا بَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيْلَكَ حَدَّمْنَا سُلَمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا ٱبُوعَرُ و الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَى ابْنُ شِهاب الزُّهْ يِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي سَـ عيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ آغرا بيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأَنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدُ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَمَ قَالَ فَهَنْ تُؤَدِّي صَدَقَتُهَا قَالَ نَمَ قَالَ فَاعْمَلُ مِنْ وَدَاءِ الْجَادِ فَإِنَّ اللهُ لَنْ يَتِرَكُ مِنْ عَمِلِكَ شَيْأً حَدُّ اللهِ اللهِ اللهِ انْ عَبْدِ الْوَهَٰاكَ حَدَّثُنَا لَحَالِدُ بْنُ الْخَرِثُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنِ ابْنُ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلَّكُمْ أَوْوَ يُحَكُّمُ قَالَ شُمْيَةُ شَكَّ هُوَ لا تَرْجِعُوا بَعْدى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَمْضِ ﴿ وَقَالَ النَّصْرُ عَنْ شُعْبَةَ وَيُحَكِّمُ ۞ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ نُمَّدَّدِ عَنْ أَسِيرٍ وَيُلَكُمُ اَوْوَيْحَكُمْ صَ**دُنَنَا** عَمْرُونِنُ عَاصِيمِ حَدَّثْنَا هَأْمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ اَنَّ رَجُلًا مِنْ آهُلِ الْبَادِيَةِ آتَى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِارَسُولَ اللهِ مَتَى الشَّاعَةُ قَائِمَةٌ قَالَ وَثَلَكَ وَمَا اَغْدَدْتَ كَمَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَمَا إِلاَّ اَنِّي أُحِثُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ قَالَ إِنَّكَ مَمَ مَنْ آخَبِيْتَ فَقُلْنَا وَتَحْنُ كَذَلِتَ قَالَ نَمْ فَقَرِحْنَا يَوْمَثِيْدِ فَرَحَا شَديداً فَمَرَّغُلاثم لِلْمُغيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَقْرَافِي قَمَالَ إِنْ أُخِّرَ هَذَا فَلَنْ يُدْرَكُهُ الْفَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴿ وَاخْتَصَرَهُ شُمْبَةُ عَنْ قَتْادَةَ سَمِمْتُ النَّسَاعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما سي عَلاْمَة حُتَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهُ ۚ فَالَّبَعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ۗ حَدَّمُنَ لَا يَشُرُ بَنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا تَحَدُّ بَنُ جَعْفَرِ عَنْ شُغْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَارْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ أَنَّهُ قَالَ الْمَنْ مُعَ مَنْ أَحَبَّ حَدُّننا قُيَّنبَةُ بنُ سَميد حَدَّثنا جَرير عَن الاعمش عَنْ أبي وائل قال قال عَبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جُمَاءً وَجُلُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

قولهالبحار جع محرة وهى القربة سميت بحرة لاتساعها (عيني)

أوله قائمة برفعه على المساعة فتى فطرف متصلق به ويتصبه على الحال من الضمير المستكن في متى اذهو على هذا التصدير خبر عن الساعة فهو ظرف مستقر(قسطلاني)

قوله اخسأ هو في الاصل زحر للكلب وأبعادله ثم استعمل في كلّ من قال أو فعل مالا مثبتي أي اسكت صاغراً مطروداً وفي التأربل النزيز الحسأوا قيا وله قد خَات أي أُنْمُرتُوالْخِيُّ هُو الدر المضير المخود وكان صلى الله علم وسا المأخمرله يوم تأنى السماء مدخان مبين توله ةال الدخّ أراد أن شال الدخان فلم يسطم أن تمها على مادة الكهان من اختطاف مض

أن يتال الدخان فلم يستطع أن يمها على عادة الكهان من اختطاف بعض الكامات دن أوليائهم دن الجن توله في اطم الحكادا

بضط العنى وضط القسط لائي بسكون الطاء ومناه الحصور يسو مقلة كيلة من الانصار

قوله فرصه أي دفعه حتى وقع فتكسر وقبل الصواب فرصه بالصاد المعملة المشددة أي قبض عليه شويه فضم بعضه إلى بعض من رصصت النيان رصاً

كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ اَحَبَّ قَوْماً وَلَمْ ۚ يَلْحَقُّ بِهِمْ فَقَاٰلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمُوهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ﴿ تَأْبَعُهُ جَرِيرُ بْنُ خَاذِمٍ وَسُلَيْأَنُ بْنُ قَرْمٍ وَأَبُوعُوا أَلَّهَ عَنِ الْاَنْمَيْسِ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّسُما أَبُو نُمَيْمِ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمُشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَيلَ لِلنَّبي صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّ لِلْفَيْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ﴿ تَابَعَهُ ٱبُومُعَاوِيَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ حَذُرْنَا عَبْدَانُ أَخْبَرُنَا أَبِي عَنْ شَعْبَةَ عَنْ عَمْرُو إِنْ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّى السَّاعَةُ يَادَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَااَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثير صَلاَةٍ وَلاَصَوْمِ وَلاَصَدَقَةٍ وَلَكِنِي أُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَمَ مَنْ أَحَبَبْتَ مُ بِ مَن وَلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ الْحَسَا مُرْسَا اللَّهِ الْوَلْدِ حَدَّثَا سَارُ بَنْ ذَر ر سَمِعْتُ أَبَا رَجَاهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ صَايْدِ مَّذَخَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا فَأَهُوَ قَالَ الدُّشُّ قَالَ اخْسَأْ حَكُّرُمُا أَبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرُهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَهْطِ مِنْ أَصْمَا بِهِ فِيَلَ إِنْ صَيَّاد حَتَّى وَجَدَهُ يَلْمَتُ مَعَ الْغِلَّانِ فِي أَطْم بَقِي مَفَالَةَ وَقَدْ فَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَدُذِ الْخَلَمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِكِهِ ثُمَّ قَالَ ٱلَّشْهَادُ ٱثِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ ٱشْهَدُ ٱلَّكَ رَسُولُ ٱلْأَتِمِينَ لَمْ قَالَ انْ صَيَّاد اَ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَرَضَّهُ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ لِا بْنِ صَيَّاد مَاذًا تَرَى قَالَ يَأْتَنِي صَادَقٌ وَكَاذَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْنُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي خَبَأْتُ لِكَ خَبِينًا قَالَ هُوَ الدُّثُّو قَالَ آخْسَأً فَلَنْ تَمْدُو قَدْرَكُ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَا ذَٰنُ لَى فَيهِ أَضْرِبْ ءُثُمَّةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم

قوله له فيها رمرمة الح أي صوت نني

اِنْ يَكُنْ هُوَ لاْتُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلا خَيْرَ لَكَ فى قَتْلِهِ ﴿ قَالَ سَالِحُ فَسَمِثْ عَبْدُ اللَّهُ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ ٱ أَطَلَقَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ ثِنُ كَفْبِ الْأَنْصِـادَيُّ يَوُّمَّانِ النَّخَلَ الَّتِي فِيهَا اثِنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقى بَجُذُوعِ النَّحْلُ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْتَمَمَ مِنَ ابْنِ صَيَّادِ شَيَّأٌ قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّاد مُصْطَحِمُ عَلِي فِواشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَحْرَمَةُ أَوْزَحْرَمَةٌ فَرَأَتْ أَمُّ ابْنِ صَيَّادِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّتِي بِجُذُوعِ النَّفْلِ فَقَالَتْ لِا بْن صَيَّاد أَيْ صَاف وَهُوَ أَسْمُهُ هَذَا مُحَمَّدُ فَشَاهُمَ ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتُهُ بَتَن ﴿ قَالَ سَالِمُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأْ ثَنى عَلَى اللَّهِ بِمَاهُو آهَلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّهْالَ فَقَالَ إِنَّى أُنْذِرُكُمُوهُ وَمَالِينَ نَيِّ إِلَّا وَقَدْ ٱنْذَرَ قَوْمَهُ لَقَدْ ٱنْذَرَهُ نُوحُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأَ قُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَيُّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُونَ اَ نَّهُ اَعْوَرُ وَانَّ اللَّهُ لَيْسَ بِأَغْوَرَ ﴿ قَالَ اَبْوِعَبْدِ اللَّهِ خَسَاتُ الْكَلْبَ تَعَدْثُهُ لحاستُينَ مُبْتَدِينَ لِلْمِسِبِ قَوْلِ الرَّجُلِ مَرْحَبًا ﴿ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ مَرْحَباً بِابْنَتِي وَقَالَتْ أُمُّ هَا فِي جِنْتُ إِلَى النَّبِي صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَباً بأَمْ هَافِيٌّ ﴿ صَرُّتُ الْ عِمْرَانُ بَنُ مَيْسَرَةَ كَدَّمُنا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثُنَا ٱبُوالسَّيَّاجِ عَنْ أَبِ جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَمَّا قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرْحَباً بِالْوَ فَدِ الّذِينَ خِاوًّا غَيْرَ خَزَايًا وَلاَ نَدَامِىٰ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ وَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مُضَرُ وَ إِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَّامِ قُرْنًا بِأَمْرِ فَصْل نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ أَرْبَمُ وَإِرْبُمُ أَقَيْمُوا الصَّلاَّةَ وَآثُوا الرَّكَاةَ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَعْلُوا أَخُسَ مَاغَيْمُتُمْ وَلاَ تَشْرَ بُوا فِي الذُّبَّاءِ وَالْخَنَّمَ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتَ مُل سبُ مَايُدْ عَى النَّاسُ بِإَ الْبِهِمْ صَرَّبُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَفِع عَنِ إِبْنِ

قوله ان يكن هو لفظ هو تأكيد للضمير المستتر أو وضم هو موضم اياه و هورًا جع الى الدجال وأن لم لتقدمذ كره فشهرته ولایی ذر ان یکنه يوصل الضمير اء عسني تزيادة من القسطلاني" قوله وهوبختل أي يطلب مستغفلاً له ليسمع شيئا من كلامه الذي نقوله حو في خلوته ليظهر للصحابة حاله في أنه كاهن اه عيي

قوله غیز خزایا جم انفزیان و هوالمفتضم آوالذلیل أوالمسنحی والندای جمنممان بمنی النادم اه عینی القِيامَة يُقالُ هٰذِهِ عَدْرَةُ فُلان بْن قُلان حَدُنا عَدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ ماللِكِ عَنْ

لقست و خبثت واحد في المني لكنه كر ولفظ الخبث كذا فالشرح

نهي عن تسمية العنب كرما لأكدتموم الخرلان في الدمة مه تقريراً لما كانوا يتوهموانه من تكريم شاريا اهمن الشرح أوله لاماك الأللة وفي أستنمة النبنيُّ (الأماك الأالله) فعم الميم وكرير اللام قوله و نقو لون الكرم أىلاقواونالكرم قلب المؤمن و نقو لون الكرم شعر المنب

عَبْدِ اللَّهِ ثِن دِينَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْفَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ إِوالَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَيُقَالُ هُذِهِ غَدْرَةُ فُلان بْنِ فُلانِ مَل سِيف لا يَقُلْ خَبُثَتْ نَفْسى حَزُنُ اللهُ مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَن عْلَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُولَنَّ اَحَدُكُمْ خَبْنَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي حَزَّتْ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَيْقُولَنَّ آحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي ﴿ تَابَعُهُ عُقَيْلُ ۖ مُرْسَبُ لاَ تَسْبُوا الدَّهْمَ حَرُّسُا يَخْتَى بْنُ أَبِكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهاب أَخْبَرَ فِي أَبُوسَكَةَ قَالَ قَالَ أَبُوهُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ قَالَ اللهُ كَيسُتُ بَنُو آدَمَ الدَّهْمَ وَأَ مَا الدَّهْرُ بِيدِي الَّيْلُ والنَّالُ حَرُّنُ عَيْاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ حَدَّثْنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَثَنتُمُوا الْمِنْبَ الْكَرْمُ وَلا تَتُونُوا خَيْسَةَ الدَّهُم فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهُمُ لَا سِيْكَ قَوْلَ النَّيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ٱلكَرْمُ قَلْتُ الْمُؤْمِنِ وَقَدْقَالَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْلِسُ الَّذِي يُغْلِسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَقُوْلِهِ إِنَّمَا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمِلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَضَبَ كَقَوْ لِهِ لأَمُلْكَ إِلَّا يِلَّهِ فَوَصَفَهُ بانتهاء الْمُلْكِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ آيْضاً فَقَالَ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةٌ اَفْسَدُوها حذَّ ثنا عِلْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الكَنْ مُقَلْ الْمُؤْمِن مُلِي سِبُ فَول الرَّجُلِ فَدَالدُ أَبِي وَأَتِّي \* فيهِ الرُّ بَرْ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُرُنُ لَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخِلَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَكَّادِ عَنْ عَلِيَّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّي آحَداً غَيْرُ سَعْدِ سَمِيتُهُ يَقُولُ آدْمِ فَدَاكَ أَبِي وَأَتِي آظُنُّهُ يَوْمَ أُحُدٍ مِلْ سَبِّ فَوْلِ الرَّجُلِ جَمَلَنِي اللهُ فِيداءَكَ \* وَقَالَ ٱبُو بَكْرٍ لِلنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَيْنَاكَ بَآبَائِنَا وَأَمَّهَاتِنَا حَدُّسُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ الْفُضَّل حَدَّثُنَا يَخِيَ بْنُ أَي إِسْطَقَ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ ٱلَّهُ ٱقْبَلَ هُوَ وَٱبُوطَلَةَ مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةُ مُرْدِفَها عَلَى داجلتِهِ فَلَمَّا كَانُوا بِبَمْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُر عَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرْأَةُ وَانَّ ٱبْاصَلْحَةَ قَالَ ٱحْسِبُ ٱقْتَحْمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَبَيَّ اللَّهِ حَمَلَنِي اللهُ فِداءَكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيَّ قَالَ لا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقُ أَبُوكِلَّكَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قِصْدَهَا فَأَلْقَىٰ ثَوْبَهُ عَلَيْهَافَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدّ لَهُمَا عَلَى دَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَادُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ الْمَدينَةِ ٱوْقَالَ ٱشْرَفُوا عَلَى الْمَدَيَّةِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِبُونَ ثَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنا لحامِدُونَ فَلَمْ يَزُلُ يَقُولُهُا حَتَّى دَخَلَ اللَّهِ يَنَةَ لَمُ سِيبُ أَحَتَ الْأَمْنَاهِ إِلَى اللَّهِ عَرَّ وَجَالّ حَدْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْشَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُشْكَدِدِ عَنْ جَابِر دَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَتَّاهُ القَّاسِمَ فَقُلْنَا لاَ نَكْسُكَ آبَا القَّاسِم وَلا قوله فأخبر كذاعند ۗ كَرَامَةً فَأُخْبَرَ الَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمَّ انْبَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ مَاسِبُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي ﴿ قَالَهُ أَنْسُ عَن النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُ عَلْ مُسَدَّدُ حَدَّثُنا خَالِدُ حَدَّثَا حُصَيْنٌ عَن سالم عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِهَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لأ تَكْنيهِ حَتَّى نَسْأَلُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُّوا باسْمِي وَلاْ تَكْنُوا بَكْنَيْقِتِي حَدَّمْنَا عَلَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُ السَّفْيالُ عَنْ أَيُّوبَ عَن إِنْ سيرِينَ سَمِمْتُ أَبَّا هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ آبُوالْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا باسْمى وَلاْ تَكْتُنُوا بِكُنْيَتِي صَرْبُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

تجوله مردفها حال و روی مزد فیدا بالرفع على أنه خبر منتدأ عنذوفأ أاده الشارح فنوله اقتمم عن بديره أي رمي تقسه من غير روبة اءعيني قوله ولا كرامــة يا لنصب أى ولا نكر مك كرامة اھ غنق

الشار حوعندالميني فأخبر بضم الهمزة منأ المفعول قوله ولاتكنواوروي ولا تكنوا من باب التفعمل كما ذكره الشار ح قولهولانكتنوا وفي

> نسنحة ولأتكنوا من التقمل

قوله ولانتعمك عيناً أىلانقر"عينك بذلك

قوله أسم بفتح الهمزة أمر من الاسماء جمنى النسمية و بروى سمّ كما في المينيّ

قوله فلهاهكذا ينبى أن يرسم بالالف ناله واوئ وروى فلهى بكسرالها، من باب تصبذكره الشارح من غير سان الفرق بين رسمى الخط اه

مُحَمَّد حَدَّثَ السُّفيانُ قَالَ سَمِعْتُ إِنَّ الْمُنْكَدِدِ قَالَ سَمِعْتُ إِلَا بْنُ عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُمَا وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّاغُلامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لاَ نَكْنِيكَ بأَبِي الْقَاسِم وَلا تُنْعِمُكَ عَيْنَاۚ فَأَنَّى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ ٱبْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰن بُ السِّمِ الْمَوْنِ حَلَّمُهُمُ السِّحْقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّ زَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ إِنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبِاهُ جَاءَ إِلَى النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَمَّالَ مَا ٱشْمُكَ قَالَ حَزْنُ قَالَ ٱنْتَ سَهْلُ قَالَ لَا أَغَيِّرُ ٱنْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فَيِنَا بَعْدُ حَفَّرَتُمَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَتَحْمُودُ قَالاَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الاَّ ذَٰآقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ بهٰذَا ب تخويل الإنه إلى انه أخسن مِنْهُ حَذْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حِدَّثُنَا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوحًا زِمِ عَنْ سَهْلِ قَالَ أَتِي بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِ أُسَيْدٍ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلِدَ فَوَضَعَهُ عَلىٰ فَيْدِهِ وَٱبُو اُسَيْدِ خِالِسُ فَلَهَا النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِإِنْيْهِ فَاخْتَمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيّ صَيًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَيًّا ۚ فَاسْتَمْاٰقَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيَنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ آبُو أَسَيْدِ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا آسَمُهُ قَالَ قُلانُ قَالَ وَلَكِن آسُمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَيْذِ الْمُنْذِرَ صَرُكُ صَدَقَةُ بْنُ الفَصْلِ أَخْبَرُنا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطَاء إِنِي أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي دَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْلَتِ كَأَنَ ٱسْمُهَا بَرَّةَ فَقَلَ تُزَكَّى نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُنْفَ حَذَّتُ الْبُرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّ ثَنَا هِشِامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْهِمَ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْخُمَدِ بْنُ جُيَيْر بْن شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَىٰ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ عَفَدَّ ثَنِي اَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا ٱشْمُكَ قَالَ ٱشْمَى حَزْنُ قَالَ بَلْ ٱثْتَ سَهَٰلُ قَالَ مَا ٱنَا بُمُغَيِّر آشُهَا مَثْمَانِهُ إِنَّى قَالَ إِنْ الْمُسَيَّبِ فَأَذْالَتْ فِسَاالْأُزُونَةُ يَفِدُ مَلِ سِينِ مَنْ سَمَّى بَاسْاء الاَّ نَبِياءِ ® وَقَالَ أَنْسُ قَبَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْرَاهِيمَ يَهْنِي أَبْنُهُ **حَدُّسُمُ** ابْنُ

نْمَيْر حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ بِشْر حَدَّثَنَا اِسْمْعِيلُ فَلْتُ لِابْنِ أَبِي اَوْفَا رَأَيْتَ إِثْراهيمَ بْنَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ صَفيراً وَلَوْقُضِيَ اَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ عَاشَ آئِنُهُ وَلَكِنْ لأَنِيَّ بَعْدَهُ حَدُّمْنَ سُلَمَانُ بْنُ حَرْب أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْن ثابت قال سَمِعْتُ الْبَراءَ قال لَمَّ مَاتَ إِبْراهِم عَلَيْهِ السَّلامُ قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُن ضِما فِي الْجَنَّةِ حَدُمْنَ آدَمُ حَدَّثُنا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْن عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجُمْدِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ الأنصاري قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا باسْمِي وَلاَ تَكْمَتُنُوا بَكُنْيَدَى فَالْمَاأَ نَا عاسِمُ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ ﴿ وَدَوْاهُ أَنْسٌ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا ٱبْوَعُوا لَهُ حَدَّثُنَا ٱبُوحُصَيْنِ عَنْ أَبِي صَالِطْ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي وَمَنْ رَآني فِي ٱلْمُنْامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَمِّداً فَليتَبَوَّأ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّادِ حَدَّمُنَا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاهِ حَدَّثُنَّا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بن عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسٰى قَالَ وُلِدَلَى غُلاْمُ فَأَ يَبْتُ بِهِ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ خَفَّكُهُ بِّمْرٌ مِّ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ وَكَانَ ٱكْبَرَ وَلَدِأْتِي مُوسَى حَدَّمُنَا اَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَا زَائِدَةُ حَدَّثُنَا زَيْادُ بْنُ عِلاْقَةَ سَمِمْتُ الْمُفيرةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ ٱ نُكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ ماتَ إِبْراهِيمُ ﴿ رَوْاهُ ٱ بُو بَكْرَةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المربِبُ تَسْمِيةِ الْوَلِيدِ أُخْبِرَنَّا ٱبُونُمَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكِيْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَةً عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُم يْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَهُ مِنَ الرَّكُمَةِ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْهِمِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةٌ بْنَ هِ شَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْمَفِينَ بَكَّةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِيمَ آشَدُهُ وَطْأَمَكَ عَلَىٰ مُضَرَ اللَّهُمَّ أَجْمَلُها عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ مَلْ سِب مَنْ دَعَا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنَ أَسْمِهِ حَرْفًا ﴿ وَقَالَ أَبُو لَازِمِ عَنْ أَبِهُمَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِي النَّبِيُّ

قوله من المؤمنــين ساقطـفىبعضاننسخ

حَدَّثِي ٱ بُوسَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُن ِ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَائِشَ هَذَا حِبْرِ بِلُ يُقْر مُّكِ السَّلامَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرِي مَالاَ نَرْى حَذَّتْ مُوسَى ثِنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَّا وُهَيْبُ حَدَّثُنَّا ٱيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمُّ سُلِّيم فِي النَّقَلِ وَٱ نْجَسَّةُ غُلامُ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُونُ بِينَّ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَا فَجَشَ رُو يْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقُوادي مَا سَبِ الْكُنيّة لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ اَنْ يُولَدَ لِلرَّجْلِ حَدَّثُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنْدِي قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً وَكَانَ لِي اَخْ يُقَالُ لَهُ ا بُوعْمَيْر قَالَ آخْسِبُهُ فَطِيمُ وَكَانَ إِذَا جِاءَ قَالَ لِمَا أَمْ عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النُّفَيْرُ نُفَرٌ كَأَنَ يَلْمَبُ بِهِ فَرُبَّهَا حَضَرَ الصَّلاَّةَ وَهُوَ فِى بَيْشِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيَكْنَسُ وَ يُنْفَحُهُ ثُمَّ يَقُومُ وَتَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلَّى بِنَا لَمْ سِبُ السَّكَنِّي بأَبِى ثُرَابٍ وَ إِنْ كَأَنَتْ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى حَذُنْ خَالِدُ بْنُ تَخْلَدِحَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ حَدَّثَى ٱبْوِحَازِمِ عَنْ سَهْل بْنِ سَمْدِ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَشَاءِ عَلَّى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِ لَا بُوتُما ب وَ إِنْ كَانَ لَيَقْرَحُ أَنْ يُدْهِىٰ بِهَا وَمَاسَتُهُاهُ ٱ بُو تُرَابِ إِلاَّ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَاضَت يَوْمَا فَاطِمَةَ خَفَرَجَ فَاضْطَعَتِمَ إِلَى الْجِدَارِ إِلَى ٱلْمُشْجِدِ جَأْءَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْبَهُهُ فَقَالَ هُوَ ذَا مُضْطِّجِمُ فِي الْجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْتَلَأُ ظَهْرُهُ تُرابًا كَفِعَلَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَخِهُ الثَّرَابَ عَنْ ظَهْرِ هِ وَيَقُولُ الجين ياآبا تراب ماب أ بنيض الأشاء إلى الله صدَّن أبو المان

أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْآغرَجِ عَنْ أَبِيهُمْ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْنَى الْاَسْاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَاللَّهِ رَجُلُ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلاَك

ألنقر طير صنفير

كالمصافير جرالناقير

(عيني)

قوله ياعائش بفتم الشين ويجوز ضمها

وكذلك باانجش

الآ تى أفاده الشارح

قوله و ما سماً. ابو تراب برفع ابوعلي الحكاية و في بمض النسيخ وماسماء أبا تراب بالنصب اه الى الجدار في المجد

قولها خني أي أفحش وبروى أخنع أي حَذُنُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّفَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةَ أذل وأوضع كإيأتي و اء هذه الصفحة

وقال المسور تح

رِوْايَةٌ قَالَ آخْنَعُ ٱشْمِعِنْدَ اللهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ ٱخْنَعُ ٱلْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ رَجْلُ تَسَمَّىٰ عِلَكِ الْإَمْلاكِ ﴿ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَمْرُهُ تَفْسِيرُ وُشَاهَانُ شَاهُ ﴿ لَمُ ٢ كُنْيَةِ الْمُشْرِلَةِ @ وَقَالَ مِسْوَرٌ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِلاّ أَنْ يُرِيدَ ابْنُأْبِي طَالِب حَرْثُ الْمُوالْمَانَ أَخْبَرُنا شُمَيْتُ عَن الزَّهْرِيّ حَدَّثْنا إسْمُعِيلُ حَدَّثَى آخى عَنْ سُلِيْهَانَ عَنْ عُمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَوْ أَنَّ أَسَامَةً ا بْنَ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِمَ عَلى خِمَارِ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَةٌ وَأَسَامَةُ وَ رَاءَهُ يَهُو دُ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةً في بَني لحارث بْن الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقَعَةِ بَدْرِ فَسْارًا حَتَّى مَرًّا بَجْلِيسِ فيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَّ فَإِذَا فِي الْجُلِيسِ آخُ الْأُصُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَ فِي الْمُسْلِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَكُمَّا غَشِيَت الْحَيْلَبَ عَحَاحُةُ الدَّابَةِ نَحَرَ ابْنُ أَنَى آفْفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ لاَ تُفَبِّرُوا عَأَيْنًا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَرَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأً عَلَيْهُمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنَّ ابْنُ سَلُولَ آيُّهَا الْمَرْءُ لا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلا تُؤْذِنَا بِهِ فى تجالسنا فَرَ: إِجاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً بَيل يارَسُولَ الله فَاغْشَا في عَمِالِسِنَا فَايًّا نُمِتُ ذٰلِكَ فَاسْتَتَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتْنَاوَدُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَشُوا ثُمَّ زَكِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِنَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَاقَالَ أَبُوحُبْابِ يُريدُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ أَنِّي قَالَ كُذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً أَيْ رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي آنْتَ أَعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ فَوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِيتَابِ لَقَدْ جَاءَ اللهُ ۚ بِالْحَقِّ الَّذِي آ نُزَلَ عَلَيْكَ وَلَقَدِ اصْطَلِحَ آهْلُ هَذِهِ الْجَعْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيْمَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَكَمَا ۚ رَدَّ اللهُ ۗ ذَٰلِكَ بِالْحُقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ فَمَلَ بِهِ مَا رَأَ يْتَ فَمَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ

تولد المانشاء كذا بسكون نون شاهان و رسم في نسخة بوصلها الى الشين واصله الفارسية شاه شاهان وتخفف على شهنشاء و هكذا أدخلوه في لفتنا

قولههذهالبحرة يريد يثرب وقدتقدم أن البحرة بمعنى القرية

قوله شزق بدلك

قوله الآية هو من الشرح في صنيح الطابع.ماأنه موجود في أستم المتن عَن الْشُرِكَينَ وَاهْلِ الْكِتَّابِ كَمَا اَصَرَهُمُ اللَّهُ وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْاَذِي قَالَ اللهُ تَمَا لَى وَلَكَ مُمُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِيتَابَ الْآيَةِ وَقَالَ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ آهُلِ الْكِيتَاب فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَوَّلُ فِي الْمَفْوِ عَنْهُمْ مَا اَصَرَهُ اللهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ فَكُمَّ غَمُ إِنَّ سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْداً فَقَتْلُ اللهُ بها مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّادِ وَسَادَةٍ قُرَيْشِ فَقَفَلَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْائِهُ مَنْصُورِينَ غَايِمِينَ مَعَهُمُ أَسْارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُنَفَادِ وَسَادَةٍ قُرَيْشِ قَالَ إِنْ أَيّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَمَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْآوْثَانِ هَذَا آمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَباليعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى الإسلام فأسْلُوا حَدَّمْنَ مُوسَى بْنُ إسْمُسلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوا نَهُ حَدَّثُنَا عَبْدُ ٱلْلِكِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْخَرِثِ بْنِ نَوْفَل عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَقْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَهْضَ لَكَ قَالَ نَمْ هُوَ فَضَعْضَاحِ مِنْ أَدِ لَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّدَكِ الْأَسْفَلِ مِن الثَّادِ لَهِ سَبُّ الْمُفَادِيضُ مَنْدُوحَةُ عَنِ الْكَذِبِ ﴿ وَقَالَ إِسْحَقُ سَمِعْتُ أَنْسَا مَاتَ إِنَّ لِأَبِي طَلْحَةً قَمَّالَ كَيْفَ الْفُلامُ قَالَتْ أَمُّ سُلَيْمِ هَدَأً نَفَسُهُ وَارْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحُ وَظَانَ ٱللَّهَا صَادِقَةُ حَدُّمُ الدُّمُ حَدَّتُنَا شُعْبَةً عَنْ أَابِ البُّنافِي عَن أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسيرٍ لَهُ تَخَذَا ٱلْحادى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلدُّفْقَ يَا ٱغْجَشَهُ وَيْحَكُ بَالْقُوادَيرِ حَدُّمِنَا سُلَيْإِنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا كَمَّادُ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنْسِ وَا يُؤْبُ عَنْ أَبِي وَالْأَيَةَ عَنْ أَنْسِ وَضِي اللهُ ْ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ فِي سَفَرٍ وَكَأَنْ غُلاثُم يَحْدُوبهِنَّ يُقالُ لَهُ ٱ نُجَشَةُ

فَقْالَ النَّيُّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ ياا نُعِشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوْادِيرِ قَالَ اَبُوقِلاَ بَهُ

َ يَعْنِى القِسَاءَ حَ**دُن**َ لِ اِسْحَقُ أَخْبَرَ نَا حَبْانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَا قَنَادَهُ حَدَّثَنَا أَنْسُ أَبْنُ اللهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَادِ يُثَالُ لُهُ ٱنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ

قواد قد توجه أى ظهر وجهه شارح قدوله فاسلوا و في روايةوأسلوا بالواو وبكسر اللام عطفاً على فبايسوا أفاده الشارح

الشارح وله الماريض الخ جمع معراض من التصريض وهوخلاق التصريض وهوخلاق وهوالتورية بالتي من الشي الماريض من الماريض عن الاصطرار الى المنظرار الى الكذب هما السيار المن

قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِي ضَعَفَةَ التِّسَاءِ حَدُّمْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخْنِي عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَني قَتْأَدَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَأَنَ بِالْمَدَيْنَةِ فَزَعٌ فَرَكِتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَساً لِأَبِي طَلْحَةً فَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنْ ثَنَىٰ وَ إِنْ وَجَدْنَاهُ لَجُورًا لَم سُبُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءُ لَيْسَ بِشَيُّ وَهُوَ يَنْوِي ٱ نَّهُ لَيْسَ بَحَقَّ وَقُالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَابْرَ مِن يُعَذَّبان بِلا كَبِيرِ وَ إِنَّهُ لَكُبِيرٌ حِ**نْدُنِنَا مُحَمَّذُ** بْنُ سَلام أَخْبَرُنَا تَخْلُدُ بْنُ يَرْمِدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يَحْبَى بْنُ عُرْوَةً اَ نَهُ سَمِمَ عُرْهُوَةً يَقُولُ قَالَتْ عَالِيشَةُ سَأَلَ أَنَاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْكُهَّان فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسُوا بِشَيَّ قَالُوا يارَسُولَ اللهِ فَارَّهُمْ يُحَدِّثُونَ آخْيَانَا بِالشَّيْ يَكُونُ حَقًّا فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَلْكَ الْكَامَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجَنَّ فَيَقُرُّهَا فِي أَذُن وَ لِيَّهِ قَرَّ الدِّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فيها ٱكْثَرَ مِنْ مِائَةً كُذَّ بَهُ مُا سِبُ دَفْيمِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ وَقَوْلِهِ تَمَالَىٰ اَفَلا ا يَنْظُرُ ونَ إِلَى الْابِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَ إِلَى الشَّمَاءِ كَيْفَ رُفِمَتْ وَقَالَ ٱيُّوبُ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةَ رَفَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى الشَّمَاءِ حَذَّتُ ابْنُ بِكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ سَمِفْتُ ٱلْمِاسَلَةَ بْنَ عَبْدِ الزَّخْن يَشُولُ أُخْبَرَ فِي جَابُرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ٱ نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِّي الْوَحْيُ فَبَيْنَهُ أَ أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ الشَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرى إلى الشَّمَاءِ ُ قَاذِا ٱلْمَلَكُ الَّذِي لِجَاءَ فِي بِحِرَاءَ قَاعِدُ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ **حَدَّثُنَا** ابْنُ أَى مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَني شَرِيكُ عَنْ كُرَيْبٍ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا فَكَأْ كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِرُ ٱوْيَمْضُهُ قَعَدَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأً إِنَّ فِخَلْقِ السَّمَاوَات وَ الْأَرْضِ

وَآخْتِلَاف اللَّيْلِ وَالنَّهٰ الرَّيْاتِ لِأُولِي الْمَ أَيْبِ مُ رَبِّ مُ مُنْكِ الْمُودِ فِي الْماءِ

هُولَهُ فَيُقرَّهَا بِهِـذَا الضبط عندالشارح و بفتم القاف عنـد العينيَّ أي يصوِّت بها

. بلثالا ليالاخبر نخ

وَالنَّايِن صَرْبُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْلِي عَنْ عُثْمَانَ بْن غِياثِ حَدَّثَا ا بُوءُثْمَانَ عَنْ أَب مُولِي آنَّهُ كَانَ مَمَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَايُّطٍ مِنْ حِيطَانَ الْمُدَيَّةِ وَفَي يُدِ النِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْتَحْ وَلِيتِّيرْهُ بِالْجَلَّةِ فَذَهَبْتُ فَاذِا ٱبُوبَكُر فَفَتَحْتُ لَهُ ۗ ۖ فاذا هو ابربكر تخ إِلْمَيْنَةِ فَاسْتَفَخَّ دَجُلُ آخَرُ فَقَالَ افْتَحَلَّهُ وَبَشِرْهُ بِالْمِلَّةِ فَإِمَّا عُمَرُ فَفَحَّتُ لَهُ وَبَشَرْتُهُ بِالْحَلَةِ ثُمَّ ٱسْتَفْتَحَ رَجُلُ آخَرُ وَكَانَ مُشْكِئًا لَجُلَسَ فَقَالَ افْخَ وَبَشِّرُهُ يَالْمُنَةِ عَلَىٰ بَلُوى تُصِيبُهُ ۚ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَاذًا عُثَّاٰنُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بأَجْلَةً وَمُنْصُودِ عَنْ سَعْدِ بْنُ عَبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السُّلِيِّ عَنْ عَلِيٌّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَنَّا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى جَنَّازَةٍ بَجْعَلَ يَنْكُتُ الْأَدْضَ بِمُود فَقَالُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلَّا وَقَدْقُ عَ مِنْ مَفْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ فَقَالُوا اَ فَلا تَشْكِلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيْشَرٌ فَأَمَّامَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَى الْآيَةَ ۖ مَلِمِبُ الشَّكَٰبِيرِ وَالنَّسْبِيجِ عِنْدَ النَّحَيُّتُ عَ**رُنَا** ۚ اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيّ حَدَّثَنِّني فَقَالَ سَبْخِانَ اللهِ مَا ذَا أَثْرِلَ مِنَ الْأَزَائِن وَمَا ذَا أَثْرَلَ مِنَ الْفِتَن مَنْ يُو فِتُطُ صَوَاحِت الْحَرِ يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلَّنَ رُبَّ كَأْسِيَةٍ فِالدُّنْيَا عَادِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ وَقَالَ ابْنَ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ قَالَ ثُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَأَفْتَ نِسَاءَكَ قَالَ لَاقَلْتُ اللهُ أَكْبَرُ مِنْهُمُ أَنْهِ الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَيْنِ إِنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ حَيِّي رُوْجَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبَرَ أَنَّهُ أنَّها لِجاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَى ٱلْمُسْجِدِ

فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ وَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْمِشَاءِثُمَّ قَامَتْ تَثْقَلِثُ فَقَامَ مَمَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَفَتْ بَابَ الْمَسْجِيدِ الَّذَى عِنْدَ مَسْكَن أُمِّ سَلَّةً ذَوْجِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِهِمَا رَجُلان مِنَ الْانْصَار فَسَمَّا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّمَ نَفَذَا فَقَالَ كَمُمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ وَسُلِّكُمُما إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُتِيّ قَالَاسْجُمَانَ اللَّهِ يا رَسُولَ اللهِ وَكُبْرَ عَلَيْهِ مَا مَا قَالَ قَالَ إِنَّ الشَّيْفَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّم وَ إِنِّي خَشيتُ آنُ يَمْذِفَ فِ قُلُوبِكُما اللَّهِ سِبُ النَّفِي عَنِ الْخَذْفِ حَذْمُنَا آدَمُ حَدَّثَا اشْفَنَةُ عَنْ قَتْ ادَةً قَالَ سَمِ مَتْ عُقْبَةً بْنَ مُهِ مِبْ انَ الْأَذْدِيُّ أَيْدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُفَقَّل الْمُزَيْن قَالَ نَهَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلا يَثْكُأُ الْمَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفَقَأُ الْمُنْ وَيَكْسِمُ النَّهِ إِنَّ مَلِيسِ الْخَدَدِ لِمُعَاطِينَ حَدَّمُنا مُحَدَّدُ ابْنُ كَثير حَدَّنَا سُفَيْانُ حَدَّ ثَنَاسُلَمَانُ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلان عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمْا وَلَمْ يُشَمِّت الْاَحْنَ فَقيلَ لَهُ قَتْالَ هٰذَا حَيِدَ اللَّهُ وَهٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهُ مَا مِسُبُ لَشَمْتِ الْعَاطِينِ إِذَا حَبِدَ اللّهُ ﴿ فِهِ ٱلْوَهُرَيْرَةَ حَدَّىنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَن الْاَشْعَت بْن سُلَّتِم قَالَ سَمِعْتُ مُمَاوِيَةَ بْنَ سُوَ يْلِدِبْنِ مُفَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيت الْمَاطِيسِ وَ الْجَابَةِ النَّامِي وَرَدِّ السَّلَامِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَ إِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْيعِ عَنْ خَاتَم الذَّهَبَ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدّيبَاجِ وَالشُّنْدُسِ وَالْلَيَائِرُ مَا مِسِيْكِ مَا يُسْتَحَدُّ مِنَ الْمُطَاسِ وَمَا يُكَرَّهُ مِنَ الشَّاوُّبِ حَدْثِنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي ذَبْ حَدَّنَا سَعِيدُ الْمَثْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطأسَ وَ يَكْرَهُ التَّثَاقُبَ فَاذًا عَطَسَ تَقْمِدَ اللَّهُ عَفَيٌّ عَلَى كُلُّ مُشْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَّيِّمَهُ وَآمَّا التَّثَاقُبُ

قوله النسوابر أى البواقى اهشارح

خدفت الحساة ونحوها خذفاً من باب ضرب رميتها بطرفىالابهام والسبابة اه مصباح

فسمت أحدهما ولم يسمت الاسخر نخ

اقتصر الشارح على كمر جيم الجنازة

من التتاوب أله.

اَحَدُكُمْ فَأَيْرُدَّهُ مُنَا اَسْتَطَاعَ فَإِنَّ اَحَدُكُمْ إِذَا تَنْاءَ صَعِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ الْجِوري غيره انه - ه بسر الله الرحم الرحم الرحم الرحم المستندان الله

> مَهُ سِنْ بَدُو السَّلَامِ مَعْمُنُ يَخِيَ بَنُ جَنْفَرِ حَدَّثُنَا عَبْدُالِّ َذَّاقِ عَنْ مَمْمَرِ عَنْ مَمْآمِ مَنَ أَفِي هُمَ يَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَالاَحْلَقَ اللهُ اللَّهُ أَكَنَهُ عَلَىٰ وَدَقِهِ طُولُهُ سِيُّونَ ذِرْاعًا فَلَأَ خَلَقَهُ قَالَ آذْهَبْ فَسَلِمْ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمُلاَئِكَةِ جُولُسُ فَاسَتِهُ مَا يُعَيِّونُكَ فَإِنَّهَا تَمَيِّئُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرْتَ يَلِكُ فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْتُم السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَوْادُوهُ وَرَحْمَةُ اللهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْمِلْفَةَ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَرْلِ الظَلْقَ يَنْفُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ مَا مِسِبْ فَولِ اللهِ تَعْلَىٰ يَا أَيُّهَا الذَّيْنِ

قوله تناوب بالواو فى الموضعين وبالهمزة فى موضع و قوله التناؤب بالهمزة فى الموضين جيماً على ضبطالشار حوائكر الموهرى الواووقال غيره الهما لنتسان وبالهمز والمدر المهو

لَ السَّادُمُ عَلَيْتُمُ قَمَّالُوا عالسوار نفاعه على عالسوار نفاعه على أَ الْحَلَّةُ عَلَى صُورَةِ آدَمَ الفرية بحوّز نسبه الفرية بحوّز نسبه الفرية بحوّز نسبه عالمال قالهالين عالمال قالهالين عادة على أولتك نفر من الملاكمة جلوس الى الجوارى التي ييمن نح

آمَنُوالأنَّدُ خُلُوا بُيُونَّا غَيْرَ بُيُو يِبُكُمْ حَتَّى تَشَأَيْسُوا وَلَسَلِّوْا عَلِى آهْلِها ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِهِاْ اَحَداً فَالاَتَدْخُلُوهَاحَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قَلَ لَكُمْ ٱۮجمُوا فَارْجِمُوا هُوَا ذَٰكُي لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَنْ تَذْخُلُوا بْيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَّاءُ لَكُمْ وَاللَّهُ يَهْلَمُ مَاتُبْدُونَ وَمَاتَكَتَّمُونَ وَقَالَ سَعيدُ ابْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسَنِ إِنَّ نِسْاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَصُدُورَهُنَّ وَرُؤُسَهُنَّ قَالَ آصْرِفْ بَصَرَكَ عَنْهُنَّ قَوْلُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ ٱبْصَارِ هِمْ وَيَحْفَظُوا أَرُوجَهُمْ ﴿ وَقَالَ قَتَادَةُ عَمَّا لاَ يَحِلُّ لَهُمْ وَقُلْ الْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُضْنَ مِنْ أَبْصادهِنّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُ وجَهُنَّ ﴿ خَائِنَةَ الْآغَيْنِ مِنَ النَّظُرِ إِلَىٰ مَا نُهِيَ عَنْهُ وَقَالَ الرُّهُم يُ فِي النَّظَر إِلَى الَّتِي لَمْ تَحِفْ مِنَ النِّساءِ لا يَصْلِحُ النَّظَرُ إِلَىٰ شَيْ مِنْهُنَّ رِمَّن يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ إِنْ كُانَتْ صَغْيِرَةً وَكُرِهَ عَطَاءُ النَّظُرَ إِلَى الْجُوارِي يُبَعْنَ بَكَّكَةً إِلَّا أَنْ يُريدَ آنْ يَشْتَرىَ حَ**دُرُنُا** ٱبُواْلَيَاٰنَ أَخْبَرَ الْشُعَيْثِ عَنِ الرَّحْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَلَيْهَاٰنُ بْنُ يَسَادِ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّفِي خَلْفَهُ عَلىٰ عَجُزِ دَاحِلَتِهِ وَكَأْنَ الْفَصْلُ دَجُلّا وَصَيْئاً فَوَقَفَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَٱقْبَلَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ خَثْمَ وَضيئَةُ تَسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَآغَجَبُهُ حُسْنُهَا ۚ فَا لَنَفَتَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَحْلَفَ بيدِهِ فَأَخَذَ بذَقَنِ الْفَضْلِ فَمَدَلَ وَجُهَهُ عَنِ النَّظَرِ اِلَيْهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا فَريضَةَ اللَّهِ فِي الْجُمِّ عَلَىٰ عِبْادهِ اَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخَا كَبِيراً لاَ يَسْتَطيعُ اَنْ يَسْتَوىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضي عَنْهُ آنَ آخِجَ عَنْهُ قَالَ نَمَرُ حَ**دُرْتُ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدً أَخْبَرَ نَا ٱبْوِعَامِرِ حَدَّثُنَا زُهَيْرُ عَنْ زَيْدِ ابْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسْالِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذُرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ قَالَ إِيَّا كُمُّ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَالَنَامِنْ تَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فَيْهَا فَقَالَ إِذَا اَ بَيْتُمْ إِلاَّ الْجَعَلَسَ فَأَعْطُو االطَّر بِقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَاحَقُ الطَّر يقِ

قوله قول الله عنّ وجلّ قدر لهالشار ح فعالً فقال يدلّ له قول الله ثم قال ولا بى ذر يقول الله تمالى اه

توله فاخلف ببده أىمدّها الى خلفه

قولهالاً المجلس بفتم اللام مصدر ميمى أى الاً الجساوس

بْارَسُولَاللَّهِ قَالَ غَصُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَ ذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْإَمْرُ بِالْمَدُرُ وف وَالنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ مُ السِّبْ السَّلامُ اسْمُ مِنْ أَشَاءِ اللَّهِ تَنالَىٰ وَ إِذَا حُتِيتُمْ بَعِيَّةٍ خَيْرُوا مَا خِسَنَ مِنْهَا آوْرُدُوها حَدُرُسُ عُمَنُ بْنُ حَفْصِ حَدَّتَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى شَقَيقٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ۖ كُشًّا إِذَا صَلَّيْنًا مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادهِ السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلامُ عَلَى مِكَأْسُلَ السَّلامُ عَلَى فُلانَ فَكَمَّ ٱنْصَرَفَ النَّبَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْبَلَ عَلَيْنًا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّلامُ فَإِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلِ النَّحِيَّاتُ بِلَّهِ وَالصَّاوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ الله وَ بَرَكا ثُهُ السَّلامُ عَلَيْنًا وَعَلِي عِبَاد اللهِ الشَّالِ اللهِ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ آصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ بَفْدُ مِنَ الْكَلامِ ماشاءَ مُرسِب تَسْلِيمِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَشْيرِ حَ**ذَّتُنَا** مُخَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ٱبُو الْمَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ أَا مَعْمَرُ عَنْ هَاْم بْنِ مُنَّبِهِ عَنْ أَي هُن يْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغيرُ عَلَى أَلكَبيرِ وَ ٱلْمَاٰڌُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَليلُ عَلَى ٱلكَشيرِ لَمْ سُ تَسْلِيم الرَّاكِدِ عَلَى الْمَاشِي صَدُرُن مُحَمَّدُ أَخْبَرَنا عَخَلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُجُرَيْحِ قال أَخْبَرَ ف زِيادٌ أَنَّهُ سَمِمَ ثَابَاً مَوْ لِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ وَيْدِ أَنَّهُ سَمِمَ ٱبْاهُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّا كِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالمَاشِي عَلَى القَّاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثْيرِ مَا سِبُ تَسْلِيمِ الْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ حَدْسًا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّ ثَنَا بْنُ جُرَيْمِ قَالَ أَخْبَرَنى زيادُ اَنَّ الْبِنَّا أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَىٰ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَنَّهُ قَالَ يُسَلِّمُ الزَّاكِ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى القاعِدِ وَانْقَالُ عَلَى الكَثيرِ مَا سِبُ تَسْلِم الصَّغيرِ عَلَى الكَّبيرِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ طِعْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَنْبَ هُنَ يْرَةَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلَّمُ ٱلصَّمْمِرُ عَلَى ٱلكَّبد وَالْمَاثُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثْيرِ لَم سِبُ إِفْشَاءِ السَّلَامِ حَذْتُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبِأَ فِي عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعْاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُفَرّ نِ عَن الْبَرَاءِ بْن عَادْبِ رَضِيَ اللهُ عَتْهُمَا قَالَ أَمَرَ فَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيم بيباذة الْدَيضِ وَاتَّباعِ الْجَائِزُ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِينِ وَنَصْرِ الضَّعِيفِ وَعَوْنِ الْمُظْلُوم وَ اِفْشَاءِ السَّلَامِ وَ إِبْرَادِ الْمُشْيِمِ وَنَهِيٰ عَنِ الشَّرْبِ فِى الْفِضَّةِ وَنَهَالَاعَنْ تَخَشُّم الذَّهَبِ وَعَنْ ذَكُوبِ الْمَاثِرِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرُق السَّالام الْمَمْرفَة وَغَيْر الْمَهْرفَة حَدَّمْنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّشَا الَّذِيثُ حَدَّثَنَىٰ يَرْ مَدُ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَئُ الْإِسْلامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِرُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَعَلِ مَنْ لَمْ تَمْرِفْ حِدْرُنُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عَطَاهِ ثِنِ يَرْمِدَ النَّيْشِيِّ عَنْ أَبِي اَ يُؤْبِ زَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمِ اَنْ يَهْجُرَ آلْحَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ يَلْتَقِيانِ فَيَصْدُّ هَٰذَا وَيَصُدُّ هَٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأَ بِالسَّلامِ وَذَكَرَ سُفْيَانُ ٱ فَهَ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلاثَ مَرَّات مأرس آيَةِ الْجِحَابِ حِمْدُمُنَا فِي يَغِيَى بْنُ سُلَمَانَ حَدََّنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهاك قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ٱللَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَرًّا ٱلْمَدَمَةَ فَفَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرًّا عَشْراً حَيَاتَهُ وَكُنْتُ أَعْلِمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أَنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَنَّى بُنُ كَفْ يَسْأَلْنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرْيَفَ إِنْنَةٍ جَمِيْنِ أَصْبَحَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوساً فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَالُوا مِنَ الطَّمَام ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَمِنْهُمْ رَهْطُ عِنْدَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْالُوا الْكَكْثَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَفَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَىْ يَخْرُجُوا فَشْي رَسُولُ اللهِ

وتسميتالعاطس نخ

قوله للمعرفة و غير المعرفة أى على من تعرف ومن لاتعرف فاللامكمافي قول الملك المسلام و يخرّون للاذقان

بزينب بنت جحش نخر مقدم النبي نخ

صَيَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةً خُجْرً ۚ وْعَالِيشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللهِ فَإِذَاهُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةَ مُجْرَةٍ عَائِشَــةً فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَمَ وَرَجَمْتُ فَاذِاهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأَنْزِلَ آيَةُ الِحُجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْراً مَ**ذَرَنا** أَبُوالتَّمَان حُدَّنَا مُعْمِّرُ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَّا ٱلْوَحِيَة نِي عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا تَزَقَحَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ ذَيْلَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَيمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَّخَذَّقُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَنَهَيُّأ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَا دَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَمَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَإِنَّ اللَّهَىٰ صَلَّى اللهُ تُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوشُ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا ۗ فولدوان بنهم العمرة قَاتَطَالْقُوا فَأَخْبَرْتُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْهَ مَتَّى دَخَلَ فَلَهَمْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى ۗ وكسرها (عارس) الْجِابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَٱ نُزَلَ اللهُ تَمَالَىٰ يَا ٱيُّهُ ٱللَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا يُوتَ النِّي ٱلْآيَّة ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ ٱلَّهُ لَمْ يَسَنَّأُ دَنْهُمْ حِينَ قَامَ وَخَرَجَ وَفِيهِ ٱلَّهُ تَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا حَ**رْبُنَا** اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَفْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحَ عَنِ ابْنَ شِيهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبُو أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمَّا زَوْجَ النِّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ كَانَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْصِبُ نِساءَكَ قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ أَذْوَاجُ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجْنَ لَيْلاَ إِلَىٰ لَيْلِ قِبَلَ الْمُنْاصِعِ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِثْتُ زَمْعَةَ وَكَأْتَ آمْرَأَةً طُولِلَةً فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي الْجَلِينِ فَقَالَ عَرَقْتُكِ بِاسَوْدَةُ حِرْصاً عَلِيٰ اَنْ يُنْوَلَ الْحِجَابُ قَالَتَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ آيَةً الْحِجَابِ مَا سبُ الْإِسْتَيْنَذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ حَدَّثْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرُّهْرِيقُ حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَهُنَا عَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَطَلَعَ رَجُلُ مِنْ جُحْرٍ فِي مُحْجَرِ النَّي صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْدَى يَحُكُّ بِهِ دَأَسَهُ فَقَالَ

لَوْاعْلَمُ ٱنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْمَنِكَ اِنَّمَا جُولَ الْلِسْتِينْذَانُ مِنْ آجْل الْبَصَر حَدُّنَ أَ مُسَدَّدُ وَدَدَّنَا مَمَّادُ بَنُ زَيْدِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بَن أَبِي بَكْر عَنْ أَنِس بن مالك اَنَّ رَجُلًا ٱ طَلَعَ مِنْ بَعْضِ خُجَرِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْقَصِ أَوْ عِشْاقِصَ فَكَأْتَى ٱ نْظُرُ اللَّهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ مَلِ ذِنَا الْجُوادي دُونَ الْفُرْجِ حَدُثُ الْمُتَيْدِي حَدَّثُ اسْفَيْانُ عَن ابْن طاؤس عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَرْسَيْناً أَهْبَهَ بِاللَّمِ مِنْ قَوْلِ أَبي هُرَيْرَةً وَحَدَّ ثَنَى عَمُودُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ قَالَ مَارَأَ يْتُ شَيْأً اَشْبَهَ بِاللَّهِمِ بِثَمَا قَالَ آبُو هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ كَتَبَ عَلَى إِنْ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّاٰ اَدْدَكَ ذَٰ لِكَ لَا يَخَالُهُ فَزِبَا الْمَيْنِ النَّظَرُ وَذِنَا اللِّسَانِ الْمُنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذُلِكَ كُلَّهُ وَ يُكَذِّبُهُ التَسلم وَالْإِسْتِئْذَان ثَلاثًا حَدُن إِسْعَقُ أَخْبَرَنا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَا عَبْدُ اللَّهِ ثِنُ الْكُتِّي حَدَّثَنا ثُمَامَةُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّا ثَلَاثًا وَإِذَا تَدَكَّلُهُ بَكُلْمَةِ آغادَهُ أَثلاثًا حَدُمُنَا عَا مُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ عَنْ أَبِي سَعبدِ الْخُذْرِيّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِيسِ مِنْ مَجَالِيسِ الْأَنْصَادِ إِذْجَاءَ ٱ تُومُوسَي كَأْنَّهُ مَذْعُورُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلِي عُمَرَ ثَلاثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَمْتُ فَقَالَ مَامَنَعَكَ قُلْتُ آسَتًا ذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَهْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَأْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللَّهِ لِتَقْمِنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً ٱمِنْكُمْ آ َ ثُدَّ سَمِعَهُ مِنَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ أَنِيُّ بْنُ كَمْبِ وَاللهِ لا يَقُومُ مَمَكَ إِلاَّ اَصْغَرُ الْقُوْمِ فَكُنْتُ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ غُمَرَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ ذَٰلِكَ ﴿ وَقَالَ إِنْ الْمُيادِكَ أَخْبَرَنِي بِنْ عُينَةَ حَدَّثَى يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةً

عَنْ بُسْرِسِمِفْتُ أَبَاسَعِيدِ بِهِذَا لَمُ سِبْ إِذَا دُغِيَ الرَّجُلُ فَإَا مَلْ يَسْتَأْذَنُ هَ قَالَ

قوله عشقص هو نصل سهم اذا کان طوبالاً غیر عربیض و توله أو عشاقص شك من الراوی اه عنی قوله بخشل الرجل أي يأسه من حیث لایشمر اه شارح

والنفس تمنى نخ

قولهأمنكم أحدالح مقرل ابىموسىرضى الله تعالى عنه

و قال مامنعك :

الكركوة العلمين والجش

سِميدْ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَبِي دَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ إِذْنُهُ حَدُّمُنُ اَبُونُمُنِيمَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرِّ وَحَدَّثَنَا مُحَدَّثْنَ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَدُ اللَّهِ أَخْبَرُ نَاعُمَرُ بْنُ ذَرَّ أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالْ دَخَلْتُ مَمَّ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبَنَّا فِي قَدَحٍ فَقَالَ ٱباهِمِّ الْحَقْ آهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَىَّ قَالَ فَأَ يَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذُنُوا فَأَذْنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا م بسبب التَّسْلِم عَلَى الصِّبْيانِ حَزَّتْنَا عَلَيُّ بْنُ الْجَفْدِ أَخْبَرَنَا شُغَبَةُ عَنْ سَيَّاد عَنْ ثَابِ الْبُنَانِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانِ فَسَلَّمَ عَأَيْهُم وَقَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ لَم بُسِبُ تَسْلِيمِ الرَّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِعَلَى الرَّجَالَ حَدُمُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِّسْلَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَحَادَ م عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلَ قَالَ كُنَّا نَفْرَتُ يَوْمَ الْجُنْعَةِ قُلْتُ لِسَهْلِ وَلِمَ قَالَ كَانَتْ لَاعَجُوذُ تُرْسِلُ إلىٰ بُضَاعَةَ قَالَ إِنْ مَسْلَةَ نَعْلُ بِالْمَدِينَةِ قَتَأْخُذُ مِنْ أَصُولَ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ في قِدْر وَتُكَرِّكُ حَالَتِ مِنْ شَمِير فَاذَا صَلَّيْنَا الْجُمْعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَرِّمُ عَلَيْهَا تُنْقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَقَفْرَ حُمِنْ آخِلِهِ وَمَا كُنَّا تَقَيلُ وَلَا تَنَفَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُنَّةِ فَدُرْنَ النَّ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَلٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَكَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَايْشَةَ ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ هَذَا جبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَرَى مَالاً نَرَى تُرمدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ تَا بَعَهُ شُعَيْتُ وَقَالَ يُونُّسُ وَالنُّعْمَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ وَبَرَكَأْتُهُ بُ إِذَا قَالَ مَنْ ذَا فَقَالَ آمًا حَدُنُ الْمُوالْوَلَدِ هِ شَامْ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّ تَنْ اشْمُنَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُنْكَدِدِ قَالَ سَمِعْتُ لِجَابِراً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ٱ تَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنِ كَأَنَ عَلِيَّ أَفِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقْالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا

فَقَالَ آنَا آنَا كَأَنَّهُ كَرِهِمُهَا للم سِبُ مَنْ رَدَّفَقَالَ عَلَيْكَ السَّلَامُ ﴿ وَقَالَتُ فَائِشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمُهُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ وَقَالَ النَّيُّ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْلا لِمِثْكَةُ

أولدنه لل بالرفع وانير أبي ذر بالجر عطف بيان ليضاعة أو بدلا منها أي بستان اه شارح

قوله تربی مالانری کذافی المتر والشرح و قوله ترین رسول الله صلی الله علیدوسل یقتضی بری مالانری کاهور وایة فیاسیق

عَلَىٰ آدَمَ السَّلِامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ حَدَّثُ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ ابْنُ نَمْيْدٍ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْمَثْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً وَخَلَ ٱلْمُتَحِدُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسُ في ناحِيةِ ٱلسَّحِيدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ ارْجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ إِمَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ فَارْجِم فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَّةِ أَوْفِي آلْنِي بَعْدَهَا كَلِّنِي إِرَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِذَا فُنْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِيعِ الْوُشُوءَ ثُمَّ آسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ آ قُرَأُ مَا تَيْشَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ ثُمَّ آ زُكُمْ حَتَّى تَطْمَيْنَ رَاكِماً ثُمَّ آ دُفَعْ حَتَّى تَسْتَوىَ قَا يُمَا ثُمَّ ٱسْجُدْ حَتَّى تَطْمَيْنَ سَاجِداً ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ جَالِساً ثُمَّ ٱسْحِبْدُ حَتَّى تَظْمَيْنَ سَاجِداً ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَظْمَيْنَ جَالِساً ثُمَّ آفْمَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَ تِكَ كُلِّهَا وَقَالَ ٱبْوَاسَامَةَ فِي الْآخيرِ حَتَّى مَّنشُّوىَ قَائِماً حَدَّثُ ابْنُ بَشَّادِ حَدَّثَى يَخْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَى سَميدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ادْفَعْ حَتَّى تَطْمَرْنَ جَالِساً فُ إِذَا قَالَ مُلانَ يُمْرِ تُكَ السَّلامَ حَدُينًا ۖ آبُونُمنِم حَدَّثُنَا ذَكَر يَّا قَالَ سَمِمْتُ عَامِراً يَقُولُ حَدَّثَى ٱبُوسَكَةَ بْنُ عَبْدِالرَّهُن اَنَّ عَالِيُّهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْها حَدَّثَهُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْن ثُلْتِ السَّلاَمَ قَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاُمُ وَدَخَةُ اللهِ مَا سَبَ التَّسْلِمِ فِي مَلِيسِ فِيهِ آخُلا طُا مِنَ ٱلْمُسْلِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ حَدُّنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبِرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَنِ الرُّهْرِي عَنْ عُرْوَةً بْن الزُّبَرْ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكِبَ جَاراً عَلَيْهِ إكافُ تَحْنَهُ قَطَمْهُ ۚ فَدَكِيَّةُ وَأَدْدَفَ وَرَاءَهُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَهُو ذُسَعْدَ بْنَ غُبادَةً فى بَنى الْحَرْث بْن الْخَزْرَجِ وَذَٰلِكَ قَبْلَ وَقَمَةٍ بَدْدٍ حَتَّى مَرَّ فِى مَجْلِسٍ فيهِ آخلاتُك مِنَ ٱلْمُسْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْآوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيِّ إِنْنُ العاجة النباد وقوله 🏿 سَلُولَ وَفِي الْحَلِسِ عَبْدُ اللهِ ثَنُ رَوَاحَةَ فَلْمَا غَشِيمَت الْجَلِسَ عَبَاحِةُ النَّابَةِ وَخَرَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ

ثم افرأ عاتيسر نخ

يقر أعلىك السلام نحذ

جر أي غطى عيني

قوله لا تشبروا أى لاتشيروا النبار اه عنى

فَهَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْ آنَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيَّ ابْنُ سأولَ آيُّهَا ٱلْمَرْءُ لأأحْسَنَ مِنْ هَذَا إِنْ كَأَنَ مَاتَقُولُ حَقًّا فَلاْ تُؤْذِنَا فِي مَالِسِنَا وَأَدْجِعُ إِلَى رَحْلِكَ فَيَ: خاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ أَغْشَنَا فِي عَالِسَنَا فَأَنَّا نَحِتُ ذَلِكَ فَاسْتَتَ الْمُسْلِيُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُو دُّحَتَّى حَمُّوا اَنْ يَتَوْاشُوا فَلَمْ يَزَل النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحْفِقُ مُهُمْ حَتَّى سَكُنُوا أَمُّ آرَكِ دَابَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلِي سَعْدِين عُبادَةً فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالَ ٱبُوحُبَابِ يُرِيدُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَنِيَّ قَالَ كَذَا وَكَذا قَالَ آعْفُ عَنْهُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَآصْفَعْ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ اَعْطَاكَ اللهُ ٱلَّذِي اَعْطَاكَ وَلَقَدِ آصْطَلَحَ آهْلُ هٰذِهِ الْجَغْرَةِ عَلَىٰ ٱنْ يُتَوَجُوهُ فَيُمَصِّبُونَهُ بِالْمِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقَّ الَّذَى أعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَمَلَ بِهِ مَا رَأَ يْتَ فَمَا عَنْهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَىٰ مَنِ افْتَرَ فَ ذَنْباً وَمَنْ لَمْ يَرُدَّ سَلاَمَهُ حَتَّى تَنْبَيَّنَ تَوْبَثُهُ وَ إِلَىٰ مَنَّى تَدَّيِّنُ تَوْيَةُ الْمَاصِي ﴿ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ وِ لَا تَسَكِّمُوا عَلَىٰ شَرَّيَّةِ الْخُرْ مَرْسُ ابْنُ بُكِيْر حَدَّشَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْل عَن ابْن شِهابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَن بْنِ عَبْد الله أنَّ عَنْدَ الله مْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِفْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِنَ تَعَلَّفَ عَنْ تَبُولَتُه وَنَهِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلامِنْا وَآتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَأَسَدَّ لِمُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَيْهِ بِرَدِّ السَّلام أَمْ لا حَتَّى كَلَتْ خَمْسُونَ لَيْسَلَةً وَآذَنَ النَّتَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حينَ صَلَّى اللَّمْ بَ كَيْفَ يُرَدُّ عَلَىٰ آهُلِ الذِّمَّةِ السَّلامُ حَدُّمُنَ ابُوالْمَانُ أَخْبَرَ الشُّعَيْثُ عَن الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ نِي عُنْ وَةُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَهُمَّ مِنَ الْيَهُوه عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِ مَنَّهُا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّفَنَةُ فَقُالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهٰلاً بِإِخَائِشَةُ فَإِنَّ اللهُ يُحِثُ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كَلِيَّهِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله هدد النجرة وهي وروى النجرة وهي النجرة وهي النجرة وهي المات من المات و النجرة والنجرة والنجرة النجرة والنجرة المات والنجرة والنجرة المات عنى الله المستحدولا المات عنى المات والمات المات ا

قولد آذن أي أعلم

لَّهَ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَنَكُم حَدُّنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْتُكُمُ الْيَهُودُ فَالَّمَا يَقُولُ آحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ حَدُمُن عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا هِ شَيْمُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَ نَسِ حَدَّثَنَا أَنَسُ ابْنُ مَاللِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُم آهُلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ لَلْمِسِ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِينَ لِيَسْتَمِينَ آمْرُهُ حَدُّمْنَ يُوسُفُ بْنُ بُهْلُول حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْدِيسَ حَدَّنَى خُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّاشْنِ عَنْ سَمْدِ بْنِ عَبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّسْلِيِّ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَبَرُّ بْنَ الْمَوَّامِ وَٱبَا مَرْتُدِ الْفَنْوِيُّ وَكُلُّنَا فَارْشُ فَقَالَ ٱ نَطَلِقُوا حَتَّى تَأْنُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ٱصْرَأَةً مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ مَعَهٰا صَحِيفَةٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ فَأَ ذُرَّكُنَاهَا تَسبرُ عَلِي جَمَل لَمَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْنَا أَنِنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَمَكِ قَالَتْ مَامَعِي كِتَابُ فَأَ تَخْلَا بِهَا فَابَّغَيْنَا فِي دَخْلِهَا فَأَوْجَدُنَّا شَيَّأً قَالَ صَاحِبًا يَ مَانَزَى كِتَابًا قَالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلِيتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَالَّذِي احتجزالرجل،ازاره الصُخلَفُ بهِ لَخْر جنَّ الْكِتَّابَ أَوْ لَا ْجَرَّ دَنَّكِ قَالَ فَلَمَّ رَأْت الْجَدَّ مِنّى أَهْوَتْ بيدِها إلى مُحِبْزَتِها وَهِي تُعْتَبَرَهُ بكِساءِ فَأَخْرَجَت الْكِتَابَ قَالَ فَانْطَلَقُنَّا بِهِ إلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا خَاطِبُ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ مَا بِي إلاّ أَنْ أَكُونَ مُوْمِناً بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا غَيَّرْتُ وَلاَ بَدَّلْتُ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ يَدْ فَعُ اللَّهُ مِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَالِكَ هُمَّاكَ إِلَّا وَلَهُ مَنْ بَدْفَعُرُ اللهُ بِهِ عَنَ آهْلِهِ وَمَا لِهِ قَالَ صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ اللَّذَيْرِ ٱ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَقَّاب إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ غُنْقَهُ ۚ قَالَ فَقَالَ يَاعُمَرُ وَمَا يُدْريكَ لَمَلَّ اللَّهَ قَدِاطَّلَمَ عَلَىٰ آهَلَ بَدْرِ فَقَالَ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ

وحزة السراويل التي فها التكة قوله تجاراً اقتصر القسطلاني على هذا الضبط وقال العيض بضم الناء وتشديد الجيم و بكسر التاء و تخفيف الجيم اه

الْحَلَّةُ قَالَ فَدَمَمَتْ عَيْنًا عُمَرَ وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ لِمُسِبِّ كَيْفَ يُكْتَبُ الكِيتَّابُ إِلَى اهْلِ الْكِيتَابِ حَدُّنَ مُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ آبُوالْحَسَنَ أَخَبَرُنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَمَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ مُ أَنَّ ٱبْاسْفَيْانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ ٱدْسَلَ إِلَيْهِ في نَفَر مِنْ قُرَيْشِ وَكَانُوا يَخِاراً بِالشَّامِ فَأَتَوْهُ فَذَكَرَ الْخَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بَكِتَابُ دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرئَ فَإِذَا فيهِ بشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ تُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُو لِهِ إِلَىٰ هِمَ قُلَ عَظِيمِ الرُّومِ السَّلامُ عَلَىٰ مَنِ أَنَّبَمَ الْمُدَى أَمَّا بَعْدُ للإسبُ جَنْ يُبِدَأَ فِي الْكِتَابِ ١٠ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى جَمْفَرُ بْنُ رَسِعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّخْن بْن هُ مُنْ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَر رَجُلاً مِنْ بَنِّي إِسْرائِيلَ آخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا ٱلْفَ دِينَارِ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إَلَىٰ صَاحِبِهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِمَ ٱبْا هُمَ يْرَةَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجَرَ خَشَبَةً خَفَعَلَ الْمَالَ فَجَوْ فِهَا وَكَنَّتِ إِلَيْهِ صَحِيفَةً مِنْ فُلان إِلَى فُلان مُ اللِّبِ فَوْلِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ حَمْرُتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْف عَنْ أَبِ سَعَيْدِ أَنَّ أَهْلَ قُرُ يُطَةً نَرَنُواعَلَىٰ حُكْمِ سَعْدٍ فَأَ دْسَلَ النَّتَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ . جُمَاءَ فَقَالَ قُومُوا اِلىٰ سَيِّدِكُمْ ۚ أَوْقَالَ خَيْرِكُمْ ۚ فَفَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُؤُلاهِ نَزْلُوا عَلِي مُحَكِّمِكَ قَالَ فَانِّي آحُكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُفَاتِلَتُهُمْ وَتَسْلَى ذَارِيُّهُم فَقَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ عِلَا حَكُمْ بِهِ الْلِّكُ ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَضَّا فِي عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلُ أَبِي سَمِيدِ إِلَى مُكْمِكَ مَا مِبُ الْمُصَاتَفَةِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُود عَلَىٰ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّشَهُٰدَ وَكَنَّى بَيْنَ كَفَّيْهِ وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَا لِلَّهِ دَخَلْتُ الْمُسْحِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَمَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهِرْ وِلُ حَتَّى صَاعَفَى وَهَنَّانِي حَدُرُنُ عَمْرُ وَبَنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَأْمُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ

قوله الملك بكسر اللاموهوالقوروى بفتحها أى يحكم جبريل الذي جاء به من عندالله اهشر ح

قُلْتُ لِأَنِّيهِ } كَانَتَ الْمُمَا يَخَةُ فِي أَصْحَابِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَ حَدُمُمُ يَحْتَى بْنُ سُلَمْانَ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي حَيْرَةُ قَالَ حَدَّثَنَى اَ بُوعَقَـل زُهْرَةُ بْنُ مَمْبَدِ سَمِمَ جَدَّهُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَهُوَ آخِذَ بِيدِعُمَرَ بْنِ الْمُطَّابِ مَا مِسَبِ الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ ﴿ وَصَافِحَ مَثَادُ بْنُ زَيْدٍ ابْنَ الْمُبَادَكُ بِيَدَيْهِ حَرْسًا ٱبُونُمَيْم حَدَّثَنَا سَيْفُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَشُولُ حَدَّثَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ ٱبُومَعْمَرِ قَالَ سَمِمْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنِّي بَيْنَ كُفَّيْهِ النَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي الشُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَواتُ وَالتَّلِيّاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكانَهُ السَّلامُ عَلَيْنًا وَعَلِمْ عِيادِ اللهِ الصَّالِحِينَ آشْهَدُ أَنْ لِأَإِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ وَآشْهَدُ أَنَّ تُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهُوَ بَثَنَ ظَهْرًا نَيْنًا فَلَا قُبضَ قُلْنَا السَّلامُ يَثْنِي عَلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ مُ الْمُسِبُ الْمُبَاتَقَةِ وَقَوْل الرَّجُل كَيْفَ أَصْبَفْتَ حَدَّثُ إِنْحَاقُ أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُشُعَيْب حَدَّثَى أَبِي عَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمْب أَنَّ عَبْد الله بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَمْنَى ابْنَ أَقِيطًا لِب خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ حَ وَحَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ مِنْ كَمْبِ مِن مالك آنَّ عَنْدَ اللهُ مِنْ عَيَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَّ مِنَ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي وَجَمِهِ الّذي تُو يِّي فيهِ فَقَالَ النَّاسُ فِيا أَبْاحَسَنَ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْجَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِنَّا فَأَخَذَ بِيدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ ٱلْأَثِّرَاهُ ٱ أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ الثَّلَاث عَبْدُ الْعَصَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْنَوَ فَى ف وَجَعِهِ وَ إِنِّي لَآخِيفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَنِدِ ٱلْمُقَالِبِ ٱلْمُؤتَ فَاذْهَتْ بِلَّا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَرًّا فَنَسَأَلَهُ فَمَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِياعَلِنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِعَيْرِنا آمَرْ نَاهُ فَأَ وْصَى بِنَا قَالَ عَلِيُّ وَاللَّهِ لَيْنْ سَأَ لْنَاهَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَمْنُمُنَّا

قوله بین ظهرانینا یهنی بین ظهری المتقدم و المتأخرمنا أیکائن بیننا زیدت الالف و النون للتاً کید اه منالشار ح

قدوله ألا تراه أي صــائراً الى الموت و قوله أنت مبتداً وخبره عبدالمصا اه

قــوله آمرناه أى شاورناه وفى بعض الناردة الكرائ

النسيخ (أمرناه) أي طلبنا منه الوصية بنا

(الإيطناها)

قوله فكث بفتح الكاف وضمه

لأُ يُمْطِنَّاهَا النَّاسُ اَبَداً وَ إِنِّي لاَ اَسْأَ لَهٰا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ بَداً بُ مَنْ أَخِابَ بِلَيِّينَكَ وَسَعْدَيْكَ حَدُّنْ مُوسَى بْنُ إِسْلَعِدَ حَدَّثْنَا هَأْمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُعَادْ قَالَ أَنَا رَدِيفُ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ المُفاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلاثاً هَلْ تَدْرى مَاحَقُّ اللَّهِ عَلَى الْمِباد قُلْتُ لا قِالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْبِيادِ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا ثُمَّ سَادَ سَاعَةً فَقَالَ مَامُعَاذُ قُلْتُ لَبَسْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرى مَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلِيَ اللهِ إِذَا فَمَلُوا ذُلِكَ اَنْ لِا مُقَدِّمَيْم حَدُّنَا هُدْ يَهُ حَدَّمَا هَا مُ حَدَّمَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُعَاد بِهذَا مَرْنَا عُمَرُ نِنُ حَفْصِ حَدَّثَا أَنِي حَدَّثَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَا زَيْدُ نِنُ وَهْبِ حَدَّثَا وَاللَّهِ أَوۡدَدٌ بِالرَّبَدۡمَ قَالَ كُنْتُ ٱمْشي مَمَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَرَّ مِالْكُ يَنْةِ عِشَاءٌ اسْتَقْبَلْنَا أُحُدُ قَمَّالَ يَا آبَا ذَرْ مَا أَحِثُ أَنَّ أُحُداً لِي ذَهَباً تَأْتَى عَلَيَّ لَيْلَةُ أَوْ تَلَاثُ عِنْدَى مِنْهُ دِينَارٌ اِلاَّ اَوْصُدُهُ لِدَيْنِ اِلاَّ اَنْ أَقُولَ بِهِ فَى عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَ اَزَانًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا آبَا ذَرَّ ثُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْاَ كُثَرُونَ هُمُ الْاَقَلُونَ اِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ لِمَا إِلاَ ذَرِّ حَتِّى ٱرْجِمَ فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنَّى فَسَمِيْتُ صَوْتًا كَفَشِيتُ ٱنْ يَكُونَ غُرِضَ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكُرْتُ قَوْلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبْرَحْ فَكَثْتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ صَوْتاً خَشْيَتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لِكَ ثُمَّ ذَكُرْتُ قَوْلَكَ فَتُمْتُ فَقْالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جَبْرِ مِلُ ٱتَّافِي فَأَ خَبَرَنِي ٱنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْأً دَخَلَ الْجَلَّةَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ زَنِّي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِّي وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِرَيْدِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ ٱ يُوالدَّرْ دَاءِ فَقَالَ ٱشْهَدُ لَحَدَّثَنِيهِ ٱ بُوذَتِ بِالرَّبَذَةِ ﴿ قَالَ ٱلأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي ٱ بُوصالِ لِحَ عَنْ أَبِي الدَّرْ دَاءِ نَحْوَهُ ﴿ وَقَالَ ٱ بُوشِهابِ عَنِ الْاَعْمُشِ يَمْكُثُ عِنْسدى فَوْقَ ثَلَاث مَا سِبُ لَا يُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ تَجْلِسِهِ حَذَّمْنَا

قوله أنالا يعذبهاي هوأن لايمذيه وهنا اسقاطات تحدها فيابارداف الرجل خلف الرجل من أواخر اللباس أه قوله استقبلنا بفتم اللام مستدالي أحد المرفو عملى الفاعلية و للاصل سكوتها فالمسند اليه ضمير المتكلمين وأحدا نصب على المفعولية وارصده بهذاالضبط من الثلاثي والاني ذر ضبم ألهمزة وكسو الصاد من الرباعي والاصيلُ لأأرصده بكسر الصاد أي الأعده اهمن الشارح قوله عرض مبنى المفدول أي ظهرعليه أحد و أصابه آفة

الشمعيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ تَبْي مَا لِكُ عَنْ أَفِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُقِهُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَحْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فيهِ مل س إِذَا قَدْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْجَلْسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ ۚ لَكُمْ وَإِذَا قَبْلَ ٱلشُرُوا فَالشُّرُوا الْأَيَّةَ حِدُنْهُ خَلاُّهُ بِنُ يَعْنِي حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنْ عُيِّيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن عُمَرَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَّهُ نَهِي أَنْ يُقْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ عَبْلِسِهِ وَ يَعْلِسَ فيهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّمُوا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ تَخلِسِهِ ثُمَّ يُجْلِسَ مَكَانَهُ لَمُ مُسِبُ مَنْ قَامَ مِنْ عَبْلِسِهِ أَوْ بَيْنِيهِ وَلَمْ يَسْتَأْ ذِنْ أَصْالَهُ أَوْ تَهَيَّأُ لِلْقِيْامِ لِيَقُومَ النَّاسُ حَذَّرُنُ الْحَسَنُ بَنُ عُمَرَحَدَّثُنَا مُعْتَرُ سَمِعْتُ أَبِي يَذْ كُرُعَنْ أَى يَجْلَزَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَيْنَبَ ٱبْنَةَ بَخِيشِ دَعَا النَّاسَ طَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَنَهَيَّأُ لِلْقِيامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَكَأْ دَأَى ذَلِكَ قَامَ فَكَأْ قَامَ فَامَ مَنْ قَامَ مَمَهُ مِنَ النَّاسِ وَ بَقِيَ ثَلاْ تَةُ وَ إِنَّ النِّيَّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فَخَتْتُ فَأَخْبَرْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُمْ قَدِٱ نُطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخُلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَ رْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَٱثْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لْأَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ الْآانْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظيمًا مارسيك الإختياء باليدوهو القُرْفُطاءُ حَدُننا مُحَدَّثِن أَبِي عَالِم أَخْبَرنا إِبْرَاهِمُ بْنُ ٱلْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّتَنَا مُحَمََّدُ بْنُ فَلَنِيجِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَلِفِع عَنِ ابْنِ عُمَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِنَاءِ الْكَمْبَةِ مُحْتَبِياً بيدهِ هٰكَذَا الْمِبُ مِن آتُّكَا أَبْنَ يَدَى أَصْابِهِ وَقَالَ خَبَّاتُ ٱتَّيْتُ النَّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَهُوَ مُتَوَسِّدُ ثُرْدَةً قُلْتُ اللَّا تَدْعُو اللَّهَ فَقَعَدَ حَذَّن عَلُّ ابْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثُنَا بِشْرُ بْنُ الْفَصَّل حَدَّثَنَا الْحُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْن بْن أَبي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَخْبِرُكُمْ بَاكْمَبر الْكَبائِر

قولەفىالمجلسالتلاوة فىالمجالس <sup>مجمع</sup>تە

قدله يجلس بشم النمتية وكسر اللام قال ابن جرالحافظ فى روايتسا بالقتم و صنطة أبو جعفر الفرناطى بالضمعل وزان يقيام اه من الشارح

متوسد بارده نخ

مقصود (شارح)

قَالُوا بَلِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُفُوقُ الْوَالِدَيْنَ حَذَّرْتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّتُنَا بِشْرٌ مِنْلَهُ وَكَانَ مُشَّكِئًا عَفَلَسَ فَقَالَ ٱلْأُوقَوْلُ الزُّورِ فَأَذَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْنَةُ سَكَتَ مَا صِبُ مَنْ أَسْرَعَ في مَشْيهِ لِحَاجَةِ أَوْقَصْدِ صَرَّمْنَا ﴿ فُولِهَ أُوتِ صَدْ أَى لام، ٱبُوغاصِم عَنْ مُمَّرّ بْنِ سَمِيدِ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكُمَّ أَنَّ عُقْبَةً بْنَ الْحَرْث حَدَّمُهُ قَالَ صَلَّى. النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَشْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ لَمَ سَبِّ الشّرير حَدُّنُ اللَّهِ عُتَيْنَةُ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْ أَبِي الضَّحِيْعَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَسْطَ السَّرير وَا فَا مُضْطَحِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ اَنْ اَقُومَ فَأَشَقَبْكُ فَأَنْسَلُ اَنْسِلاَلاً **مَارِسِبُ** مَنْ أَلْقِ لَهُ وسَادَةُ ح**َدْنَنَا** إِنْحَقُ حَدَّثُنَا خَالِدُ حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَحْمَّدِ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثُنَا لِحَالِدُ عَنْ لَحَالِدِ عَنْ أَبِي وَلا بَهَ قَالَ أَخْبَرَنِى اَبُوا ٱلْمَاجِحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ زَيْدِ عَلىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَكُفَّدَتُنْا اَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَىَّ فَٱلْفَيْتُ لَهُ وسادَةٌ مِنْ اَدَمِحَشُوها لِثُ تَغْلَسَ عَلَى الْأَدْضِ وَصَادَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي اَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرَ ثَلاثَةُ آيَٰا مِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ خَسا َ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ سَبْعاً قُلْتُ بْارَسُولَ اللَّهُ قَالَ تَسْماً قُلْتُ بَارَسُولَ اللَّهُ قَالَ إحْدَى عَشْرَةً قُلْتُ بَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَاصَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطَرَ الدَّهْرِ صِيامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ حَ**ذَّ مَنْ** يَخْيَ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَا يُزِيدُ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ ح وَحَدَّثُنَّا ٱبْوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا شُعْبَةً عَنْ مُغيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةً إِلَى الشَّامِ فَأَتَى الْمُحْدِدَ فَصَلِّي رَكْمَتَيْنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ الْرُقْفِي جَلِيساً فَقَمَدَ إلى أَبي الدَّرْدَاء نَمْالَ عَمَنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ آلَيْسَ فَيُحْ صَاحِبُ السِّترَ الَّذَى كَانَ لَا يَعْلُهُ غَيْرُهُ يَشِي خُذَيْفَةَ ٱلْيَسَ فَكُمْ أَوْكَاٰنَ فَيْكُمُ الَّذِي ٱلْجَارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْطَانَ يَعْنَى عَثَاداً أَوَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السّيواليّ

يشككوني عم

وَالْوَسَادَ يَهْنِي ابْنَ مَسْمُودَكَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ وَالَّذِيلَ إِذَا يَفْشِي قَالَ وَالذَّكَر وَالْأُنْثِي فَقَالَ مَاذَالَ هَؤُلاءِ حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي وَقَدْ سَمِثْهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّا مُلِيكِ الْفَائلَةِ مَعْدَ الْكُنَّةِ حَدَّمْنَا مُعَمَّدُ مِنْ كَثِير نَدَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي لَحَادِ مِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجَمَّةِ مُربُ الْقَائِلَةِ فِي الْمُسْجِدِ حَرْثُ قَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثًا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ أَبِي لَحَاذِمِ عَنْ أَبِي لَحَاذِمِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَمْدٍ قَالَ مَا كَأَنَ لِعَلِيَّ ٱسْتُمْ ٱحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي تُرَابِ وَ إِنْ كَانَ لَيَفْرَ حُ بِهِ إِذَا دُيمَ بِهَالْجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ فَلَمْ يُحِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ قَمَّالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِكِ فَقَالَت كَأْنَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَنَى ۚ فَمَاضَيَنِي غَفَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلإنْسَانَ ٱ نُظُرْ ٱ يْنَ هُوَ فِجَاءَ فَقُالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي ٱلْمَسْجِدِ رَاقِلُتُ فِجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَحِيمُ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِيقَةٍ فَأَصَابَهُ تُرابُ عَفِيَلَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ أَمُ أَا الْزاب أَمْ آباتُراب مارسي مَنْ ذَادَ قَوْماً قَطَالَ عِنْدَهُمْ حَدُّمُنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّمُنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْاَنْصَادِئُ قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أُمّ سَلَيْم كأنَت تَبْسُطُ لِلنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطَماً فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ البَّطِمِ قَالَ فَإِذَا نَامَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعَرِهِ بَخَمَعَتْهُ فِي قَارُورَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فَسُلَّتَ قَالَ فَكُمَّ حَضَرَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أَوْطِي أَنْ يُجِمَلَ فَي حَنُوطِهِ مِنْ ذَلِكَ الشُّكِّ قَالَ خَفُولَ فِي حَنُوطِهِ حَذُنُ السَّمُعِلُّ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَنِي طَلْحُهُ عَنْ أَنْسِ بْنَ مَا لِلهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱ فَهَ سَمِعَهُ يَقُولُ كَأنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَىٰ قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَيِّم حَرَامٍ بِنْتِ مِلْهَانَ فَتَطْمِمُهُ وَكَأْنَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْماً فَأَطْعَمَتُهُ فَنْامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ آسَتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ نَاش

قوله فقال من القيلولة

ائسك" بالضمّ نوع منالطيباه مصباح قوله ثبج هذا البحر أى هوله أو معظمه أو وسطه و لمسلم بركبون ظهر البجس ( شارح )

اَوْقَالَ مِثْلَ الْمُلُوكَ عَلَى الْآسِرَّةِ شَكَّ إِسْحَقُ قُلْتُ أَدْءُ اللهُ ۖ أَنْ يَجْعَلَى مِثْهُمْ فَسَفاثُمَّ وَضَيْعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ آسْتَيْفَظَ يَفْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ إِلرَّسُولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ عُرْاةً في سَبيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ ٱوْمِثْلَ الْمُلُوكِ عَلِيَ الْاَيسِرَّةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللهُ ٱنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ ٱنْتِ مِنَ الْأَقَالِينَ فَرَ كِبُتِ ٱلْبَحْرَ وَمَالَ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ ٱلْبَحْرِ فَهَلَكُتْ الْجُلُوسِ كَيْقَمَا تَيْشَرَ حَدُمْنَ عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الَّذِيْتِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ يَيْمَيَّنِ ٱشْمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْإِخْسِاء فى تَوْبِ وَاحِدِ لَيْسَ عَلِي فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ مَنْيٌ وَالْمُلْسَدِّ وَالْمُنَاتِدَةِ ﴿ تَابَعَهُ مَعْمَرُ وَكَمَدًا بْنُ أَبِي حَفْصِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُكَيْلِ عَنِ التَّهْرِيِّ لَمُ سِيْتِ مَنْ نَاجِي بَيْنَ يَدَى ِالنَّالِسَ وَلَمْ يُغَيِّرْ بِيسِرِ صَاحِبِهِ فَإِذَامَاتَ أَخْبَرَ بِهِ **حَذْرُنَا** مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةً حَدَّثُنَا فِرَاشَ عَنْ هَامِي عَنْ مَشْرُوقِ حَدَّثَنْنِي فَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ إنَّا كُنَّا أَزْوْاجَ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عِنْدَهُ جَمِيماً كُمْ ثُمَادَرْ مِثًّا واحِدَةُ فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَّمُ تَمْنِي لأَوَاللهِ مَا تَحْنَىٰ مَيشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمَّ رُآهَا رَحَّت قَالَ مَرْحَباً بِابْنَى ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْعَنْ ينما له ثُمَّ سَارًها فُيكَتُ بُكَاءً شَدِيداً فَكُا وَأَى حُزْمَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَّةَ إِذَا هِيَ تَغْمَكُ فَقُلْتُ لَهَا أَنَامِنْ بَنْ نِسَائِهِ خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باليّرّ مِنْ بَيْنِينًا ثُمَّ اَ نْتَ تَبْكِينَ فَلَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سَأَ لُتُها تَمَّا سَازَكَ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأَ فَشِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ فَلَأْ تُوفِّي قُلْتُ لَمْنَا عَرَمْتُ عَلَيْكِ عِلَيْكِ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقَّ لَمَّا أَخْبَرْتِنَى قَالَتْ أَمَّا الْآنَ فَفَمْ فَأَخْبَرَتْنِي قَالَتْ ٱمَّا حِينَ سِازَّنِي فِي الْإَصْ الْإَوَّلِ فَايَّةً أَخْبَرَ نِي أَنَّ جِبْرِيلَ كُأْنَ

10

قولەمشىتها بغتىمالمىم وكسرھا وقولەمن مشية الخ بكسرھا بوزنفعلة اهشارح فاذا ھى تضحك نمخ

يْنَارِضُهُ بِالْقُرُ آنَ كُلَّ سَنَّةٍ مَرَّةً وَ إِنَّهُ قَدْعَادَضَنَى بِهِ الْمَامَ مَرَّ نَيْنِ وَلاَ أَرَى الْأَجَلَ إِلاَ قَدِا قَثَرَبَ فَا تَقِى اللهُ وَأَصْبِرِي فَإِنِّي نِعْمُ السَّلَفُ أَنَا لَكِ قَالَتْ فَكَيْتُ كُكَافً الَّذِي رَأَيْتِ فَلَاَّ رَأْي جَزَعِي سَارَّ فِي الثَّانِيَّةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ ٱلْأَتَرْضَيْنَ اَنْ تَكُو في سَيّدة نِساء الْمُؤْمِنِينَ أَوْسَيّدة نِساء هذه الأُمّة بأربُ الإستِلْقاء حَرَّبْنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْادُ بْنُ تَميم عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُنْجِدِ مُسْتَلْقِياً وَاضِما إَحْدَى رَجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرِي مَلِي سِبِّ لَا يَتَناجِيَ آثَنَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَقَوْلُهُ تَمَالِيْ لِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَشَاجَوْا بِالْاِثْمُ وَالْمُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبرّ وَالتَّقُوٰى اِلٰى قَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ الْمُؤْمِنُونَ وَقَوْلُهُ لِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَّاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىٰ تَجْوا كُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا قَانَّ اللهُ عَفُورُ رَحيُم إِنَّى قَوْلِهِ وَاللهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ صَ**دُّمْنَ** عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْمُميلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَأْفُوا ثَلاثَةٌ فَلاَ يَتَّناجِيَ اثنان دُونَ التَّالِث مَلِي سب حِفظ السِّر حَدْثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثُنا مُعْتَمِرُ بْنُ سَلَيْهَاٰنَ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ ٱسَرَّ إِلَى َالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ سِرًّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ اَحَداً بَمْدَهُ وَلَقَدْ سَأَ لَتَنى أَثُم سُلَيْم فَمَا أُخْبَرْتُهَا بِهِ مَا مِسَبِ إِذَا كَأَنُوا ٱكَثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ فَلاَ يَأْسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنَاخِاةِ حَدَّثُنَا عُثْمَانُ حَدَّثُنَا جَرِيرُعَنْ مَنْصُودِعَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاْئَةً فَلا يَشَاجِيٰ رَجُلان دُونَ الْآخَر حَتَّى تَخْلِطُوا بِالنَّاسِ آجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَذَّمْنَ عَبْدانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنِ الاغتشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً قِسْمَةٌ فَقَالَ دَجُلُّ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةُ مَا أُدِيدَبِهَا وَجْهُ اللَّهِ قُلْتُ آمًا وَاللَّهِ لَآ يُتِنَّ اللَّهِيَّ

قوله أجل أى من أجلوقولهأن يحزنه من باب الافعال أو من أوّل الثلاثيّ كا فىالشارح

رَحْمَةُ اللهِ عَلَىٰ مُوسَى أُوذَى بَأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ لَمُ سُبُ طُولَ النَّجُولَى وَ إِذْ هُمْ تَجُولِي ﴿ مَصْدَرُ مِنْ لَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بِهَا وَالْمُنْيِ يَتَلَاجُونَ **حَذَّيْنَا مُمَ**كَّذُ إِنْ بَشَّار حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَرْيْرِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَفَتَمَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلُ يُنْاحِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأ زَالَ يُناجِيهِ حَتَّى ْنَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ مَالحِبُ لِلْمُثَرِّكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمُ حِدْرُن اللَّهِ مُتَدِّمَة حَدَّثَنا ابْنُ عُيننةً عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمُ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَنْزُكُو النَّارَ فِي بُيُو يَكُمْ حِينَ تَنْامُونَ حَمْرُسُ نُحَمَّدُ ا بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثُنَا ٱ بُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آخَدَقَ مَيْتُ بِالْمَديَّةِ عِلَىٰ اَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلَ خُقُدِثَ بِشَأْيَهُم النَّيُّ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَايْهِ النَّارَ إِنَّمَاهِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا يُمْتُمُ فَأَطْفِينُو هَا عَنْكُمْ حِدْثُنَا قُتَيْمِيَةُ حَدَّ ثَنَا كَمَّادُ عَنْ كَثِيرِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِرُوا الْآنِيَةَ وَأَجِيفُوا الْآثِوابَ وَ أَظْنِيُّوا الْمُصَابِحَ فَاِنَّ الْفُونِيسِـقَةَ رُتِّمَا حَرَّتِ الْفَسَيَّةَ فَأَحْرَقَتْ آهُلَ الْبَيْت ب إغلاق الأ بواب بِالمَّيْلِ حَرُنَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادِ حَدَّثًا هَمَّامُ | عَنْ عَفَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ٱطْفِيقُوا الْمَصَاتِجَ بِالَّذِل | إذا رَقَدْتُمْ وَغَلِقُوا الْآ بْوابَ وَآوَ كِـشُوا الْآسْقِيَّةَ وَخَيْرُوا الطَّمَامَ وَالشَّرابَ قَالَ هَاَّهُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِمُودِ مَلِ سِبُ الْخِانَ بَعْدَالْكِبَرُونَتْفَ الْإِبْطِ حَرُّمُنا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُيَّبِ عَنْ ضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَسُ الْخِلْانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِنْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَادِ حَدُّمُنَّا أَبُوالْمَأْن أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ بْنُ أَبِي حَمْزَةً حَدَّثُنَا اَبُوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُم*رَيْرَةً* اَنَّ

باب غلق الابواب نم

بِالْقَدُومِ ﴿ كُفَقَفَةُ قَالَ ٱ بُوعَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا قُنَيْنِهُ حَدَّثَنَا الْمُغْرَةُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّومِ وَهُوَ مَوْضِعُ مُشَدَّدُ حِ**دُرُنَا** مُمَّدَّدُنِنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مُولْسى حَدَّثُنَا إِسْمُعِدُنُ ثِنْ جَمْفَر عَنْ إِسْرَاتُهِلَ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَ فَا يَوْمَنْدِ تَخْتُونُ قَالَ وَكَانُوا لاَ يَغْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُذُركَ وَقَالَ ابْنُ إِذْرِيسَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ وَأَنَا خَينُ كَلُّ لَهُو بِاطِلُ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرُكَ وَقُولُهُ مَنَالِيٰ وَمِنَ التَّأْسِ مَنْ يَشْتَرَى خَنْوَ الْحَديث لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ حَذْمُنا يَخِيَ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمَّيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن اَنَّ اَبَا هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَف مِنْكُم فَقَالَ فَ حَلِقِهِ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ تَعَالُ • مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ ﴿ قَالَ ٱبْوَهُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا تَطَاوَلَ دَعَاءُ الْبَهْمِ فِ الْبُنْيَان حَدَّثُنا آبُونُمَيْمِ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ هُوَ ابْنُسَمِيدِ عَنْ سَمِيدِ عَنِ ابْنِ ثَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأْ يَثْنَى مَعَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَيْتُ بِيدِى بَيْنَا كَيَكُنِي مِنَ الْمَطر وَيُظِلِّني مِنَ الشَّمْيِي مَا أَعَانَى عَلَيْهِ اَحَدُمِنْ خَلْقَ اللهِ حَدَّنْ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا وَصَعْتُ لَبَنَّةً عَلَىٰ لَبَنَّةٍ وَلَاْ غَرَسْتُ نَخَلَةً مُنْذُ تُبض النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ قَذَ كَرْتُهُ لِبَمْضِ آهْلِهِ قَالَ وَاللهِ لَقَدْ بَنَّى قَالَ سُفُيْانُ قُلْتُ قَلَمَلَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَبْنِي

· توله قال ابو جريرة وفي نسطة وقال

لقدى يتا ي

رعاة اليم كم

 قوله عن أبي هريرة النرضية ساقطة من متن الشار حموجودة في بعض النسخ ذَاخِرينَ وَ لِكُلِّ نَبِيّ دَعْوَةُ مُسْتَجَابَةُ **صَرْبُلُ** اِسْمُمبِلُ قَالَحَدَّتَنيمالكُ عَنْ أَبِي الزُّنَّادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَ قَالَ لِكُلَّ نَبِّي دَعْوَةٌ يَدْعُومِهَا وَأُدِيدُ أَنْ أَخْبَيُّ دَعْوَتِي شَفْاعَةٌ لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ ﴿ وَقَالَ مُعْثَرُ سَمِهْتُ أَبِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قَالَ كُلُّ نَيّ سألَ سُؤْلًا أَوْقَالَ اِتَكُلَّ نَبَيِّ دَءْوَةٌ قَدْ دَعَا بها فَاسْتَجْبِتَ كَجْمَلْتُ دَءْوَ تَى شَفَاعَةً لِأَمَّتَى يَوْمَ 🗕 أَفْضَل الْإِسْتَيْفُادِ وَقُوْ لِهِ تَمَالَىَ ٱسْتَغْفِرُوا رَ بَبُحُ إِنَّهُ كَاٰنَ غَقَّاداً يُرْسِلِ الشَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْزَاراً وَيُعْدِذَكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِنَ وَيَخِمَلْ لَكُمْ جَثَّات وَيَجْمَلُ لَكُمْ أَنْهَاراً وَالَّذِينَ إِذَا فَمَلُوا فَاحِشَةً اَوْطَلُمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَمْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَهْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلِي مَافَعَلُوا وَهُمْ يُعْلَمُونَ حَ**زُنُكُ** ٱلِمُومَنْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِث حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنَ كَمْبِ الْمَدُويِّ قَالَ حَدَّثِي شَدَّادُ بْنُ أَوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتِيفْفَارِ اَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ اَثْتَ رَبّي لا إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ خَلَقْتَنَىٰ وَآ نَا عَبْدُكَ وَآ نَا عَلِي عَهْدِكَ وَوَغْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ٱعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّ مَا صَنَمْتُ ٱبُوءُ لَكَ يَسِمُمَتِكَ عَلَمَ ۖ وَٱبُوءُ بِذَنْنِي فَاغْفِرْ لِي فَالَّهُ لَا يَفْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ أنْتَ قَالَ وَمَنْقَالَهُا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا قَاٰتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْنِيَ فَهُوَ مِنْ آهْلِ الْجُنَّةِ وَمَنْ قَالَمُا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُو قِنْ بِهَا فَأَتْ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجُنَّةِ أَسْتِفْقُار النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَوْم وَاللَّيْشَلَةِ حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانَ أَحْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الرُّهُمِيِّي أَخْبَرَنِي ٱبُوسَلَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُنَ يْرَةَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّى لَاسْتَغْفِرُ اللهُ وَٱتُّوبُ فِيهِ الْيَوْمِ ٱلْكَثْرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً ۗ مَا إِس إلى الله تَوْيَةً نَصْهِ مَا الصَّادِقَةَ النَّاصِحَةَ حَدَّثُنَا آخَمَدُ ثِنُ نُونُسَ حَدَّثُنَا أَفُوشِها ل عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرِ عَنِ الْخَرِثِ بْن سُوَيْدٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُود

ولدالصادفةالناصحة ضبطفى بعضالنسمخ بالرفع حَدِيثَين أَحَدُهُما عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرْى ذُنْوَبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ الْفَاجِرَ يَرْى ذُنُوبَهُ كَذُبابِ مَنَّ عَلَىٰ ٱ نْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ ٱبُوشِهابِ بِيدِهِ فَوْقَ ٱ نْفِهِ ثُمَّ قَالَ كَلْهُ ٱقْرَحْ بَنُوْ بَةِ عَبْدِهِ مِنْ وَجُلِ نَوْلَ مَنْزِلَا وَ بِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعْلَمُهُ وَشَرَا بُهُ فَوَضَعَ رَأْسَـهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْفَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاجِلَتُهُ حَتَّى آشَنَّدّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْمَطَشُ ٱوْمَاشَاءَ اللهُ ۚ قَالَ أَرْجِعُ إِلَىٰ مَكَانِى فَرَجَمَ فَاٰمَ نَوْمَةٌ ثُمَّ رَفَعَ وَأَسْهُ فَإِذَا رَاحِلُتُهُ عِنْدَهُ ۞ تَابَعَهُ ٱبُوعَوْالَةَ وَجَرِيُّ عَنِ الْاَحْمَيْسِ وَقَالَ ٱبُواسَامَةَ حَدَّثَنَا الْاَ عَمَشُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَرِثُ بْنَ سُوَيْدٍ وَقَالَ شُعْبَةُ وَآبُو مُسْلِمَ عَنِ الْاَحْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّهِي عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَقَالَ ٱبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ مُمَارَةً عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْمِيِّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَ يْدِ عَنْ عَبْدِاللهِ حَدُنُ إِسْحَقُ أَخْبَرَ لَا عَبَّانُ حَدَّثُنَّا هَأْمُ حَدَّثُنا قَتَادَةُ حَدَّثُنا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَحَدَّثَنَا هُدْ يَهُ حَدَّثَنَا هَأَمُ حَدَّثُنَا قَتْلَدَةُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَفْرَحُ بَّوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلِي بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَدْضِ فَلاَقِي لَلْ سِمِّ الصَّبْعِ عَلَى الشِّقِ الْاَ يُمنِ حَدَّمنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا ليس فيهاما يؤكل ولا مَغْمَرُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنَّ النَّيْ صَلَّى اللهُ مايشرب اهشارح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى مِنَ الَّذِيلِ إِحْدَى عَشْرَةً زَكْمَةً ۚ فَإِذَا طَلَمَ الْفَجُرُ صَلَّى رَكُمَتَيْن خَفيفَتَيْنِ ثُمَّ أَصْطَعِمَ عَلى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيءَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ مَلِبِ إِذَا بَاتَ طَاهِمِ آ حَدُثُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُنَا مُعَثِّمُ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُو را عَنْ سَعْد ابْنِ عُبَيْدَةً حَدَّثِنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَارْبِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ا تَيْتَ مَضْعِمَكَ فَنَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَعِهمْ عَلَىٰ شِقَّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلِ اللَّهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي

قوله فقال به هکدا أي نحاه سده وهو من اطلاق القدول على الفعل اله عنى قولهمهلكة بقتعالم واالام علك سالكها وفي بمض النسيخ يضم الميم وكسر اللام أي ساك هي من حصل فيا أفاده القسطلاني وقال العيني مهلكة بقتم المسيم وكسر اللام وفتحها مكان الهلاك اه قوله سمعت الحرث ابن سو بد سقطت لفظة ابن سويد من بعض النسخ قوله في أرض فلاة بالاضافة أى مفازة

> قوله فيؤذنه أي يعلم بصلاء الصيماء شارح وفى بأب الدعاء اذا انتبه بالليل في ص ١٤٨ فآدنه بلال بالصلاة

نوله لاملجأ ولامنجين بالهمز في الاوّل والتعم في الناني وبجوز همز منحسأ للازدواج وأنيترك ألهمز فهمسا وأن يهمز ألمهموز ويترك الآخراه من الشارح قوله آمنت كذافي جيع الروايات المذكورة هنا والمحفوظ زيادة اللهم قبلداء مصحصه قوله تنشرها بالتاء الفوفية و الذي في القرآن الشرهسا بالتون قاله الشنار ح قوله لاملحا ولامنحا بالقصرفهماللاز دواج قالدالشار حمعرسهما بالالف إه مصحمه

إِلَّيْكَ وَخِبَةً وَوَغَبَةً إِلَيْكِ لَاصْلِجاً وَلَا مَنْحِي مِثْكَ الْأَإِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱ نْزَلْتَ وَبِنَيِتِكَ الَّذِي اَدْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَٱجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ آسْتَذْ كِرُهُنَّ وَ بِرَسُولِكَ أَلَّذِي آرْسَلْتَ قَالَ لِأُوَنِيَكَ الَّذِي آرْسَلْتَ مُ اللُّهُ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ حَدُرُنَا فَبِيصَةُ حَدَّثَا سُفَيَانُ مَنْ عَبْدِ الْلِكِ عَنْ رَبِّي بْن حِرْ الشِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْى إلى فراشِهِ قَالَ بِاشْمِكَ أَمُوتُ وَآخِيًا وَ إِذَا قَامَ قَالَ أَلْحَنُدُ يِنَّهِ الَّذِي آخِيَانًا بَعْدَ مَا آمَاتُنا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿ أَنْشِرُ هَا تُخْرِجُهَا صَلَّانًا سَعَدُبْنُ الرَّسِيعِ وَمُحَدَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالا حَدَّثَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ سَمِعَ الْبَرَاة بْنَ عَازِبِ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا وَحَدَّثَا آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ حَدَّثَا آبُو إسحق الْمَمْدَافيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ أَنَّ النَّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَوْضَى رَجُلاً فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْحِمَكَ فَقُل اللَّهُمَّ أَسْلَتُ نَفْسِي اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آمْرِي اِلَيْكَ وَوَجَهْتُ وَجْهِي اِلَيْكَ وَٱلْجَائُتُ ظَهْرِي إِلَّكَ رَغِيَةً وَرَهْيَةً إِلَيْكَ لَأَعَلِّهِا وَلا مَنْهَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِينًا لِكَ الَّذِي أَ نُوَلْتَ وَبَنيتِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ مَلْ سِيَكِ وَضْعِ الْبَدِ النُّهُىٰ تَحْتَ الْحَدِّ الْأَيْمَنِ حَزَّتْنَى مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَّا ٱبْوَعُوانَةَ عَنْ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ عَنْ رَبْعِي عَنْ حُذَ يْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ مَضْجَمَةُ مِنَ اللَّيْلِ وَصَعَى يَدَهُ تَحْتَ خَلِّوهُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَآخِيا وَ إِذَا آسَتَيْقَظَ قَالَ الْخَدُ يِلَوْ الَّذِي آخَيَانًا بَعْدَ مَا آمَاتُنَا وَ اِلَّذِهِ النُّشُودُ عَلَم سُب النَّوْمِ عَلَى الشِّيقِ الْأَيْمِن حَدَّثُنَّا مُستَّدَّدُ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زياد حَدَّثَنَا الْمَلاَّءُ بْنُ ٱلْمُسَيِّبِ قَالَ حَدَّتْنِي أَبِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَادِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْى إِلَىٰ فِرَاشِهِ نَامَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَسْلَتُ نَفْسِي اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آمْرِي اِلَيْكَ وَٱلْجَائَتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا صَلْجًا وَلا مَغْبَا مِنْكَ اللَّالِيْكَ آمَنْتُ بَكِتَالِكَ الَّذي

قوله لاملجأ بالهمز ولا منجا بنير همز كذا في الشار ح اه وله شناقها أي رباطها

آ نُزَلْتَ وَنَبَيْكَ الَّذَى ٱرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ ۞ اِسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَالَّا هَبَةٍ ۞ مَلَكُوتُ مُلْكُ ١٤٤ مَثَلُ رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحُوتِ تَقُولُ تَرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْحَمَ مَلِ سَبُ الدُّعاءِ إِذَا ٱنْتَبَهَ بِاللَّيْلِ حَلَّامُنَا عَلَيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي عَنْ سُفَيْانَ عَنْ سَلَّهَ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمْ الْمَالَ بِيُّ عِنْدَ مَيْمُونَة فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثَّى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَقَى الْقِرْبَةَ فَأَظْلَقَ شِنْاقَهَا ثُمَّ تَوَشَّأً وُضُواً بَيْنَ وُمُنُوءَ يْنِ لَمْ "كِكْيْرْ وَقَدْ ٱبْلَغَ فَصَلَّى فَتَمْتُ فَمَّقَايْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرِي أَنِي كُنْتُ أَرْقُبُهُ فَنَوَضَّأَتُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَمْتُ عَنْ يَسارهِ فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَأَ ذَارَ فِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَشَامَّتْ صَلاَّتُهُ ثَلاثَ عَشْرَةً رَكَمَةً ثُمَّ اصَطَعَمَ فَالَم حَتَّى نَفَحَ وَكُانَ إِذَا لَامَ نَفَحَ فَمَا ذَنَهُ بِلالٌ بِالصَّلاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَّأْ وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَايِّهِ اللَّهُمَّ أَجْمَلْ فِي قَلْي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَفِي سَمْمِي نُوراً وَعَنْ يَمِيني نُوراً وَعَنْ يَسَادِي نُوراً وَفَوْ فِي نُوراً وَتَخْتَى نُوراً وَ اَمَامِي نُوراً وَخَلْنَي نُوراً وَأَجْمَلُ فِي نُوراً قَالَ كُرَيْتُ وَسَبْعُ فِي التَّأْبُوتِ فَلَقِيتُ دَجُلاً مِنْ وَلَدِ الْمُبَّاسِ عَقَدَّ ثَني بِهِنَّ فَذَ كَرَعَمَ بِي وَ لَمِي وَ لَمِي وَسَعَرِي وَبَشَرِي وَذَ كَرَخَصْلَتَيْنِ حَذْنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّد حَدَّثُنا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَمْ إِنَّ بْنَ أَبِي مُسْلِم عَنْ طاؤس عن ابن عَبَّاسِ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ الَّذِلَ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَّدُ آنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِينَّ وَلَكَ الْمَذَدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْخَذُ أَنْتَ الْمُقُّ وَوَعْدُكَ حَقُّ وَقَوْلُكَ حَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقُّ وَالْمُخَةُ حَتُّ وَالنَّادُ حَتُّ وَالسَّاعَةُ حَتُّ وَالنَّبِيُّونَ حَتُّ وَتُحَمَّدُ حَتُّ اللَّهُمَّ لَكَ ٱسْلَتْ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ إِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ خَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَاقَدَّمْتُ وَمَا آخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعَلَّتْتُ أَنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَآنْتَ ٱلْمُؤَجِّرُ لَإِلَّهَ الا أنتَ أولا إله غَيْرُك مرب التَّخبيرِ وَالتَّسْبِحِ عِنْدَ النَّام حَرْسُنا

قوله مثل رهبوت بفتح الميم والمثلثة اه وقوله ترهب وترحم بفتح الاوّلوالثالث فيهما و صبط بضم الاوّليناً فادمالشار

قوله أرقبه أى أنتظره وفى نسضة العينيّ أتقمه قال وفي بعض النسيخ أنقب من التنقيب وحوالتفتيش وفيرواية أبفدأي أطلبه والاكثرأ رقبه وهو الاوحه اه قوله واحسل لي نوراً هذاعام بعض خاص والتنوين للتعظيم كذا في العينيُّ ومثله في القسطلاني والمحفوظ وأجعلني ثوراً اه قوله وسبع في التابوت أىسع كمات اخرى في من الانسان الذي هو عازلة التابوت للروح أو في بدن الآدميّ الذي مآله الحمل على التابوت و هي العصب الخ

قــوله مكانك بفتع الكاف وضـبط بكسرها فانظره

مُلَمْ أَنْ بْنُ حَرْب حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ إَبْنِ أَبِي لَيْلِ عَنْ عَلِيَّ إِنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلامُ شَكَتْ مَا تَلْقِيْ فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَىٰ فَاتَتِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَأُلُهُ لْحادِما ۚ فَإِنَّ تَحِيدُهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِمَائِشَةَ فَكَمَّ لِمَا ۚ أَخْبَرَتُهُ قَالَ فِجَأَءَا وَفَد آخَدُنا مَضَاحِمَنَا فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ مَكَانَكَ خَلَسَ بَيْنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ صَدْرى فَقَالَ ٱلْأَادُلُّكُمَا عَلَى مَاهُوَ خَيْرُ لَكُمَا مِنْ خَادِم إِذَا ٱوَيْمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا آوْ آخَذْتُما مَصْاحِمَكُما فَكَبَرْا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ وَسَجِّنا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ وَآحَمَدا ثَلاثاً وَ لَا ثَيْنَ لَهَاذًا خَيْرُ لَكُمَا مِنْ أَدِ مِ وَعَنْ شُعْبَةً عَنْ أَالِدِعَنِ ابْن سيرِينَ قَالَ التّسْبيحُ اَرْبَهُ وَثَلَاثُونَ لَمِ سِبُ التَّمَوُّدُ وَالْقِرْاءَةِ عِنْدَ الْمُنَّامِ صَرَّتُنَّ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا اللَّذِثُ قَالَ حَدَّثَى عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ عَنْ عَا يُشَةَ وَضِيَ اللهُ كَتَامًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّ إِذَا آخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَتَ فى يَدَ يْهِ وَقَرَأُ بِالْمُقَوِّذَاتِ وَمُسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ مَا سَبِّبُ حَذَّمْنَا ٱخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَني سَمِيدُ بْنُ أَبِي سَمِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا آوَى اَحَدُكُمُ إِلَىٰ فِراشِهِ فَلَيَنْفُضْ فِرْ اشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزْ ارهِ فَالَّهُ لَا يَدْرى مَاخَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ باشيكَ رَبّى وَضَمْتُ جَنْبِي وَ بِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَ إِنْ أَرْسَلْتُهَا فَاحْمَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ ﴿ تَابَعَهُ ٱبْوَضَمْرَةً وَ إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكُرُ يَاعَنْ عُبَيْدِ اللَّوَقَالَ يَحْنِي وَ بِشْرٌ عَنْ نُجَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ كَأَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ تَحْبِلانَ عَنْ سَميدٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ السُّبُ الدُّعَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ حَدُّمْنَ عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّمَنْ المالكُ عَن ابْن شِهالبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْإَغَرِّ وَأَبِي سَلَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَزَّلُ رَبُّنا تَبَادَكَ وَمَّالَىٰ كُلَّ لَيْلَةِ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونَى فَاسْتَجْبِ لَهُ مَنْ يَسْأَلْبَى

قوله فاستجيب نصب على جواب الاستفهام

على جواب الاستفهاء وبحوز الرقع على تقدير مبتدأ أي فاما أستحب اه من الشارح

فَأَعْطَهُ مَن سَنَتَهُو مُن فَأَغْدِرَلَهُ الرسيك الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلام حَدُّمُ لَلْ مُحَمَّدُ فِنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَرْيِرْ بْنَ صُهَيْثِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الْخُيْثِ وَالْكَبَايْثِ لَمَ سِبُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ حَدَّيْنًا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْمِ حَدَّثُنَا حُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ بُشَيْر بْنَ كَعْب عَنْ شَدَّاد بْن أَوْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيِّدُ الْإِسْتِفْفَادِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَقِي لأ إِلْهَ الأُ اَ ثْتَ خَلْقَتْنِي وَا نَا عَبْدُكَ وَا نَاعَا عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اَسْتَطَفْتُ أَبُوءُ لَكَ نِيغْمَتِكَ وَ أَنُو اللَّهَ مِذَ نَبِي فَاغْفِرْ لِي فَالَّهُ لَا يَفْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ آغُوذُ مِكَ مِنْ شَرّ ماصَنَعْتُ إِذَاقَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاٰتَ دَخَلَ الْجَلَّةَ أَوْكَاٰنَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِذَاقَالَ حينَ يُضْجِحُ فَاٰتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَةُ حَرَّمُنَا أَبُونُمْنِم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ أَلَلِكِ بْنُ مُمَيْر عَنْ دِنْعِي بْن حِرَاشِ عَنْ حُدَّ يْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ بَاشْمِكَ اللَّهُمَّ آمُوتُ وَآحْيًا وَ إِذَا آسْتَيْقَظَ مِنْ مَنْامِهِ قَالَ الْمَخَذُ لِلَّهِ الَّذِي آخْيَانًا بَعْدَ مَا آمَاتُنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ حَدُّمُنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي مَرْزَةً عَنْ مَنْصُودِ عَنْ دِبْعِي بْنِ حِرَاشِ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلُ قَالَ ٱللَّهُمَّ بِاسْمِكَ ٱمُوتُ وَآخَيْا فَإِذَا ٱسْتَيْقَظُ قَالَ الْخَنَّهُ يِنَّهِ الَّذِي آخَيَانًا بَعْدَ مَا آمَاتُنَّا وَ إِلَيْهِ النُّشُودُ عَلَمْ سِبُ الثُّعَاءِ فِي الصَّلاة حَدُنُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا الَّيْثُ حَدَّثَى يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عَمْرُو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّيدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمَنِي دُعَاءً أَدْءُو بِهِ فِي صَلاتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَتَتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثيراً وَلا يَنْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْخَنَى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحْيُم ﴿ وَقَالَ عَمْرٌ وَعَنْ يَزْيِدَعَنْ أَبِي الْخَيْرِ إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِ و قَالَ ٱبْوَبَكْرِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلنَّتِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّمَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ حَدَّثَنَا

قوله فاعطيه وقوله فاعفرله الكلام فيهما كالكلام فيما قبلهما علىماذكره الشارح قوله يتخير أى يختار

قولدأهلالدئورأي أهلالاموالالكئيرة

في الدُّعَاءِ حِرْسًا عُمَّالُ بْنُ أَي شَيْبَةَ حَدَّثُنا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودَ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَنداللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَشُولُ فِي الصَّلاةِ السَّلامُ عَلَى اللهِ السَّلامُ عَلَى فُلانِ فَقَالَ لَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ فَإِذَا قَمَدَ اَحَدُكُمُ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُل الشَّحِيَّاتُ يِعَمِّ إِلَىٰ قَوْ لِهِ الصَّالِمِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ يِعَمِّ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ صَالِحُ اَشْهَدُ أَنْ لِأَالَةِ اِلَّااللَّهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ ثُمَّلَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مُمَّ يَتَغَيَّرُ مِنَ الشَّاءِ ماشاء ما سِبُ الدُّعاء بَعْدَ الصَّلاةِ مَرْتَعَى إِسْحَقُ أَخْبَرَا يَرْيِدُ أَخْبَرُنَا وَرْقَاءُ عَنْ شُمِّي عَنْ أَبِصَالِحَ عَنْ أَبِهُمَرَيْرَةَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ ذَهَبَ آهُلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ قَالَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ صَلَّوْا كَمَا صَلَيْنَا وَجَاهَدُوا كَمَا لِمَاهَدُنَا وَٱنْفَقُوا مِنْ فُضُول آمْوالِهِيمْ وَلَيْسَتْ لَنَا آمْوالُ قَالَ آفَلا أُخْبِرُكُمْ بأَمْرِ تُدْرَكُونَ مَنْ كَاٰنَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبَقُونَ مَنْ لِمَاءَ بَعْدَكُمْ ۚ وَلَا يَأْتِي اَحَدُ بِمِثْلِ مَاجَنْتُمْ إِلَّا مَنْ لِجَاءَ بِمُثْلِهِ تَسَجَّمُونَ فَى دُبُرَكُلَّ صَلاَّةٍ عَشْراً وَتَخْمَدُونَ عَشْراً وَ ثُكَبِّرُ ونَ عَشْرًا ﴿ ثَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَرَ عَنْ شُمَّى ۖ وْدَوْاهُ ابْنُ عَبْلانَ عَنْ شُمَّى وَرَجَاءِ بْن حَيْوَةَ وَرَوَاهُ جَريرٌ عَنْ عَبْدِالْمَزيزِ بْنِ رُفَيْمِ عَنْ أَبِي صَالِحُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَرَوْاهُ سُهَيْلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُمَرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرُنْنَا قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُودِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ دَافِعِ عَنْ وَرَّاد مَوْلَى الْمُنْهِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَّبَ الْمُنْهِرَةُ إِلَىٰ مُعَاوِيَّةَ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فَى دُبُركُلَّ صَلاَّةً إِذَا سَلَّمَ لا إِلَّهَ إِلَّااللَّهُ ۗ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْحَبْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْ قَدَيْرَ ٱللَّهُمَّ لأمانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَمْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور قَالَ سَمِمْتُ ٱلْمُسَيِّبَ لَمُ سِبِّ قَوْلَ اللهِ تَعَالَىٰ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بالنُّتْعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ ۞ وَقَالَ ٱبْوِمُوسَىقَالَ النَّيُّصَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللُّهُمَّ أغْفِرْ

هنيانك يم

لِمُبَيْدٍ أَبِي عَامِرِ ٱللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ ذَنْبَهُ حَ**دُّن**َا مُسَدَّدُ حَدَّنَا كَغْنى عَنْ يَرْيَدُ بْنِ أَبِي عَبِيْدِ مَوْلَىٰ سَلَةً حَدَّثَنَا سَلَةً بْنُ الْا كُوعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ خَيْرَةُ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ آيَا عَامِرُ لَوْ ٱسْمَعْتُنَا مِنْ هُنَهُ إِيّاتُ فَتَرْلَ يَحْدُوبِهِمْ يُذَكِّرُ ( نَاللَّهِ لَوْلاَ اللَّهُ مَا آهْتَدَيْنًا ) وَذَكَّرَ شِيعْراً غَيْرَ هَذَا وَلٰكِيِّي لَمْ ٱحْفَظْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مَنْ هٰذَا السَّأَيْقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْاَ كُوْعِ قَالَ يَزِيُّمُهُ اللَّهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِارَسُولَ اللَّهِ لَوْلاَ مُتَّفَتْنا بِهِ فَكَلُّ طَافَ الْقَوْمُ فَا تَلُوهُمْ فَأُصِيبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفَ نَفْسِهِ فَالَّ فَلَا ٱمْسَوْا ٱوْقَدُوا نَاراً كَشِيرَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّةٍ مَاهَٰذِهِ النَّادُ عَلى آىّ شَيّ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلِي حُمْرِ إِنْسِيَّةٍ فَقَالَ ٱهْسِيقُوا مَافِيهَا وَكَبِيِّرُوهَا قَالَ رَجُلُ يارَسُولَ اللهِ اَلأَنْهُرِيقُ مَافِيهَا وَنَفْسِلُهَا قَالَ اَوْذَاكَ صَرَّتُنَّا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَمْرُ وَ قَالَ سَمِمْتُ ابْنَ أَبِي أَوْ فِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ رَجُلُ بِصَدَقَةً قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى ٓ اللَّهُ أَنَّهُ أَنِهُ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ آل أَبِي أَوْفِي حَ**رُنُنَ** عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِمْتُ جَريراً قَالَ قَالَ فِل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلا تُريحُني مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ وَهْوَ نُصُتْ كَانُوا يَسْبُدُونَهُ يُستَّى الْكَمْبَةَ الْمَالِيَةَ قُلْتُ يَارَسُــولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ لْأَا ثَبُّتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَلَتَ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتُهُ وَآخِمَلُهُ هَادِيًا مَهْديًّا قَالَ خَوَجْتُ في خَسينَ مِنْ أَحْسَ مِنْ قَوْمِي وَرُبَّا قَالَ سُفْيَانُ فَانْطَلَقْتُ فِي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي فَأَ يَنْتُمَا فَأَحْرَقَتُهَا ثُمَّ ٱ نَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَااَ تَيْتُكَ عَتَّى تَرَكُمُهَا مِثْلَ الْجُلِّ الْاَجْرَبِ فَدَعَا لِأَحْسَ وَخَيْلِهَا حَدَّنَ سَعِيدُ ابْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّسَا قَالَ قَالَتْ أَمُّ سُلَيْمِ لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ ۚ أَنْسُ لَحَادِمُكَ قَالَ اللَّهُمَّ ٱكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكَ لَهُ فَيَا أَعْطَيْنَهُ حَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةً وَضِي اللهُ عَمْها

قوله يذكر يفتح الذال المجمعة وتشديد الكاف المكسورة كذا في القسطلائي وصنيع البدر السيئ يقتضى ضبطه من الثلاثي حيث لم يزد على أن قال قوله يذكروبروى فذكر

قوله نصب ضم أو جركدا في الشرح و كنّ الاحراق المروى قيا الحديث يأي كونه جرا اله قوله فصلت أي ضرب قوله الجل الاجرب و فوله الجل الاجرب فوجه الشيال القطران وجه الشيال القطران وجه الشيال المالية القطران وجو الشيال المالية والمالية المالية والمالية المالية والمالية المالية والمالية والمال

اَذْ كَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً اَسْقَطْتُهَا فِي سُورَةِ كَذَا وَكَذَا **حَذَنِينَا** حَفْضِ بْنُ عَمَرَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ فِي سُلَيْهَانُ عَنْ أَبِي وَارِّل عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ قَسَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًافَقُالَ رَجُلُ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَاأُريدَبِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَصَ حَتَّى رَأَيْتُ الْفَصَت في وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَهُ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أوذي مَا كُنَرَ مِن هٰذَا فَصَبَرَ للمِبِ مَا كَيْرَهُ مِنَ السَّخِيمِ فِي الدُّعَاءِ حَذَننا يَحْيَ بْنُ نَحْمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالِ ٱبُوحِيبِ حَدَّثَنَا هُرُونُ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا الزُّ يَرُ بْنُ اغْلِرٌ بِتِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّيثِ النَّاسَ كُلُّ جُمُّهُ إ مَرَّةً ۚ فَإِنْ اَ بَيْتَ فَرَّ تَيْنِ فَإِنْ اَكْتَرْتَ فَثَلَاثَ مِرْادِ وَلَا ثَمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْآنَ وَلاْ أَلْفِيَسَنَّكَ تَأَ تَى الْقَوْمَ وَهُمْ في حَديث مِنْ حَديثهمْ فَتَقُضُّ عَلَيْهُمْ فَتَقْطَمُ عَلَيْهُم حَديَّهُمْ فَيَلَّهُمْ وَلَكِينَ ٱ نْصِتْ فَإِذَا أَمَرُ ولَدٌ خَقَّةٍ أَهُمْ وَهُمْ يَشْتُهُونَهُ فَأَنْظُرِ الشَّعِمْ مِنَ الدُّغَاءِ فَاحْتَنْدِيهُ فَإِنَّى عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لأ يَعْمَلُونَ الآذلِكَ يَعْنَى لاَ يَفْعَلُونَ الآذلِكَ الْإِحْتِياْتِ مَا سَبِّ لِيَهْزِ مِالْمُسْتَلَّةَ فَإِنَّهُ لا مُكْرِ مَ لَهُ صَلَّاتُهُا مُسَدَّدُهُ حَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَزيزَ عَنْ أَنْيِسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِ مِالْمَسْقَلَةَ وَلاَ يَقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِيثْتَ فَأَعْطِني فَإِنَّهُ لِامْسَتَكُرُ وَلَهُ حِدْتُنَا عَنْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الرِّفَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ

عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُولَنَّ

آحَدُكُمُ اللَّهُمَّ آغْفِر لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ أَرْحَني إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِ مِا لْمَسْلَّةَ فَإِنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ

عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي عُيَيْدِ مَوْلَى ابْنِ أَذْهَى عَنْ أَبِي هُمَ يَزَةً أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُوسَكَمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِاَ حَدِيمُ مَالاً يَغِيلُ مِيقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُستَحَبِّبُ لِمَ سُبُ وَفْعِ الْاَيْدِي فِي اللهُ عَا وَقَالَ أَنُومُوسَى الْأَشْعَرِيُّ دَعَا اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَم

قوله أسقطتها أى نسيتها بمدسلفه أولم مين تلك الأيات كاك الشار عن ابن حر الحافظ .

قوله لإمستكره له أى لا مكره له وزيادة السين تدل على شدة الفعل أفاده السيق

يَسْتَجَابُ لِنْمَبْدِ مَالَمْ يَعْجَلْ حَدُّن عَبْدُ اللَّهِ مْنُ يُوسُفَ أَخْرَ لَا مَا لكُ

قولهاللهمالخ وروى زيادة وقال قبله كما فىالشارح

آوله ولا يمطر أى السماب ولابي ذرولا عطر بفتح الطاء مبنيا للمفعول وأهل رفع ( شارح )

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَ يْتُ بَياضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّيُّ صَلَّى الله عليه وَسَلّم يَدَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱ بْرَأَ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ وَقَالَ الْاُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَى تُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ يَخْتِي نْن سَميدٍ وَشَريكِ سَمِمَا ٱنْسَاَّعَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَمَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِنْطَيْهِ مَلْ سُبُ الدُّعْاءِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ حِدْثِينًا لَهُ تَعَنَّدُ بْنُ تَحْيُوبِ حَدَّثَنَّا ٱبْوعُوانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْسهُ قَالَ بَيْنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُنْمَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْءُ اللَّهُ أَنْ يَسْقِينَا فَتَغَيَّتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنًا حَتَّى مَا كَأَدَالَّ جُلُّ يَصِلُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ فَلَمْ نَزَلْ غُصْلُ إِلَى الْجُمَّةِ الْمُقْبَلَةِ فَقَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْغَيْرُهُ فَقَالَ اَدْءُ اللهُ اَنْ يَصْرِفَهُ عَمَّا فَقَدْ غَرِقْنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوْالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا بَغِمَلَ السَّحَابُ يَتَّفَطَّخُ حَوْلَ الْمَدينَةِ وَلا يُفِطِرُ آهَلَ الْمُسَنَةِ المُراكِ الدُّعَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ حَدَّمْنَا مُوسَى بْنُ إسْمُملَ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ حَدَّثُنَا مَمْرُونُ يَعْلَى عَنْ عَبَّاد بْن تَمِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَيْدٍ ۚ قَالَ خَرَجَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِلَىٰ هٰذَا ٱلْمُصَلِّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَٱسْتَسْقِيٰ ثُمَّ أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ دِدَاءَهُ لَلْمِ سِبُ دَعْوَ قِالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَامِهِ بطُولُ الْمُمْرُ وَبَكَثْرُةِ مَالِهِ حَ**ذُرْتُ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَيْقُ حَدَّ ثَنَا شُمْنَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أَمِّي لِارَسُولَ اللّهِ خادمُكَ أَنْشَ آدْءُ اللهُ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ آكُيْرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَ بِادِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ لَم سب الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ حَدُّمْنًا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هِشَامُ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ عَنْ أبي الماليَّةِ عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوعِنْدَ الْكُرْبِ يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ٱلْمَطْيُمُ الْحَلَيُمُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ۚ رَبُّ الشَّمَافات وَالْاَدْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْمَظْيِمِ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَحْنِي عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتْادَة عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ ٱلْكَرْبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ٱلْمُطْلِمُ الْخَلَيْمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَبُّ الْمَرْشِ الْمُطْيمِ لَا إِلٰهَ

الجهد بفتع الجيم وضمهاالمشقة والدرك بفتم الراء وقدتسكان هوالادراك واللعوق اه من شرح العيني"

لم نقبض ني نح

قوله اذاً لانختارنا بالنصب لص علم العينيّ وسيأتي أنه بجوزفيه النصب والرفع

أولدا بن سلام بحفيف اللام وتشديدها اه

قوله فليقــل اللهم يقطع الهمزة شارح

إِلَّاللَّهُ ۚ وَتُسَالِمُا وَاتِ وَوَتُ ٱلْأَرْضِ وَوَبُّ الْعَرْشِ الْكُرِيمِ ۞ وَقَالَ وَهَبْ حَدَّثَنَا شْفَيَةُ عَنْ قَتَادَةً مِثْلَهُ مُ إِسبِ التَّعَوُّدُمِنْ جَهْدِ الْبَلاْءِ مَذْتُ عَلَى بْنُعَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُسفَّيانُ حَدَّثِي سُمَىٌّ عَنْ أَبِي صَالِحُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنْ جَهْدِ الْبَلاْءِ وَدَرَكِ الشَّفَاءِ وَسُوءِ الْقَضاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ \* قَالَسُفْيَانُ الْحَدِيثُ ثَلَاثُ زَدْتُ أَنَاوَاحِدَةً لِأَدْرِي أَيِّشُهُنَّ هِيَ لَأَ سِبُ دُعَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمّ الرَّفيقَ الْأَعْلَىٰ حَذْرَتُ سَعيدُ بْنُ عَفَيْر قَالَ حَدَّ تَنِي الَّيْثُ قَالَ حَدَّ ثَنِي عُقَيْلُ عَنِ إِنْ شِهاكِ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب وَعُنْ وَةُ ابْنُ الزُّ بَيْرِ فِى دِجَالٍ مِنْ ٱهْلِي ٱلْمِلْمِ أَنَّ غَائِشَةَ دَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَنْ يُقْبَضَ نِيُّ قَطُّ حَتَّى يَرْى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجُلَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ فَكَمَّا نَزَلَ بهِ وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَيْدَى غُشِيىَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ آفَاقَ فَأشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّفْف ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفيقَ الْأَعْلَىٰ قُلْتُ إِذاً لا يُخْتَارَنَا وَعَلِتُ ٱ نَّهُ الْحَديثُ الَّذِي كَانَ يُحِدِّثُنَّا وَهُوَ صَحِحُ قَالَتْ فَكَانَتْ يَلْكَ آخِرَ كَلَّةٍ يَّكُلِّمَ بَهَا اللَّهُمّ الزَّفْيق الْأَعْلَى مُرْبُ اللُّمَاءِ بِالْمُوتِ وَالْمَيَاةِ حَدَّثُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْنِي عَنْ القسطاديّ في الرق إِسْمُميلَ ءَنْ قَايْسِ قَالَ أَ تَيْتُ خَبًّا بَا وَقَدِ ٱكْنَوْى سَبْعًا قَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانًا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ۚ حَ**ذُن**َ الْمُثَّى حَدَّثُنَا يَعْنَى عَنْ اِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْشُ قَالَ آ تَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ ٱ كُنَّوٰى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ فَسَمِنتُهُ يَقُولُ لَوْلاَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْاناً أَنْ نَدْعُو بالْمُوْت لَدَعَوْتُ بِهِ حَدَّمُنَا ابْنُسَلامِ أَخْبَرَا إسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزيز بْن صُهَيْب عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأ يَمَّنَّيَنَّ اَحَدُ مِنْكُمُ الْمُوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ فَانِ كَانَ لا بُدَّ مُتَمِّنِّياً لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ اخْيِثِي مَا كَأَنْتِ الْخَيَاةُ خَيْرًا لَى وَتَوَقَّنَى إِذَا كَأَنْتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِى عَلَمِ سِبُ الدُّعَاءِ لِلصِّينيانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْجِ رُوِّسِهِمْ ۞ وَقَالَ ٱبُو مُوسَى وُ لِدَلِى غُلامٌ وَ دَعَا لَهُ النَّيّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ حَذَرْنَ فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَّا خَاتِمٌ عَنِ الْجَمْدِ بْنِ عَنْدِ الرَّخْنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِتَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَ أَخْتَى وَجِعُ فَسَحَ رَأْسِي وَدَعَالَى بالْبَرَكَةِ مُمَّ تَوصَّا فَشَر بْتُ مِنْ وَضُورُهِ ثُمَّ قُتُ خَلْفَ ظَهْرِ وِفَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِهِ بَنْ كَيفَيْهِ مِثْلَ رَدِّ الْحَجِلَةِ حِدْرُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي ٱيْوْبَ عَنْ أَبِي عَقيلٍ ٱ نَّهُ كَانَ يَعْرُرُج بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَام مِنَ السُّوق أَوْ إِلَى السُّوقِ فَيَشَرَّى الطَّمَامَ فَيَلْقًاهُ ابْنُ الزُّبَرْ وَابْنُ ثُمَرَ فَيَقُو لأن ٱشْرَكْنَا فَإنّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَالَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَأ هِيَ فَيَسَبَعَثُ بِهَا إِلَى ٱلْمُثْولَ حَدُنُ عَبَدُ الْمَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّمَا الْبِرَاهِمُ بْنُ سَعْد عَنْ صَالِحِ بْنَ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي مَحْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ الَّذِي يَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ عُلاَمٌ مِنْ بِثْرِهِمْ حَدْثُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَّا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِهِ عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْتَى بالصِّبْيان فَيَدْعُولُهُمْ فَأَنَّى بصَيَّ فَبالَ عَلى ثَوْ بهِ فَدَعا عِلْهِ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَفْسِلْهُ حِ**دُنْنَ** ٱبُوالْمَانُ أَخْبَرَنَا شُغَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ أُخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهُ بْنُ ثَعْلَبَةً بْنِ صُعَيْدِ وَكَاٰذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقُاصٍ يُوتِرُ نُرَكْمَةٍ للرَّحِبِ الصَّلاَّةِ عَلَى النَّيّ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّة حَدُمُ الدُّمُ حَدَّثَا اشْفَهُ حَدَّثَا الْحَكِمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّخْن ائِنَ أَبِي لَيْدِلِي قَالَ لِقِيمِي كَمْبُ بْنُ عُجْرَةً فَقَالَ إَلا أُهْدى لَكَ هَدِيَّةٌ إِنَّ النَّيَّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَرًّا خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا بِإِرَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِنَا كَيْفَ نُسَرٍّ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلّى عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى تُحَمَّدٍ وَعَلَى ٓ اللَّهُمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلى ٓ آل إ بْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ اللَّهُمَّ بَادِلَهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَازَكْتَ عَلَى آلِ إثراهيم إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدُ حَ*ذُرْتُ ۚ* إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةً حَذَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمِ وَالدَّرَاوَدْدِئُّ

السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلَّى قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلِي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَدَسُولِكَ كَمَأ صَلَّيْتَ عَلِيْ إِبْرَاهِيمَ وَ بِارْكُ عَلِي مُمَّلَّهِ وَآلُ مُمَّلَّهِ كَمَا بِارْكُتَ عَلِيْ إِبْراهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ

قوله صلواتك كذا بالجم في نسفة القسطلان وبالنوحمد في نسخة المبنى وهو التلاوة

🕳 هَلْ يُصَالِّي عَلَىٰ غَيْرِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْاتِكَ سَكُنْ لَمُمْ مَدْرُنُ سُلَّمَانُ بْنُ حَرْبُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ مَمْرُو ابْن مُرَّةَ عَن ابْن أَبِي أَوْفَ قَالَ كَأْنَ إِذَا آثَّى رَجُلُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ كَأَيْهِ وَسَلَّمَ بصَدَقَتِهِ قَالَ اللهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَيْهِ فَقَالَ اللهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِ أَوْفَ حَدُّمنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَكَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِّي بَكْرٍ عَنْ أَبِيعِ عَنْ مَمْرِو بْنِ سُلَيْم الزَّرَقِ ۚ أَخْبَرَ فِي ٱبُو مُحَيْدِ السَّاعِدِيُّ ٱنَّهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ

عَلَىٰ مُعَلَّدٍ وَاذْوَاجِهِ وَذُرِّ يَتَهِ كَأَلِمَا لَاَ ثُتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَيدٌ عَبِيدُ *ل*ِ قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آذَيْتُهُ فَاجْمَلُهُ لَهُ زَكَاٰةً وَرَخَمَةً ﴿ حَذْتُ انْ صالِج حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبِ أَخْبَرِنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱ لَّهُ سَمِعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ اللَّهُمَّ فَاتُّكُما

قُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلِي مُحَمَّدٍ وَٱذْوَاجِهِ وَذُرَّ يَتِهِ كَإَصَّلَيْتَ عَلِيٓ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبارِكُ

مُؤْمِن سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَٰلِكَ لَهُ ثُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمُ سَبِّ الْفِيَنَ حَذْرُنَ حَفْضُ بْنُ ثَمْرَ حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ قَنْادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ

سَأْلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آحْفَوْهُ الْمُسْئَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْيُنْبَرَ فَقَالَ لاَ شَنْا لُوفِي الْيَوْمَ عَنْ ثَنَى اِلاَّ بَيَّنَتُهُ لَكُمْ يَجْمَلْتُ ٱ نْظُرُ يَمِيناً وَشِهالاً فَإِذَا كُلُّ وَجُلِ لِأَفْتُ وَأَمَّهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا وَجُلُّ كَأَنَ إِذَا لَاْحَى الرَّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ

فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ حُذَافَةُ ثُمَّ آنْشَا عُمَرُ قَفَالَ رَصْمِنَا بِاللَّهِ رَبَّا وَ بِالْإِسْلاَم دينًا وَ يُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ رَسُولًا نَعُوذُ باللَّهِ مِنَ الْفِتَن فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَأً يْتُ فِي أَخَلَيْدِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي ٱلْجَنَّةُ

قوله أحفوه المسألة أي ألحوا عليه فيها

وَالنَّادُ حَتَّى رَأَيْهُما وَزاءَ الْخَارِّطِ ﴿ وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هٰذَا الْحَدَثُ هٰذِهِ الْآيَةَ لِمَا نَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأَتَسْأَلُوا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ ثُبْدَلَكُمْ تَسُوُّكُمْ طَرِم التَّمَوُّذ مِنْ غَلَبَةِ الرَّجَال حَدُنُ الْقَيْمَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَّا إِسْمُميلُ بْنُ جَمْفَر عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى ٱلْمَطَلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبِ ٱ نَّهُ سَمِعَ ٱنْسَ بْنَ مالكِ يَتُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِي طَلْحَةَ الْتَهِيشِ لِنَا غُلاماً مِنْ غِلْإِينَحُ يَخْدُمُني خَرَّبَ بِي أَبُوطُلِعَةَ يُرْدَفُني وَرَاءَهُ فَكَنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ كُلَّا نَوْلَ فَكُنْتُ ٱشْمَعُهُ أَيكُثِرُ ٱنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنَّى ٱغُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَرَٰ ن وَٱلْعَجْرُ وَٱلْكُسَلِ وَٱلْبُحْلِ وَالْبَئِينِ وَصَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرَّجَالِ فَلَمْ آزَلْ آخَدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِّي قَدْحَازَهَا فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّى وَرَاءَهُ بِمَيْاءَةِ ٱوْكِسَاءِثُمَّ يُرْدُفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِصَنَّمَ حَيْساً في يَطيم نُمَّ أَرْسَلْنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَ كَلُوا وَكَاٰنَ ذُلاِعَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ ٱقْبَلَ حَتَّى بَدَالُهُ ٱحُدُّ قَالَ هٰذَا جُبَيْلُ يُحِبُّنُا وَفُحِيُّهُ فَكَلَّا ٱشْرَفَ عَلَى ٱلَّمَدينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَحَرُّمُ مَا بَثَنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّهَ اللَّهُمَّ بَادِكْ لَمُمْ فِي مُدِّيهِمْ وَصَاعِهِمْ مَا مِ التَّمَوُّذ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَدَّنَ الْحَيْدِيُّ حَدَّنَا سُفْيَانُ حَدَّثَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمَّ لِحَالِدِ بنْتَ لِحَالِدِ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْ آحَداً سَمِعَ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذابِ الْقَبْرِ التَّمَوُّذ مِنَ الْبُغل حَدُّنَا آدَمُ حَدَّثنا شُغْبَةُ حَدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبِ قَالَ كَاٰنَ سَعْدُ يَاْمُرُ بِخُمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ نَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِنَّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكِفْلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَىٰ اَرْذَلِ الْلَّمُرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِشْنَةِ الدُّنْياْ يَشِي فِشْنَةَ الدَّجَالِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حِدُمُن عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىّ تَجُوزُانِ مِنْ نَجْزِ يَهُودِ الْمُدينَةِ

قوله ولمانعمأي ولم احسن اه شارح

فَقَالَنَا لِي إِنَّ آهَلَ الْقُبُورِ يُمَدِّبُونَ فِي قُبُودِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أَنْهُمْ أَنْ أَصَدِّقَهُمَا خْوَجَنَا وَدَخَلَ عَلَىَّالنَّتْيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَجُو زَيْن وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتًا إِنَّهُمْ يُمَذَّبُونَ عَذَابًا تُسْمَعُهُ الْبَيَائِمُ كُنُّهَا فَأَرَأَيُّتُهُ بَعْدُ فيصَلاهُ اللَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لِلِمِسِيُ التَّعَوُّذِمِنْ قِشَةِ الْخَيْا وَالْمَاتِ حَرُّنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِنُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ نَىُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْحَجْز وَٱلكَسَل وَالْجُأْنِ وَالْهَرَمِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْخَيْا وَالْمَات يُ النَّمَوُّذ مِنَ الْمَأْتُم وَالْمَفْرَم حَدَّثُنَّا مُثَلِّى بْنُ اسْدِ حَدَّثْنَا وُهَيْثِ عَنْ هِشَا مِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ طَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْمَمِ وَالْمُذَرِم وَمِنْ فِتْنَةً الْقَبْر وَعَذَابِ الْقَبْر وَمِنَ فِتَنَةِ النَّار وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتَنَةِ الْغِني وَاعُوذُ بكَ مِنْ قِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ قِتْنَةِ الْمُسَبِحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ ٱغْسِلْ عَنَي خَطَالِايَ عِلْهِ النَّهِ إِلَى اللَّهُ مِنَ الْخَطَالِ كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ وَباعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَايَ كُمَّا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمُفْرِبِ مَلِيسِبُ الْإِسْتِمَادَةِ مِنَ الْجَانِ وَالْكُسَلِ ﴿ كُسُالِي وَكَسَالِي وَاحِدُ حِدْثُنَا خَالِدُ بَنُ مُخَلِدِ حَدَّثُنَا سُلَمَانُ قَالَ حَدَّثَنَى مَمْرُو بْنُ أَبِي مَمْرُو قَالَ سَمِيْتُ أَ نَسا قَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ مَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمَّ وَالْخَزَنَ وَالْجَزْ وَالْكَسَلِ وَالْجُلْ وَالْجُخُلْ وَضَلَيمِ الدَّيْنِ وَغَلِّبَةِ الرَّجَالِ لِلْمِسْبِ الدَّمَوُّذِ مِنَ ٱلْبُحْلِ ۞ ٱلْبُحْلُ وَٱلْبَحَلُ وَاجِدُ ۗ صلع الدين ثق مِثْلُ الْخُزْنِ وَالْحَزَنِ صَمْرُتُنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنِي غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ إ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ مُمَيْر عَنْ مُصْمَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهُولًا ۚ الْمُلْسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَ إِنّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْبِخُلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُودُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَىٰ أَذْذَٰلِ ٱلْعُمْرَ وَاعُوذُ بِكَ

عنی

مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَمْ مُسِبِّسِ التَّعَوُّذِ مِنْ ٱ رْذَلِ الْمُمْرِ ﴿ آزادلُنا اَسْقَاطُنَا حَمْرُتُ اَبُومَغَمَ حَدَّثَاعَيْدُ الْوَارِثَ عَنْ عَبْدِالْمَرَ نَرْ بْنِصُهَيْد عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنَ رَسُولُ اللّهِ صَرَّا إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُرَم وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ مَلِمِسِبُ النَّعَاءِ برَ فِيمِ انْوَبَاءِ وَانْوَجِيمِ حَ*ذْرْنَا كُمُعَ*ّذُ بْنُ يُوسُف حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمَشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدينَةِ كَمَا حَبَّبْ إِلَيْنَا مَكَّمَ أَوْاَشَةً وَانْقُواْ مُثَاها إِلَى الْجُعَفَةِ اللّهُمَّ باركْ لَنَا فِي مُدَّيَّا وَصَاعِنًا **حَدَّيْنَ** مُوسَى ا بْنُ إِسْمُمْ مِلَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عَامِر بْن سَعْدٍ أنَّ أَبَاهُ قَالَ عَادَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكُونى أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُوْتِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ بَلْغَ فِي مَاتَّرَى مِنَ الْوَجْعِ وَأَنَا ذُو مَالِ وَلا يَرِثْنِي إِلَّا إِنَّهُ لِي وَاحِدَهُ اَ فَأَتَّصَدَّقُ شُلُقَى مُالَى قَالَ لا قُلْتُ فَبِشَطْرِهِ قَالَ الثَّلُثُ كَثيرُ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتُكَ أَغْنِياْءَ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَدَّقَفُونَ النَّاسَ وَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغَى بها وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فِي آمْرَأَتِك قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَلَّفُ بَهْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَعي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أَذْدَدْتَ دَرَجَةً وَرَفْمَةً وَلَمَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَأْتَفِعَ بِكَ أَفُواهُ وَيُضَّرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ آمْضِ لِاَضْحَابِ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرْدَّهُمْ عَلىٰ آعْفَابِهِمْ لَكِنِ الْبائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ١١٠ قَالَ سَعْدُ رَثْى لَهُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ مِنْ أَنْ تُؤْفِّى بَمِّكَةً الرستيادة مِنْ أَدْذَلُ الْمُمْ وَمِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَقِتْنَةِ النَّاد حَدَّمْنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَب بن سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَعَوَّذُوا بَكَامَات كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بهنَّ اللَّهُمَّ إِنَّى أعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبْنِ وَأَعُوذُبِكَ مِنَ الْجُفْلِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ أَنْ أَدَدَّ إِلَىٰ أَدْذَلِ الْعُمْرِ

قوله من شكوى أى صرض و بهذا الاعتبار ذكر الشمير فى منه وذكر الشار حرواية منها أيضاً قوله عالة جم العائل و هو الفقير

قوله عن عبد الملك وفي <sup>لم</sup>خة زيادةا بن عبر قوله وشرفتنةالفقر وفى أسئمة الشارح الطبعوشرفتنةالقبر

وَاعُو ذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ حِنْزُمْنَا يَحْنَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ غَائِشَةَ اَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَ مِوَالْلَهُ مَ وَالْمَأْ ثَمَا اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِينْ عَذَابِ النَّارِ وَ فِتْنَةَ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّ فِتْنَةِ الْفِني وَشَرَّ فِتْنَةٍ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسَجِعِ الدَّجَّال اللَّهُمَّ أَغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الشَّلْجِ وَالْبَرَد وَنَقّ قَلْي مِنَ انْخَطَايا كَمَا يُتَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَثُ مِنَ الدَّنْسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطاليايَ كَمَا لَا عَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْلَهْرِبِ مَلْ سِيبِ الْإِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِشْنَةِ الْفِنِي حَذَّمْنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا سَلامُ بْنُ أَبِي مُطييعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَسِهِ عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النَّيّ صَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَتَمَوَّذُ اللَّهُمَّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ مِنْ فِشْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَاب النَّار وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِشْنَةِ الْفِلَى وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ النَّجَّالِ للرسيمُ التَّمَوُّذ مِن فِشْنَةِ الْفَقْرِ حَذُمْنَ مُحَمَّدُ أَخْبَرُنَا أَبُومُعَاوِيَةً أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْبُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قِشْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَقِشْةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرّ فِشْنَةِ الَّذِي وَشَرَّ فِينَةَ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةً الْمُسَجِحِ الدَّجَّالِ اللَّهُمَّ أَغْسِلْ قَلْي عِلْهِ الشَّيْلِ وَالْبَرَدِ وَنَقَّ قَلْي مِنَ الْخَطَالِاكَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنْسِ وَ إِناعِدْ بَيْنِي وَ بِنْ خَطَايِايَ كَأَ إِناعَدْتَ بِينَ الْمُشْرِقِ وَالْمُمْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي اعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْمَاْ ثَمَ وَالْمُغْرَمِ لِمُ سِبُ الدُّعَاءِ بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَهِ مَعَ الْبَرَكَةِ حِنْتُونَ مُحَدَّدُ بِنُ يَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِمْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنسِ عَنْ أَيِّ سُلَيْمِ أَنَّهَا قَالَتْ بِارَسُولَ اللَّهِ أَنَسُ لَحادمُكَ أَدْعُ اللَّهَ كَهُ قَالَ اللَّهُمَّ آكُثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبِارِ كَ لَهُ فَيِهَا أَعْطَيْنَهُ ﴿ وَعَنْ هِشَامَ بْنُ زَيْدِ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ مِثْلُهُ بُ النَّعَاءِ بَكَثْرَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْبَرَكَةِ حَثَّرُتُ ۖ ٱبُوزَ يْدِسَعِيدُ بْنُ الرَّبِيمِ

مُ أَرْضَى فَهُ خُدُ

حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنْادَةً قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَالَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ أَنْسُ خْادمُكَ آدْءُ اللهُ ۚ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ ٱكْثِيرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَ بِادِلِيُّهُ لَهُ فَمِ أَعْطَيْتَهُ لَمُ سِيُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْاِسْتِحَارَةِ حِمْدُ مُنَا مُطَلِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُومُ صُمَّ سَحَدَّ أَنَا عَبْدُ الرَّحْن انْنُ أَلَى الْمُوال عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُشْكَدِدِ عَنْ لِجابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ أ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِكُلِّهَا كَالسُّورَةِ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا هَمّ آحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَوْكُمْ رَكَمْتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتَقْيِرُكَ بِعِلْكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَ يَكَ وَأَسْأَ لُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْمَطْلِمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَالُّهُ الْفُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْاَمْنَ خَيْرُ لِي فَدِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي أَوْقَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لى فى دينى وَمَمَاشى وَعَاقِبَةِ أَمْرى أَوْقَالَ في عَاجِل أَمْرى وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنّى وَأَصْرَ فَيْ عَنْهُ وَأَقْدُرُ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَأَنْ ثُمَّ وَضِّنِي بِهِ وَيُستَمِي طَاجَّتُهُ لَلْمِسب الدُّغاهِ عِنْدَ الْوُصُوهِ عِنْدُمُنُ مُعَمَّدُ مِنُ الْعَلاهِ حَدَّثُنَا أَبُواْسِامَةً مَنْ بُرَيْدِ مِن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَعَا النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَقَوَضًّا ثُمَّ رَفَمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ الْعَبَيْدِ أَبِي عَامِي وَرَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ آجْمَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَشيرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ للرِّبِّ النُّفاءِ إِذَا عَلاَ عَقَبَةً حَدُّسُ اللهُ اللهُ بن حَرْبِ حَدَّمُنا حَلادُ بن زَيْدِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمْانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَكُنَّا إِذَا عَلُولًا كَبَرْ نَا قَمَّالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ النَّاسُ ارْ بَعُواعَلِي أَنْفُسِكُمْ فَا تَنْكُمُ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا عَائِبًا وَلَكِنْ تَدْعُونَ تُميماً بَصِيراً ثُمَّ أَتَى عَلَيَّ وَأَنَا ٱقُولُ فِي نَفْسِي لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اللَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللَّهِ بِنَ قَيْسِ قُلْ لِأَحَوْلَ وَلا قُوَّةَ اللَّا باللهِ فَا يَهُا كَنْزُ مِنْ كَنُوزِ الْجَنَّةِ اَوْقَالَ الْأَادُلُّكَ عَلِي كَلْمَةِ هِي كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ لِأَحَوْلَ وَلأَقْوَّةَ لآبالله مأرسب الدَّعاء إذا هَبَطَا واديا هوفيه حَديثُ جابر دَضِي اللهُ عَنهُ ما رَسِب

قوله ابن ابی الموال پفسیر یاء جع مولی واسمدزید اهشار ح قوله اذاهم أحسدكم بالامم سقط لفظ أحسدكم من تسخة الشرح الطبغ

قولدار بعوا بالوصل و فتم الموحدة أى ارفقوا اه شارح توله اذاقفل أى اذا رجع قوله شرف ٍ أى مكان عال

قوله أثر صفرة آى

من الطيب الذي

استمله عند الزفاف

وما شانك

قوله ومه أي أوقال

مد و هو شئت من

الراي وما استفهامة

نلبت الفهاها اه عنى

توله و تضاحكها كذا

عند الشارح و قال

السن " أو تضاحكها كذا

السن" أو تضاحكها كذا

بالسّل من الراوي

النُّفاءِ إذا آذادَسِفَراً أوْ رَجَعَ & فيهِ يَخْتِي بْنُأْبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنْسِ **حَدَّثُنَا** إشْمُميلُ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكُ عَنْ أَفِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ ثَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَرْ و ٱوْجَهِ ٓ ٱوْعُمْرَ وْ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَف مِنَ الْأَدْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتَ ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُمَثَّدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءً قَديْرٌ آيِبُونَ تَارِّبُونَ عَابِدُونَ لِرَ شِالحَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَنَّ مَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَلْ سِبُ الدُّعَاءِ لِلْمُتَرَوَّ بِ حَذَّمْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا حَمَّادُ بْنُ ذَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفَ أَكْرَصُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمُ أَوْمَهُ قَالَ تَرَوَّجْتُ آمْرَأْةً عَلَىٰ وَذُن تَوَاهِ مِنْ ذَهَب فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاهِ صَدَّمْنَا أَبُوالنَّهُمَانِ حَدَّثُنَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْروعَنْ لِجَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلَكَ أَب وَتَرَكَ سَبْعَ اوْتِسْعَ بَنْاتِ فَتَرَوَّجْتُ امْرَأَةٌ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتَ يَاجْا بِرُ قُلْتُ نَمْمُ قَالَ بَكْراً أَمْ تَيْباً قُلْتُ ثَيِّباً قَالَ هَلَّاجَارِيَةً تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ وَتُضْاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قُلْتُ حَلَكَ أَبِي فَتَرَكَ سَبْعَ ٱوْتِسْعَ بَأَتِ فَكُرهْتُ ٱنْ اَجِيُّهُنَّ بِمُثِلِهِنَّ فَتَرْوَّجْتُ امْرَأَتُهُ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَبِارَكُ اللهُ عَلَيْكَ ® لَم يقُل ابْنُ غَيْنَةَ وَمُحَدُّ بْنُ مُشْلِمٍ عَنْ عَمْرِ و بادَكَ اللهُ عَلَيْكَ للرسيَ مَا يَقُولُ إِذَا أَثَى أَهْلَهُ خُرْنَ عُمَّالُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ سَالِمُ عَنْ كُرَيْبِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمُما قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أنَّ أَحَدَهُمْ إذَا أَذَا دَ أَنْ يَأْ تِي َ اهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ خَيْبُنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبَ الشَّيْطَانَ مارَزَّقْتَا فَانَّهُ إِنْ يُعَدَّرُ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ آبَداً للم سُبُ قَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبُّنا آيَنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً صَرُّنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَوَادث عَنْ عَبْدِ الْعَرْ نُرْعَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ ٱكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ آيِّنّا فِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ مَلِ بِ التَّمَوُّذِ مِنْ

قِتْنَةِ الدُّنْيَا حَدُنْ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمُرْاءِ حَدَّثُنَا عَبِيدَةُ بْنُ مُمْنِدِ عَنْ عَبْدِ الْمَاكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ مُصْعَب بْن سَعْد بْن أَبَى وَقُاصِ عَنْ أَبِهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا هَؤُلاهِ الْكَلِمَاتَ كَمَا تُعَلَّمُ الْكِثَابَةُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُو ذُبكَ مِنَ الْبِيْلِ وَآءُوذُ بِكَ مِنَ الْجَانِينِ وَآءُوذُ بِكَ أَنْ ثُودً إِلَىٰ أَدْذَلِ الْمُمْرِ وَآءُوذُ بِكَ مِنْ فِثْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ للرِّبِّبِ تَكُريرِ الدُّعَاءِ حَدُّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُلَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُغَيِّلُ إِلَيْهِ ٱلَّهُ قَدْصَنَعَ الشَّيَّ وماصَنَعَهُ وَ إِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ اَشَعَرْت اَنَّاللَّهُ اَقْتَافِي فَمَا اسْتَقْتَيْتُهُ فِيهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَأَذَاكَ بِارْسُولَ اللهِ قَالَ جَاءَ فِي رَجُلان جَلَسَ اَحَدُهُما عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلَيَّ فَقَالَ اَحَدُهُما لِصاحِبِهِ ماوَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبُ قَالَ مَنْ طَابَهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فيما ذا قَالَ فِيمُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِتَ طَلْمَةٍ قَالَ فَآيْنَ هُوَ قَالَ فِي ذَرْوَانَ وَذَرْوَانُ بَثُرُ في بني زُرَيْقِ قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ عَالِشَةَ فَقَالَ وَاللَّهَ لَكَأْنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْخِنَّاءِ وَلَكَأْنَّ نَخْلَهَا دُوُّسُ الشَّيَاطِينِ قَالَتْ فَأَنَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهَا عَنِ الْبَثْرِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ فَهَالا آخْرَ جْبَّهُ قَالَ آمًا آنَا فَقَدْ شَفَا فِي اللهُ وَكُرِهْتُ أَنْ أَثْيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ١٠ وْ ادْعِيسَى بْنُ يُونْسَ وَالَّذِتُ بُنُ سَعْدِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ فَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا وَدَعَا وَسَاقَ الْحَدَثَ لَمُ سِيْبِ الدُّعَاءِ عَلِيَ الْمُشْرِكُينَ وَقَالَ ابْنُ مَسْهُود ۚ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَعِنَّى عَانِيهُم بسَبْيعٍ كَسَبْعٍ يُوسُف وُقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَابِي جَهْلِ وَقَالَ ابْنُعُمَرَ دَعَا النَّتَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّالاتِم اللَّهٰمَ الْعَنْ فُلاَنَا وَفُلاَنَا حَتَّى اَ ثُولَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمْرِ شَيٌّ صَدَّرْتُما ابْنُ سَلام أَخْبَرَنَا وَكِيمٌ عَن إِنْ أَبِي خَالِدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ا قَالَ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اتَّهْتَمَ مُنْزِلَ الْكِينَابِ سَرِيعَ

كما يعلم الكتاب نخ

قوله طب" أى سنحر و(مطبوب)^سنحور و(طبه) سنحر، اه

توله ومشاطة وهو مايخرج من الشعر بالشعر وجف طلعة هو وعاء طلع النخلة تولية نقاعة وهوالماء للذي ينقم فيه الحناء تولي المذكور و مضت زيادته موسولة في الطب اه من الدين المايخات المن الطب اه من الدين المايخات المن الطب المن المناور و مضت الطب اه من الدين المناور و مضت الطب اه من الدين المناور و من المناور و مضت المناور و مضاور و مضاور و مضاور و مناور و مناور

. ئولەوجدأىخزن حزنآشدىداً(عينى)

قوله صلاةالوسطى ولابىذرعنالجوى والمستملىعنالصلاة الوسطى (شارح)

الجساب آهن م الأخزاب آهن مهم وَزَارُ لَمُمْ صَرَّمُنَا مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْلَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إذا قَالَ سَمِهِ اللهُ يُلَنْ حَمِدَهُ فِي الرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلاَّةِ الْمِشْاءِ قَنَتَ اللَّهُمَّ الْمُجَعَيْاشُ بْنَ رَبِمَةَ اللَّهُ مَ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ ٱنْجِعِ سَلَّةَ بْنَ هِشَا مِاللَّهُمَّ ٱنْجِ ٱلْمُسْتَضْعَفِنَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اللَّهُمَّ آشْدُدْ وَطَأْتُكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ آجْمَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُف حَدُّنُ الْمَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثُنَا ٱبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةٌ يُقَالَ لَهُمْ الثُّمُّ اءْفَأَصيبُوا فَأَرَأَ يْتُ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَعَلَىٰ شَيْ مَاوَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَّتَ شَهْرًا فَىصَلاَّةِ الْفَجْر وَيَقُولُ إِنَّ عُصَيَّةً عَصَوُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ حِنْرُن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثُنا هِشَامُ أَخْبَرَا مَعْمَرُ عَن الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَايْشَةً رَضِيَ اللهُ عَمْهَا قَالَتْ كَانَ الْيَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ السَّامُ عَلَيْكَ فَفَطِنَتْ عَالِشَةٌ دَضِيَ اللهُ عَنْها إلىٰ قَوْ لِحِمْ فَقْالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَ الْلَّمْنَةُ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهٰلاً يَاعَائِشَةُ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يُجِتُ الرَّفْقَ فِي الْآمْرِ كُلِّهِ فَقَالَتْ يَانِّقَاللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَع اَرُدُّ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ فَأْقُولُ وَعَلَيْكُمْ **حَدَّىٰنَا** مُحَدَّدُنِنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَنْصَادَيُّ حَدَّ ثَنَاهِ شَامُ بْنُ حَسِّانَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُسِر بنَ حَدَّثُنَا عَبِيدَةُ حَدَّثُنَا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَلأَ اللهُ ةُبُورَهُمْ وَ بُوتَهُمْ الداّ كَمَا شَمَالُوا عَنْ صَلاةِ الْوُسْطَىٰ حَتَّى عَابَتِ الشَّمْسُ وَهَى صَلاةُ الْعَصْرِ لَلِي سِبُ الدُّعَاءِ الْمُشْرِكِينَ صَرَّتُنَا عَلَيُّ حَدَّثَا الْمُفْيانُ حَدَّثَا أَبُوالزَّ نَادِ عَنِ الْاَعْمَ جِعَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ الظَّفَيْلُ بْنُ عَمْر وعَلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْساً قَدْ عَصَتْ وَآ بَتْ فَادْعُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَظَنَّ النَّاسُ اللَّهُ يَدْعُو عَلَيْهُمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اَهْدِ دَوْساً وَاثْت بهمْ مُلْ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ **مُذْنَ ا** 

بَشَّار حَدَّثَنْا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنْا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ اً بيه عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَنَّهُ كَأَنَ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ دَبِّ أغْفِر لي خَطيلَّتي وَجَهْلِي وَ اِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدى وَجَهْلِ وَهَنَّلِى وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا آخَّرْتُ وَمَا اَشْرَ دْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَانْتَ عَلِى كُلِّ شَيْ قَديرُ وَ قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادْ وَحَدَّمُنَا أَبِي حَدَّمُنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَلَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ حَدَّثُنَّا مُحَدَّدُ بْنُ الْكُثِّ رحَدَّثُنَّا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَبِيدِ حَدَّثُنَا إِسْرائِيلُ حَدَّثُنَا ٱبُو إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي مُوسٰي وَأَبِي بُرْدَةَ اَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيّ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ لّهُ كَاٰنَ يَدْعُو اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطيئَتِي وَجَهْلِي وَ اِسْرَافِي فِي آمْرِي وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِي اللَّهُ مُ آغْفِرْ لِي هَزْ لِي وَجَّدَى وَخَفَلَقَ وَعَمْدَى وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدَى مَا رَسَبُ الدُّعَاءِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْم الْجُمُنَةِ خَرْبُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِلُ بْنُ إِبْرَاهِمَ أَخْبَرَنَا اَ تُونُ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهُ الْجُمَّةِ سَاعَةُ لَا يُوافِقُهَا مُسْلِمُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلِّي يَسْأَلُ خَيْراً إلآ أغطاهُ وَقَالَ بيدهِ قُلْنَا يُقَلِّهُمَا يُزَهِّدُهُمَا لَمُ سِبُ قَوْلِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَجَابُ لَنَا فِهَالْيَهُود وَلا يُسْتَحَالُ لَكُمْ فِيا حَذُرُنَ لَ تُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثُنَا ٱيُّوبُ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةٌ عَنْ عَالِشَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٱنَّ الْيَهُودَ ٱقُوا النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُم وَ لَمَنْكُمُ اللهُ ۗ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ قَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلاً بإعا يُشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ وَإِنَّاكُ وَالْمُنْفَ اَوا لَفَحْشَ قِالَتْ اَوَكَمْ شَمْعُ مَا قَالُوا قَالَ اَوَكَمْ نَسْمَع مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَحَالُ لِي فِيهِمْ وَلا يُسْتَجَالُ ظَيْم فِي عَلِي سِيُ

قوله ( وقال ) أى أشار عليه الصلاة والسلام (بيدم) الى أنها ساعة لطيفة اه

شارح

عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَتّمِنُوا فَإِنَّ الْمَلَاٰئِكَةَ تُؤَةَّ مِنْ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمَيْنُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَضْل التَّهْليل حَمْدُسْنا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ سُمَى عَنْ أَبي صالر لح عَنْ أَبِي هُمَرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لْا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءً قَدْرُ فى يَوْم مِائَةَ مَرَّةِ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْر رقابِ وَكُيِّبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَنُحِيّت عَنْهُ مِا ثَةُ سَيَّةً وَكَا نَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَان يَوْمَهُ ذَٰلِكَ حَتَّى يُعْمِي َ وَلَمْ يَأْت اَحَدٌ بِأَفْضَلَ يُمَّاجِاءَ اِلاَّ رَجُلُ عَمِلَ ٱكْثَرَ مِنْهُ حِدُمُنَ عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُحَمَّدِ حَدَّشَا عَبْدُ ٱلْلَيْكِ بْنُ تَمْرُ و حَدَّثْنَا تَحَرُّ بْنُ أَبِّي زَائِدَةَعَنْ أَبِّي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرٍ و بْنِ مَيْمُونِ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْراً كَانَ كُمْنْ أَعْتَقَ رَقَيَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَمِيلَ ﴿ قَالَ مُمَرُ بُنُ أَبِي زَائِدَةً وَحَدَّمُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّمْيَ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ مِثْلُهُ فَقُلْتُ لِلرَّ سِيعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ عَمْرٍ و بْنَ مَيْمُونَ فَأَنَّيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونَ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِيْنَةُ فَقَالَ مِنَ ابْن أَبِي لِيْلِي فَأَ تَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلِي فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِفْتَهُ فَقَالَ مِنْ أَبِي اَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ يُحَدِّثُهُ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَلَى حَدَّثَنَى مَمْرُو بْنُ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ الرَّ عْمَن بْنِ أَبِي لَيْسَلَّى عَنْ أَبِي ا يَؤْبَ قَوْلُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ مُولِي حَدَّثُنَّا وَهَيْتُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عامِ عَنْ عَبْدِ الرَّاحْمٰن بْنِ أَبِي لَيْمَالِي عَنْ أَبِي آ يُؤْبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ إِسْمُعِيلُ عَنِ الشَّمْبِيِّ عَنِ الرَّ بِيعِ قُولُهُ ﴿ وَقَالَ آدَمُ حَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً سَمِمْتُ هِلَالَ بْنَ يَسْلَافِ عَنِ الرَّ بِسِمِ بْنِ خُثَيْمِ وَعَمْرُو بْنِ مَنْمُونِ عَنِ ابْنِ مَسْمُود قَوْلُهُ ﴿ وَقَالَ الْاَعْمَشُ وَحُصَيْنُ عَنْ هِلْأَلْ عَنِ الرَّ سِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَوْلُهُ وَرَوَاهُ ٱبُوكُمَّدِ الْخَصْرَ فِيُّ عَنْ أَبِي اَ يُوْبَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَمَنْ أَعْنَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمُميلَ ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَالْتََّبِيحُ قَوْلُ مَمْرِ وَقَالَ أَلْمَافِظَا أَبُوذَرّ الْمَرَوِيُّ

قوله قوله عن النبيّ سقط عن النبيّ لابي در اه شارح

صَوا أَبُهُ عُمَرَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قُلْتُ وَعَلَى الصَّوابِ ذَكَرَهُ ٱبُو عَبْدِاللَّهِ ٱلْجُارِيُّ فِ الْأَصْلِ كَمَا تَرَاهُ لَاعَمْرُو فَلِ بِ فَضَلَ التَّسْبِيعِ حَدَّرُتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكَ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِهُ مَن يُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سَنْجَانَ اللهِ وَيَحْمَدِهِ فِي يَوْمِ مِا يَّةَ مَرَّةٍ حُقَلتْ خَطَا يَاهُ وَ إِنْ كَأْتُ مِثْلُ 
 ذَبِدِ الْبَعْرِ صَرَّمْنَ أَنُ هَيْنُ إِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا إِنْ فُضَيْلِ عَنْ عُمَادَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً 
 عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمْنَان خَفِيقَنَان عَلَى اللِّسان تَقْلَنَان فِي الميزان حَبِيَبَان إِلَى الرَّحْن سُبْخَانَ اللهِ الْمَظْيم سُبْخَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَلْ سُب فَضْل ذَكْرِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ صَ*ذُرْنَا لَحُكَمَ* بْنُ الْعَلاْءِ حَدَّثَنَا ٱبْوَأْسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيْتِ صَدَّرْتُنَا ۖ فَتَيْمِةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثُنَا جَرِيْرَعَنِ ٱلْآَثَمَيشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَلَّهِ مَلاَ يُكَةً ۖ يُطُوفُونَ فِي التُّطرُق يَلْتَمِسُونَ اهْلَ الذِّكر فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهُ تَنَادَوْا هَكُوُّا إِلَىٰ حَاجَيْكُمْ قَالَ فَيَحْقُونَهُمْ بِأَخْيَحَيْهُمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَكُمُ رَبُّهُمْ عَنَّ وَجَلَّ وَهُوَ آغَلُمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبادى قَالُوا يَقُولُونَ يُسَيِّحُونَكَ وَكِيكَبِرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُحْيِدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَتَمُّو لُونَ لِأَوَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ كَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا اَشَدَّلَكَ عِنادَةً وَاَشَدَّ لَكَ تَمْحِيداً وَاكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً قَالَ يَقُولُ فَمَا سَنَّا لُونِي قَالَ مَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لأوَاللهِ ليارَبّ مَارَأُوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْا نَّهُمْ رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْا نَّهُمْ رَأُوْهَا كأنُوا آشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً وَآشَدَّ لَهٰا طَلَباً وَاعْظَمَ فِيها رَغْبَةٌ قَالَ فِمَرَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَشُولُونَ مِنَ النَّادِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَارَأُ وْهَاقَالَ يَقُولُ فَكَيْف لَوْ رَأْوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْهَا كَأْنُوا آشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً وَاَشَدَّكُما تَخَافَةٌ قَالَ فَيَقُولُ

قوله حطتخطاياء وفى الشرح المطبوع حطت عنه خطاياء

إلرحيم كتاب الرقاق ، باب ماجه في الصمة والقراغ ولاعيش الآعيش الآحية نح

السَّا مَةِ عَلَيْنًا

لايشتى جايسهم نخ

فَاشْهِدْكُمْ آنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَمُمْ قَالَ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلاِّكُمِّةِ فَهِمْ فُلانٌ لَيْسَ مِنْهُم إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُم الْجَلَسَاءُ لا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ١٤ رَوْاهُ شُعْبَةُ عَنِ الاغْمَشِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَرَوْاهُ سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ رَسِبُ قَوْلُ لِأَحَوْلَ وَلا تُوَّةً إلاَّ باللهِ حَثَّمَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُثَالِل أَبُوالْحَسَن خَبَرَاعَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَ لَا سُلَمُانُ الشَّيْئَ عَنْ أَبِيعُمْ إِنْ عَنْ أَبِيمُوسَى الْاَشْعَرِيّ قَالَ اَخَذَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَقَبَةٍ أَوْقَالَ فِي ثَيَّةٍ قَالَ فَكَمَّا عَلاَعَكَمْ ارْجُلُ الدَى فَرَفَمَ صَوْتَهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱ كُبَرُ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَفُلَيْهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ لِأَنَّدْعُونَ آصَمَّ وَلأَغَارْبَاثُمَّ قَالَ لِإِلَا مُوسَى ٱوْلِاعَبْدَاللَّهِ ٱلأَاذُلَّكَ عَلى كِلَةٍ مِنْ كَنْذِ الْمُلَّةَ قُلْتُ بَلِيْ قَالَ لأَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً اِلْآبِاللهِ للرَّبِّ لِيَوْعَلَّ وَجَلَّ مَا يَثَهُ أَسْمِ غَيْرَ وَاحِدٍ حَدُثُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَّا سُفَيْانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ أَبِي الرِّيْادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دِوْايَةً قَالَ لِلهِ تِسْمَةُ وَتِسْمُونَ أَسْمًا مَا تَهُ إِلاَّ وَاحِداً لَا يَحْفَظُهَا اَحَدُ إِلاَّ دَخَلَ الْجَلَّةَ وَهُوَ وَثُرُ يُحِبُّ الْوَثْرَ لَإَسبُ الْمَوْعِظَةِ سَاعَةَ بَهْدَ سَاعَةِ حَدُمُنَا عُمَرُ بَنُ حَفْهِي حَدَّثُنَا أَلِي حَدَّثَنَا الْأَعْمُشُ حَدَّ تَى شَقِيقِ قَالَ كُنَّا مَثْقَطِرُ عَبْدَ اللهِ إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَّةَ قَقُلُنا ٱلأَتَجْلِسُ قَالَ لأ وَلٰكِنْ اَدْخُلُ وَأَخْرِجُ إِلَيْتُكُ صَاحِبُكُمْ وَ اِلْآجِشْتُ اَ مَا يَفْلَسْتُ تَخْرَجَ عَبْسَهُ اللَّهِ وَهُوَ آخِذَ بِيدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ آمًا إِنِّي أَخْبُرُ بِمَكَأَيْكُمْ وَلٰكِينَّهُ يَنَعُني مِنَ الْخُرُوجِ

غير واحمدة نخ الاً واحدة نخ

قوله عبد الله يمض الرب محود و قوله بريد بن محاوية هو بزيد بن محاوية هو الكوف" التباسئ المتقالم المتقالم المتقالم المتقالم المتقالم المتقالم المتقالم عند و ليس له في المتحين ذكر الأقفى هذا الموضع اله في هذا الموضع اله في المحتون ذكر الأ

قوله اخبر على صيغة المجهول كما في البدر العيـنى وسسها القسطلاني في قوله بفتم الهمزة ~ ﴿ سَابِ الرقاق ﴾ ~

اِلَيْتُكُمْ اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَغَوَّلْنَا بِالْمُوعِظَةِ فِىالْاَتَامِ كَرَاهِمِيَّةَ

﴿ الصِّفَةُ وَالْفَرَاغُ وَلَاعَيْشَ اللَّاعَيْشُ الْآخِرَةِ ﴾

( بِنْهِمِ اللَّهِ الرَّا مَمْنِ الرَّحِيمِ ) حَدَّثَنَا الْمُسِكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِهِمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ سَعِيدِ

هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيْصَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَهُمُنَّانِ مَفْبُونٌ فِيهِ مَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْقِحَّةُ وَالْفَرْاغُ ﴿ قَالَ عَبَّاشُ الْعَنْمَوىُ حَدَّثَنَا صَفْوانُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنْ أَبِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مِثْلُهُ حَدَّثُنُ مُحَدِّثُنُ بَشَّاد حَدَّثُنا عُنْدُرُ حَدَّثُنا شُمْبَةُ عَنْ مُعْاوِيَةَ بْن قُرَّةَ عَنْ أَلْسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (اللَّهُمَّ لأعَيْشَ إِلاَّ عَيْشُ الْآخِرَة ﴿ فَأَضِلِحِ الْآفْهَادَ وَالْمُهَاجِرَهُ ) حَدَّثُونُ أَخَدُ بْنُ الْمِقْدَام حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَمْ إِن حَدَّثُنَا آبُو خَازِم حَدَّثُنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ كُنَّا مَمَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَثْقُلُ التُّرابَ وَ يُمْنُ بِنَا فَقَالَ ( اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ الاَّعَيْشُ الْآخِرَهُ ﴿ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ وَالْمُهَاجِرَهُ ﴾ تَابَعَهُ سَهْلُ بْنُ سَمْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ لَلْمِسْكِ مَثُلِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا الْخَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِتْ وَلَمْنُ وَذِنَّهُ وَتَعَافُرُ مَيْنَكُمْ وَتَكَاثُوهُ فِي الْآمُوالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلَ غَيْثِ ٱعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيخُ فَتَرَاهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَاتُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً مِنَ اللهِ وَرَضُوانُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ النُّرُودِ حَدُّنُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَزيز بْنُ أَبِي حَاذِم عَنْ أَبِهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَغَدُوَّةً فَسَبَيلِ اللَّهِ أَوْرَوْحَةً خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فَهَا مُ السِّبِ قَوْلَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيثُ أَوْعا برُ سَبِيلِ حَذَيْتُ عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنْمَقَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْنِ ٱبُوالْمُنْذِر الطُّفَاوِيُّ عَنْ سُلَمْ إِنَّ الْاعْمَيْسِ حَدَّ تَنْي مُجْاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ وَضِي اللهُ عُنْهُما قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَسْكِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنيا كَأَنَّكَ غَريتُ أَوْعا برُ سَبِيلِ ﴿ وَكَاٰنَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِر الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِر الْسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِوْتِكَ مَلِ سِب فِي الامَلِ

قولهالمهاجره بكسر الجيم وسكون الهاء كهاء الآخره كذا فىالشارح

قوله اذا أمسيت الح أىسر دائما ولاتفتر عن السيرساعة فائك

وَطُو لِهِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَنَ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَّا إِلاَّ مَثَّاءُ الْغُرُورِ ﴿ ثِمْزَحْزِحِهِ ثِمْبَاعِيهِ ﴿ وَقَوْلِهِ ذَرْهُمْ يَأْ كُلُوا وَيَمَّتَّمُوا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَ عَلَى ۖ ٱذْتَحَلَتِ الدُّنيَّا مُدْبَرَةً وَٱذْتَحَلَت الآخِرَةُ مُفْبَلةً وَ لِكُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ ٱ بْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلا تَكُونُوا مِنْ أَ بِنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلا حِسَابَ وَغَداً حِسَابٌ وَلا عَمَلَ حَدُّمْنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرُنْ اَيَحْبِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثِي أَبِي عَنْ مُنْذِدِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَ بَّمَا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطَطاً صِغَاراً إِلَىٰ هٰذًا الَّذي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذَى فِي الْوَسَطِ وَقَالَ هَٰذَا الْإِنْسَانُ وَهَٰذَا اَجَلُهُ مُحِطًّا بهِ أَوْقَدْ أَخَاطَ بِهِ وَهٰذَا الَّذِي هُوَ خَادَجُ آمَلُهُ وَهٰذِهِ الْخُطُطُ الصِّفَارُ الْاَعْرَ إض هَأَمْ عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلِحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ خَطَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطاً فَقَالَ هٰذَا الْاَمَلُ وَهٰذَا اَجَلُهُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ جاءَ مُالْخُطُّ الْأَقْرَبُ عَلَى سِيْكَ مِنْ بَلَغَ سِتَّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي ٱلْمُمْ لِقَوْلِهِ اَوَلَمْ نُمْتِرَكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ **حَدَّثَى** عَبْدُ السَّلاِمِ | قوله وجاء كم الندير إِنْ مُطَهِّر حَدَّثُنَا عُرُ بْنُ عَلِيّ عَنْ مَمْن بْن مُحَمَّدِ الْفِفَارِيّ عَنْ سَمِيدِ بْن أَب سَميد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعَذَرَ اللهُ إِلَى أَصْرِي أَخَّرَ اَجَلُهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِيِّينَ سَنَّةً ﴿ ثَابَعَهُ أَبُو حَازِمِ وَابْنُ مُخِلانَ عَنِ الْمَقْبُري حَدُّمنا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا ٱبْوَصَفُوا لَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهاب قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ مِنْ الْمُسَيَّبِ أَنَّ آيَا هُمَ مِّرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يُزالُ قَلْتُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي الْتَنْيَنِ فَحْتِ الدُّنْيَا وَجُلُولِ الْآمَلِ ﴿ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ وَانْ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْن شِهاب

زيادة يسنى الشيب

قَتْادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي مَعْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَذَعَمَ تَخْمُودُ ٱ نَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَقَالَ وَعَقَلَ مَجَّةٌ تَجَّهَا مِنْ دَلْو كأنت في دار حِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِبْبانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْسَادِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِم قَالَ غَدَا عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَنْ يُوافِى عَبْدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَشُولُ لأَالُهَ إِلاَّ اللهُ مُنِتَنِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلاَّحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ حَذُرْنَ ۖ فُتَيْنِهُ حَدَّثُنَّا يَعْقُوبُ ابْنُعَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْعَمْر و عَنْسَعِيدٍ الْمُقَبُّرِيّ عَنْ أَبِيهُمْرَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ مَا لِمَبْدِي أَلُوُّمِن عِنْدى جَزَاءُ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أهُلِ الدُّنْيَامُمَّ أَخْتَسَبُهُ إِلَّا أَلِمَّةُ مُرسِبُ مَا يُحْذَرُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالتَّنافُس فيها حَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَن مُوسَى بْنِ عُنْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهاكِ حَدَّ ثَنى عُرْوةُ بْنُ الزُّ بَوْ أَنَّ الْمِسْوَدَ بْنَ تَخْرَمَةَ أُخْبَرَهُ أنَّ عَمْرُ و بْنَ عَوْف وَهُوَ حَلَيْفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ أُوَّى كَانَ شَهِدَ بَدْداً مَعَرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَباعُبَيْدَةَ بْنَ الْجِرَّاحِ يَأْتِي بِجِزْ يَبِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ آهُلَ البَحْرَيْنِ وَاَشَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَــلاءَ بْنَ الْحَضْرَ فِيَّ فَقَدِمَ ٱبْوعْبَيْدَةَ بِمَالِ مِنَ ٱلْبَحْرَ يْنِ فَسَمِعَت الْاَ نْصَارُ بِشِّدُومِهِ فَواْقَنَّهُ صَلاَّةَ الصُّبْحِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ أَنْصَرَفَ تَمَرَّضُوا لَهُ فَتَبَشَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ

َّ طَنَّتُكُمْ سَمِيْتُمْ بِقِنْدُومِ أَبِي تَجَيْدَةَ وَاَنَّهُ لِمِناءَ بِشَىٰ قَالُوا اَجَلَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ قَالْشِرُوا وَاتَرِلُوا مَا يَسُو كُمْ فَوَاللهِ مَاالْفَقَرَ اَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ اَخْشَى عَلَيْكُمْ

توله يجدِ بفته الموحدة في الاوآل وبدوبالضم في الاوآل وبدوبالضم في الثان يحافي الشار من الشائع في عدا تكن الشائع في عدا مجموعة من قدة عَمَّل رَسُول اللهِ صَلِّى اللهِ مُعَالِيهِ وَجُهُ اللهِ مَنْاً وَقَالَ وَعَمَّلُ عَنْ الرَّبِيمِ وَدَعَمَ مجمولات هو الضم المنطقة عَمَل رَسُول اللهِ صَلِّى اللهِ مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَبَّةٌ عَبَيْهُ اللهِ عَنْدِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَبَّةٌ عَبَيْهُ اللهِ عَنْدِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَبَّةٌ عَبْدُهُ اللهِ عَنْدُ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَبِيهُ عَبْدُهُ وَسُلَمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَبَّةٌ عَبْدُهُ اللهِ عَنْدٍ وَسُلَمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَبَّةٌ عَبْدُهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَبِيهُ عَبْدُهُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَبْدُهُ عَلَى اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَبْدُهُ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَبْدُ عَبْدُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْهِ وَسُلّمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَقَالَ وَعَمَلَ عَبْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَقَالًا وَعَمَلَ عَلْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَقَالًا وَعَمَلَ عَبْلَهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَالِهُ عَلَيْهُ وَمَالَ وَعَمَلَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالْمَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَالْهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللْعَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللْعَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا ال

> فوافت نخ فوافقت نخ

يست العيدة بنالمراح الى اليمرين

وَتُلْهِ يَتُكُرُ كَمَا أَلْمُتَنِّمُ حَدُثُنَا قُتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنْ يَزيدَ بْنِ أَي حَبيب

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُفْنَةَ بْنِ عَامِرِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَىٰ أَهُلِ أُحُدٍ صَلاَّتُهُ عَلَى أَلْيَت ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى أَلْنُبْرِ فَقَالَ إِنَّى فَرَطُ لَكُمْ وَا نَا شَهِيدُ عَلَيْتُكُمْ وَ إِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظُرُ إِلْ حَوْضِي الْآنَ وَ إِنِّي قَدْاُعْطيتُ مَفْاتِحَ خَزَا ثِنِ الْاَرْضِ أَوْمَفَا لِيَحَ الْاَرْضِ وَ إِنِّي وَاللَّهِمَا آخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ نُشْرَكُوا بَعْدى و لكن أخاف نخ وَلَكِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا حَدُّمُنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْن

ينزل عليه الوحى نخ

قوله الربيع أى الهر الصفيركدا فيالشرج فوله حاطأ أىانتفاخ بطن من كثرة الاكل

عنأ بي سعيدا لحدري أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْادِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ٱكْثَرَ مَا ٱلَّهَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخِو جُ اللهُ ٱلَّمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَدْضِ قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْاَ رْضِ قَالَ زَهْمَ أَهُ الدُّيْا فَعَالَ لَهُ رَجُلُ هَلْ يَأْ تِى أَخَيْرُ بِالشَّرِّ فَصَمَتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ يَسْحُ عَنْ جَبِيْهِ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ ٱبْوَسَمِيدٍ لَقَدْ حَمِدْنَاهُ حِينَ طَلَمَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَأْ تِى الْخَيْرُ الاّ بِالْخَيْرِ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَفِرَةٌ خُلُوَّةً وَ إِنَّ كُلُّ مَا ٱ نَبْتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً ٱوْيُلِمُ الآ آ كِلَّة الْحَضِرَةِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ عَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسِ فَاخْتَرَّتْ وَلَلطت وَبِالَتِ ثُمَّ عَادَتْ فَأَ كَلَتْ وَ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خُلُوهُ مَنْ آخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فَحَقِّهِ فَيْمُ ٱلْمُونَةُ هُوَ وَمَنْ آخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِى يَأْ كُلُّ وَلاَ يَشْبَمُ **صَرَّتَىٰ مُحَ**َّذُ ائِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ قَالَ سَمِمْتُ آبَا جَمْرَةَ قالَ حَدَّثَى زَهدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِمْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِىَ اللَّهُ عَسْهُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ خَيْرُكُمْ ۚ قَرْفِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُومَهُمْ قَالَ عِمْرًا أَنْ فَأَ أَدْدِي قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْ لِهِ مَرَّ تَيْنِ ٱوْتَلاَّنَّا ثُمَّ كَكُونُ بَعْدَهُمْ فَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمُونَ وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِهِمُ الْمِتَمَنُ حَدَّمْنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةً عَنِ الْآغَمَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّجِيّ

فوله وسدرون بفيم أوله وضم المجمة وكسرَها أه شارح

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذينَ يَلُونَهُمْ يَحِيُّ مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيَّانَهُمْ وَأَيَّانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ حَرْتُكُ يَخْيَ إِنْ مُولِي حَدَّثًا وَكِيعُ حَدَّثًا إِسْمُعِلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ خَيَّا مَا وَقَدِ أَكْتُولِي يَوْمَيَّذِ سَبْعًا فِي يَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى خَالَا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ إِنَّ اصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضَوْ ا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنيا بِشَيْ وَإِنَّا اَصَبُّنا مِنَ الدُّنيا مَالاً نَجِدُ لَهُ مَوْضِماً إِلَّا التَّرَابَ حَدُّثُ مُعَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَّا يَحْنَى عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَيْشُ قَالَ اَ تَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِي لِما يُطا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَا بَنَا الَّذِينَ مَضَوْ الْمُ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيا شَيْأً وَ إِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيَّا لِأَنْعِدُ لَهُ مَوْضِعاً إِلاَّالتَّرَابَ حِ**رْرُنا** عُمَّدُ بْنُ كَثيرِ عَنْسُفْيَانَ عَن الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ خَبَّابِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْ نَامَمَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَآرَ ۖ مَا سِبُكِ قَوْلِ اللهِ تَنَالَىٰ لِمَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ فَلاَ تَفُرَّ نُكُرُ الَمْيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَثُرَّ نَكُمْ بِاللَّهِ الْفَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا مَدْعُوجِةً بَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّمِيرِ • بَعْمُهُ سُعُنَّهُ ۚ قَالَ مُجَاهِدُ الْفَرُورُ الشَّيْطَانُ حَرْمُنَا سَمْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبِانُ عَنْ يَعْلَى عَنْ مُحَدِّبْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرُيْقِ أَخْبَرَ فِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ اَنَّ ابْنَ اَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ آتَيْتُ عُثَّانَ بَطَهُور وَهْوَ جِالِسُ عَلِي ٱلْمُقَاعِدِ فَتَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَّةً وَهُوَ فِي هٰذَا الْجَلِسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّا مِثْلَ هٰذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَّى الْمُسْعِدَ فَرَكُمَ رَكْمَتَيْن ثُمُّ جَلَس غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ وَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْتَرُوا لَلْمِ سِبِّ ذَهَابِ الصَّالِحِينَ ﴿ وَيُقَالُ الدِّهَابُ الْمَطَرُ حِنْتُنِي يَخْتِي بْنُ حَلَّادٍ حَدَّثَنَّا ٱبْوَعَوالَةَ عَنْ بَيانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ لحاذ م قولدلا بِالهم الله إله | عَنْ مِرْ دَاسِ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْلاَّوْلُ فَالْاَوَّلُ وَيَبْقِي حُفْالَةً كُفْالَةِ الشَّمِيرِ أُوالـَّمْرِ لا يُبالِيهُم اللَّهُ ۚ إِلَٰهَ ﴿

قوله لانجدله موضعآ أى تصرفه فيه (الا التراب) يعنى النيان

قوله على المقاعد موضم بالمدسة (شارح) قوله ويقال الذهاب بكسر الذال المجمة ( شار ح )

الحفالة الردى السافط عندالفريلة

أى لايرفع الله لهم قدراً و لا نقيم لهم وزناً وبالة أَصَّله بالمة حوَّ لوه تحذف لامه عن بنية الشدود لان فاعلة شاذ في المصادر فولەتىسىكىسرالىين و تفتىح أى ھاك اھ من الشار ح

ملاً ن من ذهب نخ

قوله نری بفتی النون أی نمتقد ولابی ذر نری بضمها أی نظن (شارم)

يْقَالُ حُمَّالَةٌ وَخُثَالَةٌ للرَّبِ مَا يُتَّقَىٰ مِنْ قِتْنَةِ الْمَالُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّمَا أمُوالُكُمْ وَٱوْلادُكُمْ فِتْنَةً حَرْتُونَ يَحْتِي ثِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ٱبْوَبَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِن عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ تَمَدُ إِعَدُ الدِّنَا لَوَ الدِّرْهُم وَالْقَطِيفَةِ وَالْمُلِيصَةِ إِنْ أَعْظِيَ رَضِي وَإِنْ لَمْ يُفْطَلَمُ يَرْضَ حَدُّتُ ابْنَ عَبْاس رَضِيَ اللهُ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِمْتُ ابْنَ عَبْاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِمْتُ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ كَأَنَ لِابْنِ آدَمَ وَاديان مِنْمالِ لَابْتَنِي ثَالِتُأُولًا يَمْلُأُجُوفَ ابْنَآدَمَ إِلاَّ النَّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ حَدْتَمُ نُحَدُّدُ قَالَ أَخْبَرَنَا تَخْلَدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ سَمِنْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِنْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَتُولُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَوْ أَنَّ لِابْنَ آدَمَ مِثْلَ وَادمْ الأ ِ لَأَحَتَ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلا يَمْلُأُ عَيْنَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ تأب قال ابن عَبّاس فلا اَدْرى مِن اللهُ آن هُوَ الْهِ قال وَسَمِمْتُ ابْن الرُّ بَر يَمُولُ ذلك عَلَى الْنِبَرِ حَدُّمْ المُونَعَيْمِ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سُلَيْانَ بْنِ الْفَسيلِ عَنْ عَبَّاسِ بْن سَهْل بْن سَمَدُ قَالَ سَمِهْتُ ابْنَ الزُّ بَهْرِعَلَى الْمُبْرَ بَسَكَّمَةً في خُطْبَتِهِ يَقُولُ فإا تُبَا النَّاسُ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ إِنْ آدَمَ أَعْطِيَ وَادِياً مَلاًّ مِنْ ذَهَب أَحَتَ إِلَيْهِ ثَانِياً وَلَوْاْغِطِيَ ثَانِياً أَحَتَ إِلَيْهِ ثَالِثاً وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلّا التّراكُ وَيَثُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ ثَابَ حَ**دُّن**َ عَبْدُ الْمَدْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِّحَدَّثُ الْ إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صالِح عَن ابْن شِهابِ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ لَوَانَّ لِا بْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبِ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيْانِ وَلَنْ يَمُلَّا فَأُهُ إِلَّ التَّرْابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلِي مَنْ تَابَ، وَقَالَ لَنَا ٱبُوالْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَاءَ الْمُرْزُسُكَةَ عَنْ ثابت عَنْ أَنْسِ عَنْ أَيِّ قَالَ كُنَّا نَزى هٰذا مِنَ الْقُرْآنَ حَتَّى نَزَلَتَ ٱلْحَاكُمُ السَّكَانُزُ لَمِ سُيُ قَوْلِ الَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْمَالُ خَضِرَهُ خُلُوتُهُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ زُيّنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَسْنَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُثَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ

وَانْكَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْهَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَثَاءُ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ مُحَرُ اللَّهُمَّ إِنَّا لأنْسَتَطِيمُ إلاَّ أَنْ نَفْرَتَ عِا زَيَّنْتَهُ لَنَا اللَّهُمَّ إِنَّى اَسْأَلُكَ أَنْ أَفْفِقَهُ فِ حَقِّهِ حَذْمُنا عَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَا الشَّيالُ قَالَ سَمِنتُ الرُّهْرِيُّ يَشُولُ ٱخْبَرَ نِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبَ عَنْ حَكيم بْنِ حِزْامِ قَالَ سَأَ لْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَ لَنُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَ لَتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ وَرُبَّا قَالَ سُفْيانُ قَالَ لِي يَاحَكُمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةُ حُلْوَةٌ فَمَنْ آخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ آخَذَهُ بإشْرَافِ تَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَكَأَنَ كَالَّذِي يَأْ كُلُّ وَلاَ يَشْبَمُ وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلِ مَلِ **سبِّ م**َاقَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُو لَهُ حِ**رْثُومُ عُمَرُ بْنُ حَفْ**صِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمُشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الشِّينيُّ عَنِ الْحَرِث بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْكُمْ مَالُ وَادِيْهِ اَحَتُّ إِلَيْهِ مِنْ مَا لِهِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ مَامِنًا آحَدُ إِلاَّ مَالُهُ آحَتُ إِلَيْهُ قَالَ فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِيْهِ المَانَّةَ لَمْ الْمُعْرِثُونَ هُمُ الْمُقِلَّونَ وَقَوْلُهُ تَطَالَىٰ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زَيْنَمَّا نُوفتِ إِلَيْهِمْ آخَمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَيْجَسُونَ أُولَٰلِكَ الَّذِينَ لَيْسَ ظُمْمَ فِي الْآخِرَةِ اِلاّ النَّارُ وَحَبَطَ مَاصَنَهُوا فَيهَا وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *حَذَّتُنا* َ قُتَدُبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ رُفَيْمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيالِي فَاذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانُ قَالَ فَظَنَّتْتُ آنَّهُ يَكُرُهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدُ قَالَ لَجُفَلْتُ أَمْثِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَ آنِي فَقْالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ ٱبُو ذَرِّ جَعَلَني اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ يَا آيَا ذَرِّ تَمَالَهُ قَالَ كَفَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ ٱلْمُكَثِّرُينَ هُمُ ٱلْمُقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيْامَةِ إِلَّا مَنْ اَعْطَاهُ اللَّهُ ۚ خَيْراً فَنَفَحَ فيه يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ وَ بَثْنَ يَدَيْهِ ۖ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِهِ خَيْراً قَالَ فَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي آخِيشِ هُهُ الْقَالَ فَأَجْلَسَنَي في قاع حَوْلَهُ حِبَارَةُ فَقَالَ لِي ٱجْلِسْ هُهُنَّا حَتَّى ٱرْجِعَ اِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلْقَ فِي ٱلْحَرَّةِ حَتَّى

قوله و مال بالرفع فی الیونینیة وغیرها ( شارح )

قوله تعالمه بهاءالسكت ولايي ذر تعال باسقاطها (شارح) قد افغف شداً أساسا

قولدفنفح فيد أى أعطى قولدفى قاع أى أرض سهاة مطمئنة انفرجت عنها الجال اهشار س

ڈاك جبريل نے

قولدوان شرب الخر لم يوجـد في متن القسطلاني المطبوع مع وجوده فيهذه الرواية الظره مع شرح العيق مصح قولدا عاأر د اللمعرفة أى لنعرف أنه قد روى عنــه لالانه المحم به اهميي قولد هذا أي هذا الذي روى عن ابي الدرداء وهو قوله من مات لايشرك بالله شداً في حق من قال لااله الاالله عند الموت (عني) قوله أرصده بفتم الهمزة وضم الصاد أوبضم العمزة وكسر الصادكذا فيالشارح واقتصر المينيّ على الثانى وقسر الارصاد بالاعداد (مصح )

لْاَازَاهُ فَلَيثَ عَنَّى فَأَطْالَ اللَّبْثَ ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ وَ إِنْ زَنْي قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قُلْتُ يَانَبَيَّ اللَّهِ جَعَلَنى اللَّهُ فِذاة كَ مَنْ تُكَلِّمُ في لهانِب الْمَرَّةِ ماسَمِعْتُ أحَداً يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيَّاً قَالَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَرَضَ لِي في لِمَانِبِ الْحَرَّةِ قَالَ بَشِّرْ أُمَّنَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لأَيْشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْأً وَخَلَ الْمِلَيَّةَ قُلْتُ يَاجِبْرِ بِلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ذَنِّي قَالَ نَمَ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ ذَنْي قَالَ نَمَ قُلْتُ وَ إِنْ سَرَقَ وَ إِنْ زَنِّي قَالَ نَمَ ۚ وَ إِنْ شَرِبَ الْخُرَ ۞ قَالَ النَّصْرُ أَخْبَرُنَا شُمْيَةُ وَحَدَّمُنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ وَالْإَحْمُشُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْمٍ حَدَّثَا زيْدُ بْنُ وَهْب بَهٰذَا ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ حَدِيثُ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي الدَّدْدَاءِ مُرْسَلُ لَا يَصِحُتُ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَمْرِ فَةِ وَالصَّحِيحُ حَدَيْثُ أَنِي ذَرَّ قِيلَ لِأَبِّي غَبْدِاللَّهِ حَديثُ عَطَاهِ بْن يَسْادِعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مُرْسَلُ ٱيْضاً لأيَصِحُّ وَالصَّحِيحُ حَديثُ أَبِي ذَرِّ وَقَالَ اَضَّر بُواعَلِي حَديث أَبِي الدَّرُداءِ هِذَا إِذَامَاتَ قَالَ لَا إِلَّهِ الإَّاللَّهُ عِنْدَ الْمُوت مل مسيُّ قَوْلِ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُحِثُ أَنَّ لَى مثلَ أُحْدِ ذَهَبًا حَذُمُنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثُنَا ٱ بُوالاَحْوَصِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهِبِ قَالَ قَالَ ٱبُوذَتِ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَّةِ الْمَدينَةِ فَاسْتَقْبَلْنَا أُحُدُ فَقَالَ بِا اَبَاذَت قُلْتُ لَبَيْكَ إِلَى سُولَ اللهُ قَالَ مَا يَسُرُّ فِي أَنَّ عِنْدى مِثْلَ أُحْدِ هَذَا ذَهَباً تَعْضى عَلَى اللهُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِمْنَارٌ الْآشَيْأُ أَوْصُدُهُ لِدَيْنِ الْآانُ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمْنِيهِ وَعَنْ شِهَا لِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشَى فَقَالَ إِنَّ الْاَكْتُرْ يَ هُمُ الْاَقَالُونَ يَوْمَ الْقِيْامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِنْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَ قَلِيلٌ مَاهُمْ ثُمَّ قَالَ لِي مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ ثُمَّ ٱنْطَلَقَ في سَوَاد اللَّيْل حَتَّى تَوَارْي فَسَمِيْتُ صَوْتًا قَدِارْتَقَعَ فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْعَى ضَ لِلَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْرَدْتُ أَنْ آتِيهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِى لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِي قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ سَمِمْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَدْكُرْتُ لَهُ فَقَالَ وَهَلْ سَمِثْتُهُ

قُلْتُ نَمَمُ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ ٱتَّانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْأً دَخَلَ الْجُنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنْي وَإِنْ سَرَقَ حَرَّتُنَا حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِيهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْبَةَ قَالَ ٱ بُوهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبَا لَسَرَّ فِي أَنْ لِأَثَمُّزَّ عَلَّ ثَلَاثُ لَيْالِ وَعِنْدِي مِنْهُ تَتَعَرُّ الْأ شَيْأَ أَوْصُدُهُ لِدَيْنِ لَلِمِسِبِ الْنَهْى غِنَى النَّفْسِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ٱ يَحْسَبُونَ اَنَّ مَانُمِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالَ وَبَنِينَ إِلَىٰ قَوْ لِهِ تَمَالَىٰ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَمَا عَامِلُونَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً لَمْ يَعْمَلُوهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا صَرَّتُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْر حَدَّثَنَا ٱبُوحَصِينَ عَنْ أَبِي صَالِحُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْفِيءَنُ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْفِيءِ غِنَى النَّفْسِ لَلْ يُسبِّبُ فَضْلِ الْفَقْرِ حَذَّ مُنَّا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَني عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَادِم عَنْ أَبِيهِ عَنْسَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ آثَهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۖ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ لجالِيس مَا رَأْ يُكَ فَهٰذَا فَقَالَ رَجُلُ مِنْ آشَرَافِ النَّاسِ هٰذَا وَاللَّهِ حَرِيُّ اِنْ خَطَبَ اَنْ ُيْنُكُحَ وَإِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَقَّمَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ صَرَّ رَجُلُ فَقْالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَأَ يُكَ في هٰذَا فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هٰذَا رَجُلُ مِن فُقَرا إِ الْمُسْلِينَ هذا حَريُّ إِنْ خَطَبَ انْ لا يُسْكَحَ وَإِنْ شَفَمَ انْ لا يُشَفَّمَ وَ إِنْ قَالَ اَنْ لاَ يُشْمَعَ لِقَوْ لِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْ وِالْأَدْضِ مِنْ مِثْلِ هٰذَا صَرَّتُنَّا الْخُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ عُدْنًا خَبَّاباً فَقَالَ هَاجَرْنَا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُويدُ وَجْهَاللَّهِ فَوَقَمَ أَجْرُ لَاعَلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَيْلَامَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْأً مِنْهُم مُصْمَتُ ابْنُ مُمَيْرِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ وَتَرَكَ غَرَمٌ فَإِذَا غَطَّيْنًا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاُهُ وَ إِذَا غَطَّيْنًا رجْلُهُ بَدَا رَأْسُهُ فَأَمْرَنَا النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أَنْ نُفَطِّي رَأْسَهُ وَتَجْعَلَ عَلَى رجَّايْهِ

قوله ولكن بتشديد النسون و لابى ذر بتخفيفها (شارح)

قوله يهدبها بكسر الدال و تضم أى قطفها (شارح)

مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوْ يَهْدُيُّهُا حَدُّتُ أَبُو الْوَلْيِدِ خَدَّثَنَّا َسَلَمُ بْنُ ذَرير حَدَّثُنَّا ٱبُورَلِجاءِعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اَطَّلَقْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأْ يْتُ أَكْثُرُ اهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَقْتُ فِي النَّاد فَرَأَيْتُ آكُثَرَ آهْلِهَا النِّساءَ ۞ ثَابَعَهُ ٱتُّوبُ وَعَوْفُ وَقَالَ صَفَّرُ وَخَادُ بْنُ تَجْجِعِ عَنْ أَب وَجَاءِعَن ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّمُنُ اَبُومَعْمَ حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتْا دَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَأْ كُلِ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلىٰ خِوانِ حَتَّى مَاتَ وَمَا أَكُلَ خُبْزاً مُرَقَّقاً حَتَّى مَاتَ صَ**دُننَ** عَبْدُاللّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثُنَا ٱبُواسَامَةَ حَدَّثَنَاهِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمَّا فَالسَ لَقَدْ تُوثِيِّ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي رَفْقَ مِنْ شَيْرٌ يَأْ كُلُهُ ذُوكَبِدِ الْأَشَطُ شُعِير فِي رَفِ لِي فَأْ كَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلِيٌّ فَكِلْتُهُ فَفَى لَم سِبْ كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَتَغَلَّيهِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَدَّثَى ٱبُونُمَنيم بِغُو مِنْ يَصْف هٰذَا الْحَدَثِ حَدَّثًا عُمَرُ مِنْ ذَرّ حَدَّثًا مُحَاهِدُ أَنَّ آبَا هُمَ يُرَةً كَانَ يَقُولُ ٱللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَاَغَيَّدُ بِكَبِدى عَلَىٰ الْأَدْضِ مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَاشُدُّ الْحَجَرَ عَلَىٰ بِفْلَنِي مِنَ الْخُوعِ وَلَقَدْ قَمَدْتُ يُوْماً عَلَىٰ طَرِيقِهِم الَّذي يَخْرُ جُونَ مِنْهُ فَنَ ٓ اَبُوبَكُن فَسَأَ لُتُهُ عَنْ ٓ يَقِ مِنْ كِتْابِ اللَّهِ مَاسَأُ لَتُهُ الاَّ لِيُشْبَعَىٰ فَنَّ فَلَّ يَفْعَلْ ثُمَّ مَنَّ فِي عُمَرُ فَسَأَ لُتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَاسَأَ لُتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَني فَنَّ فَلَمْ يَقْمَلْ ثُمَّ مَرَّ فِي أَوُالْقَالِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَافِ نَفْسي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ ٱبَا هِمِّ قُلْتُ لَبَّينِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَقُّ وَمَضَى فَسَمْتُهُ قَدَخَلَ فَاسْتَأْ ذَنَ فَأَ ذِنَ لِي فَدَخُلَ فَوَجَدَ لَبَنَّا فِي قَدَحِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ قَالُوا ﴾ الْأَصْلُ اهْ آهْداهُ لَكَ أَوْلُانُ أَوْ فُلاَنَةُ قَالَ أَباهِم تُقْلَتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلْقَ إِلَى آهْل الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي قَالَ وَآهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلامِ لا يَأْ وُونَ إِلَى أَهْلِ وَلا مَال وَلَاعَلَىٰ اَحَدِ إِذَا ٱتَتَهُ مَسَدَقَةُ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيّاً وَإِذَا ٱتَّنَهُ هَدِيّةٌ

أقوله وما في رفي ويروى ومافي بيتي و الرفِّ المستعمل فىالبيوت ممروف

قوله الأشطر شعير أي بعض شعير اه

قوله آلله الذي الخ كذا بضبط الشارح وعشيد السينيُّ الله بالنصب بدون المد أ قال قسم حدث حرف الجرّ منه وىروى والله على قوله فاستأذن كذا بصيفة الماضي في ا ضط القسطلاني وضبطه الميني بصيفة

المتكلم من المضارع

ثم قال ولابن مسهر فاستأذنت اهكتبه مصحه

فاذا حانا

أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكُهُمْ فيها فَسَاءَ في ذَٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَاهِدَاالَّابُ في أهل الشُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقَّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا الَّابَن شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءَ أَمَرَ فِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيمْ وَمَاعَدْى أَنْ يَبْلُغَى مِنْ هَذَا الَّابَنِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْطَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدٌّ فَأَ تَيْثُهُمْ فَلَاءَوْتُهُمْ فَأَفْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَاذِنَ لَهُمْ وَآخَذُوا تَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ قَالَ يَا آبَاهِمْ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ تَجْعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلِّ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُونى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْمُدَاحَ فَأَعْطِيهِ الرَّجْلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوْى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ الْقَدَحَ حَتَّى الْنَهَيْتُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِيَ الْقُوْ مُ كُلَّهُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَمَهُ عَلَى يَدِهِ فَنَظَرَ إِلَىَّ فَتَبَشَمَ فَقَالَ آباهِيّ قُلْتُ لَبَيْكَ بِإِرَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَقتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ صَدَقْتَ بِإِرَسُولَ اللَّهِ قَالَ اقْمُدْ فَاشْرَبْ فَقَمَدْتُ فَشَرِبْتُ فَقَالَ آشْرَبْ فَشَرِبْتُ فَا ذَالَ يَقُولُ آشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَأْرِ فِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ خَفِيدَ اللهُ ۚ وَسَمِّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ ﴿ حَذَّمُنَا ۗ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَخِنَى عَنْ اِسْمُميلَ حَدَّثَا قَيْشِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْداً يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ الْمَرَبِ رَمِيْ بِسَهْم فِسَبِيلِ اللهِ وَرَأَ يَثُنَا نَفْزُو وَمَالَنَا طَمَامُ إِلاَّ وَرَقُ الْخُبْلَةِ وَهَذَا السَّمُرُ وَ إِنَّ آحَدَنَا لَيَضَمُ كَمَا تَصْمَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطُ ثُمَّ آصَجَتْ بَنُو اَسَدٍ تُمَّزِّرُ فِي عَلَى الْاِسْلامِ خِبْتُ إذًا وَضَلَّ سَمْنِي حِنْرَتْنِي غَمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ طَائِشَةَ قَالَتْ مَاشَبِعَ آلُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدينَةَ مِنْ طَمَام بُرِّ ثَلاثُ لَيْالِ يِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ حِمْزَتَى إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالْوَ مْن حَدَّ تُنْا إِسْحُقُ هُوَالْأَذْرَقُ عَنْ مِسْعَر بْنَكِمام عَنْ هِلالِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِّشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها فَالَتْ مَا آكُلَ آلُ تُعَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّيْنِ فِي يَوْمِ إِلَّا إِحْداهُما تَمْرُ مِنْتُنْ احْمَدُ بْنُ رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ بِي أَبِي عَنْ عَالِشَةَ قالت

قوله اكلتـين بفتع الهمزة وضمها عيني هُدْ يَةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثُنَا هَآمُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثُنَا قَنَادَةُ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنْسَ بْنَ مَالِكِ

توله من أدم وهو جلد مديوغ وفي بعض الروايات وحشوه ليف أقاده الشارح والسميط مائزع صوفه ثمشوى وهو من مآكل المترفين قاله الشارح قوله باللحيم بالتصفير للتقليل ويروىباللحم قوله الحالهلال أي الهلال الثالث وهو يرى عند القضاء ثاني الشهرين ا نوله مايسيشكم من الأعاشة وصبط من التعبش

وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوا هَمَا اعْلَمُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغيفاً مُرقَّقاً حَتَّى لِينَ بِاللَّهِ وَلا رَأَى شَاةً سَمِيطاً بَعَيْنِهِ قَطْ صَدَّرْنَا مُحَدُّ بْنُ ٱلْثَنَّى حَدَّثَا يَخْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنِي أَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوقِدُ فَيهِ نَاراً إِنَّمَا هُوَ النَّمَرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنْ نُؤْتَى بِالْفَيْمِ حَذَّرُهُمُ عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِيبِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لحازم عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزيدَ بْن رُومانَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ غَائِشَةَ آنَّهَا قَالَتْ لِمُرْوَةَ ابْنَ أُخْتَى إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثَلاَّنَةَ آهِلَّةٍ في شَهْرَ بْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي َ بْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْفَقُلْتُ مَا كَأَنَ يُمدنُكُمُ قَالَت الْآمنوَ ذان التَّمَرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبِرانٌ مِنَ الْانْصَادِ كَأَنَ لَهُمْ مَنَاجٌ وَكَأْنُوا يَنْخُونَ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَبْيَاتِهِمْ فَيَسْفَيْنَاهُ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَحْمَّدٍ حَدَّثُنَا نَحَمَّدُ بْنُ فَضَيْل عَنْ أَبِهِ عَنْ ثَمَا رَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَنِي هُمَ يُوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ادْزُقَ آلَ مُحَمَّدَ قُوتًا المِسِبُ الْقَصْدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْمَمَلِ حَذْتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ آشْعَتَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِنْتُ مَسْرُوقاً قَالَ سَأَلْتُ عَالِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَيُّ الْمَمَلِ كَأَنَ أَحَبَّ إِلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت الدَّائِمُ قَالَ ثُلْتُ فَأَىَّ حِينَ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إذا سَمِعَ الصَّاد خَ حَدْرُن اللَّهُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيعَنْ عَائِشَةَ آئَهُا قَالَتَ كَأَنَ آحَبُّ الْعَمَلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الّذي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ حَدُمُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا إِنْ أَي ذَف عَنْ سَعِيدِ الْمُعْبَرِي عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُنَجِّى اَحَداً

يْنُكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ ا نُتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلاَ اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنى اللهُ برَحْمَةٍ

فیأی حین نخ

سَدّدُوا وَقَارِنُوا وَآغَدُوا وَرُوحُوا وَشَيْ مِنَ الدُّلْحَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَّافُوا حَدْثُنا عَنْدُ الْمَنْ رَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُلَمْ إِنْ عَنْ مُوسِى بْن عُقْبَةَ عَنْ أَبِ سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّ حُمْنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَدِّدُوا وَقَادُ بُوا وَأَعْلُوا أَنْ لَنْ يُذخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْمُنَّةَ وَأَنَّ آحَتَ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ حَدَّتُون المُحَدُّ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَّةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا آيَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئُ الْآغْمَالِ آحَتُ إِلَى اللهِ قَالَ شَيْبَةً حَدَّثًا بَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنينَ عْائِشَةَ قُلْتُ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَأَنَ عَمَلُ النَّيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كأنَ يَخْصُ شَيْأً مِنَ الْآيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَاَ يُنكُمْ يَسْتَطِيمُ مَا كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ حَدُمُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الرَّبْرِ قَان حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَّةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَالِشَّةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَلَّدِدُوا وَقَادِبُوا وَٱ بْشِرُوا فَائَّهُ لَا يُدْخِلُ آحَداً أَلِمَّةً عَمَلُهُ قَالُوا وَلا آنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَمَمَّدَنَى اللَّهُ بَمُنْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ ﴿ قَالَ أَظُنَّهُ عَنْ أَبِي النَّفْسِ عَنْ أَبِي سَلَّةً عَنْ طَائِشَةً ﴿ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَّا وُهَيْتُ عَنْ مُوسَى بْن عُمْبَةَ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا سَلَّةً عَنْ عَالِيشَةً عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سَدَّدُوا وَأَبْشِرُوا وقال مُجاهِدُ سناداً سنديداً صِدْقاً حَدْثَى إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّمْنا مُمَّدُ بْنُ هَلْيِجِ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلال بْن عَلِيّ عَنْ أَنْسِ بْن مَاللِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَنَا يَوْمًا الصَّلاَةَ ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أُريتُ الْأَنَّ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلاةَ الْخَنَّة وَالنَّارَ مُمَّشَّلَتِينَ فِي قُبُلِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ آرَكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرّ فَلَمْ أركالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ مَلِ سِبْ الرَّجَاءِ مَعَ الْخُوف ﴿ وَقَالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرْ آنِ آيَةً

الدلجة سبر الليل وقوله القصد القصد على الاغراء أي الزموا الطريق الوسط المندل قوله الى الله مقدم على قوله أدومها فيبض النسخ

حَدَّثُ اللَّهُ مَنْ سَمِيدٍ حَدَّثُنَّا يَنْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ خْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ آهِ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ الْكَثْبُرِي عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللّهُ ْعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَّةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِنْدُهُ تِسْماً وَ تِسْمِينَ رَحْمَةً وَاَرْسَلَ فِخَلْقِهِ كَلِيّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً فَلُوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْةِ لَمْ يَيَّأْسُ مِنَ الْجَنَّةِ وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بَكُلّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ لَمُ سَبِّ الصَّبْرِ عَنْ مُخارِمِ اللَّهِ إِنَّمَا يُوفَّى ﴿ وَوَلَاللَّهَ الْمَايِوفِي مُخ الصَّايِرُونَ آجْرَهُمْ بِفَيْرِ حِسَابٍ وَقَالَ ثَمَرُ وَجَدْنَا خَيْرَعَيْشِنَا بِالصَّبْرِ حَدَّرْنَا ٱبُوالْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي عَطْلَهُ بْنُ يَرْبِدَ اللَّيْشِيُّ أَنَّ أباسميدٍ أَخْبَرَ هُ اَنَّ أَنَّاساً مِنَ الْاَنْصار سَأَ لُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسَأَ لُهُ آحَدُ مِنْهُمْ إِلاَّ أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَاغِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيَّ أَفْقَ بيكذيه مَايَكُنْ عِنْدى مِنْ خَيْرِ لَا اَدَّخِرْهُ عَنْكُمْ وَ إِنَّهُ مَنْ يَسْتَمِفَّ يُبِقَّهُ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرُ ﴿ من يستعفف نح يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَفْن نَيْمَةِ اللهُ وَلَنْ تُمْطَوْا عَطَاءٌ خَيْراً وَٱوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ حَدَّثُ خَلَّدُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَا مِسْعَرُ حَدَّثَا زيادُ بْنُعِلاقَة قَالَ سَمِعْتُ الْفُنِرَةَ بْنَ شُمْبَةَ يَقُولُ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَّى تَرَمَ اَوْ تَنْتَطْخَ قَدَمَاهُ فَيَقْالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلااً كُونُ عَبْداً شَكُوداً اللَّهِ فَهُو \_ حَسْبُهُ قَالَ الرَّ بِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ مِنْ كُلِّ مِاصْاقَ عَلَى النَّاسِ **حَدْثَى** اِسْحَقُ حَدَّشَا دَوْخ انْ عُبَادَةً حَدَّنَا أَشْمَنَهُ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ كَنْتُ قَاعِداً عِنْدَسَعِيدِ ابْنِجْبَيْرِ فَقَالَ عَنِ ابْنِعَتْباسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَلَّةَ

مِنْ أُمَّتِي سَيْمُونَ اَلْفَا بِقِيْرِ حِسابٍ هُمُ الَّذِينَ لاَيْسَتَرْثُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ مَا سِبُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ حَدَّمْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم دَّثَنَا هُمَيْمُ أَخْبَرَ نَاغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغيِرَةُ وَقُلانُ وَرَجُلُ ثَالِثٌ ٱيْصَاعَنِ الشَّهْيّ

عَنْ وَدَّادَكَارِتِ الْمُغيرَةِ بْن شُغْيَةَ اَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَّتِ إِلَى الْمُغْرَةِ اَنَ ا كُتُتْ إِلَيَّ بِحَديثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَـنَّتَ إِلَيْهِ الْمُعَرَّةُ إنّى سَمِهْنُّهُ يَقُولُ عِنْدَ أَنْصِرَافِهِ مِنَ الصَّالَاةِ لَأَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا تَسر مِكَ لَهُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْخُمَٰدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَديْرُ ثَلاثَ مَرْات قَالَ وَكَاٰنَ يَنْهِىٰ عَنْ قَيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤْالِ وَ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَثْيِعِ وَهَاتِ وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ وَوَأَدِ الْبَنَاتِ ﴿ وَعَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ سَمِيْتُ وَرَّاداً يُحَدِّيثُ هٰذَا الْحَديث عَنِ الْمُفيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم سُبُ حِفْظِ اللِّسانِ وَقَوْلِ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللَّا لَدَيْهِ رَقيتُ عَتيدٌ حِ**نْرُمُنَا ۚ مُحَ**َّذُ بْنُ أَبِي بَكْر الْفَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ سَمِعَ ٱبالحازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَمْ يَسْهِ وَمَا بَنَ رَجَلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجُلَّة حَدَّمْنَا عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا ۚ اَوْلِيَصْمُتْ وَمَنْ كَأَنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر فَلَا يُؤْذ جَادَهُ وَمَنْ كَأَنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْإَخِرِ فَلْيُكُرْمْ ضَيْقَهُ حَذَّمُنَا ٱبْق الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيّ قَالَ سَعِمَ أَذُناي وَوَعَاهُ قَلْمِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصِّيافَةُ ثَلاَثَةُ ٱلْإِيم خِائِرَتُهُ قَيلَ مَا جَا تِزَنَّهُ قَالَ يَوْمُ وَلَيْـلَةٌ قَالَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيكُرمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتُ حِيْزَى إِبْراهيمُ ا إِنْ خَرْزَةَ حَدَّثَنِي إِنْ أَبِي حَاذِم عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَكَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُنيْدِ اللهِ النَّهِ النَّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ إِنَّ الْمَمْدَ لَيَسَّكُمُّ إِلْكُلِمَةِ مَا يَبَيِّنُ فَيِهَا يَزِلُّ بِهَا فِي النَّادِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِق حَدْمُنَا

قوله ومتنم وهات أىحرم عليكم منع ما عليكم اعطارًه وطلب ماليس لكم أخذه اه عيني

توله جائزته ضبطه الشارح بالرفع على أنه متسدأ حدّف ضده أمره أمره أعظوا حبائزته فان الرواية النسب وبه ضبطه النين أم مسجحه قولهما ينين فيها أي لايتدبر فيها ولا يشكر

أيدتاين الشرق تح

عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُنير سَمِمَ ! مَا النَّصْر حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْي إبْنَ ديناد عَنْ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَسَكَّلُّم بِالْكَايِمَةِ مِنْ رَضُوانَ اللهِ لاَ يُلْقِى لِهَا بَالاَ يَرْفَعُ اللهُ بَهَا دَرَجَاتٍ وَ إِنَّ الْمَبْهُ لَيَسَّكُم بِالْكَامِنَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِيلُنا بِالاَ يَهْوى بها في جَهَنَّمَ مَا سِبُ الْبِكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَذَّتُمْ كُمَّدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَّا يَخْلِيعَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَني خُبَيْثُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُمِّ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ سَبْمَةُ ۚ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ ۚ رَجُلُ ذَكَرَ اللَّهُ ۖ فَفَاضَتْ عَيْناهُ ۖ لَكِ الْخَوْف مِنَ اللهِ عَلْرُتُ عُمْأَنُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ دَبْيّ عَنْ خُذَيْقَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَالَ كَاٰنَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَاٰنَ قَبْلُكُم يُسيُّ الثَّطَنَّ بِمَيْلِهِ فَقَالَ لِاَهْلِهِ إِذَا آنَا مُتُ فَذُرُونِي فَذَرُّونِي فِي ٱلْبَحْرِ فِي يَوْمِ صَائِف فَهَمَلُوا بِهِ خَهِمَهُ اللهُ ثُمَّ ۚ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ مَا حَلَنِي عَلَيْهِ إِلاَّ عَمَاقَتُكَ فَهْفَرَلَهُ حَدُّنُ مُوسَى حَدَّثَا مُعْتَمِنُ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثًا قَتَادَةٌ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَافِرِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَنْتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَّرَ رَجُلاً فَيَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْقَبْلُكُمْ ۗ آتَاهُ اللّهُ مَالاً وَوَلَداً يَمْنِي آعْطَاهُ قَالَ فَلَا خُضِرَ قَالَ لِبَنْيهِ أَيّ آكُسْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ آبِ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَلِتَبِّرْ عِنْدَاللَّهِ خَيْراً فَشَرَها قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ وَ إِنْ يَثْمَدُمْ عَلَى اللَّهِ نُيمَذِّبُهُ فَانْظُلُ وا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونَى حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَّمْاً فَاشْحَقُونِي اَوْقَالَ فَاسْهَكُونِي ثُمَّ إِذَا كَاٰنَ رَبِحُ فَاصِفُ فَأَذَرُونِي فَيَهَا فَأَخَذَ مَوْ الْيَقَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ وَرَتِي فَقَمَلُوا فَقَالَ اللهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَيْ عَبْدى مَا حَمَلَكَ عَلِي مَافَعَلْتَ قَالَ تَخَاقَتُكَ أَوْفَرَقٌ مِنْكَ فَأَ تَلاَ فَاهُ أَنْ رَحِمُهُ اللهُ كَقَدَّشُتُ أَمَا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمَعْتُ سَلَمَانَ غَيْرًا نَهُ زَادَ فَأَذَرُونِي فِي ٱلْبَحْرِ ٱوْكَمَا حَدَّثَ ﴿ وَقَالَ مُعْاذُ حَدَّثَا شُعْيَةُ عَنْ قَنَّادَةً سَمِعْتُ عُقْبَةً سَمِعْتُ ٱلْمَاسَعِيدِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَّمَ لَمُ بِسِبُ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْمُناسِى حَ*ذُمُنَا ۚ خُمَّذُ بْنُ* الْعَلَاءِ حَدَّثُنَا عَيْرُو في صحيح مسلموناً خَذَمْتُهُم مِثَانَاً فَفَعْلُوا ذَلِكَ وَرَبِّي كَمَّا فَى الْعَيْنِيِّ الْهُ مُصِح

قوله فذر وني كذا ضبطه الشارح من التذرية وهي الاطارة والاذهاب وضبطه السيـن بضم الذال من الذرّ وحو التفريق وروى اذرونى ومنه تذروه الرياح قوله ماجلني علم هكذا في الشارح ولفظ علمه ساقط عن بعض التسيم قوله فاذروني كذا يقطع الهمزة في منبط الشارح وهي موصولة في اللغة الفصي مقال ورت الربح الشي تذروه ذروآ

قوله وربى هو على

القسم من المخبر مذلك

ا بُواُسامَةَ عَنْ بُرَ يْدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلَى وَمَثُلُ مَا بَعَنْنِي اللهُ كَشَلَ رَ-ْلِ أَثَى قَوْماً قَمَّالَ رَأْ يْتُ الْجَيْشَ بِمَيْتَى وَ إِنَّى اَنَا النَّذِيرُ الْمُرْيِانُ فَالنَّجَاءَ النَّجَاءَ فَاطَاعَتُهُ طَا ثِفَةٌ فَا ذُخُوا عَلَىٰ مَهَامِهُ فَنَعَوا وَكَذَّبَهُ طَائِقَةٌ فَصَبَّحَهُمُ الْخَيْشُ فَاجْتَاحَهُم حَدَّثْنَا أَبُو الْمَإِنْ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا اَبُوالزَّنَاد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الَّهُ حَدَّثَهُ ا فَهَ سَمِعَ اَبَا هْمَ يْرَةَ وَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱ نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَنَاداً فَلَأَ أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ جَعْلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَاتُ الِّي تَقَمُّ فِي النَّارِ يَقَمْنَ فِيهَا جَهَلَ الرَّجُلُّ يَنْزِعُهُنَّ وَيَذْلِنَهُ فيفَتَّحِمْنَ فيها ۚ فَأَنَا آخِذَ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَهُمْ يَقْعَيِمُونَ فِيهَا حَ**لَانَنَا** ٱبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا ذَكَر يَّا عَنْ غامِر سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُ و يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهَىاللَّهُ عَنْهُ عَلَّمٍ ۖ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا اعْلَمُ لَفَحِكُتُم تَليلاً وَلَبَكَيْتُم كَشيراً حَدَّثْنا يَعْبَى بْنُ كَكِيْرِ حَدَّ ثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ إِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنَّ ٱبْا هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَفَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً حَذَّتُنَا سَلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنا شُمْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ أَوْ تَعْلَمُونَ مِا أَعْلِمُ لَضِيحُكُتُمْ قَلِيلًا وَلَيَكَنِيثُمْ كَشِيراً مَا يُسبُّبُ مُحْمَتِ النَّاكُ بِالشَّهَوَاتِ حَدُرُتُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَني مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُعِبَتِ النَّادُ بِالشَّهَوْات وَحُعِبَت الْجُنَّةُ بِالْكَادِهِ مَا سَبِ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ اَعْدِكُمْ مِنْ شِرَاك تَعْلِهِ وَالنَّادُ مِثْلُ ذَلِكَ حَدَّثُونَ مُوسَى بْنُ مَسْمُعُود حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودِ وَالْأَعْمَيْسِ عَنْ أَبِ لْحَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّتَى ۚ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ ٱقْرَبُ

وروى بعينى بالافراد

فجىل ينزعهن نخ وانتم تقتيمسون فيها نخ

قوله قال-حدثىستط قال في بعض النسخ

إِلَىٰ اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّادُ مِثْلُ ذَٰلِكَ حِنْرَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنا غُنْدُرُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مُعَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَّةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَن النّي صَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ اَصْدَقُ بَيْت قَالَهُ الشَّاعِرُ اَلاَّكُلُّ شَيٌّ مَاخَلاَ اللهُ الطارُ لل مِنْ هُوَ فَوْقَهُ اللَّهُ مِنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ حَرَّتُ إِسْمُمِلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً ءَ ، رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمُ إِلَى مَنْ فُصِّلَ عَلَيْهِ في الْمَال وَالْحَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ مَالِبُ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةِ أَوْبِسَيَّمَةٍ حِزْنُ اللهُ وَمَعْمَر حَدَّثُنَا عَنِدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا جَمْدُ ٱلْوَعُمَّالَ حَدَّثَنَا آنُو رَحاء الْمُطَارِدِيُّ عَنِ إِبْ عَبَاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يَرْوى عَنْ رَبِّهِ عَرٌّ وَجَلَّ قَالَ قَالَ إِنَّ اللهُ ۖ كَتَبَ الْحَسَاٰتِ وَالسَّيَسَٰاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ فَنَ كَتَّبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتِ إِلَىٰ سَبْعِياتَةِ صِعْفِ إِلَىٰ أَضْعَافَ كَثْبَرَةٍ وَمَنْ هَمَّ سِيِّتَةِ فَلَمْ يَمْلُهُ آكَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَأْمِلَةً فَإِنْ هُوَهُمَّ بِهَا فَعَمِلُهَا كَتَّبَهَا اللهُ لهُ سَيِّمَةً وَاحِدَةً مَا رَسِكُ مَا يُتَّةً إِمِنْ نَعَقَّ اتِ الذُّنُوبِ حَدَّثُ أَنَّهِ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أغْمَالًا هِيَ اَدَقُ فِي اَغُيْنِكُمْ مِنَ الشَّمَرِ إِنْ كُنَّا نَعُدُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ الْمُوبِقَاتِ ١٠ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي بِذَٰلِكَ الْمُهْلِكَاتِ مَا يُسِبِّ وَمَا يُخَافُ مِنْهَا حَذُرُتُ عَلَيْ بَنْ عَيَّاشِ الْأَلْمَانِيُّ الْجُفْعِيُّ حَدَّثُنَا اَعُوغَسَّانَ قَالَ حَدُّ ثَنِي أَبُو لِحَارِم عَنْ سَهْل بْن سَمْدِ السَّاعِدْيِيّ قَالَ نَظَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلىٰ رَجُل يُقْا يَلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ اَعْظَمِ الْمُسْلِينَ غَنَّاءً عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ اَحَتَّ اَنْ يَنْفُلَرَ إِلَىٰ دَجُل مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلْيَسْظُرْ إِلَىٰ هٰذَا فَتَبِعَهُ رَجُلٌ فَكُمْ يَوَل عَلىٰذَلكَ حَتَّى بُرِحَ فَاسْتَغْجَلَ الْمُؤْتَ فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتّى

وله ان كنا نسك وفي الدين المدة وفي الدين المدها المدها أنوله الموبقات قال الدين وفي رواية الموبقات الموبقات ولم يناء أو يكاية

خَرَجَ مِنْ بَيْنَ كَتِيمَيْهِ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيما يَرَى النَّاسُ عَمَلَ آهَلِ الْجُنَّةِ وَإِنَّهُ كِنْ آهَلِ النَّادِ وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ تَمَلَ آهَلِ النَّادِ وَهُوَ مِنْ آهُلِ أَجْلَةً وَ إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِحَواتِهِمَا لَمْ سِبْ الْمُزْلَةُ دَاحَةُ مِنْ خُلاُّطِ السَّوْءِ حَذَّرُنَا ٱبُوالْمَان حَدَّثَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَني عَطَاءُ بْنُ يَزِ مَدَ أَنَّ ٱبْاسَعِيدِ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ جَاءَ آغرابيُّ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلُ لجاهَدَ بنَفْسِهِ وَمَا لِهِ وَرَ رُلُ فِي شِعْبِ مِنَ الشِّمَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرّ مِ \$ تَابَعَهُ الرُّيْدِيُّ وَسُلَمَانُ بْنُ كَثِيرِ وَالنَّمْانُ عَن الرُّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ مَعْمَرُ عَن الرُّهْري عَنْ عَطَاهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِ سَمِيدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ يُونُسُ وَإِنْ مُسافِرِ وَيَحْيَى بْنُ سَمِيدِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ بَمْضِ أَصْحَابِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**دُرُنَا** ٱبْو نُعَيْم حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ صَمْصَعَةَ عَنْ أَبِدِعَنْ أَبِي مَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنَّهُ سَمِعُهُ يَقُولُ سَمِمْتُ اللَّي صَلَّى اللهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ خَيْرُ مَالِ الرَّجُلِ الْمُشلِمِ الْفَتَمُ يَثْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمُواقِعَ الْقَطْلِ يَفِيُّ بدينِهِ مِنَ الْفِتَن الْمِسَبِ وَفَيرا لامالَة حَدُّتُ مُحَدَّ بْنُ سِلْانِ حَدَّمَنْ الْفَلْخُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّمَنْا هِلالْ بْنُ عَلِيّ عَنْ عَطاء بْنِ يَسْادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قوله قال أى الاعرابيّ أَشْيَعَت الْأَمَانَةُ فَانْشَطِر السَّاعَةَ قَالَ كَيْفُ إِضَاعَتُهَا لِارْسُولَ اللّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِيدَ الْأَصْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ حَدْثُونَ مُحَدُّدُ بْنُ كَشِراً خَبْرِنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا الْآخَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْ حَدَّثُنَا حُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ اَحَدَهُماْ وَانَا ٱنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْر

قُلُوبِ الرَّجَالُ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنَ ثُمَّ عَلِمُ امِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثُنَا عَنْ رَقُوها قَالَ يَاثُم

قوله خلاط السوء مهذا الضبط جع خليط وهو جع غرب وبجوز أن يكون خلاط بكسر الخاء وتخفف اللام مصدراً من المقاعلة وسبن السوء مضمومة في بعض النسيخ و نصٌّ الشارح ماتراه

الشمب طريق في الجيل وشعف الجال رؤسها

الذي سأل عن الساعة متى هي

النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ فَيَشِقُ أَثْرُهَا مِثْلَ الْجَلِّ كَبَشْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَىٰ رِجْلِكَ فَفَيطَ فَتَراهُ

قوله فنفط الخالتذكير بأءتبار معنى العضو في الرحل كافي السي

مُثَّبَراً وَلَيْسَ فِيهِ ثَنَّ فَيُمْسِحُ النَّاسُ يَبْا يَهُونَ فَلاَ يَكَادُ اَحَدُ يُؤَدِّي الْاَمَانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ فَيْنِي قُلانَ رَجُلاً هَمِياً وَيُقالُ لِلرَّجْلِ مَااَعَقَلَهُ وَمَا اَظْرَفَهُ وَمَااَحْلَدُهُ وَمَافِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدُل مِنْ اعال وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانُ وَمَا أَبَالِي ٱ يُكُمْ بِالَيْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِماً رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلامُ وَ إِنْ كَانَ نَصْرائِيّاً رَدَّهُ عَلَيَّ ساعهِ فَامَّا الْيَوْمَ فَاكُنْتُ أَ إِلَيْ عُ إِلَّا فُلاْنًا وَفُلاْنًا ﴿ قَالَ الْفِرَ بْرِئُ قَالَ ٱبْوجَىْفَرِ حَدَّثْتُ ٱبْاعَيْدِ اللهِ فَقَالَ سَمِعْتُ آبَاآخَمَدَ بْنَ عَاصِم يَقُولُ سَمِعْتُ آبَا عَبَيْدِ يَقُولُ قَالَ ٱلْاَصْمَعِيُّ وَٱبْوَعَمْرُ و وَغَيْرُهُمْ اَجَذْرُ قُلُوبِ الرَّجَالِ ٱلْجَذْرُ الْاَصْلُ مِنْ كُلِّ شَيٌّ وَالْوَكْتُ ٱتَّرُ الشَّيْ الْيَسِيرُ مِنْهُ وَالْجُلُ أَثَرُ الْعَمَلِ فِي الْكَفِّ إِذَا غَلْظَ حَدَّمُنَا ۖ اَبُو الْمَأْنَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِي أَخْبَرَ في سالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْا بِلِ الْمَاتَةِ لأ تَكَادُ تَجِدُ فيها ذاحِلَة ما بسب الآياء والسُّمْعَة صَرُمنا مُستَّدُ حَدَّثَنا يَحْلَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَلَةُ بْنُ كُهَيْلِ ﴿ وَحَدَّثُنَّا ٱبْوُنْمَنِيمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَمِهْتُ جُنْدُ بَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ ٱشْمَعْ آحَداً يَقُولُ قَالَ

النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النَّي صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ

قوله قال الفرىرى الى حدثنا هـذه الاسطرغيرموجودة في بعض المتون منها مأن السي

جندبآ بضم الدال وقتمها اله شارح

> وَسَلَّمَ مَنْ مَثَمَ سَتَّمَ اللهُ بِهِ وَمَنْ يُرَاقَى يُراثِي اللهُ بِهِ مَا رَبِّ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ ف طاعة الله حدَّث هذبة بن الديحد منا مام حدَّثا قنادة حدَّثا أنس بن مالك عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَنِيمًا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاّ آخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُمَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِمُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُمَاذُ بْنَجَبَلِ قُلْتُ لَتَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْدِي مَاحَقُ اللهِ اھ شارح

آخرة الرحل العود الذي يستند اليه الراكب من خلفه

عَلَىٰ عِبْنَادِهِ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَىٰ عِبْنَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بهِ شَيّاً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَامُعَاذُ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يْكَ غَالَ هَلْ تَدْدِي مَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَمَلُوهُ قُلْتُ اللَّهُ ۗ وَرَسُولُهُ ٱعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْمِيْنَادُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُمَذِّبَهُمْ مَا سِبُ التَّوْاضُعِ حَذْبَتُمَا مَالِكُ بَنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا زُهَيْرُ حَدَّثُنَا مُحَيْدُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلنَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــَلَّمَ نَاقَةُ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ وَآبُو خَالِدِ الْأَحْرُ عَنْ مُحَيِّدٍ الطُّو بِل عَنْ أَنْسَ قَالَ كَأْنَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّى الْمَضْبَاءَ وَكَانَتْ لا تَسْبَقُ فِهَاءَ أَعْرَابَ عَلِي قَمُودِلَهُ فَسَبَقَهَا فَاشْتَدَّ ذَٰلِكَ عَلَى السُّلِينَ وَقَالُوا سُبقَت الْمَضْنِاءُ فَقُالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ آنُ لا يَرْفَعَ ا شَيْأً مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا وَضَعَهُ مِرْتُنِي نَحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنَ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ مُخَلِّدٍ حَدَّثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ جَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي غَرِ عَنْ عَطاءٍ عَنْ أَبِي هُن يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ قَالَ مَنْ عَادَى لَى وَ لِيَّا فَقَدْ آ ذَتُهُ بِالْخَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِنَّى عَبْدِي بِشَيُّ أَحَبَّ إِنَّ رَمَّا ٱ فَتَرَضْتُ عَلَيْدِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَمَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا آحَبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَشْهَمُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَشي بها وَ إِنْ سَأْلَنِي لَا عُطِيسَةٌ وَلَيْنِ اسْتَعَادَنِي لَا عِيدَنَّهُ وَمَا تَرَدُّدتُ عَنْ شَيْ ا مَّا فَاعِلُهُ تَرَدُّدي عَنْ تَفْسِ أَلْمُوْمِن يَكُرُهُ أَلْمُوْتَ وَأَنَا أَكُرُهُ مَسَاءَتَهُ للمِسْبُ قُول النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُمِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْن وَمَا أَصْرُ السَّاعَةِ اِلْأَكَانِجِ الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ قَديرٌ حَذُرُنا سَعيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثْنَا ٱبُوغَسَّانَ حَدَّثُنَا ٱبُوحادُم عَنْ سَهْلِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَدَّمَ أَفِثْتُ ٱنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَيُشِيرُ بِاصْبَعَيْهِ فَيَمْتُبِهِمَا حَرْثَتَى عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ ابْنُ جَري حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً وَأَبِي التَّيْاجِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ

القمود بفتح القاف هو البكر من الابل حين أمكن من ظهر، للركوب وادثى ذلك سنتان كما فى العينى

قولهوالساعةبالنصب هاوفي النالشوبالرفع في التاني والرابع عند الشارح وفي بعض النسخ الاشتمان منصوبتان والثالثة مرفوعة كالرابعة

عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُيْتُ أَنَا وَ السَّاعَةُ كَلَمَا تَيْنَ يَعْنَى إِصْبَعَيْنَ ﴿ تَأْبَعَهُ إِسْرَاسُلُ عَنْ أَبِي حَصِينَ حَدَّثُنا أَبُوالْمَأْنِ أَخْبَرَ لَمَا شُعَيْثِ حَدَّثُنا أَبُوالزَّنْ ادعَنْ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَى هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ فَي تَطْلُمُ الشُّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها فَإِذْا طَلَعَتْ فَرَ آهَا النَّاسُ آمَنُوا ٱجْمَعُونَ فَذَٰلِكَ حينَ نْفَعُ نَفْساً المَانُهَا لَمْ تَكُنِّ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي المَانِهَا خَيْراً وَلَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ تَوْيَيهُمَا يَيْنَهُمَا فَلا يَتِّبايَمَانِهِ وَلا يَطُولِانِهِ وَلَتُقُومَيَّ السَّاعَةُ وَقَدِ آنْصَرَ فَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِفَحْتِهِ فَلاَ يَظْلَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَحْوَ يَلْسُطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَمَ أَكُلَّتُهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلاَ يَظْمُمُها بِ مَنْ آحَتَ لِقَاءَ اللهِ آحَتَ اللهُ لِقَاءَهُ حَدْرُنُ حَجَاجُ حَدَّثُنَا هَآمُ حَدَّثُنَا قَتْادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ آحَتَ اللَّهُ ۚ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرَهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ ۚ لِقَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَغْض آذْ وَاجِهِ إِنَّا لَنَكْرَهُ ٱلْمُوْتَ قَالَ لَيْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ ٱلْمُوْتُ بُشِرَ برصُّوان الله وَكَرْامَتِهِ فَلَيْسَ شَيُّ أَحَتَّ إِلَيْهِ كِمَّا آمَامَهُ فَأَحَتَّ لِقَاءَ اللهِ وَاحَتَ اللهُ لِقَاءَهُ وَ إِنَّ ٱلكَافِرَ إِذَا خُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُو بَيِّهِ فَلَيْسَ شَيْءٌ ٱكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا آمَامَهُ كُرَّهَ لِقُاءَاللَّهِ وَكُرَّهَ اللَّهُ لِفَاءَهُ ﴿ إِخْتَصَرَهُ اَبُو دَاوُدَ وَعَمْرُو عَنْ شُمْبَةً وَقَالَ سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرارَةَ عَنْ سَمْدٍ عَنْ عَالِّشَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْتُونَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلاْءِ حَدَّثُنَّا ٱبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ آحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كُرَهَ لِفَاءَ اللهِ كُرِهُ اللهُ ُ لِفَاءَهُ مِنْ تُنْفِي يَخِي بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن

شِهاب اخْبَرَىٰ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الرُّبَرْ فِي رَجَالِ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ

ي ا

قولهوهويليطحوضه من لاط حوضه وألاطه اذاأصلحه وطينه اه عيني

ْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَالَتْ كَاٰنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا يَقُولُ وَهُوَ صَحِحُ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضُ نَيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْمَدُهُ مِنَ الْمِلَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَأْ نَوَّلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلِي تَغِذَى غُشِي عَلَيْهِ سِاعَةٌ ثُمَّ آفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْف نُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَىٰ قُلْتُ إِذَا لا يَخْتَارَنَا وَعَرَفْتُ آنَّهُ الْخَديثُ الَّذَى كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ قَالَتْ فَكَانَتْ يَلْكَ آخِرَ كَلِمَةِ تَكَلَّمَ بَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ اللُّهُمُّ الرَّفِينَ الْأَعْلِي للرسبُ سَكَرَاتِ الْمُؤت حِدْتُنِي عَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْن مَيْمُونِحَدَّثْنَاعِيسَى بْنُ يُوفُسَءَنْ مُمَرَ بْنِسَعِيوْالَ أَخْبَرَنْى ابْنُ أَبِىمُلَيْتُكَةَ اَنَّ اَباعَمْر و ذَكُوانَ مَوْلَيْ عَالِيشَةَ أَخْبَرَ هُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كَأَنَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَاٰنَ بَثَنَ يَدَيْهِ رَكُوهُ ٱوْعُلْبَةٌ فَهَا مَاءٌ يَشُكُّ عُمَرُ فَجْعَل يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي ٱلْمَاهِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَثُولُ لَا إِلَّهَ اللَّهُ إِنَّ لِلْمَؤْت سَكَرَات ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ لَخَمَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلِي حَتَّى تُبضَ وَمَالَتْ يَدُهُ حَرْثُوثِ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنَ رَجْالٌ مِنَ الْأَعْرَاب جُهَاٰةً يَأْتُونَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسَأْلُونَهُ مَنَّى السَّاعَةُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَمِشْ هَذَا لأَيُدْرَكُهُ الْفَرَّمُ عَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ﴿ قَالَ هِ شَامُ يَنْنِي مَوْتَهُمْ حَدُّمُنَ السَّمْدِلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ عَمْرُ و بْن حَلْمَةَ عَنْ مَمْبَدِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً بْنِ رَبْعِيِّ الْأَنْصَادِيّ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّ عَلَيْهِ بِجَالَاتِهِ فَقَالَ مُسْتَرَجُ وَمُسْتَرَاتُ مِنْهُ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُسْتَرَ بِحُ وَالْمُسْتَرَّا حُمِنْهُ قَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرَ بِحُ مِنْ نَصَب الدُّنْيَا وَآذَاهَا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَالْمَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرَبِحُ مِنْهُ الْمِبَادُ وَالْبِلادُ وَالشَّحِرُ وَالدَّوَاتُ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْلَى عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ كَمِيدِ عَنْ نَحْمَّاد ابْن عَمْرُو بْن حَلَمَلَةَ حَدَّثِي ابْنُ كَمْسِ عَنْ أَبِيقَتْادَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسْتَرَبِحُ وَمُسْتَرَاتُ مِنْهُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرَبِحُ ﴿ حَذَّتُنَا ۖ الْخَسْدِيُ حَدَّمُنا سُفْيَانُ

قوله ثم يخير صبط فى بدغل النسخ بالنصب عطفاً على يرى ووجه الرفع تقدير هو وقوله لايختسار نا بالنصب وقال الشار و بالرفع

قوله جفاة بالجسيم والنصب في اليونينية خبركان ولابي ذر حفاة بالحاء المهملة والرفع لمدم اعتنائه بالملابس اه شارح حَدَّثُنَا عَبْسَدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكُر بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَعُ الْمَيَّتَ ثَلاَ نَةُ فَيَرْجِعُ ٱلنَّانِ وَيَتِي مَمَهُ وَاحِدُ يْنْبَعْهُ آهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ آهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَهْ إِعْمَلُهُ صَرَّمْنَ آبُوالنَّعْمان حَدَّثْنا كَمَّادُ بْنُ ذَيْدِعَنَ ٱيُّؤْبَ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٓ إِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ عُمْ صَالَيْهِ مَفْعَدُهُ غُدُوةٌ وَعَشِيًّا إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْمِلَّةُ فَيْقَالُ هَٰذَا مَقْمَدُكَ حَتَّى تُبْغَثَ حَذَّمْنَا عَلَى ثِنُ الْمِفْيَةُ ا عَنِ الْلَا عُمَشِ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأتَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَائِهُمْ قَدْ ٱفْضَوَا إِلَىٰ مَاقَدَّمُوا لِلْمِسِبِ نَفْخِ الصُّورِ \* قَالَ مُجَاهِدٌ الصُّو رُكُّهَيْنَةً إِلَيْهِ قِ\* زَجْرَةً صَعْمَةً \* وَقَالَ انْنُ عَتَّاسِ النَّاقُو رُالصُّهِ رُ\* الأَاحِفَةُ النَّفَعَةُ الْأُولَىٰ وَالرَّادَةَةُ النَّفَعَةُ النَّانِيَةُ حَرْتَعَىٰ عَبْسَدُ الْعَزِيْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَى إِزَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِسَلَةَ بْنِعَبْدِ الرَّحْنِ وَعَبْدِ الرَّحْنِ الْاَعْرَ بِح أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ آيًا هُمَ يُرَةً قَالَ آسَتَتَّ وَجُلانِ وَجُلْ مِنَ الْمُسْلِينَ وَوَجُلْ مِنَ الْيَهُود فَقَالَ الْمُسْلِرُ وَالَّذِي أَصْطَلَىٰ تُعَمَّداً عَلَى الْمَالَمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَلَىٰ مُوسَى عَلَى الْعَالَمَينَ قَالَ فَغَضِتَ الْمُسْلِمُ عِنْسَدَ ذَلِكَ فَلَطَهَ وَجْهَ الْيَهُودِي فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بَا كَأْنَ مِنْ آخرِهِ وَأَصْ ٱلْمُسْلِم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ لأَتَّغَيْرُوفِي عَلَىٰ مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَسُكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بِاطِيشَ بَجَانِ الْعَرْشِ فَلْأَاذُرِي أَكُانَ مُوسَى فَيَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْكَانَ بِمَن اسْتَثْنَى اللهُ حَدَّثُ أَجُو الْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ حَدَّثُنَا أَبُوازَنَادِ عَنِ الْأَعْرَ بِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَفُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قَامَ فَإِذَا ىَ آخِذُ بِالْمَرْشِ فَمَا أَدْرِي ٱكَاٰنَ فَيَنْ صَعِقَ \* دَوْاهُ ٱبْوِسَعِيدِ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ مَا صِبْ يَفْيِضُ اللهُ الأَدْضَ \* رَوْاهُ نَافِعُ عَنِ إِنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ

صَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَٰرُسُمُ مُعَمَّدُ بْنُ مُفْاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنا يُونُسُ عَن ارُّهْرِيّ حَدَّثَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبَ عَنْ أَبِي هُمْ يْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْ أَنْيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَدْضَ وَيَطْوِىالسَّمَاءَ بِيَمِيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْن مُلُوكُ الْأَدْضِ حَدُّمُ اللَّهِ يَخْتَى بْنُ بَكِيْر حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ لِحَالِدِ عَنْ سَعِيد بْن أَبي هِلالِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِيسَمِيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ الْأَرْضُ وَمُ الْقِيامَةِ خُبْزَةً واحدَةً يَتَّكَفَّهُ هَا الْحُتَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكُفَأَ أَحَدُكُمُ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ ثُولًا لِأَهْلِ أَجْلَةٍ فَأَتَّى رَجُلُ مِنَ الْيَهُود فَقَالَ بَادَكَ الرَّحْنُ عَلَيْكَ يَاا بَاالْقالِيمِ الْأَاخْبِرُكَ بِنُزُلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ القِيامَةِ قَالَ مَلِىٰ قَالَ تَكُونُ الْاَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ثُمَّ قَالَ الأأخبرُكَ بإِ ذامِهِمْ قَالَ إِدَامُهُمْ بِالأُمْ وَنُونُ قَالُوا وَمَاهَذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْ كُلِّ مِنْ زَابْدَنِهِ كَبِدِجِ أَسَبْمُونَ ٱلْفَأَ صِرُّاتِ السَعِيدُ بَنُ أَبِي مَرْبَعَ أَخْبَرَنَا مُجَمَّدُ بْنُ جَفْفَر حَدَّثَني ٱبْوحادْم قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَمْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ا يُخشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلِي اَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرِ اءَ كَثُرْصَةِ نَقِيَّ قَالَ سَهِلُ أَوْعَيْرُهُ كَيْسَ فَهَا مَنْ أُمْ لِأَحَدِ لِلْ سِبِ كَيْفَ الْمُفْرُ حَذَّتُنَا مُعَلَّى بِنُ أَسَدِ حَدَّثُنا وُهَيْتُ عَنِ ابْنَ طَاوُسِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُعَلِيَّ ٱلأثِ طَرْائِقَ دَاغِينِ دَاهِمِينَ وَٱثَّنَانِ عَلِي بَهِير وَثَلاَ فَهُ عَلىٰ بَعِيرِ وَادْبَمَةُ عَلىٰ بَعِيرِ وَءَشَرَةٌ عَلىٰ بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ تَقيلُ مَمَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبْيِتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بِأَتُوا وَتَصْبِحُ مَعَهُمْ أُخَيْثُ أَصْبَحُوا وَتَمْسِي مَمَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوا حَذُرُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدِ حَدَّثُنَّا يُونُسُ بْنُ مُحَدِّدِ الْبَعْدادِيّ حَدَّثَا اسْيَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ إِنِّيَّ اللهِ كَيْفَ يُخْشَرُ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ قَالَ ٱلَيْسَ الَّذِي ٱمْشَاهُ عَلَى الرِّجَلَيْنِ فِي الدُّنيْا

قــوله ثم قال أى اليهوديّ (شارــــ)

قوله عفراء أى ليس بياضها بالناصع اه قوله كقرصة نق اًى خبز نق (شارح)

قوله معلم أي عالا

قَادِداً عَلَىٰ أَنْ يُشْيِئُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيْامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلِيٰ وَعِنَّةٍ رَبُّنا حَذَّمُنَا

قوله حفاةً عراةً زاد ابو ذر غرلاً ولم فقل هنا أيضاً مشاةً (شارح)

عَارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَمْرُ وسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ سَمِفْتُ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعْتُ النّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلاَّقُواللَّهِ حُفَاةً عُرْإَةً مُشَاةً غُرْلًا قَالَ سُفَيَانُ هٰذَا رَمَّا نَمْدُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَذْشُ فَتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدِ حَدَّثَا سُفْنَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّكُمْ مُلاَقُواللَّهِ حُفْاةً عُرَالةً غُرْلاً حِيْرُتُنِي مُمَّدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُذْرٌ حَدَّثَنا شُفْبَةُ عَنِ الْمُفِيرَةِ بْنِ النَّمْمَانِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً كَمَا بَدَأَنَا اَوَّلَ خَلْقَ نُميدُهُ الْآيَّةَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَارْقُ لَيُكْسَى يَوْمَ الْقِيَّامَةِ الْبَرَّاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُجاهُ برلجال مِنْ أُمِّتِي فَيُؤْخَــُدُ بَهِمْ ذَاتَ الشِّمَالَ فَأَقُولُ لِارَبِّ أُصَيْحَالِي فَيَقُولُ اللَّهُ إِنَّكَ لْأَتَدْرِي مَا ٱخْدَثُوا بَمْدَكَ فَأْقُولُ كَمَا قَالَ الْدَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهِداً الدُمْتُ فِيهُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ الْحَكَيْمُ قَالَ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُنْ تَدِّينَ عَلى أَعْفَابِهُمْ حَدُرُنُ اللَّهِ مِنْ حَفْصِ حَدَّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثُ حَدَّثَنَا خَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيِّكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُمَّدِّ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ عَالِّشَةَ قَالَتْ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرِاهً غُرْلاً قَالَتْ غَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَقَالَ الْأَمْنُ اَشَدَّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ حِمْرَتُونِ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَاد حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِ اِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ ۚ فِي قُبْتَةٍ فَقَالَ ٱ تَرْضَوْنَ ٱنْ تَكُونُوا رُبُعَ اهْلِ ٱلْجَنَّةِ فَلْنَا نَعُمْ قَالَ تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ أَجْلَةً قُلْنَا نَمْ قَالَ آتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْنَا تَعَمْ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِدِهِ إِنِّى لَارْجُو اَنْ تَكُونُوا نِصْفَ آهُلِ الْجَنَّةِ ۗ وَابَن عَاكِير

قوله ترضون بدير همزة الاستفهام ولاييذر والاصل أترصون (شارح)

وَذَٰلِكَ اَنَّالْهَٰئَةَ لَا يَدْخُلُهَا اِلَّا نَفْشَ مُسْلِمَةٌ وَمَااَ تُثُمْ فَى اَهْلِ الشِّرَكِ اِلاّ كَالشَّمْرَةِ البَيْضَاءِ في جَلَّدِ النُّورِ الْاَسْوَدِ ٱوْكَالشُّمْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَلَّدِ النَّوْرِ الْاَحْمَر حِدُّنُ إِسْمُمارُ حَدَّثَنِي آخِي عَنْ سُلَمُأْنَ عَنْ تُؤْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أنَّ النَّيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ يُدْعِىٰ يَوْمَالْقِيامَةِ آدَمُ فَتَراا عى ذُرَّ يَتُهُ فَيُمَّالُ هَٰذَا أَنُوكُمُ آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ أَخْرِ جْ بَعْثُ جَهَنَّمُ مِنْ ذُرَّ يَتِكَ فَيَقُولُ لِارَبُّ كُمْ أُخْرِ بُحُ فَيَقُولُ أَخْرِ شِمِنَ كُلِّ مِأْنَةٍ يَسْمَةً وَتِسْمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا أَخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةُ وَيَسْمُونَ فَأَذَا يَبْقَ مِنَّا قَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمَمَ كَالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْدِ الْإَسْوَدِ مُأْرِسَبُ فَوْ لِهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ زَلْوَ لَهُ السَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمُ ازْفَت الْإِنَّافَةُ أَقْتَرَ بَت السَّاعَةُ وَأَرْفُون يُوسُفُ ابْنُمُوسِي حَدَّثَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ أَبِي صَالِ لِحَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَقُولُ اللَّهُ لِما آدَمْ فَيَقُولُ لَتَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ ف يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ آخْدِ خِ بَيْتَ النَّادِ قَالَ وَمَا بَعْتُ النَّادِ قَالَ مِنْ كُلِّ ٱلْف يَسْعَمَا ثَق وَيَسْعَةً وَيْسْمِينَ فَذَٰاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُرُ كُلُّ ذَٰاتٍ خَمْلٍ حَلْهَا وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَىٰ وَمَاهُمْ بِسَكْرَىٰ وَلَكِنَّ عَدَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا إِلرَسُولَ اللهِ آيُنا ذلكَ الرَّجُلُ قَالَ آبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَلْجُوجَ آلْفُ وَمِنْكُمْ رَجُلُ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ إِنِّي لَا طُمَّتُمُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ آهَل الْجُلَّةِ قَالَ تَفَيِدُنَا اللَّهَ وَكَبَّرُنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا ظَمَّمُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أهَل أَلْمَتَةٍ إِنَّ مَثْلَكُمْ فِي الْأُمَمُ كَمَّنَلِ الشَّمْرَةِ البَّيْضَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْدِ الْأَسْوَدِ ا وَالاَّ ثَمَةِ فِ دَرَاعِ الْجَارِ لَمُ سِيْمَ قَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ اَلاَ يَظُنَّ أُولَيْكَ أَنَّهُمْ مَبْمُو ثُونَ لِيَوْمِ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَتِ الْعَالَمَينَ \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَتَمَطَّمَتْ بهُمُ الْأَسْبَابُ قَالَ الْوَصُلَاتُ فِي الدُّنيا حَدِّيمًا إِسْمُعِيلُ بْنُ آبَانَ حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ أَفِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

توله فتراءی یقال تراءیلی أی ظهر وتصدی لان أراء (عینی)

التلاوة و ترى الناس سكارى و ماهم بسكارى اه قولما لفبالرفع ولا أب ذرالقاً بالنصب شارح

أو كالرقة نخ وهى تطعة سضا. أو شئ مستدير لاشمر فيه يكون فياطن ذراع الحار والفرس اه

قوله في رشيحه أي فيعرقه شبه بوشع الآناء لكونه مخرج من البدن شيئاً فشيئاً اه من الشار ح

نَعُو مُ النَّاسُ لِرَتِ الْمَالَمَنَ قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشِّجِهِ إِلَىٰ أَنْصَاف أَذُنَّهِ حِيْثُون عَيْدُ الْمَرْ رْ بْنُ عَيْدِ اللّهِ حَدَّثَى سُلَمَانُ عَنْ قَوْدِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَلِى الْغَيْثِ عَنْ أَلى هُمَ يُوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْمِينَ ذِرْاعًا وَيُطِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغُ آذَاتُهُمْ ؎ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'وَهْيَ الْحَاقَةُ لِأَنَّ فِهَا النَّوَابَ وَحَوَاقَّ الْأُمُور \* اَكْفَةُ وَالْحَاقَةُ وَاحِدُ وَالْقَارِعَةُ وَالْفَاشِيَةُ وَالصَّاخَّةُ \* وَالتَّفَائِنُ غَبْنُ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَهْلَ اللَّادِ حَذَّ ثِنْ اللَّهِ عَدْ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَلِي حَدَّثَنَا أَلَا حَشُر حَدَّثَى شَقَى قَالَ سَجِفتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُقضَى بَنْ النَّاسِ بِالدِّمَاءِ حَدُّمُنَا اسْمُمدُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِي عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

أ قول مظلة بقيم اللام وكسرها وهو اسم الما أخذه المرء بقع حق اه شار ح

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِآخِهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ قَانْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أَخِذَ مِنْ سَيِّئَات آخمه فَطُرحَتْ عَلَيْهِ حِنْزَى الصَّلْتُ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْمِ وَنَزَعْاماف صُدُورهِمْ مِنْ غِلِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَلَى ٱلْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ أنَّ أَبَا سَعيدِ الْخَدْدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّرٌ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلِي قَنْطَرَةٍ ﴾ إِنَّ الْجَلَّةِ وَالنَّارِ فَيْقَشِّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ ﴿ فِقَتَصَّ نَحْ بَمْضِ مَظَالِمُ كَأَنَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّ بُوا وَنُقُوا أَذِنَ لَمُهُم في دُخُول الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَّدٍّ بِيَدِهِ لَاحَدُهُمْ اَهْدَى بَمُثْرِ لِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بَمُثْرِ لِهِ

> مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَالِشَـةَ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ أ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تُوقِشَ الْجِسابَ عُنَّرِبَ قَالَتْ قُلْتُ ٱلَّيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً قَالَ ذَائِكِ الْعَرْضُ حَدْثُونِ عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثُنَّا يَحْلى عَنْ عُثْمَاٰنَ بْنِ الْاَسْوَدِ سَمِعْتُ ابْنَأَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَالِيْهُ ۚ رَضِيَ اللّهُ

وَسَلَّا قَالَ مَنْ كَأْ نَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةً لِاَ خِيفَلْتِتَمَّلَلْهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثِمَّ دسارٌ وَلا درْهَمْ

كَانَ فِي الدُّنْيَا لِمُ بِبِ مَن ثُوفِقَ الْجِسَات عُذِّبَ حَدُّنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ

عَنْهَا قَالَتْ سَمِيْتُ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مِّثْلَهُ وَثَانِمَهُ ابْنُ جُرَيْجِ وَتُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْمِ وَاَيُّوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُهُ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْرُتُومُ ﴾ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُودِ حَدَّثُنَّا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثُنا خَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغيرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ حَدَّثِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَني عائِشَةُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ اَحَدُ يُخاسَبُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّ هَلَكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ٱلَّذِينَ قَدْ قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ فَأَمَّامَنْ أُو بِنَ كِتَابُهُ بِيَمِنِهِ فَسَوْفَ إِنْحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَقُالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْمَرْضُ وَلَيْسَ أَحَدُ يُنْاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْآعُذِبِ حَدَّثُنَا عَلَى بْنُ عَبْسِدِ اللهِ حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثِي أَبِ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ حَدَّثُنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَبْهُ أَنَّ نَيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَأَنَ يَقُولُ يُجْاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ فَوْكَانَ لَكَ مِلْ أَلْاَدْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدى بِهِ فَيَقُولُ نَمَمُ فَيْقُالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُيَّلْتَ مَاهُو اَ يُسَرُ مِنْ ذَلِكَ حَدَّرُنا لْمُرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِ حَدَّثِنِي الْأَعْمَشُ حَدَّثِي خَيْمَةُ عَنْ عَدِيّ بْنِ طَاتِم قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِينَكُمْ مِنْ اَحَدِ اللَّا وَسَيُكَلِّيهُ اللهُ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَنْ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمُانُ ثُمَّ يَنْظُرُ فَلا يَرْى شَيْا قُدَّامَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ بَنْ يَدَيْهِ فَنَسْتَقْبُلُهُ النَّارُ فَنَ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقَى النَّارَ وَلَوْ بِشِقّ تَمْزَةٍ ﴿ قَالَ الْاَعْمَشُ حَدَّثَني مَمْرُو عَنْ خَيْثَةَ عَنْ عَدِيّ بْنَ حَاتِم قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ ٱتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أشاح بوجهه عن | أَعْرَضَ وَاشَاحَ ثُمَّ قَالَ أَتَّفُواالنَّارَثُمَّ ٱعْرَضَ وَٱشَاحَ ثَلاثًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِيدْ فَبِكَامِنَةٍ طَلِيَّبَةٍ عَلِمسب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ ٱلْفَا بَعْيْر حِسَابِ حَدَّثْنَا ابْنُ فْضَيْل حَدَّنَا حُصَيْنٌ وَحَدَّثَني آسيدُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْن قَال كُنْتُ

أعا ذاك المرض نح

الشي محاء عنه اه شارح الامة المدد الكثير والنفراسم جم يقع على جاعة الرجال خاصة مابين الثلاثة الى المشرة شارح

قوله عكاشة بتشديد الكاف وتخفف اه شار ح

يْنْدَ سَعيدِ بْن جُبَيْر فَقْالَ حَدَّنِي ابْنُ عَبْاسِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَتْ عَلَمَ ٱلْأُمْرُ فَأَخَذَ النِّي يُمَرُّ مَعَهُ الْأُمَّةُ وَالنِّيُّ يُمَّرُ مَعَهُ النَّفَرُ وَالنَّيُّ يُمُّ مَعَهُ الْمَشَرَةُ وَالنِّيُّ يَمِنُ مَعَهُ الْمُشَنَّةُ وَالنَّيُّ يَكُرُ وَحْدَهُ فَظَرْتُ فَإِذَا سَوْادُ كَثْيرُ قُلْتُ يَاجِبْرِيلُ هُؤُلاءِ أَمَّتِي قَالَ لَا وَلَكِنِ أَنْفُرْ إِلَى الْأَفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوادُ كَثيرُ قَالَ هٰؤُلاهِ أَمَّتُكَ وَهٰؤُلاءِ سَبْغُونَ ٱلْفَا قُدَّامَهُمْ لاحِساٰتَ عَلَيْهُم وَلاَعَذَاتَ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانُوا لاَ يُكْـتَوُونَ وَلا يَسْتَرَقُونَ وَلاَ يَتَعَلَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَن فَقَالَ أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ أَجْمَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قَالَ أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَى مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ حَذُنا مُمْاذُ بْنُ اَسَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثِي سَميدُ بْنُ ٱلْمُسَيَّبِ أَنَّ ٱيَاهُمَ يُرَةً حَدَّقُهُ قَالَ سَمِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدُّخُلُ مِنْ أُمَّتَى زُمْرَةً هُمُ سَبُّونَ ٱلْفَا تُضيُّ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ ٱلْقَمَرَ لِيُلْةَالْبَدُر @ وَقَالَ ٱبْوَهُمَ يُرَةً فَقَامَ عُكَاشَــَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْاَسَدِئُ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آدْءُ اللَّهُ ۖ أَنْ يَجْمَلُني مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ آجْعَلُهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأنْ فَاو فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَدْءُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ عُكَاشَةُ حَذَّمْنا سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا ٱبُوغَسْانَ حَدَّثَى ٱبُوحازِم عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدِ قَالَ قَالَ النَّبِّيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدْخُلَنَّ الْجُنَّةَ مِنْ أَمَّتِي سَبْعُونَ ٱلْفَآ ٱوْسَبْثُمُوائَةِ ٱلْف شَكَّ في اَحَدِهِماْ مُتَأْسِكِينَ آخِذَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ حَتَّى يَدْخُلَ اَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْجَلَّةَ وَوُجُوهُهُمْ عَلَىٰضَوْءِ الْلَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر ﴿ صَفَّاتُمْ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا أَبِيءَنْ صَالِحٍ حَدَّثُنَا نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَلَّةِ الْجَلَّةَ وَأَهْلُ النَّادِ النَّادَ ثُمَّ يَقُومُ مُوَّذِنَّ بَيْهُمْ فِي أَهْلَ النَّارِ لأَمُوتَ وَيَاهْلَ أَلْخَنَّةِ لأَمَوْتَ خُلُودُ حَدُّتُ آبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ حَدَّثُنَا آبُوالِّنَادِ عَنِ الْآغرَجِ عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ

النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْالُ لِآهُلِ الْجَلَّةِ خُلُودٌ لأَمَوْتَ وَلِآهُلِ النَّادِ خُلُودٌ الأُمَوْتَ مَا سِيْكَ صِفَةِ الْحُنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ ٱبُوسَمِيدِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ٓ اَوَّلُ طَعَامٍ يَأْ كُلُهُ ٱهْلُ الْجَلَّةِ زِيادَةُ كَبِدِ حُوتٍ \* عَدْنِ خُلْدِ عَدَنْتُ بِادْضِ آفَّتُ وَمِنْهُ الْمَدِنُ فِي مَعْدِن صِدْق فِي مَنْبِتِ صِدْق حَدُّمْنا عُمَّالُ بْنُ الْمَيْمُ حَدَّمُنا عَوْفُ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطَلَمْتُ فِي الْخَيَّةِ فَرَأَتُ ٱكْثَرَ اهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَمْتُ فِي النَّادِ فَرَأَيْتُ ٱكْثَرَ آهْلِهَا النِّساة حَدُن مُستَّدُدُ حَدَّثنا إسْمُمِلُ أَخْبَرَنَا سُلَمَانُ الشَّيْيُ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَن أَسْامَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَتْ عَلَى باب الْحَنَّةِ فَكَأْنَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا قوله المساكين منبطها [ الْمُسَاكِنَ وَأَصْحَابُ الْجَلِّرِ تَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّاد قَدْ أُمِرَ بَهِمْ إِلَّى النَّادِ وَقَتْ عَلِي إِل اللَّادِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَحَلَهَا النِّسِاءُ حَدَّرْتُ مُعَادُ بْنُ آسَدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زَيْدِعَنْ أَبِهِ آفَّهُ حَدَّثَهُ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ وسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَادَ أَهُلُ أَجْلَةً إِلَى أَجْلَةً وَأَهُلُ النَّادِ إِلَى النَّاد التسر المطبوع اه ﴿ حِيءَ بِالْمُوتِ حَتَّى يُجْعَلُ بَيْنَ أَلِمَةً وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنادى مُناد ياأهُلُ الْجَنَّةِ لْأَمَوْتَ يَا آهْلَ النَّادِ لَأَمَوْتَ فَيَزْدَادُ آهْلُ أَلِحَنَّةِ فَرَحًا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ حَكُمْنًا مُعَادُ بْنُ اَسَدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِ سَمِيدِ الْخَذَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ يَقُولُ لِلْهَلِ الْجَنَّةِ يِاأَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبُّنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَصْيَتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَالِنًا لا تَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتُنَّا مَالَمْ تُعْطِ آحَداً مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ اَ فَالْعَطِيكُمْ ٱفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا يَارَبّ وَاكُّ شَيّ أَفْضَلُ مِنْ ذَاكِ عَنَهُولُ أُحِلُّ عَلَيْتُم وضُواني فَلا أَسْخَظُ عَلَيْتُم بَعْدَهُ أَبَدا مِنْتُون عَبْدُاللَّهِ بْنُ نَحْمَّدٌ حَدَّثَنَا مُغَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَقَ عَنْ مُحَيْدٍ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَا يَقُولُ أُصِيبَ حَادِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَغُلامٌ خَأَءَتْ أَمُّهُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

في مقمد صدق نخ

فى البونينيــة بفتم النون قال الشارح وهو سـهو ولعلّ السهوفي الحكرعليه بالسهوكذا فيطرة

قوله أحل أي أنزل

وَسَلَّ وَقَالَتْ لِارَسُولَ اللهِ قَدْعَرَفْتَ مَنْزَلَةَ خَارَثَةَ مِنِّي فَانِ يَكُ فِي ٱلْجَنَّةِ أَصْبرْ

توله ترى باشباع الراء و بعدها تحتية فيالكتابة ولاييدر تر ينسير تحتية مع القصر مجزوم اه شارح قوله أو هبلت أي

وَاخْتُسِتْ وَ إِنْ تَكُن الْأُخْرِي تَرْى مْااَصْنَعُ فَقْالَ وَيْحَكِ اَوَهَبْلْتِ اَوْجَنَّةُ ۖ واجدة هِيَ إِنَّهَا جِنْانُ كَثْيَرَةُ وَإِنَّهُ لَنِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ حَذْمُنَ مُعَادُ بْنُ أَسَدِ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي خاذِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَمُا بَنْ مَنْكِيَ الْكَأَفِر مَسْيَرَةُ ثَلاَثَةِ ٱلْأَيْمِ لِلرَّا كِبِ الْمُسْرِعِ ، قَالَ وَقَالَ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُهْيِرَةُ بْنُ سَلَةً حَدَّثَنَا وُهَيْتُ عَنْ أَب أفقدتعقاك لْحَارْمَ عَنْ سَهْلُ بْنِ سَمْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي أَجْلَتُهِ لَشَجَرَةً يُسِيرُ الرَّاكِ فَي طِلِّها مِا تَهَ عَامِ لا يَعْطَمُها ﴿ قَالَ أَبُو حَازِمَ فَحَدَّ ثُتُ بِهِ التُّهْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ حَدَّثَنِي ٱبْوِسَمِيدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْمُلَّةِ لَشَجِرَةً يُسِيرُ الزَّاكِ الْمُؤادَ اللَّهَ مَن السَّريعَ مائَّةَ عام ما يُقْتَلَهُ ا حَرْثُ فَيَيْبَةُ حَدَّثُنا عَبْدُ الْمَرْيرْ عَنْ أَبِ لحازِم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ الْجُنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَوْسَبْغُما تَّهِ ٱلف لأ يَدْرى ٱبُوحازِم آيُّهُما قَالَ مُمَّالِيكُونَ آخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً لا يَدْخُلُ أَوَّلُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْدِ حَكَّرُمُ عَبْدُ الدِّينُ مُسْلَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ قَالَ إِنَّ آهْلَ الْجَلَّةِ لَيْرًا أَوْنَ الْفُرَفَ فِي الْمِلَةَ تَمَا أَمَّدًا أَوْنَ الْكُوْكَ فِي السَّمَاءِ قَالَ أَى خَدَّثْتُ التَّمْمَانَ إِنْ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِمْتُ ٱلْمُسَعِيدِ يُحَدِّثُ وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَزَا أَوْلَ الْكُوْكَ الْفَارِبَ فِي الْأَفْقِ الشَّرْقِ وَالْفَرْبِ مِرْزَتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَّا غُنْدَرُ حَدَّثَنَّا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَ إِنَ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ ۚ تَمَالَىٰ لِأَهْوَن اَهْلِ النَّادِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ لَوْ أَنَّالَكَ مَافِي الْاَرْضِ مِنْ ثَنَيْ أَكُنْتَ تَفْتَدى بِهِ فَيَقُولُ نَمْ فَيَقُولُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ

مِنْ هٰذَاوَا نْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لا تَشْرِكَ بِي شَيْا فَأْبَيْتَ إلاَّ أَنْ تَشْرِكَ بِي حَرُّسُا

قوله الجواد الخ أفاد الشارح أنه بالنصب باسرالفاعل قبله أي الذي وكبالفوس الحواد مقال ركبت الدابة كالقال ركبت عليها وبالرفع على أنه صفةالراكب ومايعد الجوادصفتان له على كلا الضطان مصححه

أَنُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا خَمَّادُ عَنْ عَمْرُو عَنْ لِجَالِر دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُبُهِ مِنَ النَّادِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ النَّفَادِيرُ قُلْتُ مَاالتَّفَادِيرُ قَالَ الضَّفَابِيسُ وَكُأْنَ قَدْ سَقَطَ فَمُهُ فَقُلْتُ لِمَمْرُو بْن دِينَارِ أَبَا نُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّادِ قَالَ نَمْ وَرُبُنُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا هَآمُ عَنْ قَتْادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْثُمْ مِنَ النَّارِ بَمْدَ مَامَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعُ فَيَدْخُلُونَ الْجُلَّةَ فَيْسَمِّمْ أَهْلُ الْجُلَّةِ الْجَهَنَّمِينِينَ حَذْنُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَا عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انَّ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ آهُلُ إَلْمَلَّةِ إِلْمَنَّةَ وَأَهْلُ النَّادِ النَّادَ يَشُولُ اللهُ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْمَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرْ دَل مِنْ اعالْ فَأْخُر جُوهُ فَيَخْرُ جُونَ قَلِهِ امْتُحِشُوا وَعادُوا حُمَا فَلْقُونَ فِنَهُ الْمَيَاةِ فَيَنْبُثُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْجِبَةُ فِ حَمِلِ السَّيْلِ أَوْقَالَ يَحِيَّةِ السَّنْ وَقَالَ النَّهُ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ صَفْرًا مَ مُلَّذُو يَةً حِيثُونُ تُمَّدُّ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَا عُنْدَوُ حَدَّثَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَيَا إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اَهُونَ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ لَرَجُلُ تُوصَعُ فَي أَخْمِصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَةٌ يَفْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ صَدَّمُنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء حَدَّثُنَا إِسْرَامُ لُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ النَّهُمَانِ بْنَ بَشِيرِ قَالَ سَمِفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آهُونَ آهُلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ رَجُلُ عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَ تَانَ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ وَالْقَنْقُمُ حَذَّتُ سُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِ و عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم اَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَكَرَالنَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَنَعَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَالنَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا أُثُمَّ قَالَ ٱ تَّشُوا النَّادَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ فَنَ لَمَ يَجِدْ فَبَكِاءَةٍ طَيِّبَةٍ حَدَّمُنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْزَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لحازِم وَالدَّرْاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي

قوله مخرج محذف الفاعل الشابت في يعض الروايات أي قوم كما في الشارح وقسر التسارير والضفاءيس بصفار القثاء تشديآ للضعيف بالسفراخفف قال و نقــال في الأوَّـل الشمارير بالشين وكائن هذا هوالسبب في قه ل الراوي و كان عرو قد سقط فد أى سقطت أسناله فنطق بها مثلثمة اه وهما كالعصافر في جع عصفوراً عني أن المفردفيه وفي نظائره مضموم ألفاء مصحصه تاش)الاحتراق ر) الفيد

ىرالحاء ن

ر مو محوله وقوله (أوقال حية السيل اكذا عند الشارح القسطلاني أى معظم جريه و اشتداده وعند المينيّ: أوقال حيثة السيل . و الحأة قولد فنجمل بالرفع والنصب والفعضاح مارق من الماء على وجمه الارض الي نحوالكعبين فاستعير للنار اھ شار ح

قوله هناكمالاشارة الى مقام الشفاعة

سَمِيدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدُهُ عَمُّهُ أَ يُوطَالِب فَقَالَ لَمَلَّهُ مَّنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُجْمَلُ فِي ضَحْضَاجٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَفَبَيْهِ يَفِلِي مِنْهُ أُمُّ دِمَاغِهِ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا ٱبْوَعُوا نَهَ عَن قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لُواسْتَشْفَمُنْاعَلِي رَبُّنَا حَتَّى يُريحُنَّا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ ٱثْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَاَمَرَ الْمَلاَ يُكَمَّ فَسَجِدُوا لَكَ فَاشْفَعْ لَنَاعِنْدَ رَبَّنَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطَلَّتَهُ وَيَقُولُ أَثُهُ ا نُوحًا أوَّلَ رَسُولَ بَعَنَّهُ اللهُ فَيَا تُونُهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَّاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطيَّنَهُ لِوضيرالجم للمخاطين ٱشُوا اِبْرَاهِيمَ الَّذِي ٱتَّخَذَهُ اللَّهُ خَلِيلاً فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَّاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيَّتُهُ أَثْرُوا مُوسَى الَّذِي كُلَّهُ اللهُ فَيَأْ تُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَّا كُمْ فَيَذُ كُرُ خَطئَّتُهُ ٱشُوا عيليي فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ٱشُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ غُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَأْتُونَى فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبَّى فَإِذَا رَأْ يُنَّهُ وُقَعْتُ سَاحِداً فَيَدَعُني مَاشَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْظَهْ قُلْ يُسْتَمْ وَٱشْفَعْ تَشَقَعْ فَأَرْفَعُ رَأَسِيفَأْ حَمَدُ رَتِي بِتَصْمِيدٍ يُعَلِّنِي ثُمَّ آشْفَعُ فَيَحُدُّلُ حَدَّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَ أَدْخِلُهُمُ مَا خِلَّةَ ثُمَّ آعُودُ فَأَقَمُ سَاجِداً مِثْلَهُ فِي الثَّالِتَةِ آوالرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَهِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَكَاٰنَ قَاادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هٰذَا أَيْ وَجَتَ عَلَيْهِ الْمُلُودُ حَدَّثُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا يَخْلِي عَنِ الْمُسَنِ بْنِ ذَكُوانَ حَدَّثُنَّا ٱبُورَجَاءِ حَدَّثُنَا عِمْرُ انْ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمُ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُونَ الْجَلَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجُهَنَّمِ يَينَ مَرْسُ قَتَيْمَةُ حَدَّمًا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ تُحَيْدِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أَمَّ خَارِثَةَ أَتَتْ فَهٰالَتْ اِرْسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارَثَةَ مِنْ قَلْبِي فَانْ كَانَ فِي الْجَآةِ كَمْ ٱبْكِ عَلَيْهِ

قوله غرب سهم بهذا الضبط مضافا لسهم ولابي ذر عن

الكشميني سهم غرب بتقديم سهم م التنوين على الصفة أىلايدرى من ماه أهشار ح

قوله هلت استفهام حذف منه الاماة وتدنقدممعرذ كرها في ص ٢٠١ و ضط هنا بصغة المحهول أيضآو أخطأالشارح فأرتباله بكسر الهاء

قوله أن يسألني أن هم المخففة من الثقيلة اه شار سفالمضار ع طبعنى مصراه مصح قولهاول بالرفع سفة لأحدأو هو خبر مبتدأ محذوف أي هوأوال وبفقهالان درعل الظرفة وقال الميني على الحال اه شار ح

ُ وَ اِلْأُسَوْفَ تَرْى مَا اَصْنَمُ فَقَالَ لَمَا هَبِلْتِ اَجَبَّةُ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنْان كَشيرَةُ وَ إِنَّهُ فِي الْفِرْ دَوْسِ الْأَعْلَىٰ وَقَالَ غَدْوَه فِي سَهِيلِ اللَّهِ أَوْرَوْحَةٌ خَيْرُ مِنَ الدُّنيَّا وَمَا فيها وَلَقَابُ قَوْسِ آحَدِكُمْ ٱوْمَوْضِعُ قَدَم مِنَ الْجُنَّةِ -َيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فيها وَلَوْ أنَّ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهُلِ أَجْلَةً وَأَطَّلَمَتْ إِلَى أَلاَّ رْضِ لَأَضْاءَتْ مَا بَيْتَمُ الوَّ لَلأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رَيْحًا وَأَنْصِيفُهَا يَثْنِي أَلْمِارَ خَيْرُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا حَدُّمُنَا أَبُوالْمَان أَخْبَرَ نَا شُعَيْتُ حَدَّثُنَا ٱبْوالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ آحَدُ الْجَلَّةَ إِلاَّ أَرَى مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ آسَاءَ لِعَرْ دَادَ شُكْراً وَلاَ يَذْخُلُ النَّارَ اَحَدُ إِلاَّ أَرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ أَلِمَةً لِوَاحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ﴿ حَذَٰنَا ۚ قُتَيْنِهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرو ْ عَنْ سَعيدِ ابْن أَبِي سَميدِ الْمُقْبَرِيّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَلَّهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ اَسْمَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا آيا هُمَ رُرَّةَ أَنْ لأ يَسْأُ أَنِي عَنْ هٰذَا الْحَديث اَحَدُ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَديث اَسْعَدُ مرفوع خلافاً لَمَّا ۗ النَّاسِ بشَفَاعَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ خَالِصاً مِنْ قِبَلِ تَفْسِيهِ حَدُّسُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا عَلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّادِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ آهْلِي الْجَلَّةِ دُخُولًا رَجُلُ يَحْرُجُ مِنَ النَّادِ كَبْواً فَيَقُولُ اللهُ ٱذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ ٱنَّهَا مَلاَّى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَارَبِّ وَجَدْتُهَا مَلاَّى فَيَقُولُ أَذْهَتْ فَادْخُلِ أَلْخَنَّةَ فَيُخْتِلُ إِلَيْهِ ٱنَّهَا مَلاَّى فَيَأْتِها فَيَرْجِمُ فَيَقُولُ لِارَبِّ وَجَدْتُهُا مَلاَّى فَيَقُولُ أَدْهَتْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّاكَ مِثْلَ الدُّنيٰا وَعَشَرَةَ اَمْثَالِهَا اَوْ إِنَّاكَ مِثْلَ عَشَرَةٍ اَمْثَالِ الدُّنيَا فَيَقُولُ تُسْخَرُ مِتّى اَوْ تَضْحَكُ مِنَّى وَأَنْتَ الْمَاكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيِكَ حَتّى بَدَتْ فَوَاجِدُهُ وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ اَدْنَى اَهْلِ الْجَلَّةِ مَنْزَلَةٌ حَذَّمْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا

من النار حبرًا نح

الصِّراطُ حِسْرُ جَهَنَّمَ صَرُّسُنَا أَبُوالْمَانَ أَخْبَرُنَا شُعَيْثُ عَن

ٱلوعَوانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُمْيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْخَرِثِ بْنِ تَوْفَلْزِ عَنِ الْمَبْأسِ رَضِيَ اللهُ عَنْلُهُ ٱللَّهُ قَالَ لِلبِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـرَّمَ هَلْ نَفْفَ ٱبْاطَالِبِ بَشَيْ

الزُّهْ بِي ۚ أَخْبَرَ فِي سَمِيكُ وَعَطَاهُ بَنْ يَرْ بِدَ أَنَّ اَبِاْهُمَ يُرَةً أَخْبَرَهُمْ عَنِ النِّيَ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ أَوَسَلَّمَ \* ۚ وَحَدَّنَّنِى مَحْوُو دَحَدَّنَا عَبْدُ الرَّ ذَاقِ أَخْبَرُنَا مَمْرُ عَنِ النَّهْ مِ عَطَاءٍ بْنِ يَرْيِدَ اللَّينِيْقِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرِّمَةً قَالَ قَالَ أَنَّاشُ يَارَسُولَ اللهِ هَلْ رَمَٰى

و في بيض النسمخ فليتبعه من الثلاثيّ

قوله فتمطف بقتم الطاء وكسرها اه شارح

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ فَقَالَ هَلْ تُصَادُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَخابُ قَالُوا لَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ هَلْ تُضَادُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لا يَارَسُولَ اللهِ قَال فَاتَّكُمْ تَرَوْفَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذٰلِكَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيَأُ فَلْيَدَّعْهُ فَيَشْيَعُ مَنْ كَانَ يَهْدِدُ الشَّمْسَ وَيَشْبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ وَيَشْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوْاغيتَ وَتَنْقِىٰ هَٰذِهِ ٱلْأَمَّةُ فَيهَا مُنْاقِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَغَيْرِ الصُّورَةِ الَّي يَمْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَمُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَأَنَّا حَتَّى يَأْتِيَا رَبُّنَّا غَالِهَا ٱثَانًا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِيالصُّودَةِ الَّتِي يَسْرُفُونَ فَيَقُولُ ٱنَا رَبُّكُمْ فَيْمُولُونَ ٱ نُتَ رَبُّنا فَيَنْتَبَّهُونَهُ وَيُصْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَأْكُونُ اَقَالَ مَنْ يُجِيزُ وَدُفاءُ الرُّسُـلِ يَوْمَيَّذِ اللَّهُمَّ سَلِّم سَلِّم وَبِهِ كَلا لِيتُ مِثْلُ شَوْلَهُ السَّمَّدَانِ آمَارَأْ يُتُمَّ شَوْلَتُ السَّعْدَانِ قَالُوا بَلِي يَا رَسُولُ اللهِ فَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّفدانِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلاَّ اللَّهُ فَخَطَوْفُ النَّاسَ بَاعْمَا لِمِنْمُ مِنْهُمُ الْمُوبَقُ بِتَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْهُو حَتَّى إِذَا فَرَعَ اللهُ مِنَ الْقَضَاء نَيْنَ عِبَادِهِ وَاَدَادَ اَنْ يُغْرِجَ مِنَ النَّادِ مَنْ الْدَدَ اَنْ يُغْرِجَ بِمَّنَ كَاٰنَ يَشْهَدُ اَنْ لْا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ۚ اَحَرَ الْمَلاَ ئِنَكَةً أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلاَمَةِ آثَارِ الشَّيْهُومِ وَحَنَّ مَاللَّهُ عَلَى النَّادِ أَنْ تَأْ كُلِّ مِنَ إِنْ آدَمَ أَ ثَرَ الشُّجُودِ فَيُغْرِجُونَهُمْ قَادِ أَمْنَكُمِشُوا تُ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُثُونَ نَبَاتَ الْجِيَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ وَيَنْقُ

رَجُلُ مُقْبِلُ بَوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَارَبِّ قَدْ قَشَبَني ريحُها وَأَحْرَقَني ذَكَأُوهُا فَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلاَ يَزْالُ يَدْعُو اللهُ ۖ فَيَقُولُ لَعَلَنَّكَ إِنْ اَعْطَيْتُكَ اَنْ تَسَأْلُني غَيْرَهُ فَيَقُولُ لا وَعِنَّ إِنَّ لا أَسْأَ لُكَ غَيْرَهُ فَيصر فُ وَجْهَهُ عَنِ النَّادِثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَارَتَ قَرَّنِي إِلَىٰ بِابِ الْجِلَّةِ فَيَقُولُ أَ لَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ اَنْ لأَتَسْأَ لَني غَيْرَهُ وَيْلَكَ · ابْنَ آدَمَ مَا اغْدَرَكَ فَلا يَزَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ لَفَتِي إِنْ اَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنى غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِرَ إِنَّكَ لَا أَمَا أَلْكَ غَيْرَهُ فَيُعْطِي اللَّهَ مِنْ عُهُودِ وَمَوَا شِقَ أَنْ لا يَسَأَلُهُ غَيْرَهُ فَيُقَرِّبُهُ إِلَىٰ بِأَبِ الْجُلَّةِ فَإِذَا رَأَى مَافِهَا سَكَتَ مَاشًا ءَاللهُ ٱنْ يَسَكُت ثُمَّ يَقُولُ رَت آدْخِلْنِي الْجَلَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَتَ أَنْ لا تَسْأَ لَنِي غَيْرَهُ وَيْلِكَ يَا انْ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ يَارَبَ لاَ تَجَمَلْنِي آشْقَ خَلْقِكَ فَلا يُزْالُ يَدْءُو حَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا ضَيِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالنُّذُولِ فِيهَا فَإِذَا وَخَلَ فِيهَا قِيلَ مَّنَّ مِنْ كَذَا فَيَ تَمَّىٰ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمَنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَّمَىٰ حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْآمَانِيُّ فَيَقُولُ هٰذَالِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ آبُو هُمَ يْرَةً وَذْلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ اَهْلِ الْجَلَّةِ دُخُولًا قَالَ عَطَاءٌ وَٱبْوسميدِ الْخُدْرِيُّ جَالِسُ مَعَ أَبِي هُمَ يْرَةَ لا يُمَيِّرُ عَلَيْهِ شِيناً مِنْ حَديثِهِ حَتَّى أَنْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْ لِهِ هٰذَالكَ وَمِثْلُهُ مَمَّهُ قَالَ ٱبْوسَعِيدِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَيُوهُمَ يُرَةً حَفِظْتُ مِثْلُهُ مَعَهُ مَا مُسِيِّبٍ فِي الْخَوْضِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبُرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ حَلَانُنْ يَضِي بْنُ خَمَّاد حَدَّثُنَا ٱبْوعَوالْغَ عَنْ سُليَٰإِنَ عَنْ شَقيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ ۖ أَنَا فَرَطُكُم ۚ عَلَى الْمَوْضِ ﴿ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا نَحْمَدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْمُغيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِل عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا فَرَخُلِكُمْ عَلَى الْمَوْضِ وَلَيْرْفَمَنَّ رَجْالٌ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْلَفِنَّ دُونِي فَأْقُولُ بِارَت ليظهرن لى (رجال ] أضابي فَيْقُالُ إِنَّكَ لأَنَدُرى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ﴿ تَابَعَهُ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ وَقَالَ

كلة أن محففة سد الزعم وليست ناصبة وانضط المضارع منصوباً في الاصل المطبوع اغترارآ يكوت الشارح اه

قوله (ليرفعنّ) أي

حرباء بالمدأو القصر قرية بالشأم وكذا اذرحقالوا والمسافة ينهما لاتزيد على رمة سهم وقبل أثلاثة أبإم وغلمط وعلى تقدير صحنه فتوفيق هذهالرواية مع رواية حوضي مسيرة شهرورواية ان قدر حوضي کا بنن أيلة وصنعاء مشكل اللهمِّ الأ أن تقال ان في الحديث حذفاً تقديره «كما باڻمقامي و باڻ حو يي و أذرح » و ذكر الشراح مجيءٌ نحو هذا المقدر في بعض الروايات فانظر اه

حُصَيْنُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَدَّمْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ حَدَّثَى فَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْا عَن النّبيّ صَلّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَمَامَكُمْ حَوْضَ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَاذْدُحَ وَلَتْنَى عَمْرُو بْنُ مَحْمَّدِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا أَبُو بشر وَعَطَاءُ بنُ السَّايِّ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْكُوثَرُ الْخَيْرُ الْكَشِرُ الَّذِي اَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالَ اَبُو بِشْر قُلْتُ لِسَمِيدِ إِنَّ أَنْاساً يَرْعُمُونَ آ نَّهُ نَهَرٌ فِي أَلِحَنَّةٍ فَقَالَ سَمِيدُ النَّهَرُ الَّذِي فِي أَلِحَنَّةٍ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي اَعْطَاهُ اللهُ ۚ إِيَّاهُ حَذَّرُنَ السِّيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَا نَافِعُ بْنُ عُمَر عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ و قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْضِي مَسْيَرَةُ شَهْر مَاؤُهُ ٱ يُبَضُ مِنَ اللَّبَن وَرَيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكَيْزَانُهُ كَنَجُوم السَّهَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَ بَدا مَرْشُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ حَدَّثَى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضَى كُمَّا بَشَ أَيْلَةً وَصَمُّماءَ مِنَ الْكِمَن وَ إِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَادِينَ كَمَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ حَدَّثُنَا اللهِ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا هَأْمُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أُ نُسِ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَحَدَّتُنَّا هُدْ بَهُ بَنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا هَأْمُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَااً ۚ فَشُرِ بْنُ مَالِكِ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ بَيْنَا ا فَاسَيرُ فِي الْجَنَّةِ \_ إِذَا اَنَا بَنَهَر حَافَتُاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْجُوَّفِ قُلْتُ مَاهَٰذَا لِاجْبُرِيلُ قَالَ هَٰذَا الْكُوْثَرُ الَّذِي اَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ اَوْطِيبُهُ مِسْكُ اَذْفَرُ۞ شَكَّ هُذَبَةُ حَثَّرْتُما مُسْلِمُ ابْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيْرِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّي صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ قَالَ لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ نَاشَ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ حَتَّى إذا عَرَفْتُهُم أَخْتَلِهُوا دُونِي فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لا تَدْدِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكُ حَدَّثُ سَعِيدُ ا بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَّا تُحَمَّدُ بْنُ مُطَلِّ ف حَدَّثَنِي آ بُولِ از م عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدِ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي فَرَ طُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى تَشرِبَ وَمَنْ شُرِبَ

يَظْمَأْ اَبَداً لَيَرِدَنَّ عَلَىٰٓ اَقُوالُمُ اَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِ فُونِي ثُمَّ يُحْالُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ ﴿ قَالَ إَنُولِهَازِ مِ فَسَمِعَتِي النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلِ فَقُلْتُ نَمْ فَقَالَ اَشْهَدُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ لَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَزْيِدُ فَيَهَا فَأَتُّولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيْقَالُ إنَّكَ لأَنَدْرِي مَا أَحْدَثُوا مَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقاً سُحْقاً لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَتَّاسِ شَخْفَةً أَنْفِداً نُقَالُ سَحِيةً كَعِيدُ سَحَقَةُ وَأَسْحَقَةُ أَنْعَدَهُ ﴿ وَقَالَ أَحْمَدُ مْنُ ى بْن سَعِيدِ الْخَيَطِيُّ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ يُونُسَعَن ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَنِي هُمَ يْرَةَ أَنَّهُ كَأَنَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَدًّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَردُ عَلَيَّ يَوْمَ القِيامَةِ رَهُمُكُ مِنْ أَصْحَابِي فَيُجْلَوْنَ عَنِ الْخَوْضِ فَأَ قُولُ لِارَبِّ أَصْحَابِي فَيَتُولُ إِنَّكَ لَأَعِلْمَ لَكَ بَمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ آرْ تَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَادِهِمُ الْقَهْقَرَى حَدَّثُ ٱحْمَدُ بِنُ صَالِحُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّب اَ نَّهُ كَانَ يُحِدِّثُ عَنْ آضِحابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَرِدُ عَلَيَّ الْمَوْضَ دِجَالُ مِنْ آصْحابِي فَيُحَلَّؤُ وَنَ عَنْهُ فَأْقُولُ لِارَبَّ آصْحابي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَاعِيْرَ لَكَ بِمَا اَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ ارْتَدُواعَلَىٰ اَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرْى ﴿ وَقَالَ شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَأَنَ اَ بُوهُمَ ثِرَةً يُحَدِّثُ عَنِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَيُجْلُونَ وَ قَالَ عُفَيْلُ فَيْحَلُّووْنَ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَنْ ءُبيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي دَافِعِ عَنْ أَبِهُ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْرُتُنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَابِيُّ حَدَّثَنَا كُمُّمَدُ بْنُ فَلَيْحِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي هِلالْ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسارِعَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا اَنَا قَائِمٌ فَاذِا زُمْنَ أُ عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ دَجُلِ مِنْ بَيْنِي وَ بَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلْمَ قَفَلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّاد وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَاشَأَهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ أَدْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْفَهْفَرَ لَي ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفَتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ ۚ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّار وَاللَّهِ قُلْتُ مَاشَأَنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمُ اَدْ تَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْفَهْقَرَٰى فَلا أَدْاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا

قوله فیصلون أی پیصرفونوفیالروایة الاتیة فیملؤون بقتم اللام بسدها همزه مضمومة فواو أی پیطردون و روی بدل هذا ذاك وبدل داك هذا ذاك وبدل براجسة الشارح قوله همل النتم أى ضوال الابل أوالابل بلاراع ولايقال ذلك فى الفنم قاله الشارح مِثْلُ مَمَلِ النَّمِيمِ حَرْتَتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِدِ حَدَّثُنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ خَبِيْبِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْـ هُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَلَّةِ وَمِنْبَرِي عَلِ حَوْضَى حَذُن عَبْدانُ أَخْبَرَ في أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَنْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُ يَا قَالَ سَمِيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ حَ**دُن**نَا حَمْرُو ابْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرِيدَ عَنْ أَبِي الْفَيْرِ عَنْ عُفَّبَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْ هُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلِياَهُلِ أُحْدِ صَلاَّتَهُ عَلَى الْيَتِ ثُمَّ ٱلْصَرَفَ عَلِي الْمِبْر فَقْالَ إِنَّى فَرَطَّ لَكُمْ وَانَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَ إِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ وَ إِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِهِمَ خَزَاتِن الْأَرْضِ اَوْمَفَاتِهِمَ الْأَرْضِ وَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا آخَافُ عَلَيْتُمْ أَنْ تَشْرِكُوا بَعْدى وَلَكِنِي آخَافُ عَلَيْتُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ۚ حَمْدُنَا عَلِيُّ بْنُ عَيْد اللهِ حَدَّثنا حَرَمِينُ مْنُ عُمَارَةً حَدَّثَا شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْن خالِد أَنَّهُ سَمِعَ خار لَةً بْنَ وَهْبِ يَقُولُ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَذَكُرَ الْحَوْضَ فَقَالَ كَمَا بَيْنَ الْمُدَنَةِ وَصَنْفًاءَ ۞ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدِ عَنْ خار ثَةَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قَوْلَهُ حَوْضُهُ مَا يَبْنَ صَنْمَاءَ وَالْمَدَسَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَوْرِهُ اَلَمْ تَسْمَعُهُ قَالَ الْآوَانِي قَالَ لا قَالَ الْمُسْتَوْرِهُ تُرَى فِيهِ الْآتِيَةُ مِثْلَ الْكُواكِ حَدَّثُ سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ ٱشْهَاءَ بْنْت أَبِي بَكْرٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَى الْمَوْضِ حَتَّى أَنْفُلُ مَنْ يَرِدُ عَلَىَّ مِنْكُمْ وَسَيْؤُخَذُ ثَالُ مِنْ دُونِي فَا قُولُ يَارَبِّ مِنِّي وَمِنْ أَمَّتِي فَيْقَالُ هَلْشَعَرْتَ مَاعَمِلُوا بَعْدَكَ وَاللَّهِ مَا بَرَحُوا يَرْجِمُونَ عَلَىٰ أَعْمَاٰبِهِمْ فَكَاٰنَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَشُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ أَنْ تَرْجِمَ عَلَىٰ اَعْقَابِنَا اَوْ ثُقَانَ عَنْ دِينِنَا ﴿ اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ تَرْجِعُونَ عَلَى الْعَقِب

قو**له قوله وفى بىض** النسخ زيادة قال بعد،

قــوله أنظر بالرفع و لابي ذر بالنصب كــا فى الشارح وانتصر العين على النصب

## - القريد الرحمن الرحيم ® كتاب القريد ريجي الم

حَذُنُ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ عَدَّمَنَا شُعْبَةُ ٱ نَبَّأَ فِي سُلَمَانُ الْآعَمَ اللَّهِ عَدَّمَنا شُعْبَةُ ٱ نَبَّأَ فِي سُلَمَانُ الْآعَمَ اللَّهِ عَدَّ مَنا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَ سَمِمْتُ زُيْدَ بْنَ وَهْبَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قالَ حَدَّثُنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُوَ الصَّادقُ الْمَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ اَحَدَكُمْ يُتَجْمَعُ في بَطْنِ أُمِّهِ ٱذْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ كَيْكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مُلَكَا فَيُؤْمَرُ بَاَرْبَعِ برزْقِهِ وَاجَلِهِ وَشَقَى ۗ أَوْسَمَيدُ فَوَاللَّهِ إِنَّ اَحَدَكُمْ أَوَالرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلَ آهْلِ النَّار حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُا غَيْرُ بَاعِ أَوْ ذَرَاعِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل الْجُلَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيْعْمَلُ بِعَمَلِ آهْلِ الْجُلَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْيَهَا غَيْرُ ذراع أوْذِرَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيتَّابُ فَيَعْمَلُ بِعِمَل أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ﴿ قَالَ وجود بعضم كون ﴿ آدَمُ اِلاّ ذَرَاءُ صَرَّتُنَا سُلَمَانُ بَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا كَمَّادُ عَنْ عُنينِدِ اللهِ بَنِ أَبِي بَكْر ا إَنِي أَنْسٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَّلَ اليونينية (شارح) اللهُ الرَّجم مَلَكما فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ نَطْفَةُ أَيْ رَبِّ عَلَقَةً أَيْ رَبِّ مُضْفَةٌ قَاذَا أَزَادَ اللُّهُ أَنْ يَقْضِي خَلْقَهَا قَالَ أَيْ رَبِّ ذَكِّرُ أَمْ أُنْثَى أَشَقُّ ٱمْ سَمِيدُ فَمَا الرّزقُ فَأَ الْأَجَلُ فَيُكُمُّ شِبُ كَذَٰلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّيهِ لِمَ السِّبِ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ وَقُولُهُ وَاَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَقَالَ ٱ بُوهُمَ يُرَّةَ قَالَ لَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَثَ الْقَلَمُ عِمَا أَنْتَ لأَقِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَهَا سَابِقُونَ سَبَقَتْ لَمُثُمِّ السَّمَادَةُ مُعَرِّثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثُنَا يَزِيدُ الرَّشَكُ قَالَ سَمِمْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّيخَيرِ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَجُلُ يا رَسُولَ اللَّهِ ٱ يُعْرَفُ أَهْلُ أَلِمَنَّةٍ مِنْ أَهْلِ النَّار قَالَ نَمْ قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْمَامِلُونَ قَالَ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ ٱوْلِمَا يُسِيّرَلَهُ مَا رسيبُ اللهُ أَعْلَمُ عِاكَانُوا عَامِلِينَ حَدُنُ عَمَّدُ بَنْ بَشَادِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي الشَّرِعَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْرِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ سُئِلَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِلَانُوْا عَامِلِينَ صَدَّمَ اللَّهِ يَغْنِي بْنُ بُكَيْر

**توله حتى مايكون** نصب محتى ومانافة غير مانعة لهامن العمل حتى الندائية فيكون رفع وهو الذي في قوله عن ذراريّ المشركين بتشديد الياء ونخفيفها جع ذريةوذرية الرجل أو لا د، و يكون واحدًاوجنًاه عيني

حَدُّثَنَا اللَّمْثُ عَنْ يُونُسَى عَن ابْن شِيهَاك قَالَ وَأَخْبَرَ فِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَجِمَ آيًا هُمَ يْرَةَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَرَادِيّ ٱلْمُشْرِكَين فَقَالَ اللهُ ۚ اَغَلِمُ بِمَا كَانُوا غَامِلِينَ حِيْرُتُونَ إِنْ هُونَ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَغْمَرُ عَنْ هَمَّا مِعَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مَوْلُودِ اللَّهُ يُولَدُ عَلَى الْقِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوَّدَانِهِ وَيُنْصِّرانِهِ كَمَا تَنْجُونَ الْبَهِيَّةَ هَلْ تَجِدُونَ فِها مِنْ حَدْغَاءَ حَتَّى تَكُونُوا ٱ نُتُمْ تَجْدَءُونَهَا قَالُوا بِارْسُولَ الله ٱفَرَأَ الْمُ مَنْ يُمُوتُ وَهُوَ صَمْهُ قَالَ اللَّهُ ۚ آغَلُمُ بِمَا كَأَنُوا عَامِلِينَ عَلَمِكِ ۖ وَكَأَنَ آمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً حَدُّنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَا مَا لِكُ عَنْ أَبِي الرَّاد عَن الْاَغْرَجِ عَنْ أَبِ هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنْسَأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاْقَ أُخْتِهَا التَستَقُرْ غَ صَحْفَتَنَا وَلَتَسْكِعُ فَانَّ لَهَا مَاقَدَرَكُمَا حَدُّمُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمَا حَدَّثُنَّا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ إِذْ خِاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بِنَا تِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدُ وَأَنَّ بْنُ كَمْ وَمُعَاذُ أَنَّ أَنَّهُ ا يُجُودُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا يِلَّهِ مَا اَخَذَ وَيِلْوَمَا اَعْطِي كُلُّ بِأَجَلِ فَلْتَصْبِرُ وَلَتَخْتَسِه حَدُّتُ حِبَّالُ بْنُ مُوسِي أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ حَدَّ ثَنْ الْوَنْسُ عَنِ الرُّهُمِ يَ قَالَ أَخْبَرَ في عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَيِّرِ رِ الْجُمُعِيُّ أَنَّ ٱبْاسَمِيدِ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ ٱلَّهُ بَيْمَا هُوَ جالِشُ عِنْدَ النِّي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْمَارِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِفُ سَنِياً وَنَحِتُ الْمَالَ كَيْفَ تَرْى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّهَ أَوَ إِنَّكُمْ تَفْتَلُونَ ذٰلِكَ لأَعَلَيْكُمْ أَنْ لأَتَفْتَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةً كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّهِيَ كَالِيَٰةُ ۚ حَرَّمُنَا مُوسَى بْنُ مَسْمُود حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَيْر عَنْ أَبِي وَا يِّلِ عَنْ حُذَ يْفَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ خَطَبْنَا النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْنَةً مَا تَرَكَ فَيْمَا شَيْأً اِلَىٰ قِيْامِ السَّاعَةِ اِللَّا ذَكَرَهُ عَلِهُ مَنْ عَلِهُ وَجَهِلَهُ مَن جَهِلُهُ إِنْ كُنْتُ لَادَى الثَّى ۚ قَدْ نَسيتُ فَأَعْرِفُ مَا يَثْرِفُ الرَّجُلُ إِذَا غَابَ عَنْهُ

تولدمايىرفالرجل وفى لسنخة كا يعرف

الرحل أي الرحل فحذف المفعول وفي رواية باثبانه اه شارح

فَهَ آءَ فَقَرَ فَهُ حِزُنْ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَزَةً عَن الْاعْمَيْسِ عَنْ سِعْدِ بْنِ عُبَيْدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَىِّ عَنْ عَلَىّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَمَعَهُ عُودُ يَشَكُتُ فِي الْأَدْضِ وَقَالَ مَامِنُكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلاَّ قَدْ كُتِيبَ مَقْمَدُهُ مِنْ الثَّارِ لَوْمِنَ الْجُلَّةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ الْأَنْشَكِلُ لِإِرْسُولَ اللهِ قَالَ لأ إغْمُلُوا فَيْكُمَا ۗ مُيْسَرُ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّامَنْ أَغْطِي وَاتَّقَى الْآيَّةَ الْمِسِبِ الْعَمَالُ بِالْخُوالِيْمِ حَدُّمْنَا حِبَّانُ بَنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الرُّهْرِيّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّفِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنًا مَمَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُل يمَّنْ مَعَهُ يَدَّجِي الْإِسْلاَمَ هٰذَا مِنْ آهُلِ النَّارِ فَلَأَحَضَرَ الْقِتْالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ اَشَدِّ الْقِتْال وَكَثْرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَأَثْبَتَتُهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَ يْتَ الَّذِي تَحَدَّثُتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَا ٓ لَ في سَبيلِ اللهِ مِنْ آشَّةِ الْقِتْالِ فَنَكَثَّرُتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمًا إِنَّهُ مِنْ آهل الثَّارِ فَكَاٰدَ بَمْضُ الْمُسْلِمَنَ يَرْتَابُ فَبَيْنَا هُوَ عَلِى ذَٰلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ الْمَالِمِ احِ فَأَهُولِي بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَانْتَرَعَ مِنْهَا سَعْماً فَانْتَحَرَبِهَا فَاشْتَدَّ رَجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمَنَ إِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمْالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَدْيَّكَ قَدِ ٱلْتَحَرَ فُلانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِلالُ ثَمْ فَأَذَّنْ لأَيَدْخُلُ الْجُنَّةَ اِلْأَمُؤْمِنُ وَ إِنَّ اللهُ لَيْؤَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ سَعيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَني أَبُو لِمازِم عَنْ سَهْلِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أغْظَم أَلْمُسْلِينَ غَنَّاءً عَن أَلْمُسْلِينَ فيغَرْوَةٍ غَرْاها مَمَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّار فَلْيَنْظُرْ إلى هذا فَاتَّبَهَهُ رَجُلُ مِنَ الْقُوْمِ وَهُو عَلىٰ تِلْكَ الْحَالَ مِنْ أَشَدِ النَّاسِ عَلَى الْمُشْركينَ تَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ جَعَلَ ذُهَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْ يَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ

قوله فللحضر التال بالرفع والنصب قاله الكرماني قلسالرفع على أنه فاعل حضر والنصب على أنه فاعل حضر الرجل أي فلاحضر الرجل القتال اه عني

قوله فاذّن أى أعلم ويروىفاذنڧالناس اه عيني

كَيْهَيْهِ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَمَاذَاكَ قَالَ قُلْتَ لِفُلانِ مَنْ آحَبُّ أَنْ يَنْفُارَ إِلَىٰ رَجُل مِنْ آهُل النَّار فَأْيَنْظُرْ إِلَيْهِ وَكَانَ مِنْ اغْظَمِنَا غَنَّاءً عَنِ ٱلْمُسْلِمِينَ فَمَرَفْتُ ٱ فَهُ لا يَمُوتُ عَلِيْ ذٰلِكَ فَكَمَا ۚ جُرِ حَ اسْتَجْلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذٰلِكَ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّادِ وَ إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَلَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَلَّةِ وَ إِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّادِ وَ اِتَّمَا الْاَصْمَالُ بِالْخُواتِيمِ لَمْ سِبُ ۖ الْفَاءِ النَّذْرِ الْمَبْدَ الْيَ الْقَدَر حَدُّمْنَ أَبُونُ مُعْيَمِ حَدَّمَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنُ مُرَّةً عَنابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُما قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ فَالَ إِنَّهُ لاَ يُرُدُّ شَيَّا إِلَمَا أَيْسَقَرْبُ بهِ مِنَ الْجَيلِ حَدَّمْنًا بشُرُ بْنُ مُحَدَّدً أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مِنْمَنُ عَنْ هَاَّ مِ بْنِ مُنَتِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأيأ تِى ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِنَيْ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدْرُ وَقَدْ فَقَدْ ثُهُ لَهُ سَقَرْ مُ بِهِ مِنَ الْجَنِيلِ لَم بِ لَاحَوْلُ وَلَا قُوَّةَ اللَّهِ اللَّهِ حَدَّثَنَى مُمَّدُّهُ إِنْ مُقَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَى عُمَّانَ التَّهْدِي عَنْ أَبِي مُوسِي قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرْ أَوْ جَعَلْنَا لأ نَصْعَدُ شَرَقًا وَلاَ نَهُلُو شَرَهًا وَلاَ نَهْبِطُ فِي وَادِ اِلْأَرْفَقْنَا اَصْوَاتُنَا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِمَا يُتُهَا النَّاسُ أَدْ بَعُوا عَلِى أَفْسُكُمْ فَإِنَّكُمْ لْأَتَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تُدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً ثُمَّ قَالَ يَاعَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ الا أعَلِيْكَ كَلِمَة مِن مُنُوز الْجَنَّةِ لأَحُولَ وَلاَقُوَّةَ الله اللهِ مَا سِبُ الْمُفَصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ ۚ عَاصِمُ مَانِيمٌ ۚ قَالَ مُجَاهِدٌ سُداً عَنِ الْحَقِّ يَتَرَ دَّدُونَ فِى الضَّالْأَةِ • دَسَّاها اَعْواها حَلْمُن عَبدانُ أَخْبَرَاعَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الرُّهْرِي قَالَ حَدَّثِي أَوْسَلَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فال مَالسَّغُلِفَ

خَلِهَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتُانِ بِطَانَةً تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحْشُهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّر

قوله لايأتي كذا عند العينيُّ وعنسد القسطلاني لايأت بدونالياء كأنه كتمه على الوصل كقوله تعالىسندع الزباسة بقار واو آه

قوله ار بعموا نقال ربعالرجلاذاتوقف وتحبس أىارفقوا بانفسكم و اخفضوا أصواتكم اه قوله سيدا بالالف بدالدال المنو"نة من غبرتشديد وبالتشديد والالف أفاده الشارح وكلا الضطين غير خال عن خلل فان محيم الاول سدى كهدى وصميم الثانيسد أكهدا قال تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى وقال وجعلنامن بين أيديهم سداً مصح

وَتَحُتُهُ عَلَيْهِ وَالْمَصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ لَم سِبْ وَحَرَاثُمَ عَلَىٰ قَرْيَةِ أَهْلَكُمْنَاهَا أَنَّهُمْ لِأَيِّرْجِمُونَ ۚ إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ۚ وَلاَ يَلِدُوا إِلّا فَاجِراً كَفَّاْداً \* وَقَالَ مَنْصُودُ بْنُ التَّمَان عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحِرْمُ بِإِخْبَشِيَّةٍ وَجَبَ حِيْنُونِ عَمُودُ بْنُءَيْلانَ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ لَامَغْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَا رَأَ يْتُ شُيّاً أَشْبَهَ بِاللَّمَهِ مِمَّا قَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى إِبْنَ آدَمَ حَطَّهُ مِنَ الرَّنَا ٱدْرَكَ ذَلِكَ لأنخالَة فَرِنَا الْمَيْنِ النَّفَارُ وَزِنَا اللِّسانِ الْمُنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمْنَى وَتَشْتَمَى وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَ يُكِذِّبُهُ هِ وَقَالَ شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَدْقَاءُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِ سِبُ وَمَا جَمَلْنَا الرُّ وْيَا الَّتِي ٱدَيْنَاكُ اللَّ وْنْنَةَ التَّأْسُ وَرُسُ الْمُتَيْدِي حَدَّمَا الله الله الله عَدْ الله عَدْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اوَمَا جَمَلْنَا الرَّوْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتَنَةً الِنَّاسِ قَالَ هِيَ وُوَّا عَيْنِ أُدِيُّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرَى بِهِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمُقْدِسِ قَالَ وَالشَّحِرَةُ الْلَمُونَةَ فِي الْقُرْآنَ قَالَ هِيَ شَجِرَةُ الزَّقُّومِ للرسيب تَحاجَّآدَمُ وَمُوسَى عِنْدَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَدُّرُسُ عَلِي بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ تَمْدِو عَنْ طَاوُسِ سَمِمْتُ آبًا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخَبَّخَ آدَمُ وَمُوسٰى فَقَالَ لَهُ مُوسٰى يَا آدَمُ اَنْتَ اَبُولَا خَيَنِيَنَا وَ اَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ آدَمُ يَامُوسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بَكَلامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيدِهِ ٱتُّلُومُنِي عَلَىٰ أَمْنٍ قَدَّرَ اللهُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَ رْبَعِينَ سَنَةً كُفِّجَ آدَمُ مُوسَى ثَلاثًا ﴿ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثْنَا ٱبْوِالرِّنَّادِ عَنِ الْاَعْرَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ للم سبْ لأمانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ مَثْرُسُ مُعَمَّدُ بْنُ سِلان حَدَّتُنا فَلْيُحْ حَدَّثُنا عَندَهُ بْنُ أَلِي لَا اتَّ عَنْ وَزَّادِ مَوْلَى الْمُغْيِرَةِ ثِنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ ٱكْتُبْ إِلَى مَا سَمِعْتَ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ يَقُولُ خَافَ الصَّالَةِ فَأَمْلِ عَلَى الْمُغيرَةُ قَالَ

قوله عنابن عباس الخلفهوم من كلامه أن النظر والنطق من اللم المفوّ عنه المستثنى في كتابالله بقوله الذي يجتبون الأمرالاغموالقواحثر الأالم المفسر وسفار كيارالاغموالقواحش الذنوب كافي المنيّ

ى فى قوله تمالى واعلوا أنَّ الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحدرون اه

سَمِنْ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَلْفَ الصَّلا قِي لا إِلْهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ قوله ولا سفعرذا الجد لأَشَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ لأَمَانِعَ لِأَ أَعْطَلِتَ وَلأَمُعْطِىَ لِأَمَنَعْتَ وَلاَ يَنْغَمُ ذَا الْجَلَّهِ مِنْكَ منكالجد أى لاينفع الْحَدُّ ﴿ وَقَالَ أَنْ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِّي عَبْدَةً أَنَّ وَزَاداً أَخْبَرَهُ بِهِذَا ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ صاحب الحظ من إِلَىٰ مُمَاوِيَةَ فَسَمِمْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ لَمْ سِبُ مَنْ تَمَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَدَك نزول عذابك حظه وانمائقه عله الصالح الشَّقْاء وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ قُلْ أَعُوذُ بَرَبَ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ حَدُمْن كذا في الشارح مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ و المحفوظ من اللغة انَّ من بدلية كافي قوله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَهْدِ الْكِلْاهِ وَدَرَكَ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَايَةٍ عز اسمه أرضيتم الأعْداء للرسب يحول بن المرَّهِ وَقَلْبِهِ حَرَّتُنَا عَمَّدُ بنُ مُقَاتِل أَبُو الْحَسَن بالحاة الدنسا من أَخْبَرَ أَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرُ أَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَثْيراً مَا كَانَ طاعتك اه **%**:

النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلِفُ لا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ حَذُنْ عَلَى بَنُ حَفْصِ وَيَشْرُ بْنُ مُحَمَّد قَالاً أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سألِم عَنِ إبْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاِبْنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ لكَ خَبِشاً قَالَ الدُّشُّ قَالَ آخْساً فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ قَالَ عُمْرُ ٱثَّذَنْ لِي فَأَضْرِبَعُنَّهُ قَالَ زَعْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ فَالْا تُطلقُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاْخَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ لَم سِب قُلْ لَنْ يُصِيبُنا إلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنا وقضى قال مُجاهِدٌ بِفَاتِنِينَ بُعَنِيَّايِنَ إلاَّ مَنْ كَتَب اللهُ أَنَّهُ يَصْلِي الْجَحَمَ \* قَدَّرَ فَهَدَى قَدَّرَالشَّفَاءَ وَالسَّمَاوَةَ وَهَدَى الْأَمْامَ لِزَاتِهِمَا صِرْتَى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ الْخَفْلِيُّ أَخْبَرَفَا النَّصْرُ قَالَ حَدَّ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَى الفّرات عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن بُرَيْدَةٌ عَنْ يَحْتَى بْن يَعْمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَ لَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظَّاعُونِ فَقَالَ كَأَنَ عَذَا بَّا يَبْمَثُهُ اللهُ عَلْي مَنْ يَشَاءُ خَجْمَلُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِنَ مَامِنْ عَبْدِ يَكُونُ فِي بَلِدِ يَكُونُ فِيهِ وَيَمْكُثُ فِيهِ لِأَيُخُورُ جُ مِنَ الْبَلْدَةِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ آخِر شَهِيدٍ لِمُ سَيِّب وَمَا كُنَّا لِنَهَادِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللهُ ۖ لُوْ

الآخرة والمسنى لاستقرذا الحظ مدلك حظه أي المحظوظ لانتقعه حظه عدل

اَنَّ اللهِ هَدَاانِي لَكُسْتُ مِنَ الْمُتَّةِنِ صَ**رُسُ ا** اَوُالنَّمْانِ أَخْبَرَنَّا جَرِيرُ هُوَ ابْنُ حَازِمِ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ غازِبِ قَالَ دَأْ يَتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَوْمَ الْخُلْدَقِ يَنْقُلُ مَمَنَا النَّرَابَ وَهُو يَقُولُ

وَاللَّهِ لَوْلِا اللَّهُ مُنافِئًا ﴿ وَلا صُمْنَا وَلا صَلَّيْنَا فَا تَرْلَنْ سَكِيَّةً عَلَيْنًا ﴿ وَتَتِتِ الْاقْفَامِ إِنْ لاَقَيْنًا وَالْمُذْرِكُونَ قَذْ بَمْوَاعَلِيْنًا ﴿ وَأَذَا زَادُوا فِشَةً آبَيْنًا

المتقدم فيماسبق ولا تصدقنا بدلولاصمنا

م الله الرحمن الرحم الم كتاب الأيمان والندور كا

قَوْلُ اللَّهِ تَمَالَىٰ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُو فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بما عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَـٰفَارَتُهُ اِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ ٱوْسَطِ مَانَظْمِمُونَ اَهْلِيكُمْ ٱوْ كِسْوَتُهُمْ ٱوْتَحْدِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيالُمُ ثَلاَ مَةِ ٱلْيَامِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ ٱ يُمانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَآخْفَظُوا آيْانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ كَنُكُمْ آيَاتِهِ لَقَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ حَذَّنْ نُحَدُّ بْنُ مُقَاتِلِ ٱلْوَالْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ ٱبْا بَكْرِ لَمْ كَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِن قَطُّ حَتَّى ٱ نُزَلَ اللهُ كُفَّارَةً الكينِ وَقَالَ لْاَ اَخْلِفُ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأَ يْتُ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا اللَّا ٱ نَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرُ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِنِي حَذُمِنا أَبُو النَّمْان مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْل حَدَّثَنَّا جَرِيرُ بْنُ حَاذِم حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ خَمْنِ بْنُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَنَسَأْلِ الْإِمَارَةَ فَائِلَكَ إِنْ أُولِنَتِهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ اِلَيْهَا وَ إِنْ أُولِيَتُهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأْ يْتَغَيْرُ هَا خَيْراً مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَشْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ حَزْرُتُ ۚ أَبُوالنُّمْانَ حَدَّثُنَا تَخَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ غَبِلانَ بْنِ جَرِيرِعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ أَيَّتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وَهُطِ مِنَ الْاَشْعَرِيِّينَ أَسْتَخْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لاأَ شَمِلُكُمْ وَمَا عِنْدى مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ

باب تول الله تمالى نخ

قوله غرّ الذرى أي ببض الاسنمة اه

تولفند كرمهوبالرفع في الاسل المطبوع في الاسل المطبوع اعتماداً على تسخ مضبوعة و اغتراراً المسكونة عن الشراب معتمر صنه التنائون النصوية المسلون المسلون المسلون النصوية المسلون المسلون

قوله لير بلفظ اس الفائب من السبر" والابرار يعنى للمعل البر" أى الحير بترك اللجاج يعنى ليمط الكارة اه عنى

قولة لا ها الله أى لا والله اه شار ح

لَبِثْنَا مَاشَاءَاللهُ ۚ أَنْ لَلْبَتَ ثُمَّ أَنِي يَثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ اللَّهُ دَٰى خَمَلْنَا عَلَيْهَا فَلَمَ أَنْطَلْفُنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ رَمْضُنَا وَاللَّهِ لا يُبَارَكُ لَنَا آتَيْنَا النَّيَّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَحْوِلُهُ خَلَفَ اَنْ لاَ يَحْمِلْنا ثُمَّ خَمَلْنا فَارْجِهُوا بِنَا إِلَى النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْفَ كِرَهُ فَأَنَّينَاهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَّاتُكُمْ بَلِ اللهُ تَحَلَكُمْ وَ إِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ لَا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرْى غَيْرُهَا خَيْراً مِنْهَا اِلْآكَفَّرْتُ عَنْ يَمِني وَاتَيْتُ الَّذِي هُوَخَيْرُ اَوْاَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيرُ وَكَفَّرَتُ عَنْ يَمِنِي حَدُمُنَ إِسْحَقُ بِنُ إِثْرَاهِمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْبِهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثُنَا ٱبُوهُمَ يْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَانْ يَبِكُمُّ آحَدُكُمْ بَيْمِيْهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَاللَّهِ مِنْ أَنْ يُمْطِي كَفَارَتُهُ الَّي آفَةَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ حَ**رُبُنَا** ۚ اِسْحَقُ يَفِي ابْنَ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا كِغَى بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا مُناوِيَةُ عَنْ يَحْيِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ ٓ يَرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن اسْتَجَاعٌ فِي اَهْلِهِ بَمِينِ فَهُوْ اَغْظَمُ إِنَّمَا لِيَبَرَّ يَنِي اَلْكَمْفَّادَةً ﴿ لِمُسُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآيُمُ اللهِ حَذْمِنُ قُتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ إِسْلِعِيلَ بْن جَمْمَٰرِ عَنْعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَمَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهْمًا وَاصَّرَ عَلَيْهِم أَسَامَةً بْنَ زَيْدِ فَطَمَنَ بَمْضُ النَّاسِ ف إمْرَ يِّهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ تَطْفُنُونَ فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْنُونَ فِي إِصْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَاثِمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ خَلِيقاً لِلْإِمَارَةِ وَ إِنْ كَانَ كِن النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّا هَذَا كِنْ أَحَتَ النَّاسِ إِلَّى بَعْدَهُ مَلِ بِ كَيْفَ كَأَنْتُ يَينُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَعْدُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسي بيكِ مِ وَقَالَ ٱبُوقَتَا دَةَ قَالَ ٱبُوبَكُرِ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لأَهَا اللهِ إذا يُفْالُ وَاللَّهِ وَبِاللهِ وَنَاللهِ صَرُكُ اللهُ عُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً عَنْ سَالِمُ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ حَلَّمُنا مُوسَى

حَدَّثُنَا ٱبُو عَوْانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِر بْنِ سَمّْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ قَالَ إِذَا هَلَكَ قَنْصَمُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَ إِذَا هَلَكَ كِشْرِي فَلا كِشْرِي بَعْدَهُ وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَقَ كُنُوزُهُما في سَبِيلِ اللَّهِ حَ**دُّنِنَا** ۚ ٱبُوالْمَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ آبًا هُمَ يُرَوَّهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَلَكَ كِشْرَى فَلا كِشْرَى بَعْدَهُ وَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاْ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذَى نَفْسُ مَمَّدَّدِ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما في سَبِيلِ اللهِ حُذَرْنًا مُحَمَّدُ أُخْبَرَنّا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَنَّهُ قَالَ يَاأُمَّةَ مُعَمَّدِ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثيراً وَلَضَحِكُتُمْ قَللاً حَدُّرُنَا يَخَيَ بْنُ سُلَمْ إِنْ حَدَّتُنِي ابْنُ وَهِبِ أَخْبِرَ فِي حَيْوَةُ حَدَّتُنِي أَنُو عَقَل زُهْرَةُ بْنُ مَمْبَدِ ٱ نَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله بْنَ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَهُوَ آخِذُ بِيَدِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِرَسُولَ اللَّهِ لَآنْتَ اَحَتُ إِلَىّ مِنْ كُلِّ شَيٌّ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ لَا وَالَّذِي نَفْسي بيدِهِ حَتِّى أَكُو نَاحَتَ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللهُ لَأَنْتَ اَحَتُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسَى فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ يَا عُمَرُ **حَدُّنُنَ** اِسْمُعيلُ قَالَ حَدَّنَىٰ مَا لِكُ عَن إِنْ شِيهاكِ عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْمُودِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً وَذَ يْدِيْنِ خَالِدِ ٱللَّهِ مُمَا أَخْبَرِاهُ أَنَّ رَجُأَيْنِ آخَتَصَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ فَقَالَ آحَدُهُما آ قَضِ مَنْنَا كَتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ آفْقَهُهُما آجَلُ لارَسُولَ الله فَاقْضِ يَيْنَنَا كِينَاكِ اللهِ وَٱ ثُذَنِي أَنْ ٱ تُكَلِّمَ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ ا مِني كَانَ عَسفاً عَلِ هَذَا قَالَ مَالِكُ وَالْمَسِيفُ الْآجِيرُ وَنَي بِاصْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى ٓ أَبْنِي الرَّجْمَ فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ ثُمَّ إِنِّيسَأَ لْتُ آهْلَ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ ماعَلَى آبني جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفْرِيبُ عَامَ وَ إِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْنَ أَيِّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بَكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَار يَتُكَ

قوله (له) سائطعن الاصل المطبوع مع وجودمفىمتنا لشارح

· فَرَدُّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ ٱنبَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَاماً وَأَمِرَ أَنَيْسُ الْاَسْلَىُّ اَنْ يَأْتَى امْرَأَةً ۗ ﴿ وَأَمْرَ انْبِسا ۚ نَحْ الْآخَر فَإِنْ آعَنَرَفَتْ رَجَمُها فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَهَا صَرَّتُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَلِّد حَدَّثُنَا ال فاناعترفت فارجمها وَهٰتُ حَدَّثُنَا شُمْنَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيِّ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأْ يُتُمْ إِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَغِفَادُ وَمُزَيْنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْراً مِنْ تَمِم وَعَاصِ إِنْ صَمْصَمَةَ وَغَطَفَانَ وَاسَدِ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَمْ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرُ يَنْهُمْ صَلَّمْنًا أَبُوالْمَانَ أَخْبَرَ لَا شُمَيْتُ عَن الرُّهْرِيّ

قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرُوتُ عَنْ أَبِي مُعَيْدِ السَّاعِدِيّ انَّهُ أَخْبَرَهُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

قوله فنظرت ضبط في الاصل المطبوع بضمالنا، والصواب ماههنا اه معجمه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَتَمَلَ عَامِلاً فَجَاءَهُ الْمَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ تَمَلِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَذَا لَكُمْ وَهٰذَا أَهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ آفَلاْ قَمَدْتَ فِي بَيْتَ آبِيكَ وَأُمِّكَ قَنَظَرْتَ ٱيُهْدَى لَكَ آمُلا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَّمِ فَنَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ اهْلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَهْدُ فَأَ إِلْ ٱلْمَامِلِ لَسَنَتْمِيلُهُ فَيَأْتِنَا فَيَقُولُ هَذَا

قول لايضل أي لامخون أه الرغاء صوت أأبعير والخوارصوتاليقر والمار صوتالشاة والعفرة الساض الذي

فدشي كلون الارض

مِنْ عَمَلِكُمْ ۚ وَهٰذَا أَهْدِي لِي آفَلاَ قَمَدَ فِي بَيْتَ أَسِهِ وَأَتَّتِهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَ الَّذِي نَفْشُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لا يَفُلُّ أَحَدُكُمُ مِنْهَا شَيّاً إِلاَّ إِلَا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ عُشْتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءً بِهِ لَهُ رُغَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ بَقَرَةٌ جَاءَ بها لَمَا خُوارُ وَ إِنْ كَأْنَتْ شَاةً جَاءَ مِا تَيْعَرُ فَقَدْ بَلَّفْتُ فَقَالَ أَبُو تَحَيْدِ ثُمَّ ذَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ أُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَظُرُ إِلَى غُفْرَةٍ اِبْطَيْهِ قَالَ ٱبْوُحَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَبِي ذَيْدُ بْنُ ثَابِتِ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ حَدُّمُ الْ إِبْراهِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشِامُ هُوَ إِنْ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَأَم عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ أَلُوالْقَاسِم 

وَلَفَيِكُمُ ۚ قَلِيلًا حَمْرُنُ اللَّهِ مُونَ بْنُ حَفْيِسِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْآغَمُشُ عَن الْمُفرُودِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ ٱثْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فَي ظِلَّ ٱلْكَمْبَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ وَدَبّ لْكَمْيَةٍ هُرُّالْاخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَمْيَةِ قُلْتُ مَاشَأَنِي ٱيُرِى فِيَّ شَيْءً مَاشَأَنِي َ فَلَسْتُ

قوله سرتمة أي قطعة

إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ فَمَا ٱسْتَطَفْتُ أَنْ ٱسَكُتَ وَتَعَشَّانِي مَاشَاءَاللَّهُ ۚ فَقُلْتُ مَنْ هُمْر بأَبي أنْتَ وَأَمِّي لِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْاَ كَثَرُونَ آمْوالاّ اِلاَّمَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا حَدُّنُ ابُوالْمَانَ أَخْبَرَا الشُّعَيْتُ حَدَّثُنَا ابُوالزَّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنِ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُلَّمَانُ لَا طُوفَتَ اللَّيْمَلَةَ عَلِمْ يَسْمَنَ ٱمْرَأَ ةَ كُلُّهُنَّ مَا تَى بِفَارِمِن يُحِاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا يَقُلُ إِنْ شَاءَاللهُ ۚ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيماً فَلَمْ تَعْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا أَصْرَأَتُهُ وَاحِدَةُ لَجاءَتُ بَشِقّ وَجُل وَآيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيكِهِ قَوْقُالَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَإِلْهَدُوا في سَبِيل اللهِ فُرْسانًا أَجْمُنُونَ حَذُنْنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاوِبْنِ عاذب قَالَ أُهْدِي إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِير جَفِعَلَ النَّاسُ يَتَداوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ وَيَغْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آ تَعْجَبُونَ مِنْهَا قَالُوا نَمَوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَنْادِيلُ سَعْدٍ فِي آلجَنَّةِ خَيْرُ مِنْهَا ﴿ أَيْقُلُ شُمْنَةً وَ إِسْرَاشِلُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ **حَذَّبْنَا** يَحْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَاالَّيْثُ عَنْ يُونَسَعَنِ ابْنِ شِهابِ حَدَّ بْنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ اَنَّ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْن رَبِيعَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا كَأْنَ بِثُمَّا عَلىٰ ظَهْر الْأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءِ أَوْخِبَاءِ أَحَتَّ إِلَى مِنْ أَنْ يَذِيُّوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْخِبَائِكَ شَكَّ يَعْنِي ثُمَّ مَا أَصْبَحَ أَيْوُمَ أَهْلُ أَخْبَاهِ أَوْخِيْاهِ أَحَتَّ إِلَيَّ أَنْ يَهِزُّوا مِنْ أَهْل أَخْبَائِكَ أَوْخِبَائِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْضِناً وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بيدِهِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ آبَاسُفْيَانَ رَجُلٌ مِسْيَكُ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجُ أَنْ أَطْبِمَ مِنَ الَّذِيلَةُ قَالَ لاَ اللَّهِ الْمَدُّرُوفِ حَدَّثُمُ الْحَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثُنا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثُنا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْنِقَ قَالَ سَمِيْتُ عَمْرَ وَبْنَ مَنْيُونَ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضف ظَهْرَهُ إلى قُتَّةٍ مِنْ أَدَمِ كَمَانِ إِذْ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُمَ آهُلِ الْجُنَّةِ قَالُوا

قوله و أيضاً أى وستربدين منذلك عنمه تمكن الإعان فى قلبك اه قولهمسيك أى بخيل وهومناً بنية المبالنة كسكيت و شر"يب

وهومن أبنية المبالغة كسكيت و شركب وعبيث قال الشارح و روى مسيك يسنى كان سرة السال الشراع قوله ابن عبد الذه ابن عبد الذه ابن عبد الرجن غير موجود في المتن الشام موجود في المسكول اله مصح المسكول اله مصح الدة اله عبني المسكول اله مصح المسكول اله مصح المسكول اله مصح المسكول اله عبني المسكول اله مصح المسكول اله مصح المسكول اله مصح المسكول المسكول

بَإِ إِنَّالَ اَفَلَمْ تَرْضَوْا اَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلِي قَالَ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُمَّتِدٍ بِيدِهِ إِنَّى لَأَرْجُو اَنْ تُكُونُوا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَدُّمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَميدِ الْخُدْرِيّ إَنَّ رَجُلاً سَمِيمَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَاللَّهُ ۖ اَحَدُ يُرَدَّ دُهَا فَكَا ۖ اَصَجَعَجَاءَ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَذَ كَرَ ذَلكَ لَهُ وَكَأْنَّ الرَّجُلِّ يَتَقَالَّهٰا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنَ حَ**ذَنْنَا** اِنْحَقُ أُخْبَرَنَا حَتَّانُ حَدَّثُنَا هَأُمُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ آعَوُّا الرُّكُوعَ وَالشُّجُودَ فَوَالَّذِي نَفْسي بيِّدِهِ إنَّى لَاَرَاكُمْ مِنْ بَهْدِ ظَهْرِي إِذَامَا رَكَمْتُمْ وَ إِذَامَا سَجَدَتُمْ ۚ صَرَّبَنَا ۚ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا وَهْنِ بْنُ جَرِي حَدَّثُنَا شُمْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْن زَيْدِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ أَنَّ آمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارَ اَ تَتِ النَّتِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا ٱوْلاَدْلِهَا فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّكُمْ لَا حَتُّ النَّاسِ إِلَّ هَ فَالْهَا ثَلَاثَ مِرْادِ مَلِمِ لْأَتَحْلِفُوا بَآبًا إِنَّكُمْ حَدَّمْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلَةً عَنْ مَالِثِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرُكُ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّاب وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبِ يَعْلِفُ بَأْسِهِ فَقَالَ اللَّ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَعْلِفُوا بَآ بَالْكُمْ مَنْ كَانَ خَالِفًا فَلَيْخَلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ حَرَّتُنَا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبَ عَنْ يُونَسَ عَنِ ابْن شِيهَابِ قَالَ قَالَ سَالِمُ قَالَ ابْنُ حُمَرَ سَمِيْتُ حُمَرَ يَتُولُ قَالَ لَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بَآ بَائِكُمْ قَالَ مُمَرُ فَوَاللهِ ماحَامَٰتُ بِهَا مُنذُ سَمِينَتُ النَّيَّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَا كِراً وَلا آثِراً ﴿ قَالَ مُجاهِدٌ أَوَأَثَادَةٍ مِنْ عِلْمِيَّا ثُوعِلًا هَاٰ اَبَعَهُ عُفَيْلٌ وَالزُّبِيْدِيُّ وَإِسْحَقُ الْكَلْيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عُييْنَةً وَمَعْمُرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِّعَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ حَذَّمَنا مُونَى بْنُ إِسْمُميلَ حَدَّثَا عَبْدُالْمَرْيِزِ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

قولدذا کر آأی قائلاً لها من قبل نفسی قوله ولا آثراً أی ولا حاکیاً لها عن غیری ناقلاً عنه اه

دِيثًار قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَخْلِفُوا بَآبًا يُكُم حَدَّثُنَا تُتَيْبَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ آيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَ بَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمْيِيِّ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْن الْأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَ إِلَّاءٌ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَلماتُه فيهِ لَمْ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَني تَيْمِ اللهِ أَحْرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمُوالي فَدَعَاهُ إِلَى الطَّمام وَقُمْالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأَ كُلُّ شَيَأً فَقَذِرْتُهُ كَفَلَفْتُ اَنْ لِأَ آكُلُهُ فَقْالَ قُمْ فَلَاحَدِّثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ إِنِّياً نَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيّينَ نُسْتَخْعِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَحِلُكُمْ وَمَاعِنْدى مَا أَحِلْكُمْ فَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِنَهْ لِ إِبِل فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ آيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِ يُونَ فَأَمَّرَ لَنَا بِحَمْنِن ذَوْدِ غُرّ الذُّرى فَلَمَّا ٱ نُطَلَقْنَا قُلْنَا مَاصَنَفْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ لا يُحْمِلُنا وَمَاعِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ خَلَنًا تَفَقَّلُنَا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَنَهُ وَاللَّهِ لاَ نُفْلِحُ ٱ بَدَّا فَرَ حَمْثًا إِلَيْهِ فَقُلْنًا لَهُ إِنَّا ٱ تَمْنَاكَ لِتَصْمِلُنَا خَلَقْتَ اَنْ لِإِ تَنْجِيلُنَا فَقَالَ إِنَّى لَسْتُ أَنَا مَثَلَثُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ مَمَلَكُمْ وَاللَّهِ لا أَخْلِفُ عَلِي يَمِينَ فَأ دى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلَّا اَ يَنْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ وَتَعَلَّلْتُهَا مَأْرِسِيكَ لاَ يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّى وَلا بِالطَّواغيتِ صَرْتَعَى عَبْدُ اللَّهِ بَنْ مُعَمَّدِ حَدَّثَنَّا هِشَامُ بَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَن عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَنْ حَلَفَ قَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّى فَلْيَةُلُ لأَالُهُ إِلَّا اللهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ ٱقَامِرِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ مَا سِبِ مَنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيُّ وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفُ صَرُّمُ اللَّهُ مَدَّمُنَا اللَّيْثُ عَنْ الْفِع عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَوَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْطَنَعَ خَاتَّكُم نْ ذَهَب وَكَأَنَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ في باطِن كَيْقِهِ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى أَيْنَبَو فَنَوْعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ ٱ لَبَسُ هٰذَا الْحَاتَمَ وَاَجْمَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا ٱلْبَسُهُ ٱ بَداً فَنَبَذَا النَّاسُ خَواتَّيْمَهُمْ

قوله بخمس ذود الذود من الابل مابين الثلاث الى المشركما فىالمصباح وانظر لغر" الذرى هامش ص ۲۱۷

حدثنا نخ

قوله -وی الاسلام و فی بعض النسخ زیادة ملة یعنی کا ن مقول ان ضلت کذا نصرانی اه فوله فهو کاقل أی ان قصد الرضا عا ذا له اه

حَدَّنَا عَبُدُ وَلِهُ وَشَدِيفُمُ النّاهُ وَلِهُ وَسَدِيفُمُ النّاهُ مِنْهُ النّاهُ مِنْهُ النّاهُ مِنْهُ النّاهُ النّامُ مِنْ وَقُولُ النّامُ كَافَى الشّارِحِ النّامُ مَنْ وَقُولُ النّامُ كَافَى الشّارِحِ النّامُ كَافَى الشّارِحِ النّامُ النّامُ كَافَى الشّارِحِ النّامُ النّ

قوله المحدثي صبط يتشديد النون و لم تشدد في اليونينية أفاده الشارح

> وَعَيْرِ عَلَمْهِمُونَا مُعَرِّضُ مِنْ السَّدِمِ رَسِيونَ رَبِي عِلْمَ مَلَيْهِ فَمَامَ وَشُنَا مَمُهُ فَلَأَ وَيَعْ عِنْدُهُ مُسَمِّى فَلْمَشْهِرْ وَتَعَتَّسِبَ فَأَ رَسَلَتْ إِلَيْهِ تَقْيْمُ مَلَيْهِ فَمَامَ وَشُنَا مَمُهُ فَلَأَ

فوله هذا أى البكاء ولاني ذر هذه أى الدمعة اه منالشارح

مُ اللِّهِ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةِ سِوَى الْإِسْلاْمِ ﴿ وَقَالَ النَّيُّ مَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْفُرِّى فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ الاَّاللَّهُ ۚ وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَىٰٱلْكُفْرِ حَ**ذُرْن**اً مُمَلَّى ابْنُ أَسَدِ حَدَّثُنَا وُهَيْبُ عَنْ ٱ يُوبَ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ عَنْ ثَابِت بْنِ الصَّحَاكُ فَالَ أَللَ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْاِسْلاْمِ فَهْوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيٌّ غُذِّبَ بِهِ فَى أَادِ جَهَمَّ وَلَفَنُ الْمُؤْمِنِ كَقَلْهِ وَمَنْ دَى مُؤْمِنًا بَكُفْر فَهُو كَمَّتْنَالُهُ مَا سَبِّكُ لَا يَقُولُ مَاشَاءَاللَّهُ وَشِيئُتَ وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ ﴿ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّثُنَا هَمَّا مُ حَدَّثُنَا إِسْعَقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِ طَلْحَة حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّا أَبَا هُمَ يْرَةَ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلاَّتُهُ فِى بَنِي إِسْرَاشِلَ أَدَادَ اللهُ ٱنْ يَبْتَلِيمَهُمْ فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَنَّى الْاَبْرَضَ فَقَالَ تَقَطَّمَت بِي الْحِيْالُ قَلاْ بَلاْعَلِي إلاّ بِاللّهِ ثُمَّ بِكَ فَذَ كَرَ الْحِديثَ مَلِ سَيْسَ قَوْلِ اللّ تَّمَا لَىٰ وَٱفْسَمُوا الِللَّهِ جَهْدَا يُمَا يُهِمْ ۞ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ ابْوَبَكْر فَوَاللّهِ يا رَسُولَ اللَّهِ لْعَدَيْتَى بِالَّذِي أَخْطَأْتُ فِي الرُّونَا قَالَ لا تُشْمِيمُ صَدَّمُنَا فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْمَتُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّ تَنِي مُحَدَّدُ بِنُ بَشَار حَدَّمُنا غُنْدَرُ حَدَّمُنا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِسُويْدِ ابْن مُقَرِّن عَن الْبَرَّاءِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالراد الْمُشْيِمِ حَذُنُ عَفْضِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَا اشْعَبَةُ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ سَمِعْتُ أَبا عُثَمَانَ نُحِمَّدِثُ عَنْ أَسَامَةَ اَنَّ آئِنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدْسَلَتْ اِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَسْامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ وَأَنَّ إِنَّ ابْنَى قَادِ اخْتَصِرَ فَاشْهَدْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ يِنِّهِ مَااَخَذَ وَمَااَعْطَىٰ وَكُلُّ

قَمَدَ رُفِمَ إِلَيْهِ فَأَقْمَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِّيُّ تَقَدْقَهُمْ فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ سَمْدُ مَاهَٰذَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةً يَضَعُهَا اللهُ

فى قُلُوب مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبْـادِهِ وَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبْـادِهِ الرُّحَاءَ حَ**ذُنْ** السَّمْعيلُ حَدَّ ثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِــهابِ عَن ابْنِ الْمَسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُمُوتُ لِاَحَدِ مِنَ ٱلْمُسْلِمَنَ ثَلاَّ تَهُ مِنَ أَفِلَهِ تَمَسُّهُ النَّارُ عَلَىٰ اَهْلِ ٱلْجُنَّةِ كُلُّ ضَمِيفٍ مُتَضَعَّفِ لَوْ ٱقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَ بَرَّهُ وَاهْلِ النَّارُكُلُّ جَوَّاطُ عُتُلَ مُستَتَكَبِر مَا سِبُ إِذَا قَالَ اشْهَدُ بِاللَّهِ أَوْشَهِ دْتُ بِاللَّهِ حَدْرُنَ سَعْدُ ابْنُ حَفْصٍ حَدَّثْنَا شَيْبَانَ عَنْ مَنْصُو رَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سُيْلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّى النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ يٌّ قَوْمُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إبْرَاهِيمُ وَكَأْنَ أَصْخَابُنَّا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ مَلِ سَبِّ عَهْدِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حِيْثُونُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا ا بْنُ أَبِي عَدِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَمَانَ وَمَنْصُودِ عَنْ أَبِي وْايْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمَينَ كَاٰذَبَةِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُشيلِمِ أَوْقَالَ آخِيهِ لَتَى اللَّهُ ۖ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِهَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشَتَّرُ وَنَ بِمَهْدِ اللَّهِ قَالَ سُلَمْأَنُ فِي حَدِشِهِ فَتَ الْأَشْمَتُ ابْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّ ثُكُ عَبْدُ اللَّهِ قَالُوا لَهُ فَقَالَ الْأَشْمَتُ نَزَلَتْ فِيَّ وَ في صاحب لي أَخْلِف بعِزَّةِ اللهِ وَصِفْاتِهِ وَكَلِمْاتِهِ وَقَالَ ابْنُ عَبْاسِ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَعُوذُ بِيزَّ لِكَ وَقَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً عَن النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفَىٰ رَجُلُ بَنَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ فَيَقُولُ لِارَتِ اصْرِفْ وَجْهى عَن النَّادِ لأَوَعِرَّ تِكَ لا أَسَا لُكَ غَيْرَهَا وَقَالَ ٱبْوسَمِيدِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَٰلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَقَالَ أَيُّونُ وَعِرَّ بِّكَ لأَغِنِّي لِي عَنْ بَرَكَيتك حَدُّنُ آدَهُ حَدَّثُنَا شَيْبِ أَنْ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ أ

قولدمتضعف بكدفر الدمين أى متواضع وبفتحهاوهو روابة الاكثرين أى يستضعنه الناس كما في الشارح

ينهولنا نخ حدثنا نخ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَرْيِدٍ حَتَّى يَضَعَ دَبُّ الْعِزَّةِ فيها قَدَمَهُ فَتَفُولُ قَطْ قَطْ وَعِنَّ مِكَ وَيُزُوى بَمْضُهَا إِلَىٰ بَمْضِ ﴿ رَوَاهُ شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةً ﴿ وَوْلَ الرَّجُلِ لَعَمْرُ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَعَمْرُكَ لَعَيْشُكَ حَدَّمُنَا الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حِ وَحَدَّثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثُنَا عَيْدُ اللَّهِ ثِنْ ثُمَّرَ السَّمَيْرِيُّ حَدَّثُنا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الرُّ مَوْ وَسَمِمَدَ ثِنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ ثِنَ وَقاصِ وَعُيَيْدَ اللَّهِ ثِنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَد سُ عَائِشَةَ زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا ٱهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَااللهُ ُ وَكُلُّ حَدَّ ثَنَى طَائِفَةً مِنَ الْحَديث فَقَامَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعَذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَنَّى فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر فَقَالَ لِسَــ هْدِ بْنَ عُبَادَةً لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقَتُلَّنَّهُ َ لَا يُوْاخِذُكُمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْ أَيْمُ وَلَكِنْ يُؤّا نِذُكُمْ عَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلَيْمٌ حَيْرُتْنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى حَدَّمُنَا يَخْنِي عَن هِشَامِ قَالَ ٱلْحَبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَا يُشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لا يُوَّاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّهُ وَ فَالَ قَالَتُ أَنْزَلَتُ فِ قَوْلِهِ لاَ وَاللَّهِ وَبَلِيْ وَاللَّهِ لَهُ صَبَّ إِذَا حَنِثَ نَاسِياً فِي الْأَيْمَانَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَلَيْسَ عَلَيْتُمْ جُنَّاتُهُ فِيهَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَقَالَ لَا تُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ حَدَّنْ خَلاْدُ بْنُ يَخْلِي حَدَّمَنَا مِسْعَرُ حَدَّمَا قَتَادَةُ حَدَّمَا زُوارَةُ بْنُ اَوْفَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ تَلْجَاوَزُ لِاَمَّتَى مَمَّا وَسُوسَتْ أَوْحَدَّثَتْ بِهِ ٱنْفُسُّهَا مالَم تَتْمَلْ بِهِ أَوْ تَكُلَّيْرُ ۚ حِدْمُنِيا ۚ عُثْمَاٰنُ بْنُ الْهَيْثَمَ أَوْتُحَمَّدُ عَنْهُ عَن ابْن جُرَيْجِ قَالَ سَمِفْ أَبْنَ شِهَابِ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طُلْحَةُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرُو بْنِ الْمَاصِ حَدَّ ثَهُ أَنَّ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا يَنْهَا هُو يَخْطُتُ يَوْمَ النَّهْ النَّهْ اللَّهِ وَجُلُّ فَعَالَ كُنْتُ

ٱخْسِبُ يَارَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقْالَ يَارَسُولَ اللَّهِ

كُنْتُ ٱخْسِيْتُ كَذَا وَكَذَا لِمُؤْلِاءِ الثَّلاَثِ فَقَالَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْعَلْ

وَلا حَرَبَ لَهُنَّ كُمَّ هِنَّ يَوْمَئِذِ فَأُسُئِلَ يَوْمَئِذِ عَنْ شَيٌّ إِلَّا قَالَ ٱفْمَلِ ٱفْمَلْ وَلا حَرَجَ

وله تلاقط بسكون الطاء بن وكسرهما الطاء بن وكسرهما مع التفقيف فيهما والتكرار للتأكيد مسب حسب تنظم التشيداه شارح بيمم و بقيض اله شارح شارح الماندة أي

توله فاستمذر أى طلب من يعذره اه شارح

توله أنفسها بالنصب للاحكاز و بالرفع لبعضهم اه شار ح توله أو تكلم بلفظ وتبعه الدين با لجزم ما الماض وقال الكرمائي المشار واللاث وهي الحلق والنحو والرمئ أفاده الشار التسطلاني وعد التسطلاني وعد المين بل الرم

حَدُنْ الْمَدُنْ يُونْسَ حَدَّثَا أَبُو بَكْر عَنْ عَبْدِ الْعَرْيْنِ رُفَيْدِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ وَجُلَّ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْمِى ولَا لَا حَرَبَ وَال آخَرُ حَلَقْتُ قَبَلَ أَنْ أَذْبَعَ قَالَ لَا حَرَبَ قَالَ آخَرُ ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْمِي قَالَ لَاْ حَرَجَ حِيْرَتْنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُودِ حَدَّشًا ٱبْواْسَامَةَ حَدَّثًا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَرَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي سَمِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَرَسُولُ اللهِ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ فَي الْحِيَّةِ الْمُسْجِدِ فِلْهَ فَسَرَّرَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَرْجِعْ فَصَلّ فَإِنَّكَ لَمْ نُصَل فَرَجَع فَصَلَّىٰ ثُمَّ سَـلَّمَ قَقَالَ وَعَلَيْكَ ارْجِع فَصَلِّ فَالَّكَ لَمْ تُصَلَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأُعْلِنَى قَالَ إِذَا قُنْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِيعَ الْوُمُنُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِل الْقِبْلَة فَكَبَرُ وَاقْرَأَ بِمَا تَيَسَّرَ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنَ ثُمَّ أَزْكُمْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِماً ثُمَّ آرْفَعْ وَأُسَسِكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً ثُمَّ آسْجُدْ حَتَّى تَعْلَمَيُّنَّ سَاجِداً ثُمَّ آوْفَعْ حَتَّى تَسْتَوى وَتَطْمَئِنَّ خِالِساً ثُمَّ ٱسْجُدْ حَتَّى تَطْمَيْنَ ساجِداً ثُمَّ أَدْفَعْ حَتَّى تَسْتَوىَ قَائِماً ثُمَّ ٱفْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّها حَدُّينًا فَرْوَةُ بْنُ أَي الْفَرَاءِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا قَالَتْ هُمْ مَ ٱلْمُشْرِ كُونَ يَوْمَ أُحُدِ هَرَيَّةً تُمْرَفُ فيهِمْ فَصَرَخَ إِبْلِيسُ آئَ عِبَادَاللَّهِ أُخْرًا كُمُّ فَرَجَعَتْ أُولاً هُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُدَّ يَعَةُ بْنُ الْهَأْنَ فَإِذَا هُوَ بَأْسِهِ فَقَالَ أَبِي أَي قَالَتُ فَوَ اللَّهِمَا ٱنْتَحِبَرُ واحَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُدَ يَفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ عُرُوتُهُ فَوَاللّهِ مَا ذَالَتْ فِحُدْ يْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ حَتَّى لَقِي اللهُ حَدَّثَى يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثُنَا اَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَى عَوْفٌ عَنْ خِلاسٍ وَتُحَدِّدٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَسْهُ قَالَ قَالَ النَّبيُّ

صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ نَاسِياً وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمُهُ اللهُ ۖ

وَسَقْاهُ حَدُّنا آدَمْ بْنُ أَي إِياسٍ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي دَثْبِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَج

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فِ الرَّ كُمَّيْنِ

الْأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَضَى في صَلاَتِهِ فَكَمَّ قَضَى صَلاَّتُهُ أَنْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلَمَهُ

قولەزرت أى طفت طواف الزيارة اھ شار -

قوله ثمسیاهداسلام انتحیهٔ۷سلامالتحلیل کا هوالمتبادر فقوله و علیسك ردهٔ أی وعلیك السلام اه

قوله أى عبادالته أى الدن من ورائكم الدن من ورائكم يشرى المسلين على المدن ورائكم منهم منها ليذيق بعضهم بأس المان مصحده المكتبه مصحده

قوله يقف في هذا الكتان أي يترك تكمد

فَكَبَّرَ وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّم حَدَّثَنَى اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيرْ بْنَ عَبْدِ الصَّعَدِ حَدَّثُنَا مَنْصُورُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ ۚ عَنْهُ أَنَّ نَجَّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلى بِهِمْ صَلاَةَ الظُّهُرِ فَزَادَ أَوْ نَفَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لاَ أَدْدِي إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ قَالَ صَلَّ لِأَرْسُهِ لَ اللَّهُ أَ قَصْرَتِ الصَّلاَّةُ أَمْ نُسِيتَ قَالَ وَمَا ذَاكُ قَالُوا صَلَّتْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَسَحِمَدَ بِهِمْ سَجْدَتَ مِنْ ثُمَّ قَالَ هَا تَانَ السَّعِدَ ثَانَ لِمَنْ لأ يَدْرى ذَادَ فى صَلاْتِهِ أَمْ نَقَعَى فَيَتَحَرَّى الصَّوابَ فَيُمُّ مَا تِيَ ثُمَّ يَسْجِدُ سَعِدَتَيْنَ حَدُّمنا الْمُندي حَدِّدَ ثَنَا سُفْنانُ حَدَّشَا عَمْرُ و مِنْ دِسَارِ حَدَّتَى سَعِيدُ مَنْ حُيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بْن عَبَّاسِ فَقَالَ حَدَّثُنَا أَيُّ بْنُ كَفْبِ آ نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُوَّاخِذُ فِي مِمَا نَسيتُ وَلاَ تُرْهِفْنِي مِنْ أَصْرِي عُشراً قَالَ كَأَنَت الْأُولَىٰ مِنْ مُولِي نِسْيَانًا ﴿ قَالَ أَنُوعَيْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَيَّ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَادُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّمْتِيّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفُ لَمْهُ فَأَمْرَ اهْلَهُ اَنْ يَذْبَكُوا قَبْلَ اَنْ يَرْجِمَ لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ فَذَبِحُوا قَبْلُ الصَّــلاْقِ فَذَكُرُوا ذٰلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَرَهُ أَنْ يُعيدَالذَّبْخَ فَقَالَ فإرَسُولَ اللهِ عِنْدى عَنْاتُ جَذَعُ عَنْاتُ لَبَن هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَى لَمْ وَكَانَ ابْنُ عَوْنَ يَقِفُ فِي هَذَا الْمُكَانَ عَنْ حَديثِ الشَّمْعِيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ تَحَمَّدِ بْنُ سيرِينَ بِيثُل هٰذَا الْحَديثِ وَيَقِفُ في هٰذَا الْكَانَ وَيَقُولُ لِا اَدْرِي اَ بَلَغَت الرُّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لأَا وَوَاهُ أَيُّوبُ عَن ابْن سيرينَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَدُّرُسُ سُلَمْ أَنْ بَنْ عَرْب حَدَّثُنا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَالَ شَهدْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ صَلَّىٰ يَوْمَ عِيدِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَأَنَّهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ قَدْمُ بَعْدُ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ عِاصَدَدْتُمْ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظيم ١

موله عندی عناق أی انی من أولاد المعز: عناقابن بدل مند و موله جـذع حدالتاق هی التی العنت و السنة الثانیة

قوله فليدل مكاما أى فليذيج غيرها وروى فليدل بخفف الدال كافئ الشارح

وَخَلاَ مَكْراً وَخِيااتَةً حِدُمُنَا مُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ فَالنَّصْرُ أَخْبَرَ فَا شُعْبَةُ حَدَّثَا فِرْ السُّ قَالَ سَمِمْتُ الشَّمْيَّ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَمْرُ و عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ الْكَبْا تُزَالا شْرَاكُ باللّهُ وَعُهُو قُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ ٱلْغَمُوسُ مَا مُسَيُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَمَهْدِ اللَّهِ وَ آيْمَانِهُمْ ثَمَنّاً قَليلًا أُولِيْكَ لأخَلاقَ لَمُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُلُ اِلنَّهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلاَ يُوَسِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ ٱليُّمْ وَقَوْ لِهِ حَلَّ ذِكُرُهُ وَلاَ تَعْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِلَّ يُمَازِكُمْ ٱنْ تَبَرُّوا وَتَيَّقُهُواوَ تَصْلِيُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ مُسْمِيعُ عَلَيْمُ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكُرُهُ وَلا لَشْسَتَرُوا بَمَهْدِ اللَّذِكْمَا ۚ قَلِيلًا إِنَّ مَاعِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلُونَ وَٱوْفُوا بِمَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْفُضُوا الْآيَانَ بَهْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَمَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلاً حَدُّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُم لَ حَدَّثُا أَبُوعُوانَهُ عَنِ الْأَحْمَيْنِ عَنْ أَبِي وَابْلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَاَفَ عَلى يمين صَابْرِ يَفْتَطِعُ بِهَا مَالَ ٱصْرِيُّ مُسْلِمَ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَالُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ الَّذِينَ لَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَالِلاً إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فَدَخَلَ الْأَشْمَثُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ مَاحَدَّ ثَكُمُ أَبُوءَبْدِالرَّحْمٰنِ فَقَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْزَلَتْ كَأَنْتُ لِي بثُرُ فِي أَدْضِ ابْنِ عَمَّ لِي فَأَ تَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَيِنتُكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذَا كِعُلِفُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِصَبْرِ وَهُوَ فَيِهَا لَمَاجِرٌ يُقْتَطِعُ بِهَا مَالَ آمْرِئُ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهُ َ يَوْمَ القِيْامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ لِمُ سَهِبُ الْمَهِينِ فَيهَا لَا يَمْلِكُ وَ فِي الْمُفْصِيَةِ وَفِي الْغُضَب مِنْتُونَ مُمَّدُّنْ الْمُلاْءِ حَدَّثُنا البُواساءَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ ٱرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأً لُهُ الْخُلَانَ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَآخِلُكُ عَلَىٰ شَيْءٌ وَوَافَقَتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَلَأْ أَنَيْتُهُ قَالَ ٱنْطَلِقْ إِلَىٰ أَصْحَالِكَ فَقُلْ إِنَّ اللّهُ أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْوِلُكُمْ حَثْدُنْ الْمَزْ يَزِحَدَّثُنَّا إثراهيم

قوله يمين صبر باصنافة يمين لصبر و بتنوين يمين والصبرالحبس والمرادانزام الحاكم بهاكا في الشارح

قوله اذاً يحلف فيه الرفعوالنصب انظر الشارح

الحلان مابحمل عليه من الدوابّ فى الهبة خاصة قاله العينى ً

عَنْ صَالِحَ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ حِ وَحَدَّثَنَا الْحَبَّاجُ حَدَّثَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُمَرَالُّكُمْرِ حَدَّنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْاَيْلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَوْ وَسَمَدَ بْنَ الْمُسَيَّبُ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصٍ وَعُيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِعْتَبَةَ عَنْ حَديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّ أَهَا اللهُ ' يمًّا قَالُوا كُلُّ حَدَّثَنَى طَائِفَةً مِنَ الْحَدَيثِ فَأَ نَزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ خِازًا بالإفك المَشرَ الْآيَات كُنَّهَا في بَرَاءَ فَي فَقَالَ أَبُو بَكُرِ الصِّيدَيقُ وَكَانَ يُثْقِقُ عَلَى مِسْتَطِيحٍ لِقَرابَيّه مِنْهُ وَاللَّهِ لِأَ انْفِقُ عَلِي مِسْطَحِ شَيًّا آبَداً بَهْدَ الَّذِي قَالَ لِمَالِشَةَ فَأَ نُزَلَ اللهُ وَلا يَأْتَل أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ اَنْ يُوْتُوا أُولَى الْقُرْبِيَ الْآيَةَ قَالَ اَبُوبَكْرِ بَلِي وَاللِّهِ إِنّى لَأُحِتُ أَنْ يَهْفِرَ اللَّهُ لَى فَرَجَمَ إِلَىٰ مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لْأَ أَنْهُ عُهَا عَنْهُ آبَدا حَدُن أَ أَبُومَ عَمْر حَدَّثَا عَبْدُ الْوادث حَدَّثَا اَيُّوبُ عَن الْقاسِم عَنْ زَهْدَمْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ أَيَّتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَي نَفَر مِنَ الْاَشْمَر يَينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوعَضْبِانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ خَلَفَ أَنْ لأ يَحْمِلْنَا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ لَا ٱخْلِفُ عَلَىٰ يَمِنِ فَأَ رَى غَيْرَ هَا خَيْراً مِنْهَا اللَّ ٱ تَيْتُ الَّذِي هُوَخَيْرٌ وَتَحَلَّنُهُمُ اللَّهِ سِيْبِ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَتَكُكُمُ الْيَوْمَ فَصَلَّى أَوْفَرَأَ أَوْسَتَّحَ أَوْ كَبَّنَّ أَوْجَدَ أَوْهَلَّلَ فَهُو عَلَىٰ يَتَّتِهِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْكَلاْمِ ٱرْبَعِ سُبِّحَانَاللهِ وَالْمَدُّدُ لِلهِ وَلا إِلٰهَ إِلاَّاللهُ وَاللّٰهُ ٱكْبَرُ وَقَالَ ٱبْوسُفْيانَ كَتَبَ النَّيُّ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ إِلَىٰ هِمَ قُلَ تَمَالُوْ الِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَاهِ يَيْسَنَا وَبَيْسَكُمْ وَقَالَ مُجَاهِدَ كِلَةُ التَّقُوٰى لَا إِلَّا اللَّهُ مُحَدِّثُ أَبُو الْهَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّخْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ في مَسدُ مِنْ الْمُسَيِّبَ عَنْ أَسِهِ قَالَ لَمَأْحَضَرَتْ اَياطَا لِبِ الْوَفَاهُ جَاءَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُلْ لَا إِلٰهَ اِللَّهِ اللَّهُ ۚ كَلِمَةٌ ٱلْحَاجُّ لِكَ بِهَا عِنْدَاللَّهِ حَدَّمُنا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَنَا مُمَّدُّ بنُ قُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بنُ الْقَعْفَاءِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُمَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَّانِ خَفِيقَنَانِ عَلى اللِّسانِ

قولد فهو على أيته أىفان قصد التعميم حنث والاً فلا اه

قوله کلة النصب من موضع لاا آله الآ ويجوز الرفع بتقدير هو اهشار ح الإيلاء هنا اليمين وليس بالمعنى الققهى

تَصَلَّمَان فِي الْمَيْزَان حَبِيبَنَّان إِنَّى الرَّحْن سُبْخَانَ اللَّهِ وَبَحَمْدِهِ سُبْخَانَ اللهِ الْمَظيم عَدْمِنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ كَدَّتَاعَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقيق عَنْ عَنْد الله وَضَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّهَ وَقُلْتُ أُخْرِي مَنْ مَاتَ يَخِمَلُ بِلَهُ بِنِداًّ أَدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخِرْ يَ مَنْ مَاتَ لاَ يَخْعَلُ بِلَّهِ بِنِداًّ أَدْخِلَ الْجُنَّةَ لِمُرْسِيْكِ مَنْ حَلَفَ آنْ لا يَدْخُلَ عَلِيْ آهْلِهِ شَهْراً وَكَانَ الشَّهْرُ يَسْماً وَعِشْرِ نَ حَذُرُنُ عَبُدُ الْمَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُلَمْأَنُ بْنُ بِلالْ عَنْ حَمِّدِ عَنْ أَنْسِ قَالَ آلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَاتِهِ وَكَأْنَتَ أَنْفَكَّتْ رَجُلُهُ فَأَقَامَ فِ مَشْرُ بَةِ يَسْماً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا بِادَسُولَ اللَّهِ ۖ آلَيْتَ شَهْراً فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِينُماً وَعِشْرِينَ مَلِي سَبِ إِذَا حَلَفَ أَنْ لِأَيَشْرَبَ نَبِيذاً فَشَرِبَ طِلاً، أوْسَكَراً أوْعَصِبراً لَمْ يَخْنَتْ في قَوْل بَمْضِ النَّاسِ وَلَيْسَتْ هٰذِهِ بِأَنْهِذَةٍ عِنْدَهُ مِنْ يَوْ عَلَيْ سَمِمَ عَبْدَ الْعَرْيِرْ بْنَ أَي لِحَادَم أَخْبَرَ فِي أَي عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ أَنَّ آيَا أُسَيْدِ مِنْ إِحِبَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَسَ فَدَعَا النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُرْسِهِ فَكَانَتِ الْمَرُوسُ خَادِمَهُمْ فَقَالَ سَهُلُ لِلْفَوْمِ هَلْ تَدْرُونَ مَاسَقَتْهُ قَالَ أَنْقَمَتْ لَهُ تَمْراً فِي تَوْدِ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ حَذُمُنا لَحُمَّدُهُ ابْنُ مُقَايِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إسْمُميلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَنِ الشَّفْبِي عَنْ عِكْر مَة عَنِ ا بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ مُعَنَّهُمُا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ ماتَّتَ لَنَاشَاةٌ فَدَ يَفْنَا مَسْكَمَا ثُمَّ مَازِلْنَا نَفْيُذُ فِيهِ حَتَّى صَارَتْ شَنَّا مَلِ إِذَا حَلَفَ أَنْ لَأَيَّاتَدَمَ فَأَكُلَ تَمْراً بِخُبْرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهُ الْأَدْمُ مِثْدُنُ تُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف حَدَّثَا اسْفَيْانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ عا بِس عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها

لَّخِقَ بِاللَّهِ ﴾ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَاسُهُ إِنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ عَنْ أَبِيهِ آنَّهُ قَالَ لِمَا لِيْشَةَ بِهٰذَا حِدُثُنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَا لِكِ عَنْ اِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ أَنَّهُ يحنيان مسمود

النور الاء معروف و الجم أتوار مثل طور وأطوار والمسك الجلدوالجتم مسوك مثل قلس و قلوس والشن الجلد البالي كافئ المصباح وقسر في الشرح بالقربة الخلقة اله مصححه قَالَتْ مَاشِبَهُمْ آلُ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرِّ مَأْدُومِ ثَلاثَةَ آيَامٍ حَتَّى

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِيفاً اَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهِلْ عِنْدَكَ مِنْ شَنَّى ۚ فَفَالَتْ نَمْ فَأَخْرَجَتْ اَفْراصاً مِنْ شَهِرِيُّمَ آخَذَتْ خِاراَلْهَا فَلَقَت الْخَازَ بِمُضِهِئُمَّ اَرْسَلْتَنَى إلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعْلَيْه

وَسَرَّرَ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَعَمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ٱزْسَلَكَ ٱبْوَطَلَحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقُوا وَا نَطَلَقْتُ بَيْنَ ٱيْدِيهِمْ حَتَّى جَنَّتُ ٱبْاطَلَحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ وَقُالَ ٱبْوطَلْحَةَ يْاأَمَّ سَلَيْمِ قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ القَلمَامِ مَا تَعْلِمُهُمْ فَقْالَتِ اللهُ ۚ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَانْطَلَقَ ٱبُوطَلَّهَ حَتَّى لَقِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱبْوَ طَلْخَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هَلَتى يَا أُمَّ سُلَيْمِ مَاعِنْدَكَ فَأَتَّ بِذَٰلِكَ الْخُبْرَ قَالَ فَأَصَرَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَٰلِكَ الْخُبْرِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّمَ ۚ كَمَا فَآ دَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماشاءَاللهُ أَنْ يَشُولُ ثُمَّ قَالَ ٱلْذَنْ لِمَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَ كُلُوا حَتَّى شَيعُوا ثُمَّ خَرَجُواثُمَّ قَالَ ٱثَّذَنْ لِمَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَ كَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَيمُوا وَالْقَوْمُ سَبْمُونَ ٱ وْتَمَانُونَ ذَجُلاً مَلِمُ سُبُ النِّيَّةِ فِي الْأَيْان **عَرْنُنُ** ۚ قُتَيْمَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِيْتُ يَخِيَ بْنَ سَمِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَ فِي مُحَدَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ٱنَّهُ سَمِمَ عَلْقَمَةَ بْنُ وَقَاصِ اللَّيْشِيَّ يَقُولُ سَمِفتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا اْلَاَعْمَالُ بَالنِّيَّةِ وَ إِنَّمَا لِامْرِيُّ مَا نَوْى فَنَ كَانَتْ رِهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ فَهِيهِنَ نُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَمَنْ كَأَنَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيا يُصِيبُهَا اَوَا مْرَأَ مَ يَتَزَقَّجُهَا

فَهِيمَرَّتُهُ اِلىٰ مَاهَاجَرَ الِيَهِ **بَلَ سِبُ** اِنَا اَهْدَىٰ مَالَهُ عَلَىٰ وَجُهِ النَّذَرِ وَالنَّوَيَةِ حَ*ذَيْنِا* اَحْدُ بَنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِى بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَال إِنَّ خَبَرَكِ

قوله وليس وفي بعض النسخ زيادة والناس قبله اه قوله وابوطلحة سقط لفظ ممه في عدة لسنح من المتر م اه وجوده

عَبْدُالَّ عَمْن بْنُ عَبْدِاللهٰ بْن كَفْبِ بْن مَالِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَفْبِ مِنْ بَنْبِهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِمْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ فِ حَديثِهِ وَعَلَى النَّلاَ ثَهِ الَّذِينَ خُلِّفُوا فَقَالَ فَ آخِر حَديثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي اَنْ ٱ نُخَلِمَ مِنْ مَالَى صَدَقَةٌ إِلَى اللهِ وَرَسُو لِهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ ٱمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرُلَكَ مُلْمِسَبِّ إِذَا حَرَّمَ طَمْامَهُ وَقَوْلُهُ تَمَالَىٰ يَا أَيُّهَا النَّتُى لِمَ تَحَرَّمُ مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ ٱزْواجِكَ وَاللهُ ُ غَفُو رُ رَحِيْمُ قَدْ فَرَضَ اللهُ ۚ كُمْ تَعِلَّهَ أَيْمَا نِكُمْ وَقُولُهُ لِا تَحَرَّمُوا طَيِّبات ماأحَلَّ اللهُ ۗ لَكُ حَدُّمْنَ الْمَسَنُ بْنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَدَّدِ عَن ابْن جُرَيْجِ قَالَ زَعَمَ عَطَاءً اَ قُهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَالِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَتَ بِنْتَ خَجْشِ وَيَشْرَتُ عِنْدَهَا عَسَلًا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ ٱ يَتَنَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُمُّلْ إِنِّي آجِدُ مِنْكَ ربيحَ مَغْافِيرَ اَ كُلْتَ مَثَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَعْشِ وَلَنْ اَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ يْااَ يُّهَا النِّيُّ لِمَ تَحَرَّمُ ماا َحَلَّ اللهُ لَكَ إِنْ تَثُوبًا إِلَى اللَّهِ لِمُأْلِشَةَ وَ مَفْصَةَ وَ إِذْ آسَرَّ النَّيُّ إِلَىٰ بَمْضِ أَذْوَاجِهِ حَديثاً لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِ بْتُ عَسَلاً ﴿ وَقَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَلَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تَخْبَرِى بِذَٰ لِكِ آحَداً ۖ لَمُ سَبِّبُ الْوَفَاءِ بِالنَّذَرِ وَقَوْلِهِ تَمَالَىٰ يُوفُونَ بِالنَّذْدِ حَدَّثْنَا يَخِيَ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَمَانَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ الْحَرث اَ نَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما يَقُولُ أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ النَّبّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّذُرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْأً وَلَا يُؤَخِّرُ وَ إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيل **حَدُّنُ ۚ** خَلَادُ بْنُ يَخْنِي حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ ثُمَرَ قَالَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لأ يَرْدُ شَيْأً وَلَكِنَّهُ يُسْتَغُرَّ مُ بِهِ مِنَ الْغِيلِ صَلَّانًا أَبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ حَدَّثَاا بُوالرَّاد عَنِ ٱلْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَأْ قِي ابْنَ آدَمَ

قوله الحجاج بن مجد سقط ابن مجد عن بعض تسمع المتن مع المتن مع بعده في المسرح وجوده في المتناولة أيتنا بالرفم (عارح)

صمخ البرفط

لنَّذْرُ بِنَىٰ ۚ لَمَ يَكُنْ فُدِّرَلَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذَرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ فُدِرَلَهُ فَيَسْتَخْرِ بُ بِهِ مِنَ الْجَمْيلِ فَيُوثِّي عَلَيْهِ مَالَمَ ۚ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ لَمْ السِّبُ إثم مَنْ ۗ ولافيؤوا يغيه لاَ يَقِى اِلنَّذَرِ حَمْدُمُنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْلِي عَنْ شُمْبَةً حَدَّثَنَى ٱلِمُوجَمْزَةً حَدَّثَنَا وَهدتُم ابْنُ مُفَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ خَيْرُكُمْ قَرْفُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لأَ دُدِي ذَكَرَ (نْتَيْنَ اوْثَلَاثًا بَمْدَ قَرْ نِهِ ثُمَّ يَحِيءُ قَوْمُ يَنْذُرُونَ وَلاَ يَمُونَ وَيَخُونُونَ وَلا يُؤتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهُمُ البِّمَنُ لَمْ سُبُ النَّذُو فِي الطَّاعَةِ وَمَا ٱ نَفَقُتُمْ مِنْ نَفَقَارٌ ٱ وَنَذَرْتُمْ مِنْ نَذُر فَإِنَّ اللَّهُ ۖ يَفْلُهُ وَمَا لِلْطَالِينَ مِنْ ٱ نَصَار حَدُّ اللهِ عَنْ عَالَمُ اللهُ عَنْ طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ الْلِكِ عَن الْقَاسِم عَنْ عَالِشَة رَضِي اللهُ عَنْها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيمُ اللهُ فَلْيُطِفْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْصِيهُ فَالْا يَمْصِهِ مَلِ سِبُ إِنَّا نَذَرَ أَوْ حَلْفَ أَنْ لَأَ يُكُلِّمَ إِنَّسَانًا فِ الْجَاهِلِيَّة ثُمَّ آسُلَمَ حَدُّمُنُ مُعَدَّرُنُ مُفَاتِلَ ٱبُوالْكَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهُ بِنُ مُمَرَ عَنْ أَلِفِع عَنِ إَبْ مُمَرَ أَنَّ مُمَرَ قَالَ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَغَنَّكِفَ لَيْلَةً فِي الْمُنْجِدِ الْمَرَامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْدِلَةً مُرْسِبُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ وَاَمَرَ ابْنُ عُمَرَ آمْرَأَةً جَعَلَتْ أَمُّهَا عَلِي نَفْسِها صَلاَةً بَثُباهِ فَقَالَ صَلَّى عَنْهَا وَقَالَ أَبْنُ عَبَّانِ تَحْوَهُ حَدُينَ ابْعُوالْمَأَن أَخْبَرُنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أُخْبَرَ في تُحَيِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَـ مْدَ بْنَ عُبادَةً الْأَنْعِادِيَّ اسْتَفْقَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذَّرِ كَأَنَ عَلِي أُمِّيهِ فَتُورِّقِيتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ فَأَقْاهُ آنْ يَقْضِيهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ حَدَّثُنَا آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ قَالَ سَمِيتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ آتَى رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَقُالَ لَهُ إِنَّ أَخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَ إِنَّهَا مَا تَتْ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنُ ٱكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ نَمَ قَالَ فَاقْضِ اللَّهُ

فَهُوَ اَحَقُ بِالْقَضَاءِ مَا سِيْك التَّذُر فِيالا يَمْلِكُ وَفِي مَعْصِيةٍ حَذَّمْنَ آبُوعَاصِم عَنْ مَالِكِ عَنْ طَلَّهَ بْنِ عَبْدِ الْلَاكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْهَا فَالَتْ قَالَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ اللهُ ۖ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِينَهُ فَلاَ يَعْصِهِ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَعِنى عَنْ تَحَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ لَفَنِي عَنْ تَعْذيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَرَآهُ يَشْبِي بَيْنَ أَبْنَيْهِ وَقَالَ الْفَزَادِيُّ عَنْ حَمَيْدِ حَدَّثَى ثَابِتُ عَنْ أَنْس حَدُّىنَ أَبُو عَامِم عَنِ إِنْنِ جُرَ يْجِ عَنْ سُلَمْ أَنَ الْاَحْوَلَ عَنْ طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكُمْنَةِ بِزِمَامِ أَوْغَيْرِهِ فَقَطَعَهُ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَاتُمْ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي سُلَمَانُ الْآحْوَلُ اَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَهُ عَن ابْن عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ مَثَّ وَهُو يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ بِالْسَانَ يَقُودُ اِنْسَانًا بِحِزْامَةٍ فِي أَفْقِهِ فَقَطَمَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثُمَّ أَمْرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيدِهِ حَدَّثُنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْث حَدَّثُنَا ٱيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عنِ إِبْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَيْنَا النَّيُّ مَنَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُلُ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا آبُو إِشْرَائِيلَ نَذَرَ اَنْ يَقُومَ وَلاَ بَفْهُدَ وَلا يُسْتَظِلَ وَلاَ يَسَكَلَّمُ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهُ فَلْيَسَّكُمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقَعُدُ وَلَيْمَ صَوْمَهُ \* قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثُنَّا ٱيُّوبُ عَنْ عِكْرِ مَةً عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَا سِينُ مِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً فَوَافَقَ النَّخْرَ أَو الْفِطْرَ حَدَّرْنَا كُمَّدُ بْنُ أَنِي بَكْرِ ٱلْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثُنَّا فَضَيْلُ بْنُ سُلَمْأَنَ حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّمَا خَكَيْمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ ٱلْاَسْلَيُّ ٱنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَن وَجُل نَذَرَ أَنْ لَأَيَّا بِي عَلَيْهِ يَوْمُ إِلْأَصْامَ فَوَافَقَ يَوْمَ آضْحَى آوْ فِطْر فَقَالٌ لَقَدْ كَأْنَ لَكُمْ فَى رَسُولِ اللَّهِ أِسْوُه حَسَنَةً لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمُ الْأَضْلَى وَالْفِظْرِ وَلا يَرْي صِيْامَهُما حَدُسُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةَ حَدَّثَا يَزْيدُ بْنُ زُرَيْمِ عَنْ يُوتَسَ عَنْ ذِيادٍ

الخرامة حلقة من شعر أووبر تجمل في الحاجزالذي بين مخرى البعيريشد بها الزمام ليسهل القياد اذا كان صمياً (عيني)

ئال ئال ئىم قول

وفى اليو ينية بالتشديد أى وقفت اله شارح

قوله عائراًی لایدری رامینه اجشان ح

وفی نسخمة کتاب بدل بابوفی اخری تأخیر البسملة عن الترجة

ابْن جُيَيْدِ قالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ حُمَرَ فَسَأْ لَهُ دَجُلُ فَقَالَ نَذَدْتُ اَنْ اَصُومَ كُلَّ يَوْم ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْ بِعِنْاءَ مَاعِشْتُ فَوافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اَمَرَ اللّهُ بو فاءِالنَّذْر وَتُهْمُنا آنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلُهُ لا يَزِيدُ عَلَيْهِ ما رسيب هل يَدْخُلُ فِي الْاَيْمَانِ وَالنُّذُودِ الْاَ دْضُ وَالْغَنَمُ وَالَّأَدُوعُ وَالْاَمْتِيمَةُ وَقَالَ ابْنُ مُمَّرَ قَالَ عُمَرُ لِلنِّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَغِتُ اَرْضاً لَمَ ْأُصِبْ مَالاً قَطَّ اَ فَنَسَ مِنْهُ قالَ إِنْ شِيْتُ حَجَسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا وَقَالَ أَبُوطُكُمَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَثُ أَمْوَالَى لِلَّ يَهُوكُما عَطِائِطُ لِلْهُ مُسْتَقَبِلَةَ الْمُشْجِدِ مَرْتُنَا إِسْمُمِلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ أَوْدِ بْنُ زَوْدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ مَوْلَى ابْن مُطيعٍ عَنْ أَبِي هُنَ يُرَّةً قَالَ خَرَجُنَا مَمْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَفْتُمْ ذَهَمَا وَلا فِشَةَ إِلَّا الْأَمْوالَ وَالَّبِيابَ وَالْمُنَّاعَ فَاهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَيِ الشِّبَيْبِ يُعْالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدِ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاماً يُعْالُ لَهُ مِدْعَهُمْ فَوجَّة رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى فادى القُراى حَتَى إِذَا كَانَ بِوَادِى القُرَى بَيْنَا مِدْعَمُ يَحُطَّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاسَهُمُ عَارُ وَهَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنَأَ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَّا وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمَلَةُ الَّتِي اَخَذَهَا يَوْمَ خَبَرَ مِنَ الْمُفَائِم لَمْ تُصِيبُهُا الْمُقَالِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ فَاوا فَلَا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلُ بِشِراكِ أَوْشِرا آكَيْنِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شِراكُ مِنْ أَادِ أَوْشِرا كأن مِنْ أو @ (بِسْيِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴿ بَابُ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ ) وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ فَكَفَّارَ ثُهُ إظمامُ عَشَرَةٍ مَسَا كَينَ وَمَا آمَرَ اللَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ تَزَلَتْ فَفِيدَيَةُ مِنْ صِيام آوْسَدَ قَةٍ أَوْنُسُكِ وَيُذْكُرُعَنَ إِنْ عَبْاسِ وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةً مَا كَانَ فِي الْقُرْآن أَوْ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْمِيادِ وَقَدْ خَيْرَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْنَا فِي الْفِدْ يَةِ حَدُّمْنَا ٱحْمَدُ بْنُ يُونِّسَ حَدَّثُنَّا ٱبُوشِهابِ عَن إبْنِ عَوْنِ عَنْ مُجاهِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْبِلِيْ عَنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ آتَيْتُهُ يَهِى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَمَ فَقَالَ آذُنْ أن تستق رقبة نخ

فَدَ وَيْتُ فَقَالَ أَيُوْ ذِيكَ هَوامُّكَ قُلْتُ نَهُمْ قَالَ فِدْيَةً مِنْ صِيامِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْلَمْكِ ﴿ وَأَخْبَرَ نِي ٱبْنُ عَوْنِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ العَيْيامُ ثَلاَّتُهُ ٱلَّامِ وَالنُّسُكُ شَامٌّ وَٱلْمَسا كينُ سِيَّةً ۗ لَمْ سِبُ ۚ قَوْلِهِ تَنَالَىٰ قَدْفَوَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَمُولًا كُمْ اللَّهُ مَوْلًا كُمْ وَهُوَالْمَلِمُ الْمُكَمِّمُ ۗ هَ مَتْى تَجَبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْغَيَّ وَالْفَقيرِ **حَذَّنَا** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِّ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهُمِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ حَمِّيدِ بْنِ عَبْدِالرَّ طن عَنْ أَب هُرَيْرَةَ قَالَ جَاةَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَ كُنْتُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ مَاشَأَ نُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى آخرَاً تَى فى دَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِيعُ ثُمُيْقُ وَقَبَةً قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ بَنِ مُتَنَّابِينِ قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْلِعَ سِيِّنَ مِسْكَنِيناً قَالَ لا قَالَ اجْلِسْ جَفِّلَسَ فَأَيِّيَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَرَقْ فَهِ ثَمُّ وَالْمَرَقُ الْكِكْسَلُ الْفَخْمُ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ اَعَلِي اَفْتَرَ مِنًّا فَضَحِكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ أَطْلِعِهُ عِيالَكَ رسب مَنْ آلمانَ الْمُسِرَ فِي الكَفَّارَةِ حَدُنُنَ مُعَدِّدُ بِنُ تَخْبُول حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَنْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ تَعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً قَالَ جَاهَ وَجُلُ إِلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ فَقَالُ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَمْتُ بِاهْلِي فِي وَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَ يْن مُتَنَّامِيْن قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تُظْهِمَ سِتِّينَ مِسْكيناً قَالَ لا قَالَ · فَأَةَ دَجُلُ مِنَ الْأَنْسَادِ بِمَرَقِ وَالْمَرَقُ الْكِكْـتَلُ فِيهِ تَمْرُ قَقَالَ اذْهَبْ بِهِذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَىٰ أَحْوَجَ مِشَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَمَنَّكَ بِالْحَقِّ مَا بَثَنَ لا بَتَيْهَا اهْلُ بَيْتِ أَخْوَجُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ أَذْهَبْ فَأَطْمِنْهُ أَهْلَكَ لِلْمِبْ يُعْطَى فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةً مَسَاكِينَ قَرِيباً كَأَنَ أَوْبَهِدا مَدُرُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثُنا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِي عَنْ ثَمَيْدِ عَنْ أَي هُرَ يْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكُتُ قَالَ وَمِا شَأَ نُكَ قَالَ وَقَسْتُ عَلَى أَشَرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ هَلْ تَجِدُ اتُمْتِقُ دَقَبَةً قَالَ لا قَالَ فَهَلْ مَسْتَطيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَ يْنِ مُسَّاٰبِمَيْنِ قَالَ لا قالَ فَهَلْ مَّشَطيعُ أَنْ تُطِيمَ سِيِّينَ مِسْكيناً قَالَ لا أَجِدُ قَأْ نِيَّ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَم فِهِ ثَمْنُ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ اَعَلَىٰ اَفْقَرَ مِنَّا مَا يَيْنَ لَا بَيْهَا اَفْقَرُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ خُذُهُ فَأَطْمِنُهُ آهْلَكَ مَلِهِ سِبِّ ضَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَ كَتِهِ وَمَا تَوَادَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنَا بَمْدَ قَرْنَ حَ**رُّرْنَا** عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ السَّائِب إِنْ يَرْيِدُ قَالَ كَأَنَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّا وَثُلْنا غِيدكمُ الْيَوْمَ فَذِيدَ فِيهِ فِى ذَمَن مُحَرَّ بْنِ عَبْدِ الْمَزيزِ صَ*لَّتُنَا* مُثْذِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَازُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةً وَهُو سَارُ حَدَّثنا مَالِكَ عَنْ أَفِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ ثَمَرَ يُفطى زَكَاةً وَمَضانَ جُدِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدِّ الْاَقَلِ وَفَى كَفَّادَةِ الْيَمِينِ جُدِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱبُوفَتَيْمَةَ قَالَ لَنَامَالِكُ مُدُّنَّا اعْظَمُ مِنْ مُدِّيكُمْ وَلَا زَى الْفَصْلَ الآف مُدّ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَالِكُ لَوْجِاءَكُمْ أَمَارٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَمْهُ مَرَ مِنْ مُلَّهِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأِيِّ مَنْيً كُنْتُمْ تُعْطُونَ قُلْتُ كُنًّا نُعْطَى بُمَّةِ النِّيصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ اَقَلاْتُرْى اَنَّ الْاَمْرَ اِلْمَا يَهُودُ اِلَىٰ مُلَّدِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْرُسُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنُا مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَادِكْ فَهُمْ في مِكْيالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدِّيمِمْ لِلْمُسَبِّبِ قَوْلَ اللَّهِ تَمَالَىٰ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَآئُ الرَّفَاب أَذْكَىٰ حِ*ذُرُنا ۚ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ ال*َّحِيمِ حَدَّثَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّد بِنِ مُطَلِّ فِ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِصَرْجَانَةَ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً أَغَتَّقَ اللهُ بُكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنَ النَّادِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ الْمِبِ عِنْقِ الْمُدَ تَرَ وَأَيِّمَ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِنْقِ وَلَدِ الرِّنَا® وَقَالَ طَاوُسُ يُجْزِئُ

الْمُهَ تَرْ وَأَثُمُ الْوَلَدِ حَ**دُرُنِ ا** أَنُوالتَّعْمَان أَخْبَرَنَا كَثَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْر وعَنْ لِجابِر اَنَّ رَ ُ إِلَّا مِنَ الْأَنْصَارِ دَ تَبَرَ تَمْلُوكَالَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَّالَ مَنْ يَشْتَر هِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعْيُمُ بْنُ النَّقَامِ بِثَمَافِياتَه ِ وِذَهَمٍ فَسَمِعْتُ لِجابِرَ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَمُّولُ عَبْداً قِبْطِلَّيا ماتَ عامَ أَوَّلَ لَم حَبُّ إِنَّا أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَهُ بُ إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكُفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَؤُهُ حَدَّمُنا سُلَمْأَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّمَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَالِشَةَ اَشَهَا اَرُادَتْ اَنْ نَشَتَرِى بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلَاءَ فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِلنِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آشَرَهِا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ آعَتَى مَا سَبَ الْاِسْتِثْنَاهِ فِي الأَيْمَان حَدُّنُنَا أَقْتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثُنَا تَقَادُ عَنْ غَيْلَانَ بْن جَرير عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِ مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْاَشْمَرِيّ قَالَ اَ تَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف رَهْطِ فَأَتِيَ بِإِبِلِي فَأْسَرِ لَنَا يَثَلا تَقِ ذَوْد فَلاَّ انْطَلَقْنَا قَالَ بَمْضُنَا لِبَمْضِ لا يُبَادِكُ اللهُ لَنَا آتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ خَفَلَتَ لاَ يَجْمِلُنا خَمَالًا فَعَالَ آمُو مُوسٰى فَأَ يَيْنَا النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَٰوكَ لَهُ قَمَّالَ مَا آ فَا حَلْتُكُم بَلِ اللهُ ۗ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ لَا ٱحْلِفُ عَلِي يَمِينَ فَأَ دَى غَيْرَ هَاخَيْراً مِثْهَا إِلَّا كُفَّرْتُ عَنْ يَمِنِي وَا يَنِتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ حَذُمْنُ ٱلْوَالتُعْمَانِ حَدَّثَنَا مُثَادُّ وَقَالَ الآكَفَّرْتُ يَمِنِي وَا تَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ اَوَا تَيْتُ الَّذِي هُوَخَيْرٌ وَكَفَّرْتُ ۖ حَكْمُهُمُ عَلَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَّا سُفُيانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ خُجَيْرِ عَنْ طَاوُسِ سَمِعَ آبَاهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ سْلَمْأَنُ لَاَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ يِسْمِينَ آخَرَأً ۚ كُلُّ تَلِدُغُلاماً يُقَاٰ تِلُ في سَبيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قَالَ سَفْيَانُ يَهِي ٱلمَلَكَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَفَسِي فَطَافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ آصْرَأَ أُهُ مِنْهُنَّ بِوَلَدِ إِلَّا وَاحِدَةً بِشِقَّ غُلامَ قَمَّالَ ٱبْوَهُمَ يُرَةً يَرُوبِهِ قَالَ لَوْقَالَ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۗ ٢٠ لَمْ يَحْتَثْ وَكَانَ دَرَكاً فَيْحَاجَيْهِ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

قوله وكان يتناوبين هذا الحتى الى قوله أثينا رسول القدميل الله طيه وسلم عن كلام زهدم تمثلل موسى رشق القول هزابي موسى رشق القدعد لايمني على الناظر التأمل ذك اه هيش

ماأجلكم عليه نخ

لَوَاسْتَنْنَى وَحَدَّثُنَا أَبُو الزَّنَادَ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَ يُرَةً مَا إِم اْلكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثَ وَبَعْدَهُ حَ**دَّرُنَا** عَلَى بْنُ مُحْبِرِ حَدَّثْنَا اِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اَيُوبَ عَنِ الْقَاسِمِ السَّمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِيمُوسَى وَكَانَ يَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيْ مِنْ جَرْمِ إِخَاءٌ وَمَعْرُوفَ قَالَ فَقُدَّمَ طَمَامُ قَالَ وَقُدَّمَ فى طَمَامِهِ خَمْرُ دَجَاجِ قَالَ وَ فِي الْقَوْمِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَبْمِ اللَّهِ أَحْرُكُمَّا نَهُ مَوْلَى قَالَ ﴿ فَلَمْ يَدُنُ فَقَالَ لَهُ أَبُومُوسَى آذَنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَأْ كُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيّاً قَذِرْتُهُ كَلَفْتُ اَنْ لأَاظَمَهُ اَبَداً فَفَالَ اذنُ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَٰلِكَ أَيِّنْ أَرْسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْمَر يِنَ ٱسْتَحْوِلُهُ وَهُوَ يَشْبِهُ تَمَمَّا مِنْ نَمَ الصَّدَقَةِ قَالَ آيُوبُ ٱحْسِبُهُ قَالَ وَهُوَغَصْبَانُ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدَى مَا أَجِلُكُمْ قَالَ فَانْطَلَقْنَا فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَهَبِ إِبِلِ فَقَيلَ أَيْنَ هُؤُلاً وِ الْأَشْمَرِ يُّونَ أَيْنَ هُؤُلاً وِ الْأَشْمَرِ يُّونَ فَآتَيْنَا فَأَمَرَ لَنَا يِخَمُسِ ذَوْدِغْرَ الذُّرْى قَالَ فَانْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لِٱضْحَابِيَا تَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا نَسْتَعْمِلُهُ كَفَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلُنَا ثُمَّ آدْسَارُ إِلَيْثًا كَفَمَلُنا لَهِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَاللهِ لَئِنْ تَفَقَّلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لاَ نَقَطِحُ ٱبَداً ٱرْجِمُوا بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنُذَ كّرُوهُ يَمِينَهُ فَرَجَمُنَا فَقُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ آيَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَلَقْتَ اَنْ لِأَتَّحْمِلُنَا ثُمَّ خَلْتُنَا فَفَلْتُنَّا أَوْفَمَرُفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِنَكَ قَالَ ٱنْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَلَكُمُ اللَّهُ إِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاهَ اللهُ لاَ أَخْلِفُ عَلَىٰ يَمِينَ فَأَ رَى غَيْرَ هَا خَيْراً مِنْهَا إِلَّا أَنَيْتُ الَّذَى هُوَخَيْرُ وَتَحَلَّنْهَا ﴿ تَّابَعَهُ مَثَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَي قِلابَةَ وَالْقَامِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكَلَيْي حَدُّمُنا قُتَيْبَةُ حَدَّثًا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي وَالْأِبَّةَ وَالْقَالِيمُ التَّسِيَّ عَنْ زَهْدَم بِهٰذَا حِدْثُونِ مَا أَوْ مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ أَوْادَتْ حَدَّثَنَا ٱ يُؤْبُ عَن الْقَاسِم عَنْ زَهْدَم يِهِذَا حَدُنَ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا عُنْانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَادِسٍ أَخْبَرَ نَا ابْنُعَوْنِ عَنِ الْمُسَنِ عَنْ عَلِدِ الرَّشْمَى بَنِ سَمْرَةً فَالَ قَالَ وَسُولُ الْعَرْصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسَأَلُ الْمِرَارَةَ وَاللَّتَ الِنَّ الْمُعْلِمَا عَنْ عَمْرِ مَسْئَلَةٍ اُعْنَتَ عَلَيْهِ وَ إِنْ أَعْطِيمًا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ النَّهَا وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلْ عَبِنِ فَرَأَ يُنِتَ عَبْرَهَا حَبْرِ أَمِنْهَا فَالْتِ الذِّيهَ وَإِنْ حَفْرُو وَ كَلِّرْ عَنْ يَجِينِكَ هَ لَا بَعْهُ أَشْهَلُ عَنِ إَبْنِ عَوْنِ هِ وَتَأْبِعَهُ يُولُسُ وَسِجْالُهُ بَنُ عَمْلِيمًة وَ مَنْصُورٌ وَحَمِيمًا مُ

﴿ تُمَّ الْجَزَّءُ السَّابِعُ وَيَلِيهُ الْجَزَّءُ النَّامِنُ وَأُوَّلُهُ كَتَابِ الفرائضُ ﴾

صيفة الدعوات الدعوات الدعوات التعالي التعالي

كتاب المرضى والطب كتاب الطب

۱۱ کتاب الطب ۳۳ کتاب اللباس ۲۶ باب التصاویر

عه باب الصاوير ۲۷ باب الارتداف على الدابة

> ۲۸ کتاب الادب ۱۲۵ کتاب الاستئذان



الإِمَامُ أَبِيْ عَبُدالِتُّهِ مِحَدِّدِ بِنُ اِسَمَاعِيْ لَبِ لِبِرَاهِيمَّ ابْزِلِلْغِيرَةِ بْنِ بَردزَبَة الْبِخَارِيِّ الْجَعِفِيِّ

طبعة بالأوفست عن طبعة والالطباعة العامرة باسانول والحقوف يحفونا لذكر الفيكو للطباعة والنشر والتوذبشع

الجزء الشمامن

دارالفکر





قوله فاقانی أی النبی و فی نسخة المدنی فاتسانی أی النبی وابو بكر

انَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيَّ يَقُولُ مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّ وَٱ بُوبَكْرِ وَهُمْ مَاشِيانِ فَٱثَانِي وَقَدْ أَغْمَى عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَتَّ عَلَّ وَشُوءَهُ فَأَ فَقُتُ فَقُلْتُ لِإِرْسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فَى مَالَى كَيْفَ أَقْضَى فى مالى فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْ حَتَّى تَوْلَتْ آيَةُ الْمُواديث المِسبُ تَعْلِيم الْفُرْ الْيَضِ وَقَالَ عُقَبَةُ نِنُ عَامِرٍ تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّالَيْنَ يَنْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ حَذْتُنا مُوسَى بْنُ إِسْلِمِ لَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَي هُمَ يُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّا كُمْ وَالثَّلَقَ فَإِنَّ الثَّلِقَ ٱكْذَبُ الْحَدث وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا وَلا سَاغَضُوا وَلا مَدَارُوا وَكُونُوا عِنادَاللهِ إَخْواْنَا ما سب قول النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نُودَثُ مَا تَرَكُنا صَدَقَةُ حَدُّمنا عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمْمَةِ حَدَّثَنا هِشَامُ أَخْبَرُنا مَمْرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالِشَةَ أنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّالَامُ آتَيَا آبَابَكُر كَلْتَيسَانِ ميزاتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ وَهُما حَنَيْدِ يَظَلِّنانَ أَدْضَيْهِما مِنْ فَدَكُ وَسَعْمَهُما مِنْ خَيْرَ فَقْالَ لَهُمَا أَبُو بَكُر سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأنُورَثُ ماتَرَكُنَا صَدَقَةُ إِنَّهَا يَأْكُلُ آلُ نُحَمَّدِ مِنْ هٰذَا اللَّالَ قَالَ اَبُوبَكُم وَاللَّهِ لَا اَدَعُ اصْراً وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فيهِ اللَّصَنَعْتُهُ قَالَ فَهَجَرَتُهُ فَاطِمَةُ فَكُمْ تُكَلِّمُهُ حَتَّى مَا تَتْ حِرُبُ إِنْهُمِيلُ بِنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ ٱلْبَادَك عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأنُورَثُ مَا تَرَكُنَّا صَدَقَةُ حَذُبُ يَعْنَى بنُ بُكِيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْءُمَيْل عَنْ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَأْنَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْلِمِ ذَكَرَ لَى هَكُراً مِنْ حَديثِهِ ذٰلكَ فَا نَطَلَقْتُ حَتَّى ذَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسِنَّا لَيُّهُ فَقَالَ ٱ نَطَلَقْتُ حَتَّى أَذْخُلَ عَلِ مُحَرّ فَأَتَّاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلَ لَكَ فِي عُثَمَانَ وَعَبْدِ الرَّ عَنِي وَالرُّ بَيْرِ وَسَعْدِ قَالَ نَمْ فَأَذِنَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيَّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَمَمْ قَالَ عَبَّاسُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِ بَيْنِي

فدك بالصرف وعدمه وخيبر بعدم الصوف قاله الشارح ،

قوله برفا كيبدا وقد لا يهمز علم حاجب سيداع رضم الله

تعالى عنه وحد في نسخة الشارح بالياء كيمشي وهو رسم غير معهود فيه

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَنُورَتُ مَا تَرَكْنًا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ اللهُ

فَقَيَضَتُهُما سَنَتَيْن اَحْمُلُ فَهِما مَاعَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاَهُو بَكُن مُمَّ جِثْمَانی هَذَا يَسَأَلٰی نَصِیبَ آمَراً يُومِن أَبِها فَقُلْتُ إِنْ شِفْمُ التّها وَاللّا اللّهَ كَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ شَفْمُ التّها وَاللّا وَلَيْكُما بِذَلِكَ فَعَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ شَفْمُ التّها وَاللّا وَلَيْكُما بِذَلِكَ فَعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَلَى اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهِ عَنْ أَلِي اللّهِ عَنْ أَلَي اللّهُ عَنْ أَلِي الزّادِ عَنِ اللّهِ عَنْ أَلِي هُمْ يَرَةً انَّ مُنْهَا وَاللّهُ اللّهُ عَنْ أَلِي الزّادِ عَنِ اللّهُ عَنْ أَلِي هُمْ يَرَةً انَّ اللّهُ عَنْ أَلِي اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْهُ وَسَدَقَةً وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْسَهُ فَقَالَ الرَّهُ هُلَ قَالَ ذَلِكَ فَالْ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَعَبَّاسِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَالَى ذَلِكَ فَالْ فَلِكَ فَالْ فَلِكَ فَالْ عُمْرُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُولُ مَلْمُ عَلَيْهُ وَلَكُوا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

فكانت خاصةً نخ اتمد اعطاكوها نخ

فعمل بذلك نخ

حِينَ تُورِيِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ اَدَدْنَ اَنْ يَبَتَثَنَ عُلْمَانَ اِلْى أَبِي بَكُمْرِ يَسَأَّ لَهُ مِهِراهُمْ فَيَ فَالْلَتْ مَا لِشَمَّةُ اَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ تَطَيْهِ وَسَلَمَ لا نُورَثُ

نوله انتركت ولدل همزة إن مكمورة على الشرطية وجزاء الشرط خبر بتقدير فهو انظر الشارح

مَا تَرَكُنا صَدَقَةً لَم سِبُ قَوْل النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكُ مَالاً فَلاَهْلِهِ حَدُّنُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهاب حَدَّثِي أَبُوسَكَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ تُعَنُّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بالْمُؤْمِنِ مِنْ ٱ نَفْسِهِمْ فَنَ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ وَلَمْ يَبُولُكُ وَفَاهُ فَعَلَيْنًا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَتَيْهِ ميراث الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ إِذَا تَرَكَ رَجُلُ اَو آخرَأَةٌ بَنْنَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ كَأَنَّنَا ٱثْنَتَيْنِ اَوْ ٱكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلْثَان وَ إِنْ كَأْنَ مَمَهُنَّ ذَكُرُ بُدِئً بَيْنُ شَرِكُهُمْ فَيُؤْتَى فَريضَةُ فَمَا بَقَ فَلِلذَّكَر مِثْلُ حَظِّ الْأَثْلَيين حَرُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَسِهِ عَن ابْن عَبْلِين رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا عَن اللِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱلْحِقُوا الْفَرْ ايْضَ بأهْلِهَا هَا يَقِيَ فَهُوَ لِلاَوْلِيٰ رَجُلِ ذَكَر م**ا سِبَ** ميزاث الْبَنَّاتِ عَ*ذُنْنَا* الْمُنْفِيقُ حَدَّمُنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا الرُّهُم يُ أَخْبَرَ في عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيدٍ قَال مَرضْتُ بَكَّةَ مَرَضاً فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُوتِ فَأَنَا فِي النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ إِرَسُولَ اللَّهِ إِنَّكِي مَالاً كَشِيراً وَلَيْسَ يَرِثُنِي اِلاَّا بْنَتِي اَ فَاتَصَدَّقُ يِثُلُقُ مَا لِي قالَ لا قَالَ قُلْتُ قَالشَّظِرُ قَالَ لا قُلْتُ الثَّلُثُ قَالَ الثُّكُ كَبِرُ إِنَّكَ إِنْ تَرَكَتَ وَلَدَكَ أَغْيِياْ مَ خَيْرٌ مِن أَنْ تَثْرُ كَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةٌ إِلاَّ أُجِرِ تَ عَلَيْهَا حَتَّى اللَّهُمَةَ تَرْفَعُها إلىٰ فِي أَمْرَ أَيْكَ فَقُلْتُ يٰارَسُول اللّهِ أَخَلَّفُ عَنْ هِغِرْتِي فَقَالَ لَنْ تُخَلَّفَ بَمْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلاً تُريدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ الْأَازْدَدْتَ بِهِ رَفْمَةً وَدَرَجَةً وَلَمَلَّ أَنْ تُحَلَّفَ بَعْدى حَتَّى يَنْتَقِمَ بِكَ أَفُوامُ وَيُضَرَّبِكَ آخَرُونَ

لَكِن الْبَائِشُ سَمْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْ نْيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ

قوله عن شركه أبي عن شركه البنات و الذكر فغلب التذكير على التأييث المع عنى الماد المع عنى أنه المدار والمدار المدار المدا

اه عنى تولد لاولى رجل رجل لاقربه و فائدة أو بدول و فائدة كر بمدرجل التستمقاق و هـو التسلمان الذكورة المقابلة قد براد به مقابل الدين اهراء و الرجل السري اهراء المسري اهراء و الرجل السري اهراء و الرجل السري اهراء و الرجل السري اهراء و الرجل السري الهراء و الرجل السري ال

قوله فالشطر بالرفع والجرّ و الرفع على الابتداء و الحبر عدوف أى فالشطر أتصدق بدومثله قوله في الثلث كإفي الشارح

قوله ولم يذكر بالبناء للفاعل والمفسول

مَّكَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةً رَجُلُ مِنْ بَى عَامِرٍ بْنِ لُؤَى صَ*رُّنْنَا عَغُو*دُ حَدَّثُنَا ٱبُوالنَّصْرِ حَدَّثُنَا ٱبُومُعَاوِيَةَ شَيْبِأَنُ عَنْ ٱشْعَثَ عَنِ ٱلْأَسْوَدِ بْن يَزيدَ قَالَ ٱثَانَا مُمَاذُ بْنُ جَبَلِ بِالْكِينِ مُعَلِّماً وَآمِيراً فَسَأَ لْنَاهُ عَنْ رَجُل تُوْفِي وَتَرَكَ ٱبْتَتَهُ وَأَخْتَهُ فَأَعْطِى الْانِيَةَ اليِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ لَلْمِسِبِ مِيزَاتَ آبُنِ الْابْنِ إِذَا لَمْ يَكُن ابْنُ وَقَالَ زَيْدُ وَلَدُ الْاَبْنَاءِ عِنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدُذَكُ ذَكُرُ خَكُرُهُمْ كَذَ كَرِهِمْ وَأَثْنَاهُمْ كَأَنْشَاهُمْ يَرَثُونَ كَمَا يَرَثُونَ وَيُحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلا يَرثُ وَلَدُالَائِنِ مَمَ الْاِنِنِ حَدَّمُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا وُهَيْثِ حَدَّثَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحِقُواالْفَرارْفَ بِأَهْلِهَا فَأَيِّقَ فَلِأُوْلَىٰ دَجُلِ ذَكُو مَلِ سِبُ ميزات آبَّةِ إِنْ مَمَ آبَّةِ حَدُمُنَا آدَمُ حَدَّثَا شُمَّةُ حَدَّثَا أَبُوقَيْسِ سَمِمْتُ هُنَ يُلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُيَّلَ أَبُومُوسَى عَنِ ٱبْنَةِ وَٱبْنَةِ ابْنِ وَأُخْتِ فَقَالَ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأَتِ ابْنَ مَسْمُود فَسَيْنًا بِمُنَّى فَسُمُولَ أَنْ مَسْمُودِ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشَدِينَ أَقْضِي فَيِهَا عِا قَضَى النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَمَّ لِلْإِبْنَةِ اليَّصْفُ وَلِا بُنَّةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلَيْنِ وَمَا بَتِيَ فَلِلْأَخْتِ فَأَ تَيْنًا أَبَامُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَوْلِ ابْنِ مَسْعُودِ فَقَالَ لأَنَسْأَلُونِي مَادَامَ هٰذَا الْحَبْرُ فَيُكُمْ مَا سِيُ ميزاث الْجُلَةِ مَمَ الْآبِ وَالْاِخْوَةِ وَقَالَ ٱبُوبَكْرِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الَّ يَبِرِ الْجَلُّ أَتْ وَقَرَأُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَا بَنِي آدَمَ وَا تَّبَعْتُ مِلَّةً آبَائِي إِبْرَاهِمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ آحَداً خَالَفَ أَبَاكُر فِيزَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَرِثُنِي ابْنُ آبْني دُونَ إِخْوَتِي وَلَا أَرْثُ أَنَا ابْنَ آبْني وَيُذْكُرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيّ وَابْنِ مَسْمُود وَ زَيْدِ ٱلْأُويلُ مُخْتَلِفَةٌ حَذَرْنَ سُلَمْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا وُهَيْتِ عَن ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَّالِس وَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُهُو الفَرْ ائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا يَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُلِ ذَكَرٍ

نهــو لائولى تخ

الحبرالهام والمصهور فيم كسرالهاه يسمى المبرالهاه يسمى به وهوالمداد واليه نسب كعب التابعي مثل جل وأحلوا المبارة والقم لله فيمه على حبود في المسبل والمواجلة الله فيمه على حبود والوابة منا الفتح للأعبر نص عليه المبني اله مصححه المبني اله مصححه المبني اله مصححه

قوله عبد بالتنوين بيان لفرة وبروى بالاصنافة أيضاً اه عين قوله عصبة بالنصب حال و بالرفع خسبر مبدأ محذوف أي

هي عصبة اهعيني

حَدُّتُ اللهِ مَعْمَر حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَادِث حَدَّثُنَا اَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن إِن عَبَّاسِ قَالَ آمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ مُعَّذِذًا مِنْ هذِهِ الْأُمَّةِ خَلِلاً لَا تَخَذْ تُهُ وَلَكِنْ أُخُوَّهُ الْرِسْلامِ أَفْصَلُ أَوْقَالَ خَيْرٌ فَإِلَّهُ ٱتْزَلَهُ ٱبًا أوْقَالَ قَضَاهُ أَبَّا لَمُرْسَبُ ميراب الرَّافِ ممَ الْوَلَدِ وَعَيْرِ و حَدَّرُنا مُحَدَّدُ بن يُوسُف عَنْ وَدْ قَاءَ عَنِ ابْنِ أَبِي مَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأْنَ الْمَالُ لِلْوَلَٰدِ وَكَأْنَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنْسَخَ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا اَحَتَّ غَيْمَلَ لِلذَّكَر مِثْلَ حَظِّ الْأَثْنَيَيْنِ وَجَمَلَ لِلْأَبُوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَمَلَ الْمَرْأَةِ التُّمُنَ وَالْأُبُمَ وَلِلذَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُمَ لِمُرْبُ مِينَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرَ و حَذَّمْنَا فَتَنْبَةُ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَن ابْنِ شِهاكِ عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنينِ آخْرَأْهُ مِنْ بَغِي لْخِيْانَ سَقَطَ مَيْناً بْمُرَّةٍ عَبْدِ اَوْاَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْفُرَّةِ ثُو يِّيِّيتْ ا فَقَضٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنَّ ميزاتَهَا لِبَمْنِهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْمَقْلَ عَلَى عَصَبَيْهَا مُلِسِبُ مِيزات الْأَخَوات مَعَ الْبَنَّاتَ عَصَبَةً مَثَرُنَ بِشُرُ بَنُ خَالِدِ حَدَّثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْ أَنْ عَنْ ابْرَاهِ يَمَ عَنِ الْأَسُودِ قَالَ قَضْي فِينًا مُعَاذُ بَنُ جَبَلِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ النَّصْفُ لِلابْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ ثُمَّ قَالَ سُلَمَانُ قَضَى فينًا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْدُتُومُ عَمْرُو بْنُ عَتَّالِسَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيالُ عَنْ أَى قَيْسِ عَنْ هُنْ يَل قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْقَالَ قَالَ النَّيُّ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَا بُنَةِ النِّصْفُ وَلِا بُنَةِ الْإِبْنَ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتَ مَا رِسَبُ مِيرَاتُ الْأَخَوَاتِ وَالْاَخْوَةِ صَدَّمُنَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَّانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَلَّدِينِ الْمُنكَدِدِ قَالَ سَمِعْتُ جابِراً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ دَ-غَلَ عَلَيَّ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرٌ وَأَنَا مَرِيضٌ فَلَاعًا بِوَضُوءِ فَتَوَصَّأُ ثُمَّ

التلاوة والذين عقدت

نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُويْهِ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ إِرَسُولَ اللهِ إِنَّمَالِي آخُواتُ فَنَرَ لَتْ آيَةُ الْفَرْائِضِ المِسْبُ يَسْتَقْنُونَكَ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَة إن آمْرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرَثُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُ فَإِنْ كَأَنَّا ا ثُنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ يَمَّاتَوَكَ وَ إِنْ كَأَنُوا إِخْوَةً رَجِالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّ كَر مِثْلُ حَظٍّ الْأَنْلَيَيْن يُبَيِّنُ اللهُ ۚ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلَيْم حَدُّمْنَ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ آيَةٍ تَزَلَتْ خَايَّةُ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُل اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ للرِسِبُ ابْنَىٰ عَم آحَدُهُماْ أَخُ لِلْأَمِّ والْآخَرُ زَوْجُ وَقَالَ عَلَىُّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْاَخِ مِنَ الْأَمَّ السُّدُسُ وَمَا يَتِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانَ مِدْرَعًا مَعْمُودُ أَخْبَرَ الْمُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَالِكَ عَنْ أَبِي حَصِينَ عَنْ أَبِي صَالِحُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ اَ نَا اَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَنَ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَأَلُهُ لِمُوَّالَى الْمُصَبَةِ وَمَنْ تَوَلَقَ كَلَّا أَوْضَيَاعًا فِلْنَا وَلِيُّهُ فَالْأُدْعِيلَهُ ﴿ أَلْكُمْ أَلْمِيلالُ حَدَّمُنا أُمِّيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ عَنْ دَوْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أبيهِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ۖ قَالَ ٱلْحِفُوا الْفَرْ ارْتَصَ بِأَهْلِهَا فَأَتَرَكَّت الْفُرَايْضُ فَلِاوَلَىٰ رَجُلِ ذَكِ مِلْ سِبُ عَدِي الْأَدْعَامِ حَدْثُنَا إِسْعَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ رِلَّانِي أَسَامَةَ حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ حَدَّثُنَا طَفْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْدِ عَن ابْن عَبَّاسٍ وَلِكُلِّ جَمَلْنا مَوْالِي وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُاجِرُونَ حَنَ قَدِمُوا اللَّدَينَةَ يَرِثُ الْأَنْسَادِيُّ الْمُاجِرِيَّ دُونَ ذُوى رَجِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آنَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ فَلَأَ نَزَلَتْ وَلِكُلَّ جَمَلْنَا مَوْ إِلَى قَالَ نَسَخَمُّنا وَالَّذِينَ عَاقَدَتَ أَيْمَانُكُمْ مَلِ سِبُ مِيزَاتِ الْمُلْاعَةِ وَثَنْمَى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً حَدَّثُنَا مَالِكٌ عَنْ أَا فِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لأَعَنَ أَمْرَأْتُهُ فِي زَمَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِمَا فَفَرَّ قَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُا

توزاد فلادعي بلفظ المراشكلم المجهول واللام مكسورة وقد تسكن معالقاء والواو ظالم في المراشقة على المراشقة المراشة والمراشة المراشة المراش

قوله نسختها الخ فيه ا تسامح لظهورالنا مخة

والمنسوخة

قوله عام الفتح بنصب عام بتقدير في وبالرفع اسم كان اه شار ح

وَٱلْمَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ لِمُ سَبِّ الْوَلَدُ لِفَهِرَاشِ خُرَّةً كَانَتْ أَوْآمَةً حَذَرُتُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مُالِكُ عَن ابْن شِهالبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَّهَا قَالَتْ كَأَنْ عُنَّبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً مِنَّى فَاقْبَضْهُ إِلَيْكَ فَكَا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ قَمْالُ ابْنُ أَخي عَهِدَ إِلَىَّ فِي فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ آخى وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَىٰ فِراشِهِ فَتَسالَوَقًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمْدُ يَاوَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ غَهِدَ إِلَى فَيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَعَلَىٰ فِراشِيهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ بِإَعْبُهُ بْنَ زَمْمَةً الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِمِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْت زَمْمَةَ أَحْجَى مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبِهِ بِمُنْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِي اللهُ صَدَّرُهُ اللهُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يُحْنِي عَنْ شُفَبَةً عَنْ تُحَمَّدُ بْنِ زِيادٍ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱبا هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ الْوَلَدُ لِصاحِبِ الْفِرَاشِ مَا سَبِّ الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعَتَقَ وَمِيرَاتُ الْلَّقِيطِ وَقَالَ عُمَرُ اللَّقِيطُ حُرُّ حَرُّتُ حَفْض بْنُ مُمْرَحَدُ ثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْمُكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتِ آشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آشْتُرَيْهَا فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعَتَى وَأَهْدِيَ لَمَا شَاةً فَقَالَ هُوَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ الْحَيَرُ وَكَأَنَ زَوْجُهَا خُرًّا ١ وَقُولُ الْحَكَمِ مُرْسَلُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَأَيْتُهُ عَبْداً حَدَّثُ السَّمْسِلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثْنِي مَالِكٌ عَنْ نَا فِيمِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ إِنَّمَا الْوَلاُّءُ لِنَ أَعْتَقَ مَا سِب مراث السَّائِيةِ حَدَّثُنَا تَبِيصَةُ بَنْ عُفْبَةً حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُمْزَيْلِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَهْلَ ٱلْاِسْلامِ لاَيُسَيِّسُونَ وَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوالْسِيَّبُونَ حَدُّنَ مُوسَى حَدَّنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَالِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنَّهَا أَشْتَرَتْ بَرِيرَةً لِتُعْتِقَهَا وَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى ٱلشَّتَرَيْتُ بَرِيرَةً لِأُعْتِقَهَا وَإِنَّ ٱهْلُهَا يَشْتَرطُونَ وَلاءَهَا فَقَالَ اَغْتِقِيهَا فَاتِّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ اَغْتَقَ اَوْقَالَ اَعْطَى الثَّمَنَ قَالَ

أَعَدُّمُ تَأَاسُفُنِالُ السَّابُةُ هو اللهبد الذي يمتق على أن الرحمة عليه الرحمة عليه الرحمة عليه الرحمة عليه الرحمة المستحدة الإحساق أعتمت المستحدة المست

هڻ

فَاشْتَرَتُهَا فَأَغْتَقَتُهَا قَالَ وَخُيْرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْأَعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ قَالَ الْاَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ﴿ قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعُ وَقُولُ ابْنِ عَبْانِ رَأَيْتُهُ عَبْداً أَصَحُ ما بسب إنم مَن تَبَرّاً مِنْ مَواليهِ حَدُمْنا فَتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَليُّ رَضِي اللهُ عَنْهُ مَاعِنْدَنَّا كِتَابُ نَقْرَ وَهُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ عَيْرَ هَذِهِ الصَّحَفَةِ قَالَ فَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَأَسْلَانِ الْإِبلِ قَالَ وَفِيهَا الْمَدينَةُ حَرَمُ ما يَثِنَ عَيْر إِلَىٰ تَوْرِ فَمَنْ آحْدَثَ فَهَا حَدَثًا ٱوْآوَى مُحْدِثًا فَمَايَهِ لَشَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَ يُكَمِّ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفٌ وَلَاعَدَلُ وَمَنْ وَالَّى قَوْمًا بِغَيْر إذْن مَواليهِ فَمَلَيْهِ لَهُنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَا يُتَكِمِّ وَالنَّاسِ الْجَمِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفُ وَلاَعَدْلُ وَذِمَّةُ الْمُسْلِينَ وَاحِدَةُ يَسْمَىٰ بِهَا آذْنَاهُمْ فَنْ ٱخْفَرَ مُسْلِأً فَمَلَيْهِ لَمُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَا يُتَكَبّ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِينَ لا يُقْتِلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفُ وَلاْعَدُلُ حِدْرُتُما أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن دِينُا وَعَنِ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا قَالَ نَهِي اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَيّهِ للْهِبِ إِذَا اَسْلَمَ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَكَأْنَ الْمُسَنُ لأَيْرَى لَهُ وَلاَيَةً وَقَالَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاُّ لِمَنْ أَعْتَقَ وَيُذْكَرُ عَنْ تَمْيِمِ الدَّادِيُّ رَفَّمَهُ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بَعْفِياهُ وَتَمَا يِّهِ وَٱخْتَلَفُوا في صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ خَذْنُنُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيمِ عَن ابْنِ مُمَرَ أَنَّ عَالِيشَةَ أُمَّ الْمُوْمِنِينَ أَذَادَتْ أَنْ تَشْتَرَى جَادِيَةٌ تُمْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا فَبِيكُمُهَا عَلَىٰ أَنَّ وَلا عَهَالُنَا فَذَ كَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا يَمْنَقُكِ ذَلِكِ فَاتَّمَا أَولا مُ لِمَن أَعْتَقَ حَذُنُ الْمُعَدُّدُ أَخْبَرُنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إثباهيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت آشَتَرَيْتُ بَرِيرَةً فَاشْتَرَطَ آهُلُهَا وَلاَءَهَا فَذَ كَرْتُ ذْلِكَ لِلنِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آعَيْقِهِمْ فَإِنَّ الْوَلاَّءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرقَ قَالَتْ فَأَعْتَثُهُمْ الْمَالَتْ فَدَعَاهُمْ أَرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَيَّرُهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ

قوله غير هذه غير حال أواستشاه آخر و حرف العطف مقدر الظرالشارح

لوله ولاية بكسر المواو و لابي ذر بقمها لفتان ولدعن من الشارح قوله رفعه إلحركات و لابي ذرّ رفسه بسكون الفاء وضمّ العين اه شارح

فَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بِتُ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا الْمِسْبُ مَا مَرْثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَادِ حَدَّثُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثُنَا هَاَّمُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَدَادَتْ عَا يُشَهُ أَنْ تَشْتَرَى بَرِيرَةَ فَقَالَتْ للنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهُمْ يَشْتَرَطُونَ الْوَلاءَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱشْتَرِيهَا فَايَّمَا الْوَلاءُ لِمَن أغْتَنَ حِزْنُ ابْنُ سَلام أَخْبَرَنَا وَكِيعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاَّءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَر قَ وَوَلَى النِّهُمَةَ مَا رَسِبُ مَوْلَى الْقُوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ الْأَخْتَ مِنْهُمْ حَذَّمْنَا آدُمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ ٱ نْفُسِهِمْ أَوْكَمَا قَالَ حَذُمنا ا بُوالْوَلِيدِ حَدَّثًا شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أخت القَوْمِ مِنْهُمْ أَوْمِنْ أَنْشَيِهِمْ مَلِ سِبِ مِيزَاتُ الأَسِرَ قَالَ وَكَانَ شُرَيْحُ يُورِّثُ الْأَسيرَ فِي ٱيْدِي الْعَدُّقِ وَيَقُولُ هُوَ ٱخْوَجُ إِلَيْهِ وَقَالَ مُمَّرُ بْنُ عَبْدِالْعَزيز آجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ وَعَتَاقَةُ وَطَاصَنَعَ فِي مَالِهِ مَالَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاهُ حَمْرُتُمُ ۚ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيِّ عَنْ أَبِي لحاذِم عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النِّيرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَتَٰتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَدَّ قَالِينًا لَم بِ لَ يَرِثُ الْمُسَارُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا اَسْلَمَ قَبْلَ أنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاتُ قَلاْمِيرَاتَلَهُ حَلَّمْنَ أَبُوعَاحِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ خُسَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمَّالَ عَنْ أَسَامَةً بْن زَ يْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ للمِ ميراث الْعَبْدِ النَّصْرَانِيّ وَمُكَاتَبِ النَّصْرَانِيّ وَإِنْم مَن أَنْتَىٰ مِنْ وَلَدِهِ فَإِ مَنِ ادَّى أَخَالُوانِنَ أَخِ حَذُنُ الْقَيْمَةُ نُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنَشِهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنَّا أَنَّهَا قَالَتِ أَخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ

والمكاتب النصراتي" نخ

زَمْمَةَ فِيغُلام فَقَالَ سَمْدُ هٰذَا لِيَرَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِيعُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ اِلْيَ اَ نَّهُ أَنْهُ أَنْكُورُ إِلَىٰ شَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بَنُ زَمْعَةَ هٰذَا آخِي يَارَسُولَ اللَّهِ وُ لِدَ عَلى فِراشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيِّناً بِمُثْبَةَ فَقَالَ هُوَالَكَ بِاعَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرائِن وَلِلْعَاهِرِ الْخَبَرُ وَآخَيْجِي مِنْهُ بِاسَوْدَةُ بِنْتَ زَمْمَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَسَوْدَةَ قَتُطُ لَمُ مُسَمِّعُهُ مَن اَدَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْر أَبِيهِ حَيْرُ مُ مُسَدَّدُ حَدَّنَا خَالِدُ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا خَالِدُ عَنْ أَبِي عُمُّانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَقُولُ مَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرَأَ بِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَ كَنْ تُهُ لِأَبِي بَكْنَةَ فَقَالَ وَآنَا سَمِمْتُهُ أَذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّدُمْنُهُ ۚ اَصْبَعُ ثِنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي عَمْرُ وَعَنْ جَمْفَر بْن رَبِيعَـةَ عَنْ عِرَاكَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَن النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرُ مأرسيب إذا أذَّعَت الْمَرْأَةُ أَبْنا حِرْسُ أَبُوالْمَانِ أَخْبَرُنا شُعَيْثُ حَدَّثُنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَ جِعَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنْتِ آمْرَ أَثَانِ مَعَهُمَا آبْنَاهُمْ أَجَاءَ الذِّثْبُ فَذَهَبَ بابْن إحْدَاهُمْ فَقَالَتْ لِصَاحِبَيْهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَت الْأَخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَمَا كَمَّ إِلَىٰ ذاؤدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بهِ لِلْكُبْرِي فَرَجَا عَلِي سُلِّمَانَ بْن دَاوُدَ عَلَيْهِ مَا السَّلامُ فَأ خَبرَتَاهُ فَقَالَ النُّهُ فِي بِالسِّكِينِ اَشُقَّهُ يُنْتِهُما فَقَالَتِ الصُّغْرِي لِأَتَفْعَلْ يَرْحُكَ اللهُ هُوَ ابنُّها فَقَضِي بِهِ لِلصُّفْرِي قَالَ أَبُو هُمَ ثِرَةً وَاللَّهِ إِنْ سَمِمْتُ بِالسِّيكُينِ قَصُّ إِلاَّ يَوْمَئِذِ وَمَا كُنَّا تَقُولُ إِلَّا ٱلْمُذَيَّةَ مُ إِسِبُ الْقَائِف حَثْرُننَا فَتَيْنَةُ ثِنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهاب عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْها قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ | عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً تَبْرُقُ آسَادِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ ٱلْمَ ْ تَرَىْ ٱنَّ مُجَزَّزاً ۖ أبنالاعودبن جعدة } نَظَرَ آيفاً إلىٰ زَيْدِ بن حادِثَةَ وَأَسَامَةَ بنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا

قولد قتصاكما أي المرأتان وذكر ماعتبار كونهما شخصين ولابي ذر فتحاكتا اهشارح

قوله ان محززاً هو المدلجي سمى بدلانه مِنْ بَغْضِ حَ*ذُنْما قَيْنَ*يْهَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَا سُنْيالُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورُ قَتْالَ يَاعَائِشَةُ أَمَّا تَوَى أَنَّ مُجَرِّزًا الْمُدْلِِيَّ دَخَلَ عَلَىَّ فَرَالُى أَسَامَةً وَزَيْداً وَعَلَيْهِما قَطِيفَةٌ قَدَغَظَيارُو شُعَمُّنا وَبَدَثَ أَفْدااللهُ مُعْافَقُالَ إِنَّ هٰذِوالْاقْدَامَ بَعْضُها وِنُ بَغْضِ

## ~ ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم السيخة كتاب الحدود وما يحذر من الحدود أ

مارسيت الأيشرَبُ الْحَرُّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُنْزَعُ مِنْهُ ثُودُ الْايانِ فِي الرِّبَا حَرْثَنَى يَعْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بُكْرِ بْن عَبْدِالاَّ خُن عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ اَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَرْنِي الرَّافِي حينَ يَرْفي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخُزَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَمُوْمِنْ وَلا يَنْتَبَ نُهْبَةً يَرْفَمُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيها أَبْصارَهُمْ وَهُوَمُوَّ مِنْ ﴿ وَعَن ابْ شِهالِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّتِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بِيثْلِهِ إِلَّا النُّهُبَةَ مَلِي سِبُ مَاجَاة فَ ضَرْبِ شَادب الخُرَ حَدَّمْنا حَفْض ابْنُ ثُمَرَ حَدَّثُنَا هِشَامُ عَنْ قَنْادَةً عَنْ أَنْسَ اَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْحَلِّنِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّمَالِ وَجَلَّدَ ٱبُوْبَكُرِ ٱدْبَهِينَ م**لْرسبْ** مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ حِدْرُنَا فَيُنْبَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ آيُوبَ عَنِ ابْنَ أَبِي مُلَيِّكُمَّ عَنْ عُفْبَةً بْنِ الْحَرِثْ قَالَ جِيءَ بِالنَّمُونُانِ أَوْ بِابْنِ النُّحْوَانِ شَادِيًّا فَاصْرَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِ بُوهُ قَالَ فَضَرَ بُوهُ فَكُنْتُ اَ نَا فَيَمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّمَالِ مَلْ سِبُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّمَالِ حَفْرَتُنَا ۖ سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا وُهَيْتُ بْنُ خَالِدِ عَنْ أَيْوُبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِ مُلَيْكُهُ عَنْ عُقْبَةً بْن الْحَرِثِ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِّي بُنْهُمْ أَنَ وَوْ بِابْنِ نُمَمَاٰنَ وَهُو سَكُرانُ فَشَقًّ

عَلَيْهِ وَاَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِ بُوهُ فَضَرَ بُوهُ بِالْجَرِيدِ وَالنِّمَالِ وَكُنْتُ فَيَمْ ضَرَبَهُ حَذَّمُنُ مُسْلِمُ حَدَّثُنَا هِشَامُ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ قَالَ جَلَدَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّرَ فِي أَلْحُرْ أَلْجُرِيدِ وَاليِّمَالَ وَجَلَدَ أَبُوبَكُر أَدْبَمِينَ صَرُّمُنا فَتَيْبَةُ حَدَّثَا ٱبُوضَمْرَةً أَنْسُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِسَلَهُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيِّيَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجُلِ قَدْ شَرِبَ قَالَ أَضْر بُوهُ قَالَ اَنُوهُمْ رَدَّةً وَضِي اللهُ عَنْهُ فَيَنَّا الصَّادِبُ بِيدِهِ وَالصَّادِبُ بِنَعْلِهِ وَالصَّادِبُ بَتُوبِهِ فَكَمَّ ٱنْصَرَفَ قَالَ يَمْضَ الْقَوْمِ ٱخْزَاكَ اللَّهُ قَالَ لاَ تَقُولُوا هَكَذَا لاَ تُعيُّوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ حَدُّمْنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهْابِ حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِث حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا ٱبُوحَصِينَ سَمِعْتُ مُمَيْوَ بْنَ سَمِيدِ النَّخَمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالِب وَضِيّ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدًّا عَلَىٰ أَحَدِ فَيُمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إلَّاصاحِبَ الْحُمُّرِ فَإِنَّهُ لَوْمَاتَ وَدَيْتُهُ وَذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ حَمْرُتُنَا مَرِي أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُمَيْدِ عَنْ يَرْمِدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبُ بْنِ يَرْمِدَ قَالَ كُنَّا نُوْثَى الشَّادِبَ عَلىٰعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اِمْرَةٍ أَبِي كَبُر وَصَدْراً مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ فَتَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينا وَنِعالِنا وَازْدِ يَتِنا حَتَّى كَانَ آخِزُ إِمْرَةٍ عُمَر تَخْلَد أَدْ بَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَّوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ لَمْ سَبِّ مَا أَيْكُرَهُ مِنْ لَمْن شارب الْخُرَ وَا لَهُ لَيْسَ بِخَارِيجِ مِنَ الْلَّهِ حَدُرُنُ يَخِيَ بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثِي الَّايْثُ حَدَّثَى خالدُ بْنُ يَرْيدُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي هِلال عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ أَسِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ ٱشْمُهُ عَبْدَ اللهُ وَكَانَ يُلقَّبُ جِهٰاراً وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَدُهُ فِي الشَّرَابِ فَأْ تِي بِهِ يَوْما فَأْمَرَ بِهِ فَلِدَ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ الله مَّ الْمنَّهُ مَا أَكْثُرُ مَا يُؤْثَىٰ بِهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَلْمَنُوهُ فَوَ اللهِ ما عَلِتُ أَنَّهُ ورسوله وأن مع اليجيبُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَدَّثُنا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّثُنا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ

تقوله فيموت فأجد الفعلان بالتصبوقال الكرماني فيموت بالنصب فأجدبالرفع اه من الشارح

قوله ماعلت أى الدى علت أنه بفتع همزة أن و اسمها الضمر و خرها محب الله

حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيسَلَمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ أيق اللَّي صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكُوانَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ فَيْنَّا مَنْ يَضْرِ بُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِهُ فِلِهِ وَمِينًا مَنْ يَضْرُ بُهُ بَنُو بِهِ فَكَاَّ أَنْصَرَفَ قَالَ رَجُلْ مَالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَكُونُوا عَوْزَالشَّيْطَانَ عَلِي أَخْيَرُ للْ سِبْ السَّادِق حِينَ يُسْرِقُ مِدْتَى عَمْرُو بْنُ عِلِيّ حَدَّثَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوْدَ حَدَّثَا فَضَيْلُ بْنُ غَرْ وَانَ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأ يُرْ فِي الرَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُومُوَّ مِنْ وَلاْ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَمُؤَّمِنُ لَا مِسبِ لَمْنِ السَّادِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ حَذُرْنًا خُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِيَاثِ حَدَّثَني أَبِ حَدَّثَنَا الْآغَمُنُ قَالَ سَمِعْتُ آبَاصَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَنَ اللهُ السَّادِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطِّمُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْخَبْلِ فَتُقَطِّمُ يَدُهُ ﴿ قَالَ الْآغَمْشُ كَانُوا يَرَوْنَ اَنَّهُ بَيْضُ الْحَدىدِ وَالْخَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى المايساوى نخ وَدَاهِمَ مَارِسِبُ الْمُدُودُ كَفَارَةً حَدُمنا مُحَدَّدُ بَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِنْ عَينَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُولانِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِت وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِيسِ فَقَالَ بَا يِمُونِي عَلَىٰ أَنْ لأَنْشُرِكُوا باللهِ شَيّاً ۚ وَلاٰ تَسْرَقُوا وَلاٰ تَزْنُوا وَقَرَأَ هٰذِهِ الْآيَّةِ كُلَّهَا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ اَصَالَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيّاً فَمُو مِنَ بِهِ فَهُو كَفَّارَتُهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْأً فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ فَفَرَلَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبُهُ لَم بِ فَهِرُ الْمُؤْمِن حِمّى اِللَّا فِي حَدّيهِ اَوْحَقّ صِرْتُمْنِي نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيّ حَدَّثْنَا غَاصِمُ بَنُ نَحَمَّدِ عَنْ وَاقِدِ بْنِ نَحَمَّدِ سَمِمْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ٱلْأَاتَّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا ٱلأشهْرُنَا ۗ قوله تعلمونه أعظم هٰذَا قَالَ أَلَا مَيُّ بَلِيهِ تَعْلَمُ فَاعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا اَلاَ بَلَدًا هٰذَا قَالَ الاّاتَى يَوْم تَعْلَمُونَهُ آعْظَمُ حُرْمَةً ۚ قَالُوا ٱلاَ يَوْمُنَا هَذَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ حَرَّمَ

منبط في بعض النسم بنصب أعظم وفي

دَمَاءَكُمْ وَامْوْالَكُمْ وَاعْرَاضَكُمْ الْأَبْحَقِهَا كُزْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي بَلْدِكُمْ هٰذَا فى شَهْرَكُمْ هٰذَا ٱلْأَهَلَ بَلَّمْتُ ثَلاثًا كُلُّ ذَٰلِكَ يُجِيبُونَهُ ٱلاَ نَعَمْ قَالَ وَيُحَكِّمُ ٱوْ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِمُنَّ بَمْدى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ رَفَابَ بَمْضٍ لَمْ سَبِسُ إِفَامَةِ الْحُدُود وَالْإِنْتِقَامِ لِحُرُمَاتِ اللهِ حَرْشُ يَحْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهالِ عَنْ عْرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَّا قَالَتْ مَاخُيِّرَ النَّيُّ صَلَّى إللهُ ^ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَ اَصْرَيْنِ اِلْآاخْنَارَ آيْسَرَهُما مَالَمْ يَكُنْ اِثْمُ فَاذَا كَانَ الْاثْمُ كَانَ آبَمَدَهُمْ مِنْهُ وَاللَّهِ مَا أَنْتَمَّ لِنَفْسِهِ فِي ثَنْيٌ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى ثُنْتَمَكَ حُرُمَاتُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ لِلْمِسْبِ ۚ إِنَّامَةِ الْحُدُود عَلَى الشَّريف وَالْوَضِيعِ حَ*ذُرْنَا* أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ أَسَامَةَ كُلِّم النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَهِ فَقَالَ اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقْمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَصْدِمِ وَيَثْرُ كُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَمَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ بَ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّرِ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ حَذَّتُنَا سَميدُ بْنُ سُلَمْ إِنَّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ وَضِي اللهُ عَنْها أنَّ قُرَيْشًا ٱ مَقْتُهُمُ الْمَرْأَةُ الْحَزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرَئُ عَلَيْهِ الآّ أُسْامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُّم رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱ نَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ خُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ نَفَطَتُ قَمْالَ بِإِنَّيْهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَأْنُوا إِذَا سَرَقَ الشَّريفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعيفُ فيهمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ تُحَمِّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا ﴿ سِيْبِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيْدِيَهُمَا وَفِيكُمْ يُفْطَعُ وَقَطَعَ عَلَيُّ مِنَ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَةُ فِي آمْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِهَت شِمْ اللهُ النِّس إلا ذلك حدَّث عَبْدُ اللهِ بن مَسْلَهَ حَدَّمُ الإبراهيم ابْنُ سَمْدِعَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ثَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قولدنینتم باار فع أی فهو ینتم ولایی در فینتم بالنصب عطفا علی تنهك (شارح)

تُفْظِعُ الْيَدُ فَوْرُ بِعِ دِينَار فَصَاعِداً فَعَنا بَعَهُ عَبْدُ الْآخْن بْنْ خَالِدٍ وَابْنُ أَخِي الرَّهْري وَمَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ حِلْاُسُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُونِيسِ عَنِ ابْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ وَعَمْرَةً عَنْ عَالْشَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقْطَعُ يَدُالسَّادِقِ فِى دُثِيمِ دينَّادِ حَلَّرْتُمَا عِمْرانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّشَا عَبْدُ الوادث حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْلِي عَنْ نَحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْنِ الْاَنْصَارِيّ عَنْ عَمْرَةً بِفْت عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثَنْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يْقْطَمُ فَى دُنْيِمِ دِينَادِ حَمْدُمْنَا عُمْأَنُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَ نَى عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارَيَّ لَمْ تُقْعَامْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله في ثَمَن عِبِنَ حَبِفَةِ أَوْتُرُسِ حَذَّمُنا عُمَّانُ حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بَنُ عَبْدِالاً عَن حَدَّثَنا هِشَامُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ صُلَّمُنا مُعَمَّدُ بْنُ مْقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ إِنْ عُرْوَةً عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ تَكُنْ تَقْطَعُ يَدُالسَّادِقِ فِي أَدْنِي مِنْ حَجَفَةٍ أَوْتُرْسِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُوغَنَ ﴿ رَوَاهُ وَكَدِمْ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ لْمُرْسِلًا حِيْثُةٌ مِ يُوسُفُ بْنُ مُولِي حَدَّثَنَّا ٱنْوِ أَسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُعُ وَهَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيعَنْ عَالِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُسَادِق عَلَى عَهْدِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَن الْجِيَنَّ تُوْسِ أَوْحَجَفَةٍ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذَاتَمَن **حَدُّسْ ا**اللهُ مِن عَمْرَ عَنْ عَمْدَ اللهُ مِنْ أَنْسِ عَنْ أَفِيمِ مَوْ لَى عَبْدِاللهُ بِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي حِبَنَّ ثَمَنُهُ ثَلا ثَةُ دَرَاهِمَ ® تَا بَمَهُ مُعَمَّدُ بْنُ اِسْحِلَقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى نَافِعٌ قَيْمَتُهُ **حَدَّرَنَا** مُوسَى بْنُ اِسْمَعِيلَ حَدَّثَاجُوَ يْرِيَّهُ عَنْ أَفِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مِجَنَّ فَيَمَّهُ َّلَاْ ثَهُ دَرْاهِمَ **حَدُّن**َا مُسَدَّدُ حَدَّثَا كُنْيِ عَنْ عَبَيْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَطَعَ النَّتَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حِبَنَّ ثَمَّنُهُ ثَلاَّ ثَةُ دَرَاهِمَ ح**َدْثَنَىٰ** إِبْرَاهِيمُ بْنُ لْمَنْدِرِ حَدَّثًا مَا بُوضَمْرَةً حَدَّثُنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

Ę,

عَنَّهُمَا غَالَ قَعَامَ النَّيُّ صَلَّى إِنلَهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ يَدَسَادِق فِي بِحَنِّ ثَمَنَّهُ ثَلاّ ثَهُ دَرَاهِمَ ﴿ تَابَعَهُ نَحَمَّدُ بْنُ اِسْحَقَ وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّثَنَى نَافِعُ فَيَمُّهُ صَدَّمُنَا مُوسَى بْنُ اِسْمُعلَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَاحِيدِ حَدَّثَنَا الْاَنْحَشُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَّا صَالِحٍ قَالَ سَمِنْتُ أَبَّا هُرَيرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ لَهَنَ اللَّهُ السَّادِقَ يَشْرِقُ الْبَيْضَةَ قَنْقُقَامُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ يَدُهُ مَا سَبِ تَوْبَةِ السَّارِقِ حَدَّمْنَ إِسْمُمِيلُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْ وَهَ عَنْ عائِشَة أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَمَ يَدَا مَرَأَةٍ قَالَتْ عَائِشَةٌ وَكَأَنَتْ تَأْتَى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ مُحَاجَمًا إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَا بَتْ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا حَذْمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ الْمُعْنَى تَدَّثُنَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْنِي عَنْ أَبِي إِدْدِيسَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِلَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِى رَهْطِ فَقَالَ ٱبْايِمُكُمْ عَلَىٰ أَنْ لاَ تُشْرَكُوا باللَّهِ شَيْأً وَلاَ تَشْرَقُوا وَلاَ تَقَتّْلُوا ٱوْلاْدَكُمْ وَلاْ تَأْتُوا بِهُمْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ اَيْدِيكُمْ وَازْجُلِكُمْ وَلاْ تَعْصُونِي فِمَشْرُوفٍ فَمَنْ وَفَىٰ مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيّاً فَٱخِذَبِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةً لَهُ وَطَهُو رُ وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ ۚ فَذَلِكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّ بَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ا وَعَنْدِ اللَّهِ إِذَا تَابَ السَّادِقُ بَعْدَ مَاقُطِعَ يَدُهُ قُبِلَتْ شَهَادَ نُّهُ وَكُلُّ تَحْدُودِ

قوله وفی بالتخفیف ویشد د أی ثبت علی العهد اه شار ح

🖋 بسيرانيدَ الرمن الرحم 🕲 كتاب الحاربين من ابل الكفر والررزّ 🎨

كَذَٰلِكَ إِذَا تَٰابَ قُبِكَتْ شَهَادَ ثُهُ

وَقَوْلِ اللهِ نَمَالَىٰ اِنَّمَا حِزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ بُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْمَوْنَ فِي الْأَرْضِ قَسَاداً اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ ثُقَطَّعَ اَيْدِ بِهِمْ وَادْجُهُهُمْ مِنْ خِلاف اَوْ يُفَغُوا مِنَ الْاَرْضِ صَ*دُشْراً* عَلِّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا الْاَوْسِ يَخَنَى بْنُ أَقِى كَشْبِرٍ حَدَّنَى اَبُو وَلاَبَةَ الْمَلِ بِيُّ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدْمَ عَلَى

تولهوقولالله بثبوت الواو و الجرّ لابي ذر ولفيره قول الله بالحذف والرفع على الاستئناف اهشار م

مع المال والقصة النافة الحلوب

إِياً الصَّدَقَةِ فَيَشْرَ بُوا مِنْ أَبْوَالِما وَٱلْبِانِهَا فَمَمَلُوا فَصَيُّوا فَادْمَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَأْقُوا فَبَعَتَ فَي آثَادِهِمْ فَأَتِيَ بَهِمْ فَقَطَعَ آيْدِيَهُمْ وَالْدَجْلَهُمْ وَسَمَلَ آغَيْهُمْ ثُمَّ لقال سمرت عينــة سمرأ وسملت سملاً لَمْ يَحْسِمُهُمْ حَتَّى مَا تُوا مَا صَبْ لَمْ يَحْسِم النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَارِينَ اذا فقأتها محددة مِنْ أَهْلِ الرَّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا حَمْرُتُنَا تُحَمَّدُ بَنُ الصَّلْتِ ٱبْوَيَهْلِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ مجاة أوبسمار مجمي فىالنار وبامهما قتل حَدَّثْنِي الْأُوْزَاعِثُى عَنْ يَحْثِي عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ أَنْهِى اَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ الْمُرَيْتِينَ وَلَمْ يَحْمِمُهُمْ حَتَّى مَا تُوا للم سبُّ لَمْ يُسْقُ الْدُتَّدُونَ الْخُارِبُونَ قطعدم العرق ومنمه من السادن بالكيّ حَذْنُ مُ مُوسَى بْنُ إِنْهُمِيلَ عَنْ وُهَيْبِ عَنْ آيُوبَ عَنْ أَبِي وَلا بَهَ عَنْ بالناركا في المساح أُ نَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَهْطُ مِنْ مُحْلِ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كأنُوا فِي الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوُا الْمَدينَةَ فَقَالَ يارَسُولَ اللَّهِ ٱ بْفِياً رَسْاً؟ فَقَالَ مَا اَجِدُلَكُمْ الآ أَنْ تَكْتَقُوا بِإِيلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتُوهَا فَشَرِ بُوامِنْ ٱلْبايْهَا وَٱبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَنَلُوا الرَّاحِيَ وَاسْتَأْتُواْ الدَّوْدَ فَأَنَّى النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّرِيخُ فَبَعَثُ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَادُ حَتَّى أَتِي بَهِمْ فَأَمَرَ بَسَامِيرَ فَأُخْيِتُ فَكَعَلَوُمْ بِهَا وَقَطَعَ آيْدِيَهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمَّ ٱلْقُوا فِي الحَرَّةِ فقالوا اهشارح يَسْتَمْسَقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى مَا ثُوا ﴿ قَالَ اَبُو قِلاَ بَهَ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَحَادَ بُوا اللّهَ وَدُسُولُهُ مَا رَبُّ مَنْ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آغَيْنَ الْخَادِينِ حَدَّمْنَا قُيْسَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّنَّا حَمَّادُ عَنْ أَقُوبَ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ عَنْ أَفْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَهْطاً مِنْ عُكُلِ أَوْقَالَ عُمَايْنَةَ وَلَا أَعْلَهُ إِلاَّ قَالَ مِنْ نُعُكِلِ قَدِمُو اللَّدِينَةَ فَأَمْرَأَهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَامِ وَآمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ ٱ بْوَالِمَا وَٱلْبايْنا فَشَر بُوا حَتَّى إِذَا بَرُوًّا قَتَلُوا الرَّاجِيَ وَاسْتَأْقُوا النَّيْمَ فَبَلَغُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الشار ح غُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي إثْرِهِمْ فَمَا آدْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى حِيءَ بِهِمْ فَأَمْرَبِهِمْ فَقَطَع

ٱيْدِيَهُمْ وَٱرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ ٱعْيَنَهُمْ فَٱلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلاّ يُسْقَوْنَ ﴿ قَالَ

والحسم القطع والمراد

قولهأ بفناج مزة قطع مفتوحة أى أطلب اناوةولەرساد بكسر الراء أي لِنا الهشار ح قولد فقال أي قائل قوله فما ترجل أي فاارتفع اه شارح قوله وقطم أيديهم وارجلهم وروى وقطع بالبناءالمفعول ومابعده بالرفعوكذا قوله الآتي فقطم أيديم وأرجلهم كا

أَبُو قِلاْ بَهَ هٰؤُلاْءِ قَوْمُ سَرَقُوا وَقَنَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَا يَمَانِهِمْ وَحَادَبُوااللّه وَرَسُولَهُ مُ اللَّهِ مَا مَنْ تَوْكُ الْفُواحِشَ حَذُنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَخْبَرَنَا عَدُاللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّتِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْمَةُ يُظِلَّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِي طِلَّهِ يَوْمَ لأَطِلَّ الْأَظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِل وَشَاتٌ نَشَأً في عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ في خَلاهِ فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُمَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلانِ تَحَايًّا فِي اللهِ وَرَجُلُ دَعَتْهُ آخرَأْتُه ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالِ إِلَىٰ نَفْسِهَا قَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لْأَتَنْ إِنْ اللهُ مَاصَنَمَتْ يَمِنُهُ حِزْتُنَا مُحَمَّدُ نِنْ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا مُحَرُ بَنْ عَلَى ح وَحَدَّثَىٰ خَلِيهَ لَهُ حَدَّمًا عُمَرُ بَنْ عَلِي حَدَّثَا اللهِ خازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي قَالَ النَّيُّ صَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَنْ رَجْلَيْهِ وَمَا يَنْ كَيْبِهِ تَوكُلْتُ لَهُ بِالْحَلَّةِ مَا مِسَيْبِ إِنْهِ الزُّ لَاهِ قَوْلُ اللَّهِ مَنَالَىٰ وَلاَ يَزْنُونَ ﴿ وَلاَ تَقْرَ بُوا الزَّلَا إِنَّهُ كَاٰنَ فاحِشةُ وَسِاءَسَبِيلًا ﴿ أَخْبَرَنَا دَاؤُدُ بْنُ شَبِي حَدَّنَّا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً أَخْبَرَنَا أَنسُ قَالَ لَاُحَدِّتَكُمْ حَدِيثًا لا يُحَدِّيثُكُمُوهُ آحَدُ بَعْدى سَمِفْتُهُ مِنَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِوْتُ اللَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لا تَقُومُ الشَّاعَةُ وَ إِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْمِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْحَمَّرُ وَيَظْهَرَ الرَّمَٰا وَيَقِلَّ الرَّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّساءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْحَمْسِينَ آمْرَأَهُ الْقَيْمُ الْوَاحِدُ حَذَّرْتُنَا كُمَّدُنْهُ الْكُنَّى أَخْبَرَنَا إِسْحُوقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَرْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ إِنْ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْ فِي الْعَبْدُ حينَ يَزْفِي وَهُو مُوامِنٌ وَلا يُسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنُ وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَمُؤْمِنُ قَالَ عِكْرِ مَةُ قُلْتُ لِإِنْ عَبَّاسِ كَيْفَ يُفْزَعُ مِنْهُ الْاجِانُ قَالَ هَكَذَا وَشَبِّكَ بَيْنَ آصًا بِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ ثَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَكَ بَننَ أَمْابِيهِ حَدَّثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ عَنِ الْإَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةً

قولمسلام بالتحفيف ولابی ذر بالتشدید قاله الشارح فانظره

قوله توكل أى تكفل قوله قول الله بالرفع على الاستثناف ولا بي ذر وقول الله بالجر" عطفاً على المجرور السابق اه من الشارح توله والتوبة ممروضة بمدأى ممروضة على ذاعلها بمدذلك يدى أزباب التوبة مفتوح عله بمدفعلها اله عرض

قَالَ قَالَ النَّيُّ صَدَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَزْنِي الزَّاني حينَ يَزْني وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلا يُسْرِقُ حِينَ نَسْمٍ قُ وَهُوَ مُوَّ مِنْ وَلاَ يَشْرَ بُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُوَّ مِنْ وَالنَّوْيَةُ مَعْرُ وضَةُ بَهْدُ حَزُّرْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثْنَا يَخْلِي حَدَّثْنَاسُفْيْانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَمْانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْ اَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْمَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقَتْلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزانِي حَلْلَةَ خَارِكَ ﴿ قَالَ يَعْنِي وَحَدَّثْنا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى وَاصِلِ عَنْ أَبِ وَارْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلُهُ قَالَ عَمْرُو فَذَكُرُ ثُهُ لِمَبْدِ الرَّحْن وَكَأنَ حَدَّثَا عَنْ سُفْيَانَ عَن الْأَعْمَشِ وَمَنْصُور وَوَاصِل عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ لَمِ سَجَمَعَ دَجْمِ الْمُحْصَنِ وَقَالَ الْمَسَنُ مَنْ زَنْي بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الرَّاني صَرُسُ آدَمُ مَدَّنَا شُعْبَةُ حَدَّثَا سَلَةٌ بَنُ كُمَيْلِ قَال سَمِنْتُ الشَّعْيَّ لِحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمُرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُّةِ وَقَالَ قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمْزْتَنِي إِسْحَقُ حَدَّثُنَا لَحَالِلّه عَن الشَّيْبِ أَنِيّ قَالَ سَالْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَ هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَمَعْ قُلْتُ قَمَلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ قَالَ لاَ اَدْدِى حَدَّرُسُما نَحْمَدُ بْنُ مُقْاتِل أَخْبَرَنْا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْن شِهابِ حَدَّثِي ٱبُوسَكَمَةَ بْنُ عَبْدِ الآخْن عَنْ لَجَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيّ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ اَثَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَدَّنَّهُ أَنَّهُ ۚ قَدْ زَنِّى فَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَدْبَعَ شَهَادَاتٍ فَأَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَكَأَنَ قَدْأُحْصِنَ لَإِسِبَ لِأَيْرُجُمُ الْمَخْنُونُ وَالْجُنُونَةُ وَقَالَ عَلَيُّ لِعُمْرَ أَمَا عَلِتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْجُنُونِ حَتَّى يُفيِقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْدِكَ وَعَنِ النَّاثِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ مِرْرُسُنا يَعْنَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيل عَن ابْ شِهابِ عَنْ أَبِ سَلَمَةً وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي ٱلْمَصْحِدِ فَالْمَاهُ فَقَالَ لِارَسُولَ اللَّهِ

قوله أهمر يعنى ابن الخطاب رضى الله الخطاب رضى الله عنه حين الى بحينة وهى حبلى فالما أن يرجها فلما ذكره على ذلك قال

صدقت فيسلى عنها أفاده الشارح

إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى زَدَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَآ شَدِيدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَع شَهَادات دَعَاهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبِكَ جُنُونٌ قَالَ لا قَالَ فَهَلْ آحْصَنْت قَالَ نَمَ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبُوا بِهِ فَادَّجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهابِ فَأُخْبَرَ نَى مَنْ سَمِعَ لِجَابَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَكُنْتُ فَيَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنُاهُ بِالْمُصَلِّي فَكَأْ أَذْلَقَتْهُ الجازة هرب فأذر كناه بالحرَّة قرَخناه للمسب يلناهر الخبِّر حارثنا ٱبُوالْوَلِيدِ حَدَّنَا اللَّيْثُ عَن ابْنِ شِهاب عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً وَضِيَ الله عَنْها قَالَت آخَتَمَمَ سَعْدُ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَلَكَ يَاعَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ يُلْفِراشِ وَاخْتِجِي مِنْهُ بِاسَوْدَةُ ﴿ ذَادَلُنَا فَتَيْنَبَهُ عَنِ الَّذِثِ وَلِلْمَاهِمِ الْحُجَرُ حَدَّثُ آدَمُ عَدَّمُا شُمْهَةً حَدَّمًا مُحَدَّدُ بنُ ذيادٍ قَالَ سَمِمْتُ آباهُ مَ يْرَةً قَالَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَلِلْعَاهِمِ الْحَجَرُ لَمُ مُسَبِّبُ الرَّخْمِ فِي الْبَلَاطِ حَدُّمْنَا مُعَمَّدُ بْنُ عُمُّأَنَ حَدَّ شَاخًا لِدُ بْنُ تَغْلَدِ عَنْ سَأَيْمَانَ حَدَّ تَبِي عَبْدُ اللهِ بنُ دينارِ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيّ وَيَهُودَيَّةِ قَدْاَحْدَثَا جَمِيهًا فَقَالَ لَمُمْ مَا تَجِدُونَ فِي كِنَّا بِكُمْ قَالُوا إِنَّ اَحْبَارَنَا اَحْدَثُوا تَجْمِيمَ انْوَجْهِ وَالنَّجْنِيةِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلام أَدْعُهُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأَتِّى بِهَا قَوَضَعَ آحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَاقَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابنُ سَلام آرْفَعْ يَدَكَ فَاذِا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمْسَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُيِهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَرُبِهَا عِنْدَ الْبَلاطِ فَرَأَ يْتُ الْيَهُودِيُّ آخِنًا عَلَيْهَا المرسيب الرَّجْم بِالْمُصَلِّى حِدْرُسُمُ مُمُودٌ حَدَّثْنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي سَلَّةً عَنْ جَابِرِ أَنَّ وَجُلًا مِنْ اَسْلَمَ جَاءَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَرَفَ بِالرِّيانَ ا فَأَغْرَضَ عَنْهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱرْبَعَ مَرَّات فَقْالَ لَهُ اللَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لا قَالَ آحْصَنْتَ قَالَ نَمَ فَأَصَ بهِ فَرْجَم بِالْمُصَلِّي فَكَا أَذْلَقَتْهُ الْجِهَارَةُ فَرَّ فَأَدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله أذاتته الحجارة أى أصابته بحدها وبلفت منه الجهد حتى قلق اهشار ح

السلاط كل عن فرشت به الدار من جروغيرها مصباح و الموضم الملط حديث الباب على حفر آفاده الشارح من قوله قد أحدثا أي فعلافعاد قاحدثوا أي أظهروا اه من البيق 
البيق

قوله ولم يعاقب عمر صاحب الظبي أي على اصطباده محمره آ واننا أمره بالحزاء

وَسَلَّمَ خَيْراً وَمَمَلَّى عَلَيْهِ ﴿ وَلَمْ يَقُلْ يُولُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَصَلَّى عَلَيْهِ مسيم من أصاب ذَنْها دُون الْحَدِّفا خَبَرَ الإمامَ فَلا عُقُوبَةً عَلَيْهِ مِعْدَ التَّوْيَةِ إِذَا لِجَاءَ مُستَقَنِياً قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِم وَلَمْ يُمَاقِب الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يُمَاقِتْ عُمَرُ صَاحِبَ الثَّانِي \* وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَاٰنَ عَنِ ابْنِ مَسْمُود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَ**لَانِنَا ۚ** فَتَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ مُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَجُلاً وَقَمَ بِامْرَأْتِهِ فِى رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ هَلْ تَسْتَطيعُ صِيامَ شَهْرَ بْنِ قَالَ لا قَالَ فَأَظِيمُ سِتِّينَ مِسْكيناً ١ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرُ و بْنِ الْحَرْثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَالِيمِ عَنْ تَحَمَّد بْن جَعْفَر بْن الزُّ بَبْرِ عَنْ عَبَّاد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ بَبْرِ عَنْ عَا يَشْةَ ٱ ثَى دَجُلُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمُسْجِدِ قَالَ ٱحْتَرَقْتُ قَالَ مِتَم ذَاكَ قَالَ وَقَمْتُ بِاصْرَأْ تَى فِي دَمَضَانَ قَالَ لَهُ تَصَدَّقُ قَالَ مَاعِنْدِي شَيٍّْ خَفِلْسَ فَأَنَّاهُ إِنْسَالٌ يَسُوقُ جِمَاراً وَمَعَهُ طَمَامٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْن مَا اَدْرِي مَاهُوَ إِلَىَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَ يْنَ الْخُثّرَ قُ فَقَالَ هَا اَ نَا ذَا قَالَ خُدْ هٰذَا فَنَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلِي آخُوَجِ مِنِّي مَا لِلْهْلِي طَعَامُ قَالَ فَكُلُوهُ \* قَالَ ٱ بُوعَبْدِاللّهِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ أَ بَيْنُ قَوْلُهُ أَطْلِمُ اَهْلَكَ فَلِي سَيْبٍ إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِ وَلَمْ يُسَيِّنْ هَلْ لِلْامَامِ أَنْ يَسْــُتُرَ عَلَيْهِ حَثُرُمُنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدً حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ عَاصِم ٱلْكِلَافِيُّ حَدَّثُنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلَى حَدَّثُنَا إِنْهِفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ مَمَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يْارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَيْتُ حَدًّا فَأَيَّهُ عَإَرَّ قَالَ وَلَمْ يَمْنَا لَهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَت الصَّلاّةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا قَضَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ فَأَم إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى اَصَدْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ كِتَالَ اللهِ قَالَ أَ لَيْسَن قَدْصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ اللهُ ۚ قَدْ غُفَرَ لَكَ ذَنْبُكَ أَوْ قَالَ حَدَّكَ مَلِ مسب

هَلْ يَقُولُ الْاِمَامُ الْمُقِرَّ لَمَلَّكَ لَمَسْتَ اَوْغَمَرْتَ حِنْرُتُنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نَحْمَّدِ الْجُغْفِيُّ حَدَّثْنَا وَهْتُ بْنُ جَرِير حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ سَمِمْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيم عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَتَاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّ أَتَى مَاعِمُ بْنُ مَالِكِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَمُلَّكَ قَيَّلْتَ أَوْغَمَرْتَ آوْ نَظَرْتَ قَالَ لا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَبَكُتُمَّا لا يَكُنى قَالَ فَمِنْدَ ذَٰلِكَ أَمْرَ بِرَجِهِ مَلْ سَيْكِ سُؤُال الْإِمَامِ الْفَقِدَ هَلْ أَحْصَلْتَ حِدْرُسُا سَميدُ بْنُ عْفَيْر قَالَ حَدَّثِي الَّذِيثُ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ خَالِدِ عَن ابْن شِهاب عَن ابْنِ ٱلْمُسَيِّفِ وَأَنْ سَلَمَةً أَنَّ آبَا هُمَ يُرَةً قَالَ آثَى وَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي أَلْمُعْجِدِ فَأَدَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَمُهُ فَأَغْرَضَ عَنْهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيّٰى لِشِقّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَيَسَلُهُ ا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّى زَنَّيْتُ فَآغَرَضَ عَنْهُ لَجَاءَ لِشِقَّ وَجْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي اَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ اَرْ بَعَ شَهَادَاتِ دَعَاهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَقَالَ اَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ٱحْصَنْتَ قَالَ نَمَ يَارَسُولَ اللهٰ قَالَ اَذْهَبُوا قَادْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي مَنْ سَمِمَ جَابِراً قَالَ فَكُنْتُ فَمَنْ رَجَّهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُعَلِّى فَلَأَ أَذْلَتُنَّهُ الْجِارَةُ جَمَزَ حَتَّى آذَرَ كُناهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ المسيف الإغتراف بالرَّنَّا حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتُنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِى الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ آبًا هُمَ يْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالاً كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلِ فَقَالَ ٱنْشُدُكَ اللهُ اللهُ الله مُاقَضَيْتَ بَيْسَنَّا بكِتَاك اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ آفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ آقْضِ يَيْنَا الكِتَاك اللهِ وَآثَذَنْ لي قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ أَنْهَى كَأَنْ عَسيماً عَلِي هُذَا فَزَنَّى بِاصْرَأَتِهِ فَاقْتَدَيْتُ مِنْهُ عِلَّةِ شَاهِ وَخادِم ثُمَّ سَأَلْتُ دِجْالاً مِنْ اهْلِ الْعِلْمَا خَبرُونِي اَنَّ عَلَى أَبْي جَلْدَ مِإِنَّةٍ وَتَفْريبَ عام وَعَلَىٰ ٱمْرَأَ تِهِ الرَّحْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَفْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بَكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ الْمِائَّةُ شَاهِ وَالْحَادُمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ

قولەيرىد ننىسەيىمنى أىمە نىخبىر عن نفسه ولمېكىن،مستفتىآ من چھةالغىر (شار س)

قوله جز أى وثب مسرعاً اه شارح

الاً قضيت نح

وعاعالناس جهلتم

اتَّةِ وَتَغْرِبُ عَامٍ وَاغْدُ إِلْأَنْدِسُ ءَلَى آمْرَأَ هِ هٰذَا فَإِنِدِاءْ مَزَفَتْ فَارْجُهُما فَغَدا عَلَيْها فَاءْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا قُلْتُ لِسُمِّيانَ لَمْ يَقُلْ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَىٓ آبْنِي الرَّجْمَ فَقَالَ ٱشُكَ فَهَا مِنَ الرُّهْرِيِّ فَرُبَّمَا فَلَمَّا وَرُبَّا سَكَتُ حَدَّثُ عَلَى بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنا سُفْيانُ عَن الزَّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَن إِنْ عَبَّالِ رَضِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى قَالَ عُمْرُ لَقَدْ خشدتُ أنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانُ حَتَّى يَقُولَ تَارِّلُ لأَنْجِــ دُ الرَّجْرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا يِّتَوْلِيَهُ فَرِيضَةٍ ٱ نُؤَلَمَا اللَّهُ ٱلأَوْ إِنَّ الرَّجْمَ حَتَّ يَمْلِ مَنْ ذَنَّى وَقَالْهُ ٱحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْكَانَ الْحَلِّلُ أَو الْإِغْتِرَانُ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِقْكُ ٱللَّا وَقَدْ رَجَيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمُنَا بَعْدَهُ لَهِ مِنْ الرِّسُبُ وَجِيرِ الْكُبْلِي مِنَ الرَّمَا إِذَا أَحْصَلَتْ **حَدُّنُنَا** عَبْدُالْمَن يِرْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّتَى إِبْرَاهِيْمِ بْنُ سَمْدِهِ عَنْ صَالِحٍ عَن ابْن شِهاب عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسْـ مُودِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَنْتُ أَفْرِئُ رِجْالامِينَ الْهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُالاَ عْن بْنُ عَوْف فَبَيْنَا أَنَا ف مَنْزِلِهِ بِنِي وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَىَّ عَبْدُالَّ هُنِ فَمَّالَ لَوْرَأْ يُتَ رَ \* إِلَّا أَنَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلان يَقُولُ لَوْقَهُ مَاتَ مُمَرُ لَقَدْ بِالَيْمْتُ قُلاْنًا فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْمَةُ أَبِي بَكُرٍ اللَّ فَلْنَةً فَكَتَ فَفَضِت عُمَرُثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ أَشَاءَ اللهُ كَمَّائِمُ الْمَشْيَّةَ فِي النَّاسِ فَتُحَّذِّرُهُمْ هُؤُلاءِ الَّذينَ يُريدُونَ أَنْ يَمْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُالرَّ عَن قَقْلْتُ بِإِلَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لا تَفْمَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغًاءَهُمْ فَايَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَفْلِبُسُونَ عَلَىٰ قُوْ بِلَحَ حينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَا نَا اَخْشَى آنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقْالَةً يُقايرُهُا عَنْكَ كُلُّ مُطِيرٍ وَانْ لأ يَمُوهَا وَ أَنْ لَا يَضَهُوهَا عَلِيْ مَوَاضِعِهَا فَأَمُهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمُدَيَّةَ فَإِنَّهَا دَازُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَخَلْصَ إِهْلِ الْفِقْهِ وَآشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَافُلْتَ مُتَّمَنَّكِنا فَيَى آهُلُ الْعِلْمِ مَثْمَالَتُكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَواصِمِهَا فَقَالَ غَمَرُ آمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ كَأْقُومَنَّ يدلكَ أَوَّلَ مَقْامِ ٱقُومُهُ بِالْمَدينةِ قَالَ إِنْ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدينةَ في عقب ذي أَلْجَّة

قوله فلتة أمى فجأة أى منفير تدبر اه شارح أن ينتصبوهم نخ

قوله يطيوها بهذا الضبط في السين وهو المؤيد عا بعد وفي ضبط القسطلاني بالتشديدمة تصريحه بالاطارة سبو بين

ألا وانّ رسولالله

عنا أي مفرضاً عنااه منغير مشورة نح

فَلَمْ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْنَا الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَت الشَّمُسُ حَتَّى اَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْن عَمْرُ و بْن نُفَيْلِ جَالِساً إلىٰ زُكُن الْمِلْنَرَ جَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَشُّ زُكْبَتَى زُكْبَتُهُ فَلَمْ اَنْشَتْ اَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَا زَأَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيدِ بْن زَيْدِ بْن تَمْرو ابْن نُفَيْلِ لَيَقُولَنَّ الْمَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتَخْلِفَ فَأَنْكُرَ عَلَى وَقَالَ ماعَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَالَمْ يَقُلْ قَبْلُهُ كِلْمَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا سَكَتَ الْمُؤَدِّقُونَ قَامَ فَأَثْلَى عَلَى اللهِ عِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ تُدِّرَلِي آنْ آقُولُهَا لأ أذرى لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَى أَجَلِي فَنْ عَمَّلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُعَدِّثْ بِإَحَيْثُ أَنْتَهَتْ بِو راحِلُّهُ وَمَنْ خَشِي َ اَنْ لاَ يَعْقِلُهَا فَلا أُحِلُّ لِا حَدِ اَنْ كَكْذِبَ عَلَىَّ إِنَّ اللَّهُ ۖ بَمَثَ مُمَّدّاً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ قَكَانَ مِثَا أَنْزَلَ اللهُ 'آيةُ الَّخِم فَقَرَأُ الما وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا فَلِذَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَمْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ ذَمَانِ أَنْ يَشُولَ قَائِل وَاللَّهِ مَا تَعِيدُ آيَةَ الرَّجْمِ فَيَكِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بَتَرْكَ فَرِيضَةِ آ نُزَهُمُ اللهُ وَالرَّجْمُ فَكِتَابِ اللهِ حَقَّ عَلَى مَنْ زَنَّى إِذَا أَحْمِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْكَانَ الْخَبِّلُ آوِالْإِغْيِرَافُثُمَّ إِنَّا كُنَّا تَفْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتْأَكِ اللَّهِ أَنْ لاَ تَرْغَبُواعَنْ آبَائِيكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرُ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ٱۅ۫ٳڹۧۜڴؙۿ۫ڔٱۺؙۼٚٲڹٛڗ۫ۼٞڹُۅاۼڹ۫ؖٵؠ۠ڴؙڿٛٳڵٲٛڿٞڴٳڹٞٛۮڛؙۅڶۘٲڶڷؿؗڝؘڷۧؽٳڶڷ۠ٵۼؘؽ؞ؚۅٙڛٙڷؖ قَالَ لاَ تُطَارُ وبِي كَمَا أَطْرِي عيسَى بْنُ مَرْ يَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَي اَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَشُحُ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْمَاتَ مُمَرُ بِايَمْتُ فُلانًا فَلاَ يَفْتَرَّنَّ آمْرُوْ اَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْمَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْنَةً وَتَمَتْ الأوَ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ وَلَكِنَّ اللهُ وَقَ شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَغْلَقُ الَّذِي مِلْ أَبِي بَكْرِ مَنْ بايَمَ رَجُلاَعَنْ غَيْر مَشُورَةٍ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ فَلا يُبايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَقِرَّةً ٱنْ يُقْتَلاْ وَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللهُ ۚ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَنَّ الْأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَأَجْتَمَمُوا

بَأَسْرِهِمْ فِي سَلِقِيقَةِ بَنِي سَاعِدَةً وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّ يَرُ وَمَنْ مَعَهُمَا وَاحْتَمَعَ

فحلست حذوه نخ

قولدآية الرجم بالرفع اسمكان وخبرها من البعيضية في قوله عا فقيه تقديم الخبر على الاسم وهوكثير و روی فیما مدل نما اه من الشارح قوله الاعناق أي أعناق الابل يعنى تقطع من كثرة السير اه من شرح البدر المينيّ قوله مشبورة بفتح فضمأو بفتح فسكون

فلا يتابع هو ولاالذي ماسه نخ قوله تغرّة نقال غرّر نفسه تغرىراً وتفرّة اذا عرضها للهلاك وفى الكلام مضاف عدوف تقدره

ففتم أغاده القسطلاني

خوف نوة أن يقتلا أي خوف وقوعهما في القتل وانتعب على أ نه مفعول له اه من العيني " ( المهاجرون )

قوله ادارى أصله العمز أى أدفع مشه بعض مايدتريه من الحدة

قوله تنالى ولاييذر أتحالا بالغمزأى أتفق اه شار ح

قوله يوعك أي مجوم

قوله رهط أي قلل بالنسة النا قوله دفت دافة أي اسارت رفقة قلىلة من مكة المنا قوله أن مختزلو ناأي أن نقطمونا و قوله محفنه بالقال حضنه عن الامر أخرجه في احدة عندواستد نه اه شرح

الْمُهَاجِرُ ونَ الِيهَالِينَ بَكُر فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ بِمَاأَبَاكُمْ ٱنْطَلِقُ بِنَا اِلْى اِخْرَائِنَا هَأُولَاهِ مِنَ الْأَنْصَادَ فَانْطَلَقَنَّا ثُرِيدُهُمْ فَلَمَّ دَنْوَنَا مِنْهُمْ لَقِينًا رَجُلانِ مِنْهُم صالحانِ فَذَكَرًا مَا تَمَالَىٰ عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالاً أَيْنَ تُريدُونَ إِمَعْشَرَا لَلْهَاجِرِينَ فَقُلْنَا تُريدُ إِخْوا مَنَاهُولُاءِ مِنَ الْأَنْصَارَ فَقَالًا لَا عَلَيْتُكُمْ أَنْ لَا تَقْرَ بُوهُمُ آقْضُوا آمْرَكُمْ فَقُلْتُ وَاللّهِ لَنَأ تِينَهُمْ فَا تُطَاقُتُما حَتَّى ٱ تَيْمَاهُم في سَقيفَة بَني ساعِدَةً فَإِذَا رَجُلٌ مُرَمَّل بَسْ طَهْرَائِيهُم فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا قَالُوا هَٰذَا سَمْدُ مَنْ عَنَادَةً فَقُلْتُ مَالَهُ قَالُوا نُوعَكُ فَكَمَّا حَلَسْنَا قَلَلًا نَشْهَادَ خَطْمُ عُمْ فَأَثْنِي عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ آهَلُهُ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ فَخَوْنُ أَضَارُ اللهِ وَكَتبِيَّةُ الْاِسْــلاْمِ وَانْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطُ وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةً مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَاهُمْ يُرِيدُونَ اَنْ يَخْتَرُلُونَا مِنْ اَصْلِنَا وَاَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الْاَصْرِ فَلَأْسَكَتَ اَرَٰذْتُ اَنْ ٱ تَكُلَّمَ وَكُنْتُ زَوَّ ذِتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُدِيدُ أَنْ أَقَدِّمَهَا بَنْ يَدَىٰ أَبِي بَكْر وَكُنْتُ أَدْارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَلِيهِ فَكُمَّ أَرَدْتُ أَنْ اَ تَكَلَّمَ قَالَ اَبُوبَكُر عَلَىٰ وسَلِكَ فَكُرهْتُ ٱنْ اغْضِبَهُ فَتَكَمَّلُمُ أَبُو بَكُنِ فَكَانَ هُوَ ٱخْلَمَ مِنَّى وَاوْقَرَ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ ٱخْجَبَتْنَى فَ رُو يرى إِلاَّ قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلُهَا أَوْ أَفْضَلَ حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ مَاذَكُرْ ثُمْ فَكُمْ مِنْ خَيْرِ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلِ وَلَنْ يُهْرَفَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَّا لِمُذَا الَّحِيِّ مِنْ قُرَيْشِ هُمْ أَوْسَطُ الْمَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَهٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ فَبِايِمُوا أَيَّهُمُا شِئْتُمْ فَأَخَذَ بِيدِي وَبِيدٍ أَفِي عُبَيْدَةً بْنِ الْجَزَّاحِ وَهُوَ جَالِسُ بَيْنَنَّا فَلَمْ أَكُرَهُ رَثَمَا قَالَ غَيْرَهَا كَانَ وَاللهِ أَنْ أَقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنْقِ لا يُقَرِّبُني ذَلِكَ مِنْ إِثْمَ أَحَبَّ إِلَى مِنْ أَنْ أَتَأْمَر عَلَىٰ قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكُر اللَّهُمَّ اللَّهُ أَنْ تُسَوِّلَ إِلَى تَفْسى عِنْدَ الْمُؤْت شَيّاً لأأجدُهُ الْإِنَّ فَقَالَ قَائِلُ الْأَنْصَارِ ٱنَاجِدَنَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ وَعُذَيْتُهَا الْمُرَجِّبُ مِثْنَا أَمِيرُ وَوَشَكُمْ ۗ وَاللَّ مِن الانصارِ مُحْ أَمَرُ بِامَنْشَرَ قُرَيْشِ فُكَثْرُ اللَّفَطُ وَأَرْتَفَمَتِ الْأَصْواتُ حَبَّى فَرِقْتُ مِنَ الْإِخْبِلاف فَقُلْتُ ٱلْبُسْطَ يَدَكُ يَا آبًا بَكُر فَهَسَطَ يَدَهُ فَبَايَشُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعَثُهُ الأنْصَارُ وَ نَرَوْنًا عَلَىٰ سَعْدِ بْن عُبَادَةً فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَلَلُمُ مُسْمَدُ بْنَ عُبَادَةً فَقُلْتُ

فيكون فسادا نخم

اللهُ سُمَدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ حُمَرُ وَ إِنَّا وَاللَّهِ مَاوَجَدْنًا فِيهَا حَضَرْنًا مِنْ آخر أَقُولِي مِنْ مُهَايَمَة أَبِي كَكْرٍ خَشِمَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ مُايِعُوا رَجْلاً مِنْهُم بَعْدَنَا فَإِمَّا إِلَيْهُ أَهْمُ عَلَى الْأَنْرُ فَهِي وَ إِمَّا نَخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادُ فَنَ باليَم رَجُلاَ عَلِ غَيْرِمَشُورَةٍ مِنَ الْمُشْإِينَ فِلاَ يُثَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بِالْيَمَةُ تَقِرَّةً أَنْ يُقْتَلا ف**ارسي** الْبِكْرَان يُجْلَدَان وَيُنْفَيَان الرَّانِيَةُ وَ الرَّانِي فَاحْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائَةَ جَلْدَةِ وَ لَا تَأْ نُذَكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاكْجَر وَلْيَشْهَهُ مُ عَذَاتُهُمُ الطَائِفَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لاَ يُشْكِحُمُ اِلاَّ ذَائِيَةٌ ٱوْمُشْرِكَةٌ وَالرَّانِيَةُ لاَ يَشْكِهُمُهَا إِلاَّ زَانَ ٱوْمُفْسِرَكُ وَخُرَّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ قَالَ ابْنُ عُمَيْنَةَ رَأَفَةُ إِنَّامَةُ الْحُدُودِ حَدَّثُنُّ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِلَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْمَوْ بَرْ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِيهَا بِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجَهَنَّى فَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّ اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ بَأَمْنُ فَهَمَ: زَنْي وَلَمْ يُحْصَنُّ - بَلْدَ مِاثَّةِ وَتَفْرِ سَ عام 📾 قالَ إِنْ شِهاب وَأَخْبَرَ نِي غُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَهْرِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَقَّابِ غَرَّبَ ثُمَّ كَمْ تَوَلْ بِلْكَ السُّنَّةُ حَدُّنُ أَي يَخِيَ بْنُ لِكَايْرِ حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّب عَنْ أَنِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فَكَنْ زَنْي وَلَمْ يُحْصَنُ بَنِقُ عَامَ بِإِقَامَةِ الْكَدِّعَلَيْهِ مُ رَسِبُ نَفْي أَهْلِ الْمَاصِي وَالْخَسَّشَنَ حَدُننَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا هِشَامُ حَدَّثُنا يَخْلِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَن إَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ مُعْنَعُما قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُنَّيْنَ مِنَ الرَّجْال وَأَلْمَرَ جَلات مِنَ النِّيسَاءِ وَقَالَ آخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِيَكُمْ وَآخْرَجَ فُلاَنَّا وَآخْرَجَ مُحَرُّ فُلاَنَّا و مَنْ أَمَرَ عَيْرَ الإمام بإقامة اللَّذِ عَارْباً عَنْهُ حَدُّمنًا عَاصِمُ بْنُ عَلَّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَبِّ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَزَيْدِ بْن خَالِدِ أَنَّ رَجُلاَ مِنَ الْأَعْرِ البِ لِهَاءَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لِمَالِشٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهُ أَقْضِ بَكِينًاكِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ ٱقْضِ لَهُ يا رَسُولَ اللهِ بَكِينًاكِ اللهِ

قولەفلايتابىم بالجزم علىاالىمى وفىاليونىنية بالرفع اھشارح

رأنة فىاقامة الحدود نخ

إِنَّ ٱبْنِي كَانَ عَسيمًا عَلَىٰ هٰذَا فَزَنَى بِاصْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي ٱذَّعَلَى ٱبْنِي الرَّحْيَمُ فَاقْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْنَهَمَ وَوَلِيدَة ثُمَّ سَأَلْتُ اَهْلَ الْمِلْمَ فَزَعَمُوا اَنَّ مَاعَلَى انْبَى جَلْدُ مِأْنَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدِهِ لَاقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ آمَّا الْغَنَرُ وَالْوَلْمَةُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ٱبْنِكَ جَلَّدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامَ وَٱمَّااَ ثَتَ يَاأَ يَيْسُ فَاغْدُ عَلَى أَشْرَأُةِ هَذَا فَارْجُمُهَا فَغَدَا أَنَيْسُ فَرَجَهَا مَ سُبُ قُولِ اللهِ تَمَالَى وَمَنْ لَمَ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَشْكِحَ الْخُصَاٰتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَيَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَا كُمْ مِنْ فَتَيَا يَكُمُ أَلُوُّ مِنْاتِ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِإِيمَا يَكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَانْكِحُوهُنَّ بإِذْن آهْلِهِنَّ وَآ تُوهُنَّ أُجُودَهُنَّ بِالْمُرُوفِ مُحْصَلَاتِ غَيْرَ مُسَافِأت وَلا مُتَّخِذَات آخُدَان فَإِذَا أَحْمِينَّ فَإِنْ أَ يَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَمَلَّيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْخُصَانَت مِنَ الْمَذَابِ ذَلِكَ لِلْن خَشِيَ الْمَنَّتَ مِنْكُمْ وَانْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ مَارِسِبْ ذَنَت الْاَمَةُ مِمْدُنُنُا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِـهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْلَ عَنِ الْاَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تَحْصَرِهُ قَالَ إِذَا زَنَتْ فَاخِلَدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَمَّتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَمَّتْ فَاجْلِدُوها ثُمَّ بِيعُوها وَلَوْ بِضَفيرِ ﴿ قَالَ ابْنُ شِهابِ لأأذرى بَسْدَ الثَّا لِثَةِ أَوَ الرَّابِعَةِ مَا سِبُ لَا يُثَرَّبُ عَلَى ٱلْاَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلا تُنْوْ صَلَاتًا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَمِيدِ الْمُثْبَرِي عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهُ مُرَيْرَةِ ٱنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ زنَاهَا فَلَجِدْ لِدَهَا وَلاَ يُمَرِّبُ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْ لِدَهَا وَلاَ يُمَرِّبُثُمَّ إِنْ زَنَت الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَمَرِ ﴿ تَابَعَهُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أُمِّيَّةَ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَي هُمَ يُرَةً عَن النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ سِبِّ أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَاحْصَانِهِمْ إِذَا ذَنُوا وَدُوْمُوا إِلَى الْإِمَامِ **حَدَّثُنَا** مُوسَى بْنُ اِسْمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِيهِ حَدَّثَنَا الشَّيْبِأَ نِي قالَ سَأَ لَتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبْيَ أَوْفَ عَنِ الرَّحْمِ فَقَالَ رَحْمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ

قوله يثرب بشدالراء مفتوحة لغيرأ بى ذر و مكنونة له أى لاينفها ولايومحها أفاده الشارح

قوله قال لم يوجد في أكثر النسيخ مع ً

وجوده فيمتن القسطلاني

قوله المائدة بالرفع في رواية أبي ذرّ ولغيره بالجرستقدىر سورة المائدة اهمن

الشارح

آقَبْلَ النُّورِ آمْ بَعْدَهُ قَالَ لا أَدْرِى ﴿ تَابَعُهُ عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ وَالْحُارِ بِيُّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ مُمِّيْدِ عَنِ الشَّيْبِأَنِّ ۞ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَائِدَةُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ حَدُّتُ ۚ إِسْمُمْ لُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَى مَاللِكَ عَنْ تَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاؤًا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرُوا لَهُ أَنَّ رَجْلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي النَّوْ رَامَ فِي شَأَنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَعُهُمْ وَيُجْلَدُونَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامَ كَذَبَّتُمْ إِنَّ فِهَا الرَّجْمَ فَأَنُوا بالنَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ اَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأً مَاقَيْلُهَا وَمَا يَمْدَهَا فَقَالَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلام آدْ فَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدُهُ فَإِذَا فيها آيَةُ الرَّجْير قَالُوا صَدَقَ يَاخَمَّدُ فَيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرُجِماً ٱمْرَأَةً غَيْرِهِ بِالزِّنَاعِنْدَ الْحَاكِمَ وَالنَّاسِ هَلْ عَلَى الْحَاكِمَ اَنْ يَبْمَتَ إِلَيْهَا فَيَسَأَ لَحَا عَمَّا رُمِيتْ بهِ حَدُّمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُشْبَةً بْنِ مَسْمُو دِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَزَيْدِ بْن لَحَالِدِ ٱ نَهُمَا أَ خَبَراهُ انَّ رُحُلُيْنِ أَخْتَصَمَا الْيُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَفَالَ أَحَدُهُما ٱقْصْ بَيْنَنَا بِكِتَاب اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُهُمَا آجَلْ إِرْسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْشَا كِيتَابِ اللَّهِ وَا تَذَنْ لِي اَنْ ٱ تَكُمُّم قَالَ تَكُمُّم قَالَ إِنَّ ا فِي كَانَ عَسيفاً عَلَىٰ هٰذَا قَالَ مَاللِكُ وَالْمَسيفُ الْأجِيرُ فَزَنْي بِإِمْرَأْتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَمَ أَنْنِي الرَّخْيَرَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِأْمَةِ شَاهِ وَ بِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَ لْتُ اَهْلِ الْمِلْ فَأَخْبَرُونِي آنَّ مَاعَلِي أَنْي جَلْدُما أَوْ وَتَمْرِيبُ عَلِم وَ إِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى ٱمْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَا وَالَّذِي نَفْسِي بَيدِهِ لَا قُضِيَنَّ يَسْنَكُمْ الكِتَابِ اللهُ أَمَّا عَثَمُكَ وَخَارَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ أَنِنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عٰلماً وَاَمَرَ أَنَيْساً الْاَسْلَيَّ أَنْ يَأْ تِي آمْرَأْ ةَالْآخَرِ فَإِناغَتَرَ فَتْ فَارْجُهُما فَاعْبَرَ فَتْ فَرَجَمُهَا لَمُ مُسَبِّبُ مَنْ آذَبَ آهُلُهُ أَوْغَيْرَهُ دُونَ السُّلْطَانِ وَقَالَ ٱبْوسَعِيدِ عَن

قوله دون السلطان و في متن الشرح المطبوع دون اذن السلطان

فان اعترفت رجها مح

لنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَأَرَادَ آحَدُ أَنْ يُمُرَّ بَنِيَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعَهُ فَإِنْ أَنْي فَلْيُقَاتِلْهُ وَفَعَلَهُ ٱ بُوسَمِيدٍ **حَدْرُنَا** اِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَيْشَةَ قَالَتْ لِجَاءَ اَ بُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعُ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَفِذَى فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ فَمَا تَبَنَّى وَجَمَلَ يَطْفُنُ بِيَدِهِ فَخَاصِرَتَّى وَلَا يَمْنُهُنَّى مِنَ التَّقَرُك إلا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الشَّيَّم حَدُمِنَ يَحْيَ بْنُ سُلِّمْأَنَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ و أَنَّ عَبْدَ الرَّاحْنِ بْنَ الْقالِيمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِيْفَةَ قَالَتْ ٱقْبَلَ ٱبُو بَكْر فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَديدَةً وَقَالَ حَبَسْت النَّاسَ في قِلاَدَةٍ فَبِي الْمُوتُ لِمُكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَوْجَمَني نَجْوَهُ ﴿ لَكَنَرُ وَوَكَنَ وَاحِدُ لَهِ صَبِّ مَنْ رَأَى مَمَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ حَدُّنُ مُوسَى كَدَّنَّا آبُوعَوالَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلَّلِيُّ عَنْ وَزَّادَ عَنِ ٱلْمُعْيِرَةِ قَالَ قَالَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَ يْتُ رَجُلًا مَعَ آصْرَأْ فِي لَضَرَتْهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَعَ ذٰلِكَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱتَّفَجْبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَمْدٍ لَا نَا غَيْرُ مِنْهُ وَاللهُ ٱغْيرُ مِنَّى مَا يسبُ مَا جَاءَ فِي التَّمْريضِ حَدُننَا إسْمُميلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهاكِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُاءَهُ أَعْرِ إِنَّ فَقَالَ فِارْسُولَ اللهِ إِنَّ آمْرَأْ فِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ فَقْالَ هَلْ لَكَ مِنْ الِهِلِ قَالَ نَمْ قَالَ مَا ٱلْوَانُهُمْا قَالَ مُحْرُ قَالَ فِيهَا أَوْرَقُ قالَ نَمْ قَالَ فَأَ ثَيْ كَانَ ذَٰلِكَ قَالَ أَرَاهُ عِنْ قُنَوَعَهُ قَالَ فَلَمَلَّ ٱ بَنَكَ هَذَا نَوْعَهُ عِنْ قُ مَلْ سَب كَمِاللَّهْ: بُرُ وَالْأَدَبُ حِمْدُمُنَا عَبْدُاللَّهُ بْنُ نُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّلِيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُأَمْانَ بْنِ يَسَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ ﴿ يَجْلُدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَمَاتِ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ حَدُّمْنَا عَمْرُو بْنُ عَلّ

قولد فبي الموت أي فالموت ملتبس بي (شارح)

حَدَّثَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَا مُسْلِمْ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّنِي عَبْدُ الرَّحْن بْنُ جابر عَمَّنْ سَمِمَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَعْفُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبات إلَّا في حَدّ مِنْ حُدُوداللهِ صَمْرُتُنَا يَغِنِي بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو أَنَّ بَكَيْراً حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَمَأُ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَسُلَمُأْنَ بْن يَسْار إِذْجَاءَ عَبْدُ الرَّ عَن بْنُ جَابِر فَحَدَّثَ سُلَمْانَ بْنَ يَسَادِثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا سَرَيْمَانُ بْنُ يَسَادِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّ عْن بْنُ جَابِر اَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِمَ أَبَا بُرْدَةَ الْأَنْصَارَىَّ قَالَ سَمِمْتُ النَّبَّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَجْلِدُوا فَوْقَءَشْرَةِ اَسْوَاطِ اِلاَّ فِحَدِّ مِنْ حُدُود اللهِ حَ**رْبُنَا** يَخْيَ بْنُ كُمْيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ حَدَّثُنَا ٱبُوسَلَةَ أَنَّ ٱبَا هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِ إِرْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْوصال فَقَالَ لَهُ رِجالُ مِنَ ٱلْمُسْلِينَ فَإِنَّكَ يَارَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ يُنكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَكَا ٓ أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصال واصَلَ بهمْ يَوْما ثُمَّ يَوْما ثُمَّ رَأُوا الْمِيلالَ فَقَالَ لَوْمًا ثَمَّ لَوْدَ ثُكُمْ كَا لْمُنْكِل بهنم حينَ أبوا \* تَابَعَهُ شُعَيْتُ وَيَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ وَيُونَسُءَنِ الرُّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ لْحَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّم حَدْثُونَ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْأَعْلَى الدَّمَّا مَعْمَرٌ عَن الرَّهْرِي عَنْ سالِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَأَنُوا يُضْرَبُونَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْتَرَوْا طَمْاماً جُزَاهاً أَنْ يَسِمُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤُوُّوهُ إِلَىٰ رِحَالِمِمْ حَدَّثُنا عَبْدَانُ أَخْبَرَ الْعَبْدُ اللهِ أَخْبَرَا لِيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ بْي عُرْوَةٌ عَنْ فالشِّهَ وَضِي اللهُ عَنَّهُا قَالَتْ مَا ٱنْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَ شَيْ يُوْتَى إلَيْهِ حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَيَشْتَقِمَ بِلَّهِ لَمُ مُسِيِّكُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّظْخَ وَالنَّهَمَةُ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ حَدُّمُنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الرُّهْرِي عَنْ سَهْل بْن سَمْدِ قَالَ شَهِدْتُ ٱلْمُتَلَاعِنَيْن وَآنَا ابْنُ خَسَىعَشْرَةَ قَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا

قوله ويسقين كذا بغير ياء بعد النمون في الفرع كالمحض الشاني" في سورة الشعراء (شارح)

قوله جزافا بكسر الجيم وقصهاوضهها و الكسر هو الذي في اليوبيسة فقط أى منغيركيل ولا وزن اه شار الوحرة دوب كالوزغة

أ توله خدلاً بهــذا الضبط وبكسرالدال الممتليُّ الساق أفاده الثارح

كَذَبِتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُمُّهُما ﴿ قَالَ خَفِيظُتُ ذَاكَ مِنَ الرُّهْرِيِّ إِنْ جَاءَتْ بِوَكَذَا وَكَذَا فَهْوَ وَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَا نَّهُ وَحَرَّهُ فَهُوَ وَسَمِعْتُ الزَّهْرِيِّ يَقُولُ خِاءَتْ بِهِ لِلَّذِي ُ يَكْرَهُ **حَدُّمُنَا** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَن الْقَاسِم إِنْ شُمَّدَ قَالَ ذَكَرَ ا بْنُ عَبَّاسِ الْمَكْعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادِهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَمْرَاْةً ءَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ لا يَلْكَ آمْرَاْ أَهُ ۗ مَن غير بينة نخ ٱعْلَتْ صُرُّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَ اللَّيْثُ حَدَّثُنا أَيْمَى بْنُسَعِيدِ عَنْ عَبْدِ الآخن ا بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ تَحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّالِس دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ذُكِرَ التَّلاْعُنُ عِنْدَالنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيّ فِى ذَٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ الْصَرَفَ فَأَنَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُواۤ نَّهُ وَجَدَ مَعَ آهْلِهِ رَجُلَّا فَقَالَ عَاصِمُ مَا ابْتُلْبِتُ بِهِذَا اللّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَأَخْبَرُهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ آمْرَأَتُهُ وَكَأْنَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِلَ الْكُمْ سَبْطَ الشُّمَرِ وَكَأْنَ الَّذِي اَدَّىٰ عَلَيْهِ ٱ نَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَاهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثْيِرِ اللَّغِمْ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيْنُ فَوَضَمَتْ شَهِهِما ۚ بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْهُمْا فَقَالَ رَجُلُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَلْسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَوْرَجَعْتُ اَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَعْتُ هٰذِهِ فَقْالَ لَا يَلْكَ اَصْرَأَةٌ كَأَنَتْ تُظْهرُ فِي الْإِسْدَادْ مِ السُّوءَ مَا رَبِّ وَفِي الْخُصَالَةِ وَقُولِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْخُصَنَّاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدااءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَهُ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ٱ بَداً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَٱصْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُو رُدُوحِهُم إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْحُصَاتِ الْفَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لْمِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالاَّخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَقَوْلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَذُواجَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا الْآيَةَ حَذَّتُنا عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُلَمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ ذَيْدِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ٱجْتَنْهُوا السَّنْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يا رَسُولَ اللهِ

وَمَاهُنَّ قَالَ النَّيرِ لُهُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ۚ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَآكُلُ الرِّيا وَ آكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْف وَقَذْفُ الْمُحْصَلَاتِ الْمُؤْمِثَاتِ الْغَافِلات مَ قَذْف الْعَبِيدِ حَذُرْتُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْتِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْل بْنِ غَرْوْانَ عَنِ أَبْنِ أَبِي نُمْ عَنْ أَبِهُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا الْقَاسِم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِئٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيامَةِ اللَّ اَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ مُرسِب هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلاً فَيضر لَ الْحَدَّ فَارْبَا عَنْهُ وَقَدْ فَمَلَهُ عُمَرُ حِدْرُتُ مُعَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِنْ عُيينَةً عَن الزُّهري عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشِّبَةً عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِّي قَالَا جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ ٱنْشُدُكَ اللهُ إلاَّ قَضَيْتَ يَيْسَنَّا بِكِسَّابِ اللهِ قَقَامَ خَضَمُهُ وَكَاٰنَ ٱفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ ٱقْضِ بَيْنَا بَكِتَابِ اللهِ وَٱثَّذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَقَالَ إِنَّ أَنْهَى كَأَنْ عَسيفًا في آهُل هَذَا فَزَنَّى باصْرَأْ يَهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شِاهِ وَخَادِمٍ وَإِنِّي سَأَ لْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْمِلْ فَأَخْبَرُونِي اَنَّ عَلَى آبْي جَلْدَ مائِية وَتَغْريبَ عام وَأَنَّ عَلَى ٱمْرَأَةٍ هَلْمَا الرَّجْمَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسي بيدِهِ لَاقْضِيَنَّ بَيْتَكُمْ الْكِيتَّابِ اللهِ الْأَنَّةُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْبَيْكَ جَلَدُ ماِ تَهْوَ تَغْرَيبُ عام وَيا أَنَيْسُ اغْدُ عَلِيَ ٱمْرَأَةٍ هٰذَا فَسَلُهَا فَإِن آغْثَرَفَتُ فَارْبُحْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَهَا

قوله الاً قضيت الذي تقدّم في ص ٢٤ الاً ماقضيت

## معر الديات المري الرحم ® كتاب الديات كاب الديات كاب

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمَنْ يَشَنُلُ مُوْمِنا مُنْعَيِدا ۖ فَوْلُوهُ جَهِمَّ مُ حَ*وْمُنا ۚ فَتَ*يْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّنَا جَر بُرَ عَنِ الاَ عَمِينَ عَنْ أَفِي طَائِلٍ عَنْ عَمْرُو فِنِ شُرَحْبِلَ قَالَ قَالَ عَلَى اللهِ فَالَ دَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّ نَسِ اَ كَبَرُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَدْعُو َ لِلهِ نِداً وَهُو خَلَقَك قال ثُمَّ آئَ قَال ثُمَّ آنَ تَشْلُ وَلَدَكَ أَنْ يَطْلَمَ مَمَكَ فَال مُمَّ آنَ قَالُ أَنْ تُوالِي عِلْهَا جُادِكَ فَا تَزْلَ اللهُ عَنْ وَجَلَّ تَصْدَبِهَمْها وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَنَ اللهِ إِلَهُ آخَدُولُ اَيْشَلُونَ

قوله وقول القهاجر" أ عطف على قوله الديات هـذا على وجودالواو في قول الله وعلى عدمها يكون قول الله مرفوعاً على الابتداء وضبره هو قوله ومن شتل أفاده الدين."

خشية أن يطع معك نم

حَدَّثُنَا اِسْحَقُ بْنُسَعِيدِ بْنَ عَمْرِ و بْنِسَعِيدِ بْنَالْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَنْ يَزَالَ ٱلْمُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينِهِ مَالَمْ يُصِتْ دَماً حَرَاماً حِيْرَتُومُ أَحَدُنُنُ يَفْقُوبَ حَدَّثَا إِسْحَقُ سَمِعْتُ أَبِي يُخَدِثُ

فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنَّهُ بَمْنُ لَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَشْلُهُ وَأَنْتَ بَمْنْ لَيهِ قَبْلَ أَنْ يَشُولَ كَلَّتُهُ الَّتِي قَالَ اللهِ وَقَالَ حَبِيبٌ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَمِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمِقْدَادِ إِذَا كَانَ وَجُلُّ مُؤْمِنُ يُحْفِي اعَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُنُّارٍ فَأَظْهَرَ اعَانَهُ فَقَنَلْتُهُ فَكَذَٰلِكَ كُنْتَ آنْتَ تُحْفِي الْمَانَكَ بَكُّهُ قَبْلُ لَمْ سِبُ وَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى وَمَنْ أَخْيَاهُا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهُا إِلَّا بِحَقَّ فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جميعاً حَذْتُنا قَبِصَةُ حَدَّ ثَنَاسُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَشْرُوقِ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ اللَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُعْسَلُ فَفْسَ إلاَّ كَأَنَ عَلَى أَن آدَمَ الْأَوَّلَ كِفُلُ مِنْهَا حِدُرُنُ الْمُوالْوَلِيدِ حَدَّثَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أُخْبَرَ لِي عَنْ أَبِهِ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَرْجُعُوا

قوله ورطات كذا باكان الراءو الصواب تحريكها كإفي الشارح قوله عن عدالله وفي 🛚 الشرح المطبوع زيادة ابن مسعود

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لِأَعَزَّجَ لِمَنْ أَوْفَعَرَ نَفْسَهُ فَهُا سَفُكَ الدَّمِ الْحَرَامِ يَغَيْرِ حِلَّهِ حَذَّ ثِنَّا عُيَدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَغَيْشِ عَن أَبِي وَائِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَنَ النَّاسِ في الدِّماء حدَّث عَيْدانُ حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ حَدَّثنا يُونُسُ عَن الزُّهْرِي حَدَّثنا عَطاءُ ائِنُ يَرْمِدَ اَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِي حَدَّ ثَهُ اَنَّ أَلِمُقْدَادَ بْنَ عَمْرُو الْكِنْدِيّ حَلفَ بَني سلامة المتن زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً مَمَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ يارَسُولَ اللهِ إِنْ لَقَتُ كَافِراً فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَتَ يَدى السَّيْفَ فَقَطَمُهَا ثُمَّ لأَذَ الشَّجِرَةِ وَقَالَ ٱسْكَتْ للهُ أَاقْتُكُهُ مَعْدَ أَنْ قَالَمُنا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأ تَقْتُلُهُ قَالَ يْارَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَىَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَاقَطَمَهَا ٱ ٱقْتُلُهُ قَالَ لا تَقَتَلْهُ ۗ أَ ٱ تَعْهِ نَحْ

بَعْدى كُفَّاداً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضٍ حَقَّرْتُمَا يُحَمَّدُنِنُ بَشَّادِ حَدَّثَا غَنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُمِّبَةُ عَنْ عَلَىّ بْن مُدْرِكُ قَالَ سَمِمْتُ ٱبْاذُرْعَةَ بْنَ مَمْرُ و بْن جَريرِ عَنْ جَريرِ قَالَ قَالَ لِي النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ لا تَرْجِمُوا بَعْدى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَفَّابَ بَعْضِ ﴿ رَوْاهُ أَبُو بَكُرَةً وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُونَ مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ فِرْ السِّ عَنِ الشُّعْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُ و عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبْـا يُرُ الْإِشْرِالُتُهُ بِاللَّهِ وَعُقُو قُ الْوَالِدَيْنِ أَوْقَالَ الْهَمِنُ الْغَمُوسُ ﴿ شَكَّ شُغْمَةٌ وَقَالَ مُمَّاذً حَدَّثَنَا شُغِيَةً قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالْيَمَانُ الْفَمُوسُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَالَ وَقَتْلُ النَّفْسِ حَذَّمُنَا اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ سَمِعَ اَنْسَا ٓ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبْا رُنُ ﴿ وَحَدَّثُنَا عَمْرُو حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِك عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱكْبَرُ الْكَبَائِرِ ٱلْاِشْرِاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُمُّوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الرُّودِ أَوْقَالَ وَشَهَادَةُ الرُّودِ حَمْدُتُمْ عَمْرُو بَنُ ذُرَارَةً مَدَّثُنَا هُشَيْمُ حَدَّثُنَا مُحَمِّينٌ حَدَّثُنَا ٱبُوطَلِياْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْن خارَّمَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا يُحَدِّرُتُ قَالَ بَمَثَنَا دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ فَصَجَّنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلِفْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاَ مِنْهُمْ قَالَ فَكُمَّا غَسْينَاهُ قَالَ لا إِلَّهَ إلاَّ اللهُ قَالَ فَكَفَّ عَنْهُ ٱلأَضَادِيُّ فَطَعَتْنُهُ برُغى حَتَّى قَلَتُهُ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ لِى إِ أَسَامَةُ ٱقَتَلْتُهُ بَعْدَمَا قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَأَنَ مُتَّمَّوَّذَا ا قَالَ اَقَتَلَتُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ قَالَ فَأَذَالَ أَيكُرٌ رُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَّيْتُ أَنَّى لَمْ أَكُنْ أَسْلَتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ ﴿ حَكَّمُنَا ۚ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّايْثُ عَدَّ ثَالَ يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخُيْرِ عَنِ الصُّلْ بِحِيّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ

قولمالى الحرقة قبيلة من جهيئة سمو إبدالك لوقعة كانت بينهم و بين جى مرة بن عوف فاحرق موقوم بالسهام لكثرة من قتل منهم أه من العين بحذف فى الاسماء

باللهِ شَيّاً وَلاَ نَزْ فِي وَلاَ نَشر قَ وَلاَ نَقَتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَلاَ نَتْبَ وَلاَ نَعْصِيَ بِالْحُنَّةِ إِنْ غَشَيْنًا فَإِنْ غَشَيْنًا مِنْ ذَلِكَ شَيًّا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ حَذْرَتُهُ مُوسَى إِنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا جُويْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِثَّا ﴿ وَوَاهُ ٱبُومُولِي عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ حَزُّنُ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَلْبَارَكِ حَدَّثُنَا مَخَادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثُنا اَ يُونِ وَ يُونُسُ عَنِ الْمُسَنِ عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ قَالَ ذَهَبْتُ لِاَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي آبُو بَكْرَةَ فَقَالَ آيْنَ ثُرِيدُ قُلْتُ أَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ قَالَ آرْجِعْ فَإِنَّى سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِان بِسَيْفَيْمِ ا فَالْقَاتِلُ وَالْمُقْتُولُ فِي النَّارِقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ هذَا اللَّهَ عِنْ أَلْمَا إِلَّ أَلْمَتُّمُولَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَريصاً عَلَى قَتْلِ صاحبه مارسيس قول اللهِ تَعْالَى إِنَّا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُيِّت عَلَيْكُمُ الْقِطاصُ فِي الْقَتْلِ ٱلْحُنُّ اللُّمِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَنْ عَنِيَ لَهُ مِنْ آخيهِ شَيٌّ فَاتِّبَاعُ بِالْقَرُ وفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَلِكَ تَخْفَيْفُ مِنْ رَابُكُمْ وَرَحْمَةٌ فَنَ أَعْتَدَى بَهْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ آلِيمُ مَلِ سِلْ اللهُ القَاتِل حَتَّى يُقِرَّ وَالْا قُرَاد فِي الْحُدُود حَيْرُتُ حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثُنَا حَآمُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ يَهُو ديًّا رَضَّ رَأْسَ لِجاريَةِ بَئنَ حَجَرَيْن فَقيلَ لَهَا مَنْ فَمَلَ بِكِ هَذَا ٱفْلاَنُ

اَوْفُلانُ حَيِّشُمِّى الْيَهُودِيُّ فَأْتِى بِوالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ يَرُكُ بِهِ حَقَّ اَقَرَّ فَرْضَ رَأَسُهُ بِالْجِهَارَةِ لَم سِبُ إِذَا قَلَلَ بَحْيِرَا وَ بِمِسَا صَرِّسُهَا لَحَمَّةُ فَالَالُمُ عَبْدُ اللهِ بِنَ إِذْرِيسَ عَنْ شُمْنَةً عَنْ هِشَامِ بِنَ ذَيْدِ بَنِ أَنْسِ عَنْ جَدِو أَنْسِ بَنِهِ مَالِك اللهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِهَا وَمَنْ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عِلْمِ اللّهِ النِّي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِهَا وَمَنْ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللّهِ النِّي صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِهَا وَمَنْ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ الْفَرْصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

قولد ولا تعصي أي في المعروف كما في الآية وتوله بالحنة متعلق نقوله بإيمناه أى بايعناه بالحنة وفيرواية ولانقضى بالحنة أي ولانحكم إبالجنة اه من الشرح توله أن غشينا أي ان فعلنا ذلك كما هو عبارة الكتاب عند المنيُّ والإشارة إلى النروك قال وقوله فان غشينا أي ان أصنا شئا من ذلك و هو الاشارة إلى الافعال أه مصححه

(رض اجق

فالجنة ان فمانا ذلك

(أوضاح) حلى الفضا

فِي الثَّالِثَةِ فُلانٌ قَتَلَكِ فَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُهُ بَنْ الْحِيرَيْنِ لَلِ مُسِمِّكَ قَوْلِ اللهِ تَعْالَىٰ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْمَيْنَ بِالْمَيْن وَالْاَ نَفَ بِالْاَنْفِ وَالْأَذُنَ بِالْأَذُن وَالسِّنَّ بِالسِّينِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْتُمُ عِمَّا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثُنَا أَى حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ آمْرِي مُشيلم يَشْهَا.ُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَانِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلَاثُ النَّمْسُ بِالنَّمْسِ وَالشَّيِّتُ الزَّاني وَالْمَادِقُ مِنَ الدِّنِ النَّادِكُ الْجُمَاعَةَ مَا يُسَبِّسُ مَنْ آفَادَ بِالْحَجَرِ حَدَّثُ اللّ مُحَدُّ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثُنَا مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودٍ يَّا قَتَلَ خِارِيةٌ عَلى أوْضَاحٍ لَمَا فَقَتَلَهَا إِنْجَبَرِ فَفِيَّ بها إلى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبها دَمَقُ فَقَالَ ٱقَتَلَاتِ فَأَشَادَتْ بِرَأْسِهَا ٱنْ لا ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ثُمَّ سَأَلَمَ الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اَنْ نَعْ فَقَتَلُهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجْرَيْنِ مَا سِبُ مَنْ فَتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِحَيْرُ النَّظَرَيْنِ حَدَّمْنَا ٱبُونُمَيْمِ حَدَّ ثَنَا شَيْبِالْ عَنْ يَحْلِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ خُزاعةَ قَتَلُوا رَجُلاً @ وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءِحَدَّ ثَنَا حَرْبُ عَنْ يَحْلِي حَدَّثَنَا ٱبُوسَلَةً حَدَّثَنَا ٱبُوهُمَ يْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَشِع مَكَّمَة قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثِ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهُ حَبِّسَ عَنْ مَكَّةَ الْفيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهُم رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ الْأُوَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلا تَحِلُّ لِأَحَدِ مِنْ بَعْدى الأوَإِنَّمَا أحِلَّتْ بي ساعَةً مِنْ نَهَارِ ٱلأَوْ إِنَّهَا ساعَتَى هٰذِهِ حَرَامٌ لا يُخْتَلَىٰ شُوَّكُهَا وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهُا وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنَّا يُودَى وَ إِنَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ آهُلِ أَلْيَمَن يُقَالُ لَهُ آبُوشَاهٍ فَقَالَ آكْتُبُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْشُبُوا لِلَّهِي شَاءٍ ثُمَّ فَامْ رَجُل

قوله النفس يالجر والرفع اه شارح التارك للجماعة نخ

قوله أفتلك أى فلان وأسقطه للم به نم ثبت فى اليونينية اه شارح

Y-dr into is

قوله يودى هذا من الدية والذى فى آخر الباب من التأدية ا هم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَالْاِذْخِرَ ﴿ وَنَاسِهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَبل قالَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَيِّ شَيْمِ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ إِمَّا أَنْ يُفَادَ آهَلُ الْقَبْلِ صَ*لَّمْنُ* قَيْمِينَهُ بُنِّ مَعْدِ حَدَّنُنْ الشَّفَيْالُ عَنْ عَمْرُو عَنْ مُجاهِدِ عَن ابْنَ عَبْلِسِ وَضِيَ اللهُ مَعْضُل

فَالَ كَانَتُ فِي بَنِي إِسْرَائِلَ فِصَاصَ وَلَمْ تَكُن فَهِمُ الذِيَّهُ فَقَالَ اللهُ فِلنِهِ الاُتَّةِ فَال كَانَتُ فَيْ الْمِيْدِهِ الْاَيَّةِ فَمَن فَيْ لَهُ مِنْ اَحْبِهِ فَى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَتَةِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَفَى اَنْ يَقَلَّكُ عِمْهُ وَفِي عَلَيْهِ وَمُن اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اَنْ يَقْلُكُ عِمْهُ وَفِي الْعَلَمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَن عَلْمُ اللهُ مَن اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

مَسَلَمَةُ إِلَىٰ اَهْلِهِ اِللَّـ اَنْ يَصَّدَّهُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْمِ عَدْتُوَكُمْ وَهُوْ مُوْمِنُ فَضَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ يَنِمَنَكُمْ وَيَقِبُمْ مِثِانًى فَلدِيَّةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ اَهْلِهِ وَتَحْرَيْرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمَ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَامِيقِنِ ثَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكأنَ اللهُ ا عَلَياً خَكَمَا اللهِ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمَ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُثَنَامِيقِنِ ثَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكأنَ اللهُ أَ

فوله و یؤدی من قوله تصالی و اداء البه باحسان

حَثْانُ حَدَّثْنَا هَأْمُ حَدَّثَنَا قَنَادَهُ حَدَّثَنَا أَنُسُ بْنُ عَالِكِ آنَ يَهُوديًّا رَضَّ رَأْسَ لْجَادِيَةِ بَئِنَ حَجَرَيْنِ فَقَيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هِذَا أَفُلانُ أَفُلانُ حَتَّى سُتِمَى الْيَهُوديُ فَأْوْمَأْتْ بِرَأْسِها فَجَيَّ بِالْيَهُودِيّ فَاغْتَرَفَ فَأْمَرَ بِهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضّ رَأْسُهُ بِالْجِارَةِ وَقَدْ قَالَ هَأْمُ بِحَبِرَيْنِ للرسب قَتْل الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ حَدَّمْنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثُنَا سَعِيدُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَلَ يَهُودِيًّا بِجِارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلى أوضاحٍ لَهَا م بين القِصاصِ بَنْ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءِ فِي الْجِرَا الْحَاتُ وَقَالَ آهَلُ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمُرَّأَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ مُمَرَ تُقَادُ الْمَرَّأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ هَأَ دُونَهٰا مِنَ الْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَرِيْرِ وَ إِبْرَاهِيمُ وَٱبُو الرَّنَاد عَنْ آضحابِهِ وَجَرَحَتُ أُخْتُ الرُّبَيِّمِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصُ حَدُنْ عَمْرُ و بْنُ عَلِيّ حَدَّثَا يَعْلِي حَدَّثَا سُفْيَانُ حَدَّثَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَالِيْمَةَ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَدَدْنَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ف مرضيه فَقَالَ لاَ تَلْدُونِي فَقُلْنا كَرَاهِيَةُ الْمَرْبِضِ للدَّوْلِهِ فَكَا ٱلْمَاقَ قَالَ لاَ يَهْوْ أَحَدُ مِنْكُمْ إلاّ لُدَّ غَيْرٌ الْمَتَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ مُلِسِبُ مِنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوَاقْتَصَّ دُونَ السُّلُطان حَدُّتُ اللهُ الْمَانَ أَخْبَرَ الشُّمَيْثِ حَدَّثُنَا اللهِ الزَّنَاد اَنَّ الْاَغْرَاجُ حَدَّثَهُ اتَّهُ سَمِمَ ٱبْاهُمَ يْزَةً يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الاَخِرُونَ الشَّابِقُونَ \* وَبالسُّنادِهِ لَواتَّطَلَمَ في بَنْتِكَ اَحَدُ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَقَتُهُ بِحَصابَقٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَأَنَ عَلَيْكَ مِنْ جُلَاحٍ حَ**دُرُنَ مُ**سَدَّدُ حَدَّثَا يَحْلِي عَنْ تُحَيْدِ أَنَّ رَجُلاَ أَظَلَمَ فَ بَيْتِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصاً ﴿ فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ بَهِذَا قَالَ أَنْسُ بَنُ مَالِكِ مُ سِيسَ إِذَا مَاتَ فِي الرَّحَامِ اَوْقُيلَ مِرْتَعَى إسْعَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبِرَنَا اَبُواسامَةَ قَالَ هِشَاهُ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَأَنَ يَوْمُ أُحْدِهُمْ مَا أَلْشُرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسَ آئَ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرًا كُمْ فَرَجَمَت

قولهالقصاص بالرفع وفي غيره في الفرع وفي غيره المتسبحلي الاغراء (شارح) تقوله لددنا أي جعلنا اختياره دوله اه شارح خير مبتدا عمدوف ولاي در بالنصب مفدولاً له اه شارح الذي در بالنصب مفدولاً له اه شارح الذي در بالنصب مفدولاً له اه شارح المتسب

المشقص النصــل العريض أوالســهم الذى فيــه ذلك اه عينى قوله فلادية له أي الاعلام عاقته ولاعل عاقته ولاعل في على عاقته الدية على عاقته الدية وارشه وحديث الب حقة والديث هذا الخلاف هذا الخلاف هذا الخلاف الانتخار الانتخار الانتخار الادية في الادية في الادية في الادية في الحدالة اللادية في الحدالة اللادية في الحدالة اللادية في الحدالة المالية المالية في المدالة المالية في المدالة المالية في المدالة المالية في المدالة المد

قوله باب بالتنوين وفى نسخة باضافة بابالتاليه اهشارح

أولا هُمْ فَاجْلَدَتْ هِيَ وَأُخْرِ اهُمْ فَنَظَرَ خُذَيْفَهُ فَإِذَا هُوَ بأَسِهِ الْمَأْنِ فَقَالَ أَيْ عِبادَ الله أَنِي أَنِي قَالَتْ فَوَاللهِ مَا احْتَحَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللهُ كُنْمُ \* قَالَ عُرْوَةُ فَأَ زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ حَتَّى لَجِنَ بِاللَّهِ مَلْ سِبُ إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً فَلا دِيَةَ لَهُ صَرَّتُ الْمُنتِي ثُنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثُنَا يُزِيدُنُ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَّةَ قَالَ خَرَجْنَا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمَ أَسْمِعْنَا يَاعَامِرُ مِنْ هُنَيْهَا تِلَكَ خُدا بِهِمْ فَمَّالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ السَّائِقُ فَالُوا عَامِرٌ فَمَّالَ رَجِمَهُ اللهُ وَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ هَالَّا أَمْتَعَنَّا بِهِ فَأُصِيتَ صَبِيحَةً لَيْلَيْهِ فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَٰكُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمَّا رَجَمْتُ وَهُمْ يَعَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَيِثْتُ إِلَى النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقُلْتُ يَاتَى اللهِ فَدَاكَ أَنِ وَأَتِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمُلُهُ فَقْالَ كَذَبَ مَنْ قَالَمًا إِنَّ لَهُ لَآخِرَ بِنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ كَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْل يَزِيدُهُ عَلَيْهِ لَمُ سَبِّ إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَمَتْ ثَنَا إِنَاهُ حِدُنُنَا آدَمُ حَدَّثُنَا شُفَيَةُ حَدَّ شَا قَتَا دَةُ قَالَ سَمِمْتُ زُرَارَةَ بْنَ آوْفِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاَ عَضَّ يَد رَجُل فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمْهِ فَوَقَمَتْ ثَيْيَتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَمَشُّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ كَمَا يَمَشُّ الْفَعْلُ لأديَّةَ لَكَ حَدُّتُ الْوَعْاصِم عَن ابْنِ جُرَ يْجِعَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفَّوْ انَ بْنِ يَعْلَىٰ عَنْ أَسِهِ قَالَ خَرَجْتُ فِي غَنْ وَمْ فَمَضّ رَجُلُ فَانْتَزَعَ ثَيْيَتَهُ فَأَ بْطَلْهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المراحِبُ السِّينُ بِالسِّينَ حدَّثُنَا الْاَنْصَادِيُ حَدَّثَنَا حَيْدُ عَن أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْ أَنَّ أَنَّ أَنَّ النَّصْر لَطَمَتْ جاديةً فَكَسَرَتْ ثَبِيَّةًا فَأَ تُواالنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَ بِالْقِصَاصِ لَلْ سِب دِيَةِ الْأَصَابِعِ عَدُنُ آدَمُ حَدَّثًا شُعْبَةُ عَنْ قَتْأَدَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن إِنْ عَبَّالِ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاهُ يَنْنِي الْمُنْصَرَ وَالْربهام حَذْمُنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا ابْنُ أَى عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَّاس فَالَ سَمِمْتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْوَهُ لَلْ سَبْ إِذَا أَصَابَ قَوْمُ مِنْ رَجُل

...

قوله عيلة أي عفاة و حديدة

قوله و قالا أخطأنا أىعلىالرجلالاوّل واكاالسارق،هوهذا

هَلْ يُمَاقَبُ أَوْ يُقْتَشُ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ وَقَالَ مُطَرِّفُ عَنِ الشُّعْبِيِّ فِي رَجُايُنِ شَهِما عَلَيْ رَجُلِ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلَيْ ثُمَّ إِمَا آ بَا خَرَ وَقَالُا أَخْطَأُنَا فَأَبْطَلَ شَهَادَتُهُما وَأُخِذَا بدِيَّةِ الْاَوِّلِ وَقَالَ لَوْعَلِيْتُ أَنَّكُما تَعَمَّدْتُما لَقَطَعْتُكُما ﴿ وَقَالَ لِي ابْنُ مَشَّاد حَدَّثْنا يَحْنِي عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَا فِعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ غُلاماً قُيلَ غيلةً فَقَالَ عُمَرُ لَو اَشْتَرَكَ فَيهٰا اَهْلُ صَنْعًاءَ لَقَتَلَتُهُمْ وَقَالَ مُغيرَةُ بْنُ حَكيم عَنْ أَبيهِ إِنَّ اَدْبَعَةً قَتُلُواصَدِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلُهُ وَآقَاٰدَ ٱبْوَبَكْرِ وَابْنُ الزُّبَرْ وَعَلٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرّن مِنْ لَظْمَةِ وَاقَادَعُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ وَاقَادَ عَلَىُّ مِنْ ثَلَائَةِ اَسْوَاطٍ وَاقْتَصَّ شُرَيْحُ مِنْ سَوْطٍ وَنُمُوشِ حَدُمنَ مُسَدَّدُ حَدَّمَنَا يَخْلِي عَنْ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَب عَا يَّشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَتْ عَايْشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ في مَرَضِهِ وَجَمَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا لاَ تَلَدُّونِي قَالَ فَقُلْنَا كَرُاهِيَةَ الْمَريضِ بالدَّوَاءِ فَلَأَا فَاقَ قَالَ اَلَمْ ٱلْنَهُمُ إِنْ تَلَدُّونِي قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةً لِلدَّوَاءِ فَقَالَ رَسُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَيْقًا مِنْكُمْ آحَدُ إِلَّا لَدَّ وَآنَا ٱنْظُرُ إِلَّا النَّبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَادَكُمْ ْ لَمْ سَبِّكَ الْقَسَامَةِ وَقَالَ الْاَشْمَتُ بْنُ قَيْسِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ شاهِداكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً لَمْ يُقِيدُ بِهَا مُعَاوِيَّةٌ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَن يِن إِلَىٰ عَدِيّ بْن أَرْطَاهً وَكَالَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتْيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتِ مِنْ بُيُوت السَّمَّايِنَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَ إِلَّا فَلا تَفْلِمِ النَّاسَ فَإِنَّ هَذَا لا يُقضى فيهِ إلى يَوْمِ الْقِيامةِ حَدَّثُنَا أَبُونُمَّتِم حَدَّثَا سَمِيدُ بْنُ عَيَيْدِ عَنْ بُفَيْرِ بْن يَسَادِ ذَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَادِ يُقَالُ لَهُ سَهَٰلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَراً مِنْ قَوْمِهِ أَنْطَلَقُواْ إلىٰ خَيْبَرَ فَنَفَرَ قُوا فَهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَسِلاً وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قْالُوا مَا قَتَلْنَا وَلاَ عَلِنَا قَا يَرْهَا نَطَلَقُوا إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالُوا فِارْسُولَ اللهِ آنطَ هَنَّا إِلَىٰ خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا اَحَدَنَا قَسَلًا فَقَالَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلِيْ مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَالِنَا بَيِّنَهُ قَالَ فَيُحْلِفُونَ قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأَيَانَ الْيَهُود فَكُرهَ

قولدكراهية المريض أفاد التسارح أنه بالنصب و بالرفع ومثله قوله كراهية للدواء منوناً وروى كراهية المريض للدواء كما سبق في الصفيحة الاربين

قوله الكبرالكبرأى قدّ موا الاكبرسـناً فيالكلام وفي تسخة العنيّ بإ قلابة محذف الهمزة

الجريرة ما مجرَّه الانسان من ذنب فسلة عمني مقمولة اھ مصباح

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَداهُ مَا ثَمَّ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ صَرُّنَ قَيْنَهَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اَبُو بِشَرِ اِسْمُمِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْاَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَبَّاجُ بْنُ أَبِيعُثْهَانَ حَدَّثَنِي ٱبُورَجَاءِ مِنْ آلَ أَبِي قِلاْبَةَ حَدَّثَنِي ٱنُو قِلاْبَةَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَدِ الْمَرْ رْ اً بَوَزَسَرِيرَهُ يَوْماً لِلنَّاسِ ثُمَّ آذنَ كَلَمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِى الْقَسَامَةِ قَالَ نَقُولُ الْقَسامَةُ الْقُودُ بِهَا حَتُّ وَقَدْ آقَادَتْ بِهَا الْخُلَمَاءُ قَالَ لِى مَا تَقُولُ يَا آبَا قِلاَبَةَ وَنَصَبَني الِتَّاسِ فَقَلْتُ يَا آمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رَوُّسُ الْأَجْلَادِ وَٱشْرَافُ الْمَرَبِ آرَأَ يْتَ لْوَالَّ خَسِينَ مِنْهُمْ شَهِيدُوا عَلَىٰ رَجُلُ مُحْصَن بِدِمَشْقَ ٱنَّهُ قَدْ زَنْي لَمْ يَرَوْهُ ٱكُنْتَ تَوْجُمُهُ قَالَ لا تُعْلَتُ اَرَأَ يْتَ لَوْ اَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهدُوا عَلىٰ رَجُل بِحِمْصَ ا نَّهُ سَرَقَ ٱكَنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ لِأَقُلْتُ فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَداً قَطَّ اللَّهِ إِحْدَى ثَلَاث خِصْال زَجُلُ قَتَلَ بَجَرِيرَةٍ نَفْسِهِ فَقَيْلَ آوْرَجُلُ زَفى بَعْدَ إحْصان أوْرَجُلُ حارَبَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَ مِفَقَالَ الْقَوْمُ أَوَ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي السَّرَق وَسَمَر الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ فَقُلْتُ أَنَا أَحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنْسِ حَدَّثَى أَنْسُ اَنَّ نَقَراً مِنْ نُحُكِلِ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ فَبالَيْمُوهُ عَلَى الإسلام فاستَّوْخُوا الْآرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوُّا ذَٰلِكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آفَلاَ تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينًا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ ٱلْبانِهَا وَٱبْوَالِمَا هَالُوا بَلِي ۚ فَوْرَجُوا فَشَرِ بُوامِنْ ٱلْبَايْهَا وَٱبْوَالِمَا فَصَعُوا فَقَتَلُوا دَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاطْرَدُوا النَّمَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ ۗ قوله وأطردوا جِذا فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ فَأَذُر كُوا تَجِيُّ بِيمْ فَأَمِّن بِهِمْ فَقُطِّيتَ أيديهِمْ وَأَدْجُلُهُمْ وَسَمَر أَعْنِهُمْ ثُمَّ نَبِذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَا تُوا قُلْتُ وَاتَّى شَيْ أَسَدُّ مِمَّاصَتَمَ هُولًا وَارْتَدُوا الله من الشارح عَنِ الْإِسْلامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُسَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنْ سَمِنْتُ كَالْيَوْم قَطَّ فَقُلْتُ ٱ تَرُدُّ عَلَىَّ حَدِيثِي لِاعْتَبَسَةُ قَالَ لا وَلَكِنْ جِنْتَ بِالْحَدِيثِ عَلْي وَجْهِهِ

قوله يتشعط أي

وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَٰذَا أَلِمُنْهُ بَخَيْرُ مَاعَاشَ هَذَا الشَّيْحُ بَئِنَ أَظْهُرُ هِمْ قُلْتُ وَقَدْ كَأَنَ فِي هٰذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــَكُم ۖ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرُ مِنَ الْا نُصَارِ فَتَكَدُّ واعِنْدَهُ فَوْرَج رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أيديهِمْ فَقُتِلَ فَوْرَجُوا بَعْدَهُ فَإِذَاهُمْ بِصاحِيهم يَتَشَخَّطُ فِي الدَّم فَرَجَمُوا إلىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارْسُولَ اللَّهِ صَاحِبُنَا كَانَ يَتَمَدَّتُ مَمَنَا نَفَرَجَ بَيْنَ أيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَخَّطُ فِي الدَّم نَفَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَمَنْ تَظُنُّونَ اَوْتَرَوْنَ قَتَلُهُ قَالُوا تَرْى اَنَّ الْيَهُوهَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُو وِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ آ نَتُمْ قَتَلُتُمْ هَذَا قَالُوا لَا قَالَ آ تَرْضَوْنَ بَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَاقَتَلُوهُ فَقُالُوا مَا يُبَالُونَ اَنْ يَقْتُلُونًا ٱجْمَعِنَ ثُمَّ يَتْنَفِلُونَ قَالَ ٱقَتَسْتَتَمِقُونَ الدِّيَةَ بَأَيْمَان تَحْسينَ مِنْسُكُمْ قَالُوا ما كُنَّا لِغَيْف فَوَدَاه مِنْ عِنْدِهِ قُلْتُ وَقَدْ كَأَنَّتْ هُذَيْلٌ خَلَمُوا خُلِيماً لَمُثُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ آهْلَ بَيْتِ مِنَ الْبَمَن بِا لَبُطْحَاءِ فَاثَلَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُم تَفَدَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَّلَهُ فَإَامَتْ هُذَيْلٌ فَأَحَذُوا الْمَا فِي فَرَفَعُوهُ إِلَىٰ ثَمْرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ إِنَّهُمْ قَلْدَكُمُوهُ فَقَالَ يُشْمِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلِ مَاخَلَعُوهُ قَالَ فَأَقَسَمَ مِنْهُمْ يَسْمَةٌ وَآدْ بَعُونَ رَجُلاً وَقَدِمْ رَجُلُ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامِ فَسَأْ لُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَ لْفِ دِرْهَمِ فَأَ دْخَلُوا مَكَأْنَهُ وَجُلاَ آخَرَ فَدَقَمَهُ إِلَىٰ آخِي ٱلْمَقْتُولَ فَقُرْنَتْ يَدُهُ بِيَدِهِ قَالُوا فَانْطَلَقْنَا وَالْخَسُونَ الَّذِينَ ٱ فُسَمُوا حَتَّى إِذَا كَأْنُوا بَغُلَّا آخَذَتُهُمُ السَّمَاءُ فَدَخَلُوا في عاد في الْجَبِل فَانْهَدِيمَ الْغَادُ عَلَى الْخُسْيِنَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَا تُواجَمِعاً وَأَفْلِتَ الْقَرِينَانِ وَا تَبْمَهُما يَحِيرُ فَيَكَسَرَ رَجْلَ أَخِي أَلْمَشُولَ فَعَاشَ حَوْلاً ثُمَّ مَاتَ قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْلِكِ بْنُ مَمْ وَانَ أَقَادَ رَجُلاً بِالْقَسَاءَةِ ثُمَّ لَدِمَ بَعْدَ مَاصَنَعَ فَأَمَرَ بِالْمُسَينَ الَّذِينَ ٱلَّهُمُوا فَحُوا مِنَ الدّيوان وَسَيَّرَ هُمْ إِلَى الشَّأْمِ مَارِسَبُ مَن أَطَّلَمَ فَى بَيْتٍ قَوْمٍ فَفَقَوًّا عَيْنَهُ فَلادِيَةَ لَهُ حَدَّثُنا الْمُوالْيَأْنِ حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَ نَسِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً ٱ ظَّلَمَ مِنْ جُعْرِ فِي حُجَرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله نفل بضمالنون والفاء وبالفتح و السكون ومعناه الخلف وأصلمالنفي وسمى البين في القسامة نفالاً لان القصاص ينفى جاكافي الشارح قوله خلمآو في نسخة الميني حلبقماً قال والخليع بقال لرجل قال له قومه مالنامنك ولا علينا وبالعكس وتخالع القسوم اذا نقضوا الحلف فاذا فعلواذلك لم يطالبوه مجناية اله

من الشاأم نخ

قوله من جحو كذا يتحديم الجيم على الحاء أى من شق وفى نسخة العيني من جر بتقديم الحداء المكسورة على الجيم المساكنة قال وهو الحائط اهـ ( وسلم ) فَقَامَ إِلَيْهِ عِشْقَصِ أَوْ عَشَاقِصَ وَجَعَلَ يَخِتَلُهُ لِيَظَّمُنَّهُ حَذَّرُنَا ۖ فَتَنْيَةُ نَنُ

قوله تناله أي يستفله و يأسيه من حيث الإبراء كذا فسروه والاستفال مستبعد منه صلى الله تمال عليه والحديث غير ماسياتي اله واية ماسياتي اله مسياتي اله واية ماسياتي اله وايا الماسياتي اله مسياتي اله الواياة الماسياتي الماسياتي الماسياتي الماسياتي الماسياتين الماسياتين

يدِ حَدَّثًا لَيْثُ عَن ابْنِ شِهاب أنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَ وُ أَنَّ رَحُلاً اطَّلَمَ في جُحْرِ في باب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ مِدْرَى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ فَلَأٌ رَآهُ رَسُولُ اللهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ فَالَ لَوْ اَغَلُمْ اَنْ تَلْتَظِرُنِّى لَطَمَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا خُولَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ حَذْتُنَا عَلَيْ بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَا سُفَيَانُ حَدَّثَا ٱبُوالزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَ جِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ أَلُوا الْقَالِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ آمْرُ أَ الطَّلَمَ عَلَيْكَ بِهَيْرِ إِذْنِ نَخَذَفَتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَّاتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُ خُاصُ و الماقِلَةِ حَدُّمُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرُنَا ابْنُ عُيلِنَةً حَدَّمَنَا مُطَرِّفُ الشَّعْنِ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْا جُعَيْفَةَ قَالَ سَأَ لْتُ عَلِيًّا وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُم شَيْ مَالَيْسَ فِي الْقُرْ آنِ وَقَالَ مَنَّةً مَالَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَتَّ وَبَرَأً النَّسَمَةَ مَاعِنْدَنَا اِلْأَمَا فِي الْقُرْآنَ اِلْأَفَعْمَا يُمْطِئُ وَجُلُّ فَكِتَّابِهِ وَمَا فِي الْقَحيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الْقَحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقَتَّلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ مُهِ سب جَنِينِ الْمُزَاَّةِ حَدَّثُنَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ وَحَدَّثُنَا إِسْمُملُ حَدَّثُنا مَالِكُ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ أَبِي سَلَكَ بْن عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ أَمْرَأَ تَيْنَ مِنْ هُلَدَيْلِ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِيْمًا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيا ابْدُرَّ مِ عَبْدِ أَوْاَمَةٍ صَدُّمْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنا وُهَيْبُ

حَدَّ شَا هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنِ الْمُهْرَةِ فِن شَمْنَةَ عَنْ مُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ استَشَارُهُم في إمْلاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُهْرَةُ قَصَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفُرَةِ عَندِ اوَاسَة قَالَ ا تَشَرَ مَنْ يُشْهَهُ لُهُ مَمَكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَةً اَنَّهُ شَهِدَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضْى بِهِ حَدَّمُن عُبِيْدُ اللهِ بَنْ مُونَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ النَّهِ مَمَّدَ اللهُ عَلَيْه مَنْ سَمِمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضْى فِي السِقْطِ وَقَالَ الْمُهْرَةُ أَنَّ اللهُ تَضَى

قولهو فكاك بفتح الفاء وتكسر ما محصل به خلاص الاسير اه

فدان المغيرة نحذ

أى في اسقاطها الجنين

فِيدٍ بِنْزَرَةٍ عَبْدِ أَوْ آمَةٍ قَالَ أَثْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَمَكَ عَلَىٰ هٰذَا قَفَالَ مُحَدَّدُ بْنُ مَسْلَةً اَ نَا أَشْهَادُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيثُلِ هٰذَا حِنْتُنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ آنَّهُ سَمِعَ الْمُغيرَةُ بْن شُمِينَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ آنَّهُ أَسْتَشَارَهُمْ في إِمْلاَصِ الْمُرْأَةِ مِثْلُهُ مُلِسَبِ جَنِينَ الْمَرْأَةِ وَاَنَّ الْمَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لَاعَلَى الْوَلَدِ حَذَّتُنْ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنِ إِنْ شِهابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فى جَنينِ آمْرَأً قِر مِنْ بَنى لَحْيَانَ بُنُرَّ قِ عَبْدِ أَوْ اَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالنُّوَّةِ تُوُ قِيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاتُهَا لِبَنيها وَزَوْجِها وَأَنَّ الْمَقْلَ عَلَى عَصَبَتِها حَدُسُنا أحْمَدُ بْنُ صَالِطٍ حَدَّثَنَا إِنْ وَهِي حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ إِبْنِ شِهَابٍ عَنِ إِبْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ أَنَّ آبًا هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱقْتَلَتِ أَمْرَأً ثَانِ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتْ اِخْدَاهُمَا ٱلْاُخْرَى لِجَجَرِ قَتَلَتْهَا وَمَا فِى بَطْيْهَا فَاخْتَصْمُوا اِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِيهِا غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْوَلِيدَةٌ وَقَضَى ديةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا لَمُ سَبِّ مَنِ أَسْتَمَانَ عَبْداً أَوْصَبِيًّا وَيُذْ كُرُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْم بَعَثَ إلى مُعَيلَ الْكُتَّاكِ آبْتُ إِلَّيَ غِلَانًا يَنْفُشُونَ صُوفاً وَلاَ تَبْعَثْ إِلَّى حُرًّا حِدْتُونَ عَمْرُو ابْنُ زُوارَةَ أَخْبَرَ نَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِالْعَرْ يَرْ عَنْ أَنْسِوْلًا كَمَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَبَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَسَةَ اَخَذُا بُوطَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ فِي إِلَىٰ وَسُول اللَّوصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِرَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنْسَا غُلاثُمْ كَيْسٌ فَايَخْدُمْكَ قَالَ فَقَدَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ لِي لِشَيٌّ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَٰذَا هَكَذَا وَلا لِشَيّ لَمْ أَصْنَعُهُ لِمَ لَمَ تَصْنَعُ هٰذَا هَكَذَا لَمْ سِيْسَ الْمُعْدِنُ جُبَارُ وَالْبَثْرُ جُبُّأَدُ حَ**رُثُ** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهاكِ عَنْ سَعد بْن الْمُسَيَّب وَأَبي سَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْمَانِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّ مَاءُ

قولدائت بصيغة الاس من الانسان ووقع فيرواية أي ذرعن غيرالكشميني آنت بصيغة استفهام المخاطب على ارادة الاستشات أي أأنت تشيدشم استفهمه كانيآ نقوله من يشهدمعك كذا أفادالمدرالعنق و لما أعاد الشارح القسيطلاني عند انتماله علىعادته هذه العبارة ظن منظن من النساخ أنها من المتن فادخلها فسه فحصل التكرار في قوله من يشهد مدك على هذا و حرى غلمه طبع مصر في إلمتن والشرح فليصحيناه مصيمه قولدالىمعلم الكتاب الكتاب هنا الكتب والجمع كتانيب وأفادة الشارح قاصرة

1

المبرة

توله ماعانب بروى بالتذكير و الأيث فالدى على التذكير لايضمن مار بالدابة مادام في ممانتها بالشرب وخي أيضاً تضرب برجلهاعلى سبيل الماقية أي معنى الأنهن فقوله لا تضمن أي الدابة بالداد فقوله بالداد الماقية أي بالداد فقوله بالداد المارد فقوله عازاً والمراد صاريا المواتد الداد و المراد المارد المواتد الداد المارد المارد المارد المواتد المارد المارد المارد المارد المواتد المارد الماد الماد الماد الماد الماد الماد

رسی قوله برح بفنم النحتیة و الراه و تکسر أی لم یشم اه شارح

جُرْحُها خُبَارٌ وَالْبَرُ جُبَارٌ وَالْمَندِنُ جُبَارُ وَفِي الرّ كَاذِ الْخُسُ الْمِسْبُ الْحَمَاءُ جُيَارُ وَقَالَ ابْنُ سيرينَ كَانُوا لاُ يُصَّيِّنُونَ مِنَ النُّفَحَةِ وَيُصَّيِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْمِثْان وَ قَالَ مُثَادُ لا تُضَمَّنُ النَّفَحَةُ إلاَّ أَنْ يَنْفُسَ إِنْسَانُ الدَّابَّةِ وَقَالَ شُرَيْحُ لا يُضْمَنُ مَا عَافَيَتْ أَنْ يَضْرِبُهَا فَتَضْرِبَ برجْلِها وَقَالَ الْحَكُمُ وَمَثَّادُ إِذَا سَاقَ الْكُادي مِثَاراً عَلَيْهِ ا أَمْرَأَهُ فَتَحَرُّ لا تُعْنَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّعْنُ إِذَا سَاقَ دَاتَّهَ فَا تَعْبَهَا فَهُوصَامِنُ لِلا أَصَابَتْ وَ إِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسِّيلًا لَمْ يَضْمَنْ حَذَّمْنًا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بن ز يادعَنْ أَى هُمَ يُرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْتَجَمَاءُ عَقْلُهَا جُبَارُ وَالْبِثْرُ حُمِارُ وَالْمُمْدِنُ جُبَارُ وَفِي الرّ كَأُوا لِمُحْمَلُ مَا مِنْ قَتَلَ دَمِّيًّا بِنَيْرِجُرْم حَرُّسُ عَيْسُ بْنُ حَفْصِ حَدَّشًا عَبْدُ الْواجِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّ ثَنَا مُجَاهِدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ثِنْ عَمْرِ وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُمْاهَداً لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رَحِمُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسرَةِ اَرْبَمِينَ عَاماً لَمْ سَبِّ لَا يُقْتَلُ الْمُنْلِرُ الْكَافِرِ حَذْمُ الْمُحَدُّ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَا ذُهَيْرُ حَدَّثَا مُطَرِّتُ أَنَّ عَامِراً حَدَّهُمْ عَنْ أَبِي جُعِيقَةَ قَالَ قُلْتُ لِمَا ۗ وَحَدَّثُنَا صَدَقَةُ ثِنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُييْنَةَ حَدَّثُنَا مُظَرِّفٌ قَالَ سَمِمْتُ الشَّمْيُّ يُعَدِّثُ قَالَ سَمِمْتُ ٱبالْجُعَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيٌّ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ ابْنُ عُييْنَةَ مَرَّةً مالَيْسَ عِنْدَالنَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَاعِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْفُرْآن إِلَّا فَعُمْأَ يُعْطَىٰ رَجُلٌ فَى كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْمَقْلُ وَفَكَاكُ الأسبير وَانَ لا يُقَتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ للرَّبُ إِذَا لَظَمَ السُّلِمُ يُهُودِيًّا عِنْدَ الْغَصَب ®رَوْاهُ ٱلْوِهُمَ يُرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَذْثُمُ ۚ ٱلْوَثِيثِيمَ حَدَّثَا اسْفَيْانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي سَمِيدٍ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاُ تَحَيِّرُوا بَنَ الْأَنْبِياءِ صَرُّتُمنَا لَحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنَ يَحْيَ الْمَاذِنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمْ وَ ْهِهُ فَقَالَ اِلْمُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلا مِنْ أَضَحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَيَهَمَ وَجَهِى فَالَ اَدَّهُو هُ فَلدَعُوهُ فَالَ لَمْ لَطَنْتَ وَجَهَهُ قَالَ لِاَ سُولَ اللهِ إِنِّى مَرَدْتُ بِالْهُودِ فَسَيِمَتُهُ يَقُولُ وَالَّذِى آصَطَفَى مُولَى عَلَى الْبَصْرِ فَالَ قُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عُ وَسَلَمَ قَالَ وَقَا الْفَيْهَ عَضْبَهُ فَلَطْلَتُهُ فَالْ لاَ شُعْتِرُونِي مِنْ يَثِنِ الْأَفِيلَاءِ فَانَ النَّاسَ يَضْعَفُونَ يُومَ الْقَيْهَ الْمَهُ فَا كُونُ أَقَلَ مَنْ يُعْبِقُ فَإِذَا أَنَا بِمُولِى آخِدُ بِثَا أَيْمَةً مِنْ قُوا مِعْ المَّرْشِ فَلا أَذْرِي آفَيْهَا مَدْ يَا أَفَاقَ قَبْلِي آمْ جُزِي بِصَعْفَةِ الظُّورِ

-0 ﴿ بِشْبِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْبِيمِ ﴾--

كِتْنَابُ اسْتَيْنَاتِهَ الْمُرْتَدَىنَ وَالْمُمَالِيدِ بَنَ وَقِتَالِهِمْ وَ الْمُع مَنْ اَشْرَكَ \$\infty\$
 بالله وَعُفُونَتِيْهِ فِي النَّبْنَا وَالْآخِرَةِ \$\infty\$

قوله جزی بجـم مضمو مـــة فزای مکسورة و لابی ذر جوزی بواو ساکنة بینهماکافیالشارح قَالَ ثُمَّ عُفُوقُ الْوَالِيدَنِ قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْبَهِنُ الْغَمُوسُ قَاٰتُ وَمَا الْبَهِنُ الْغَمُوسُ قَالَ الَّذِى يَفَتَطِعُ مَالَ اَصْرِئِي مُشْيِلِم هُوَ فِيهَا كَاذِبُ **حَدَّمَنَا** خَلَاثُونُ يَحْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَالْاَتْحَمْشِ عَنْ أَبِّى فَإِلَمْ عَنِ إِنْنِ مَسْمُودِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

و استابتهما

فَالْ دَجُلُ يَا دَسُولَ اللهِ أَنُواْ خَذُ عِمَا عَبِلَا فِي الْجِالِيَةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الإسلامِ لَم لَمْ يُواْ خَذَ هَا عَبِلَ فِي الْمَاقِيةِ وَمَنْ أَسَاءً فِي الْإِسْلامِ أَجَدُ بِالْاَقُلِ وَالْآخِرِ لَهُ يَنْ أَخَذَ هَا عَبِلَ عَلَمْ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْتُحْرِيُّ وَ ابْراهِمُ تُمْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَالشَّيْلَاتِهِمْ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى كَيْتَ يَهْ بِي اللهُ وَقَالَ الْمَرْتَ الْحَايْمِ ا وَشَهِدُواانَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَلِهَا هُمُ الْمَالِيَ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

الشرّاح أنَّ هٰسذًا اللفظ مقدّم في رواية أبي ذرّعلي قولموقال ابن عمر وهوالاظهر

قوله واستناشهم أفاد

دينه قسنوف يَا قِن اللهُ يَعَوْم يُحِيُّهُم وَيُعِيُّونَهُ أَوْلَةً عَلَى أَذَقَ بِينَ آَعِمَ وَعَلَى الْكَافِرِ مَن وَلَكِنْ مَنْ شَرَّح إِلَّكُمْ وَسَدُوا فَعَلَيْمُ عَصَّبُ مِنَ اللهِ وَلَمْ عَذَابُ عَظَيْمُ وَلَكِ يَا مَنْهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْكَوْمِ وَسَمْهِمْ وَانَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ النَّافِلُونَ الْوَلِيكَ اللّهَ بِنَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَسَمْهِمْ وَانْ اللهُ لا يَهْ وَلِيكَ هُمُ النَّافِلُون لاَحْرَمَ يَقُولُ حَقَّا المَّيْمَ فِي الْآخِرَةِ هُمُ النَّالِمُ وَنَ اللهُ قَوْلِهِ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِها لَمْ حَرَمَ يَقُولُ حَقَّا اللَّهُ عَلَى اللهِ وَالْمَالِمُ مَنْ مَنْ مِنْ بَعْدِها يَوْمَدُونُونَ اللَّهُ عَنْ دِينِهُ فَيْمُتْ وَهُو كَافِرُ قَالُولِكَ خَوِظَتَ أَعْمَالُكُمْ فِي الدُّنْ إِوَ السَّطَاعُوا وَمَنْ

الشَّالَّونَ وَقَالَ اِلْمَا يُّهِا ٱلَّذِيَّ آمَنُوا اِنْ تَطْهِمُوا فَ بِقَامِنَ الَّذِيِّ أُوتُوا الْكِيتْابَ يَرُدُّوكُمُّ بَعْدَا عِانِكُمْ ۚ كَافِو بِنَ وَقَالَ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ آذُوادُوا كُفْرا أَمْ يَكُنُ اللَّهُ لِيَغْوِرُكُمْ وَلَالِيَهْ يَهُمْ مَبِيلًا وَقَالَ مَنْ يَرَنَّدُ مِنْكُمُ

قوله يقول حقاً هذه الزيادة غيرموجودة في بعض النسخ مع وجودها في اكثرها و هي في الشرح

وَأُولَيْكَ آصْحَابُ النَّارِهُمْ فِنهَا لَحَالِدُونَ حَمَّرُهُمْ ۚ آبُوالتُّعُمَانَ نُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْل حَدَّشَا خَادُ مْنُ زَيْدِ عَنْ اَ يُوْبَ عَنْ عِكْرِ مَةَ قَالَ أَيْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَزَنَادِقَةٍ فَا حْرَقَهُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ اثِنَ عَتَّالِسِ فَقَالَ لَوْكُنْتُ ٱ نَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُمَّذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ ﴿ يَهُ فَاقْتُلُومُ ۚ حَدُّمُنَا ۚ مُسَدَّدُ حَدَّشَا يَحْلِي عَنْ قُرَّةَ بْن خَالِدِقَالَ حَدَّثَى مُحَيْدُ ابْنُ هِلاْل حَدَّثُنَّا ٱبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ ٱقْبَلْتُ إِلَى النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَمِي رَجُلان مِنَ الْأَشْمَرِيِّينَ اَحَدُهُما عَنْ يَبِنِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسارِي وَرَسُولُ اللهِ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ كَسْتَاكُ فَكَلاُّهُمْ سَدَّلَ فَقَالَ يَا أَبِا مُوسَى أَوْ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْس قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا ٱطْلَمَانِي عَلِىٰ مَافِي ٱ نَّفُسِهِمَا وَمَاشَمَرْتُ ٱ تَّهُمَا يَطْلُبانِ الْعَمَلَ فَكَمَّا نِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ سِيوا كَدِيتَحْتَ شَفَيْهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أوْلا نَسْتَعْمِلُ عَلِي عَمَلِنَا مَنْ أَذَادَهُ وَلَكِينِ أَذْهَتْ أَنْ يَا أَيْامُوسِي أَوْ يَاعَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ إِلَى أَلْيَمَن ثُمَّ آ تُبْعَهُ مُمَاذَ بْنَ جَبَلِ فَلَمْ قَدِيمَ عَلَيْهِ ٱ لَتِي لَهُ وسادَةٌ قَالَ آ نُولُ وَ إِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ مُو تَنْ قَالَ مَاهُذَا قَالَ كَأْنَ يَهُو دِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ آجْلِسْ قَالَ لا آجْلِسُ حَتَّى يُشْتَلَ قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتَ فَأَمَّرَ بِهِ فَفُيْلَ ثُمَّ تَذَا كَرَا قِيامَ اللَّيْل فَقَالَ أَحَدُهُما أَمَّا أَنَا فَاقُومُ وَأَنَّامُ وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا مِسب قَتْل مَنْ اَ فِي قَبُولَ الْفَرَا يُضِ ومَانْسِبُوا إِنِي الرَّدَّةِ حِ**دْرُنَ ۚ** يَحْتِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب أَخْبَرَ في عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُبْهَ آنَّ ٱباهُمَ يْرَةَ قالَ لَّمَا نُوهُ فِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْتَغَلِفَ أَبُو بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَنُ يَا آيَا بَكُر كَيْفَ تُقَاءَلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمِنْ أَنْ أَفَا تِلَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا الأَولَة إِلاَّ اللهُ فَنَ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمَ مِنّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَا بُهُ عَلَى اللهِ قَالَ آبُو بَكُم وَاللَّهِ لَا قَاتِلَتَ مَنْ فَرَّقَ بَنْنَ الصَّلاةِ وَالرُّ كَاٰهِ فَإِنَّ الرَّ كَاٰةَ حَتُّ الْمَالُ وَاللَّهِ لَوْ مَنَّهُونِي عُنَّاقاً كَانُوا يُؤدُّونَهَا إِلَىٰ

قوله فرق بتشدید الراء و تخفف قاله انشار ح

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَتُهُمْ عَلَى مَنْهِ الْقَالَ عُمَرُ فَوَ اللّهِ ما هُوَ إلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْسٍ لِلْقِتَّالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ لَمِ سِبُ إِذَا عَرَّضَ الذِّيِّيُّ وَغَيْرُهُ بِسَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُصَرَّ حْ نَحْوَ قَوْ لِهِ السَّامُ عَلَيْكَ حدَّث الله أَخْمَدُ بْنُ مُقْاتِل آبُو الْحُسَنِ أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنا شُعْبَةُ عَنْ هِشامِ بْن زَيْدِ بْنِ أَنْيِسْ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَ بْنَ مَاللِكِ يَقُولُ مَنَّ يَهُودِيُّ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَّالَ السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ قَمَّالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ نَدْدُونَ مَا يَقُولُ قَالَ السَّامُ عَلَيْكَ قَالُوا يارَسُولَ اللهِ ٱلاَ نَقْتُلُهُ قَالَ لاَ إِذَاسَلَمَ عَلَيْتُكُمْ آهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْتُكُمْ حَ**ذُن**ُ أَبُونُمَيْم عَن ابْنُ غَيِينَةَ عَن الزَّهْرِيّ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمَّا أَمَّاكَ أَسَتَأ ذَنَ رَهْكُمُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَالْأَمْنَةُ فَقَالَ إِلْمَائِشَةُ إِنَّ اللَّهُ رَوْفِقُ يُحِتُّ الرَّفْقَ فِي الْأَصْرَكُلَّةِ فُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعُ مَاقَالُوا قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ صَرَّتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحِيّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَمَالِكِ بْن أَنْسِ قَالاَ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِسَّار قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرٌ رَضِي اللهُ عَشْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَاسَلُّواعَلَىٰ اَحَدِكُمْ إِنَّمَا يَقُولُونَ سَامٌ عَلَيْكَ فَقُلْ عَلَيْكَ مَا سِبُ حَرْمُنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَنِ حَدَّثَنَا الْأَغْشُ قَالَ حَدَّثَنَى شَقَيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كَأَنَّى ٱ نُظُرُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسَى نَهِيًّا مِنَ الْأَنْبِياءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ فَهْوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبّ أَغْفِرْ لِقَوْمِي فَا أَبُّمْ لا يَعْلُونَ مُ سِبْ قَتْل الْخُوادِجِ وَ الْلَّهِدِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ اِذْهَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لْهُمْ مَا يَتَّمُونَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَادَ خَلْق اللهِ وَقَالَ إِنَّهُمُ ٱلْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَوَلَتْ فِي الْكُفَّادِ يَقِمَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَدُّننًا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْا عَمْشُ حَدَّثَا خَيْمَةُ حَدَّثًا سُوَ يْدُنْنُ غَفَلَةً قَالَ عَلَي وَضِي اللهُ

عَنْهُ إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَيثًا فَوَاللَّهِ لَأَنْ آخِرَّ مِنَ السَّماءِ أَحَتُ إِلَى عَنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَ إِذَا حَدَّثُكُمْ فِهَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةُ وَ إِنِّي سَمِمْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَشُولُ سَيَخُرُ مُ قُوثُم في آخِر الرَّ مَان حُدَّاثُ ٱلاَسْنَان سُفَهَاءُ الاَحْلامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْهَرِيَّةِ لاَيُجَاوِزُ ايمَا أَمْهُم حَنَاجِرَهُمْ يَمْنُ قُونَ مِنَ الدِّينَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأ يُمَا لُقيِّمُوهُم فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ آجْراً لِنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَدَّتُ اللَّهُ مُمَّدُّ بْنُ الْمُتَّى حَدَّمُنا عَبْدُ الْوَهْابِ قَالَ سَمِعْتُ يَعْنَى بْنَ سَمِيدًا تَعْبَر فِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَفِي سَلَمَةً وَعَطَاءِ ابْن يَسَاد اَنَّهُمَا اَنَّيَا ٱبْاسَعِيدِ الْخُدْرِيَّ فَسَأَ لَاهُ عَن الْخُرُودِيَّةِ ٱسْمِعْتَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لَا أَدْرَى مَا الْحَرُ ورَيَّةُ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُبُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَّ تَكُمْ مَعَ صَلاَّ يَهُمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِذُ خُلُوقَهُمْ اَوْحَنَاجِ رَهُمْ يَمُرُقُونَ مِنَ الدّينِ مُرُوقَ السَّوْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَتْظُرُ الرَّامِي إِلَىٰ سَعْمِهِ إِلَىٰ نَصْلِهِ إِلَىٰ رَصَافِهِ فَيَتَأَدَى فِي الْفُوقَةِ هَلْ عَلِقَ بها مِنَ الدَّمِ شَيٌّ صَلَّامُنَا يَعْنَى بْنُ سُلَمْأَنَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّ آبَاهُ حَدَّمْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَذَكَرَ الْحَرُودِ يَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرْقُونَ ` مِنَ ٱلْاِسْلَامِ مُرُوقَ السَّفِيمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لِمُ سِبْ مَنْ تَرَكَّ قِتْالَ ٱلْمُواديح الِنَّا أَنْ وَانْ لاَيْنُهِرَ النَّاسُ عَنْهُ حَدُّتُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَنْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ قَالَ بَيْنَا النِّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ جَاءَ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ ذِي الْمُو يْصِرَ فِي التَّسِي فَقَالَ آعْدِلْ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ وَيْلَكَ مَنْ يَهْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَهُ قَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَضْابًا يَعْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِ وَصِيامَهُ مَعَصِيامِهِ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينَ كَا يَمْرُ قُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنظَرُ فِي قُذَذِهِ فَلا يُوجَدُ فِيهِ شَيٌّ ثُمٌّ يُنظَرُ فِي نَصْلِهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيْ ثُمَّ يُنْظُرُ في رِصَافِهِ فَلا يُوجَدُ فيهِ شَيْ ثُمَّ يُنْظُرُ في تَفْتِيهِ فَلا يُوجَدُ

قوله خدعة بتثليث الخجمة شارح الخجمة شارح الخجمة المجارع الخجمة الخجمة الخجمة الخجمة الخجمة الخجمة الخجمة الخجمة

الزصاف جع الرصفة و هو العصب الذي يكون فوق مدخل النصال و الفوقة موضع الوثر من السم اه من شرح المديّ

القذذ جم القدد " أَيْرُ قُ السَّهُمُ مِنَ الْأَ وهور بش السهم أَيُوجَدُ فَهِ شَى مُ مُّ أَيْرُ يُنْ والنفنُ عودالسهم بلاملاحظة أن يكون له نصل وريش اه عني

فهِ شَيٌّ قَدْسَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلُّ إِحْدَى يَدَيْهِ أَوْقَالَ ثَدْيَيْهِ مِثْلُ تُذى الْمُرْأَةِ أَوْ قَالَ مِثْلُ الْبَصْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ ٱبُوسَميدٍ ٱشْهَدُ سَمِمْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱشْهَدُ ٱنَّ عَلِيًّا قَتَلَهُمْ وَٱنَا مَمَّهُ حِيَّ بِالرَّجْلِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَعَنَّهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَزَلَتْ فيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكِزُكُ فِي الصَّدَقَات حَذَّرُهُما مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبِأَ فِي حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ مَمْرُو قَالَ قُلْتُ لِسَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ هَلَ سَمِمْتَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُوارِجِ شَيْأً قَالَ سَمِثْتُهُ يَقُولُ وَآهُوٰى بيَدِهِ قِبَلَ الْمِرَاقِ يَخْرُ جُمِنْهُ قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لأَيْجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُ قُونَ مِنَ الرسلام مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ لِمُرسِبِ قَوْلِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَتَيلَ فِئَتَانِ دَعْوَتُهُمْا وَاحِدَةً حَدَّثُنَا عَلَيُّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنا اَ بُوالزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَ جِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَيْلَ فِتَتَّانَ دَعْوَاهُما وَاحِدَهُ للربِّ مَاجَاة فِي ٱلْمُنَّأَوَّ إِن قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى يُونُسُ عَنِ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ في عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَهْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ عَفْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّ فَن بْنَ عَبْدِ الْقَارِيَّ أَخْبراهُ أَنَّهُمَا سَمِما مُمَرَ بْنَ أَلْحَقَّابِ يَقُولُ سَمِمْتُ هِشَامَ بْنَ حَكَيْمِ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ في حَياةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَدْتُ لِقِرْاءَتِهِ فَلِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلِي حُرُوف كَثيرَةٍ لَمْ يُقْرَ نَنيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كَذَٰلِكَ فَكِيدْتُ أساورُهُ فِي الصَّلاقِ فَا نُتَظَرْ ثُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَبَّنِيُّهُ لِرِدَاثِهِ أَوْبِرِدَاثَى فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّورَةَ قَالَ ٱقْرَأْنِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَ اللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ٱقْرَأَنَى هٰذِهِ السُّورَةَ ٱلَّتَى سَمِعْتُك تَقْرَؤُها فَانْطَلَقْتُ ٱقُودُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يارَسُولَ اللهِ نَّى َّمِمْتُ هٰذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانَ عَلَى حُرُوفَ لَمْ نَقْرَ نَذِيمَا وَٱنْتَ ٱقْرَأَ تَنِي سُورَةَ

قوله لبيته بتشديد الموحدة الاولى وتخفيفها قالهالشارح والنليب جمالياب عند الصدر في الخصومة

الْفُرْقَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْسِلْهُ يَاعْمَرُ ٱقْرَأُ ما هِشَامُ فَقَرَأً عَلَيْهِ الْقِرَاهَ مَّا أَتِّي سَمِيثُهُ يَشَرَؤُها قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَثْرَلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱقْرَأَ يَاغُمَرُ فَقَرَأَتُ فَقَالَ هَكَذَا أَنزلَت ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَنْوَلَ عَلَىٰ سَبْعَة ِ ٱخْرُفَ فَاقْرَقُ الْمَا تَيْسَرَ مِنْهُ حِمْرُتُنَا إسْعَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيمْ ح حَدَّثَنَا يُحِيِّي حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَن الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَلْمَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ايْمَانَهُمْ بِظُلْمِ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا اَ يُتْنَا لَمْ ۚ يَظْلِمْ ۚ فَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَيْسَ كَمأ تَظُنُّونَ إِنَّمَا ۗ هُوَكُما قَالَ لَقَمَانُ لِا بْنِهِ يَا بُنَيَّ لا تَشْرِكُ باللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ حَدَّمُنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ تَمِمْتُ عِنْبانَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ غَدَاعَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ آيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا ذَلِكَ مُنَافِقُ لاَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلا تَقُولُوهُ يَقُولُ لا إِلٰهَ اللَّهُ ۚ يَبْتَنِي بِذَٰلِكَ وَجُهَ اللَّهِ قَالَ بَيلَ قَالَ فَإِنَّهُ لا يُوافِي عَبْدُ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِهِ اللَّهَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ حدُّسنا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَّا ٱبُوعُوانَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ فُلانِ قَالَ تَنْازَعَ ٱبُوعَبْدِ الرَّ عْن وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ فَقَالَ ٱبُوعَبْدِ الرَّحْنِ لِلْبَّانَ لَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِي جَرَّ أَصاحِبَكَ عَلَى الدِّماءِ يَهْنِي عَلِيًّا قَالَ مَاهُوَ لاَ أَبِاللَّ قَالَ شَيْ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ قَالَ مَاهُوَ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَالزُّ بَيْرَ وَآبًا مَرْبَدٍ وَكُلَّنَّا فَارْسُ قَالَ ٱنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ حَاجِ قَالَ أَبُوسَلَةَ هَكَذَا قَالَ أَبُوعَوانَةَ حَاجٍ فَإِنَّ فِيهَا أَمْرَأَةً مَمَهَا صحيفة مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَاتَّنُونِي بِهَا فَانْطَلَقْنًا عَلِي أَفْراسِـا حَتَّى آدْرَ كُنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسيرُ عَلَى بَعيرِ لَهَا وَكَانَ كُتَّبَ إِلَىٰ اَهْلِ مَكَّدً يَجْسِيرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقُلْنَا اَينَ الْكِينَابُ

توله ألاتقولو ... كذا الشارح قال ولا يذرأ لاتقولونه و هد القياس أى البين لا تقلولوه البينة لا تقلولوه البينة لا تقلولوه البينة الم المسيقة المسيح البينة الم مسيح للمناف والا قالقياس لا أب لك لا أب لك موضع مونه ووضع مينه والسحو المستح قوله روضة حاج موضع مينه والسحيم موضع مينه والسحيم المسيدة المسيح المسيدة ال

الشائع روضة خاخ

365

الَّذي مَعَكِ قَالَتْ مَامَعي كِتَابُ فَاتَخَتَاجِا بَعِيرَهَا فَاتِّنَفَاْ فِي رَحْإِيهَا فَأَوْجَدُنَا شَيَّأ فَقَالَ صَاحِبِي مَا تَوْى مَعَهَا كِتَا يَا قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِنَّا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَلَفَ عَلَى وَالَّذِي يُخَلَفُ بِهِ لَغُوجِنَّ الْكِتْلَبَ اَوْلَاحَرَّدَنَّك فَأَهْوَتْ الْحُكْمُجْزَيَّهَا وَهَيَ مُحْتَجَزَةً بَكِسَاءٍ فَأَخْرَجَت الصَّحِيفَةَ فَأَتَوَا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ خَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِينَ دَعْني فَاضْرِبَ غَنْقَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَاطِبُ مَا حَلَكَ عَلَى مَاصَغَت قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَالِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنِّي اَدَدْتُ اَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ يُدْفَعُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدُ اِلاَّلَهُ هُنْالِكَ مِنْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَهُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ لاَ تَقُولُوا لَهُ إلاَّخَيْراً قَالَ فَمَادَعُمَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَٱلْمُؤْمِنِينَ دَعْنى فَالرَضْر غُنُقَهُ قَالَ آوَلَيْسَ مِنْ آهُل بَدْر وَمَا يُدْر بِكَ لَمَلَّ اللَّهُ ٓ ٱطَّلَعَ عَلَيْهُمْ فَقَالَ ٱغْمَلُوا مَاشِيْتُمْ فَقَدْ ٱوْجَبْتُ لَكُمُ الْجَنَّةَ فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ آغَلَمُ ﴿ قَالَ ٱبُوعَبْد اللهِ لَحاجِ آصَحُةً وَلَكِنْ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱبُوعَوْا نَةَ خَاجِ وَخَاجُ تَصْحِيفُ وَهُوَ مَوْضِعُ وَهُشَيْتُمْ يَقُولُ خَاخِ

- الأراه كاب الأراه كاب الأراه كاب

وَقُولِ اللهِ عَالَى اِلاَّ مَنْ أَكْرِهِ وَقَائِهُ مُطْلَمِنَّ بِالاِ عِانِ وَلَكِنِ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صدراً فَتَآيِمِ عَضْب مِنَ اللهِ وَقُلْمُ عَذَابُ عَظِيمٌ وَقَالَ اِلاَّ انْ تَتَفُوا مِنْهُمْ ثَافَة وَهَى تَقِيّةٌ وَقَالَ إِنَّ اللّذِينَ وَقَاهُمُ اللّا يَكُهُ طَالِحِي اَ نَفْسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْمُ فَالُوا كُنّا مُسْتَضْمَفَنَ فَي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ وَاجْمَلُ لِنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسْهِماً فَمَدَرَ اللهُ الْمُستَضْمَفَهُ فَنَى مُمْتَنِيعٍ مِنْ وَمِلْ مِا أُمِرَ بِهِ فِي وَقَالَ اخْسَنُ الثَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْشِيامَةِ

ارجع لقوله فالاضرب الشرح وروى فدعى وله فاغرور قت أى استلاث عينا عمر من الدموع اله شرح و هشيم هذا الميني و قد ارتضاه القسطلاني والذي عنده وهيم قل ولها بسق قل ولها سبق قل

كتبه مصحح

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَهَنْ كَيْݣُرِهُهُ اللَّصُوصُ فَيُطَلِّقُ لَيْسَ بِشَيٍّ وَبِهِ قَالَ ابْنُ مُمَرَ وَابْنُ الزُّبُرْ وَالشَّمْنُ وَالْمَسَنُ وَقَالَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ بِالبِّيّةِ مِرْمُنَا يَحْيَ بْنُ بُكِيْرُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْن يَزيدَ عَنْ سَميدِ بْن أَبِي هِلالِ عَنْ هِلال ا بْن أَسَامَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ النَّبيّ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَدْعُو فِي الصَّلاةِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنُ أَبِي رَبِيمَةَ وَسَلَمَّ بْنَ هِشام وَالْوَلِيدَ اللَّهُمَّ أَيْحِ الْمُسْتَضْمَعْينَ مِنَ الْمُؤْمِينَ اللَّهُمَّ آشْدُدْ وَطَأْتَكَ عَلى مُضَرَ وَٱ بْمَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ مَلِ سِبُ مَن آخَادَ الضَّرْت وَالْقَتْلَ وَالْمَوْانَ عَلَى الْكُفُر حَدُّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْن حَوْشَبِ الطَّائِقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهْاب حَدَّثَنَا ٱتُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَيَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاعْانِ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ وُرَسُولُهُ آحَتَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِواهُما وَإِنْ يُعِتَّ الْمُرْءَ لِأَيْعِبُهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَإِنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِكَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذُفَ فِى النَّادِ حَدُّمُ السَّمِيدُ بْنُ سُلَّمَانَ حَدَّثُنَا عَبَّادُ عَنْ إِسْمُعِيلَ سَمِيدُ قَيْساً سَمَمْتُ سَمِدَ بْنَ زَيْدِ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَ إِنَّ عُمَرَ مُو يَقِي عَلَى الْإِسْلامِ وَلُوانْفَضَّ أُحُدُ مِنَا فَمَلْتُمْ بِمُثَانَ كَانَ خَفُوفاً أَنْ يَنْفَضَّ حَدُّينَ مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَحْلَى عَنْ إِسْمُعِملَ حَدَّثُنَا قَيْشُ عَنْ خَبَّاكَ بْنِ ٱلْأَرَتَ قَالَ شَكُوْ نَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدُ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلَّ الْكَمْبَةِ فَقُلْنَا الا تَسْتَنْصِرُ لَنَا ٱلاَ تَدْعُولَنَا فَمَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْآرْضِ فَيُجِمّلُ فيها فيُجاهُ بالْيشار فَيُوضَمُ عَلَى رَأْسِهِ فَيَجْمَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْسَطُ بِأَ مُشَاطِ الْحَديدِ مادُونَ كَمْيِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دينِهِ وَاللَّهِ لَسَمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاتَ إِلَىٰ حَضْرَ مَوْتَ لا يَخَافُ إِلاَّ اللهُ وَالذَّنْ عَا إِغَمِّهِ وَلَكِنَّ أَسْتَغِلُونَ مُرَبِّ فَ بَيْنِمُ ٱلْمُكْرَةِ وَتَخْوهِ فِى الْحَقَّ وَغَيْرِهِ حَذَّمُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْقَبْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قوله و طأ تك أى عقوبنك اه شرح

قوله انقض بالقاف و الضاد أى انهدم و لابي در انفض بالفاف أى انهدم نقض تمون و كذا بنقض تمون المدان المام و سكون العمية و وفي استمية و هي الآلة و التمية و هي الآلة و التمية و شعر بها التمية و شعر بها التمية و شعر بها التمية و شعر بها المحسوب التمية و شعر بها المحسوب التمية و شعر بها المحسوب التمية و المحسوب الم

قال بسض الحاسر

قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمُسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ا ْطَلِقُوا إِلَىٰ يَهُودَ نَفَرَ جْنَا مَعَهُ حَتَّى جَنَّا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّئِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْادَاهُمْ يَامَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا نَسْلُوا فَقْالُوا قَدْ بَلَّفْتَ يَا أَبَا الْقَاسِم فَقَالَ ذٰلِتُ أُورِدُ ثُمَّ فَالْحَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَّمْتَ فِإَا بَا الْقَابِمِ ثُمَّ قَالَ الثَّالِيَّةَ فَقَالَ أَعْلُوا اَنَّ الْاَرْضَ بِلَّهِ وَرَسُو لِهِ وَ إِنِّي أُدِيدُ اَنْ أَجْلِيَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيّأً فَلْيَبِمْهُ وَ إِلاَّ مَا عَكُوا اَنَّ الأَرْضَ بِينِّهِ وَرَسُولِهِ مَا سِبُ لاَ يَجُوزُ نِكُاحُ الْمُكْمَرَ وَلا تُكْرِهُوا فَيَّا يَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ اَدَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتُمُوا عَرَضَ الْحَيَّاةِ الدُّنيَّا وَمَنْ ُيكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحيُم **حَدَّمُنَا** يَحْيَ بْنُ قَرَعَةً حَدَّثَا مالِكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ وَتُجَمِّيمَ ابْنَ يُزيدَ إِنْ إِلَا يَهَ الْأَنْصَارِيّ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِنْامِ الْأَنْصَارِيَّةِ إِنَّ ٱلْمَازَوَّجِهَا وَهُيَ َهَيْتُ فَكَرَوهَتْ ذٰلِكَ فَأَنَّت النَّيَّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَأْحُهَا ۚ **حَدَّثُ**  مُحَمَّدُ ائنُ يُوسُفَ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَّ يْجِعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو وَهُوَ ذَّ كُوانُ عَنْ عَا يُشَدَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ يُسْتَأْمَرُ النَّسَاءُ فِي آبِضاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَلَسْتَحِي فَنَسَكُتُ قَالَ سُكاتُهُا إِذْنُهَا لَمِرْبُ إِذَا أَكْرَهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْداً أَوْبَاعَهُ لَمْ يَجُزْ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرى فِيهِ نَذْراً فَهُوَ جَائِزُ بَرْغِيهِ وَكَذَٰلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ حَدُّمْنَا ٱبُوالنَّمْان حَدَّثَنَا تَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بْن دينَادِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارَ دَآبَرَ تَمْلُونَكَا وَلَمْ ۚ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ مَنْ يَشْتَر بِهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ مُعَيْمُ بَنُ النِّقَامَ بَثَمَا يُؤَقِ وِدْهِمِ قَالَ فَسَمِعْتُ إِلَا يَقُولُ عَبْداً قِيْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ لَمُ سِبِ مِنَ ٱلْإِكْرَاوِكُونُهُ وَكُرْتُهُ وَاحِدُ حَدُثُنَا حُسَيْنُ بَنُ مَنْصُودِ حَدَّثَنَا ٱسْاطُ بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَا فِي سُلَمَانُ ابْنُ فَيْرُونِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ الشَّيْبَأَ نِيُّ وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَن

مدراس النهبود كنيستهم والجمع مداريس مثل مفتاح ومفاتيح كذا في المصباح و مفسال غريب في المكان كالمحراب والظاهر أندللمالغة قال الشراح والاضافة في بيت المدراس اصافة العام للنحاص وفسروه عوضعقرامة التوراة اهمصح قوله فتستمى بكسر الحاء ولايي ذر بسكونها وزيادة ياء أخرى لغتان معنى أهشارح قوله فان نذر المشتري

الخ يىنى لو تصرف فيه تصرفاً لانقبل النقض كالعتق والتدبير سفذو تلزمه ألقية فاله تسارض فه حقان كل منهما حق المدفصار اعتار ما يمكن استدراكه متهما ارجح وهو حقّ البائع دون حقّ المشترى فانه لاعكن استدرآ كه لعدم أمكان

هل تري من فطور قوله مملوكاً وفي الشرح المطيسوع زيادة له

على أنه من المتن وليس منه

الفسخ فارجع البصر

السُّوائِيُّ وَلاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَا آيُّمَا الَّذينَ آمَنُوا لأيجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرَثُواالنِّسِاءَ كَرْهَا الْآيَّةِ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْ إِيَاؤُهُ اَحَقَّ إِمْرَأَ يِهِ إِنْشَاءَ بَعْضُهُمْ تَرَّقَ جَهَا وَ إِنْشَاقُا زَقَجُوهَا وَ إِنْ شَاقُالَمْ يُرَقَّ جُوهَا فَهُمْ اَحَقُّ عِهَامِنْ اَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ بِذَٰلِكَ الْمِسْفِ إِذَا اسْتُكُرهَت الْمَرْأَةُ عَلَى الزُّنَا فَلَاحَدَّ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَمَنْ يُكُرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُو رُرَحيمُ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنِي نَافِمُ انَّ صَفِيَّةَ أَبْنَةَ أَبِي عَبِيْدٍ إَخْبَرَتْهُ أنَّ عَبْداً مِنْ رَقيقِ الإمارَةِ وَقَمَ عَلَى وَليدَةٍ مِنَ الْمُنُسِ فَاسْتَكْرَ هَمَا حَتَّى افْتَضَّهَا خَفَارَهُ مُمَن الْحَدَّ وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسْتُكْرَهُ هَا قَالَ الرُّهُمِ يُ فِي الْاَمَةِ الْبَكْر يَفْتَرَعُهَا الْخُرُّ يُقِيمُ ذٰلِكَ الْمَكَمُ مِنَ الْاَمَةِ الْمَذْرَاهِ بِقَدْرِ فَيَيْهَا وَيُجُلَدُ وَلَيْسَ فِي الْاَمَةِ الثَّيْبِ فِي قَضَاءِ الْاَ يُمَّةِ غُرْمٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ صَدُّمُنَ اَبُو الْمَانَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْتُ حَدَّثَنَا ٱبْوِالزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةً دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فيهَا مَلِثٌ مِنَ ٱلْمُلُوكِ ٱوْجَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَأَ رْسَلَ اِلَّيْهِ أَنْ أَوْسِلْ إِنَّ بِهَافَأَ رْسَلَ بِهَا فَقَامَ اِلَّهَا فَعَامَتَ تَوَضَّأَ وَتُصَلَّى فَقْالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلاْ تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَمُطَّ حَتَّى دَّكَضَ بِرِجْلِهِ لَلْمُسَبِ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِيهِ أَنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَثْلَ ٱ وْنَحْوَهُ وَكَذَٰلِكَ كُلُّ مُكْرَهِ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُّ عَنْهُ الظَّالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلا يَخْذُلُهُ فَإِنْ قَاتَلَ دُونَ أَلَمْظُلُوم فَلاْقَوَدَ عَلَيْـهِ وَلاْ قِصاصَ وَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخُرْرَ أَوْلَتَأْكُلُنَّ أَلَيْنَةَ أَوْلَتَيْمَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِرُّ بِدَيْنِ أَوْمَهَنِ هِبَةً أَوْ تَحُلُّ عُقْدَةً أَوْ لَتَقْتُلَنَّ آبَاكَ آوْآلَحَاكَ فِي الْاِسْلامِ وَسِمَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُوا لْمُسْلِمِ ﴿ وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَّنَّ الْخُرْ أَوْلَنَّا كُلَّنَّ الْمُنَّةَ ٱوْلَنَقُتُكُنَّ أَبْنَكَ أَوْ آبِالَةَ ٱوْمَا رَحِمْ تَحَرَّ مَ لَهُ يُسَعْهُ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِصْطَلَ ثُمَّ الْقَصَ

فَقَالَ إِنْ قَلَ لَهُ لَنَقَتُلُنَّ أَبَاكُ أَوِا بُنَكَ أَوْلَتَبِيمَنَّ هَٰذَا الْمَبْدَ أَوْ تُقِرُّ بَدَيْنِ أَوْ مَّبَ

القوله تمالي مح

قولهمن وقيق الامارة أى من مال الخليفة عمر رضى انتمت اه قوله انتضها بالقاف أى أزال بكارتها والقشة بكسر القاف هذرة البكراء شرح

قوله وقال بعض الناس دأب الخماريّ أنه يريد بعض الناس الماننا الباحيفة رجه الله تعالى و التشنيع عليه تجاوز والتشخصانه قوله عرمقال الشار بفخ فسكون او بضم فقع قتشديد مضح

قد تقرر في الفقــه واصولهأن التصرف الشرعيّ قدلاينفسخ و يكون الهازل فعه كالحاد والمكرةكفير المكره والاكراه قد يكون ملجئا وقديكون غارملي والحرمة قدتكون ساقطة وقد لاتكون و مع ذلك تد تحتمل الرخصة وقد لأتحتملهاوهده فروق لا منافضات و تفسير المنكر له درحات و أما قوله يفاركتاب ولاسنة فلايشك أهل العلم والإنصاف أنّ الأعم الفقهاء كلهم أعل منه الهما فضالاً عن أمام الاعدا الىحنيفة على أنّ أمثال هذه المباحث غيرمناس الومنع كتابه غارجة عن فنه إه مصحمه

يَلْوَهُمْ فِي الْفِياسِ وَ لَكِنَّا مَسْتَصْيِنُ وَ تَقُولُ الْبَيْعُ وَالْحِينَةُ وَكُلُّ عُقَدَةً فِي ذَلِكَ بَاطُلُ فَقَ قُوا الْمِينَةِ وَالْمِينَةِ وَالْمَالَةِ فَي اللهِ وَالْمَالِيَّ فَي اللهِ وَالْمَالِيَّةِ هَا اللهِ وَالْمَالِيَّةِ هَا اللهِ وَالْمَالِيَّةِ هَا اللهِ وَالْمَالِيَّةِ اللهِ وَالْمَالِيَّةِ اللهِ وَالْمَالِيَّةِ اللهِ وَالْمَالِيَّةِ اللهِ وَالْمَالِيَّةِ اللهِ وَالْمَالِيَّةُ وَمَنْ كَانَ مَا اللهِ مَا اللهِ وَالْمَالِيَّةُ اللهِ وَالْمَالِيَّةُ اللهِ وَالْمَالِيَّةُ وَمَنْ كَانَ فِي حَامِينَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهُ ا

## معير بسم الله الرحمن الرحيم « كتاب الحيل كا

مَ سِنُ فَ مَرْكُ الْمِيلُ وَ إِنَّ لِكُلِّ الْمِي مَا تَوْى فِي الْا يُمَانُ وَعَيْرِ هَا حَكْمُنُ الْمُولِيَ فِي الْا يُمَانُ وَعَيْرِ هَا حَكْمُنُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِ مِنْ مُعَلِّمَ مِن الْمُلْهِمَ عَنْ عَلَقْمَةً الْنِي وَقَاْمِ فَالْ مَعْمُنَ مُوالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَالْ مَعْمُنُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَالْ مَعْمُنُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ فَالْ مَعْمُنُ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُ فَالْ مَعْمُنُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَنْ هَا مَنْ اللَّهُ وَرَسُولِهِ فَعِيمِرَتُهُ إِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَا مَن اللَّهُ وَمَن هَا مَن اللَّهُ وَمَن هَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَن هَا مَن اللَّهُ وَمَن هَا اللَّهُ وَمَن هَا مَن اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَن هَا مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَن هَالْمُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَن هَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَن هَا اللَّهُ وَمَن هَا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ

خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ مِنْ رُمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثُنَا أَي حَدَّثُنا ثُمَاهُ مَنْ عَبْدِاللهِ بِن أَنْسِ أَنَّ أَنْسا حَدَّثَهُ أَنَّ أَفِا بَكْر كَتَبَ لَهُ فَريضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا يُجْمَعُ بَإِنَ مُتَفَرَّقِ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُحْبَمِّعٍ خَسْيَةَ الصَّدَقَةِ صَرُّتُ عُنْيَةُ حَدَّثَا أَسْمُدِلُ بَنْ جَمْفُرِ عَنْ أَبِ سُهَيْل عَنْ أَبِهِ عَنْ عَلْفَةَ ابْن عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ آعْرِ إبيًّا لِحَاء إلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَايُو الرَّ أُس فَعْالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْ فِي مَاذًا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْحُسَ إِلاّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْأً فَقَالَ أَخْبِر فِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَىَّ مِنَ الطِّيامِ قَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إلاّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيّاً قَالَ أَخْيِرْ فِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِمَ الْإِسْلامِ قَالَ وَالَّذِي ٱكْرَمَكَ لا ٱتَّعَلَوَّءُ شَيّاً وَلا ٱنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَى شَيَّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ أَلْجُنَّةَ إِنْ صَدَقَ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِا ثَةَ بَعِيرِ حِيَّشُانِ فَإِنْ أَهْلَكُمُهَا مُتَعَمِّداً أَوْوَهَمَهَا أَو آخْالَ فيها فِراراً مِنَ الزَّكَاةِ فَلا ثَفَيَّ عَلَيْهِ مِيْرُسُمُ إِسْعَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ حَدَّثَا مَمْمَرُ عَنْ هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ كَنْنُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ شُجِاعًا ٱقْرَعَ يَغِرُّ مِنْهُ صَاحِيْهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ قَالَ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيَنْتَهِمَهَا فَاهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ إِذَامَا وَبُّ النَّمَ لَمْ يُعْطِ حَقَّها أَسَلَّطَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَخْبِطُ وَجْهَهُ إِ خَفَافِها ١٥ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلِ لَهُ إِبِلٌ فَأَفَ أَنْ تَحِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَلِأَعَهَا بِإِبِلِ مِثْلِهَا أَوْ بِفَيْمَ أَوْ بِبَقَرِ اً وْ بِدَرَاهِمَ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَة بِيَوْمِ احْتِيالًا فَلاَبَأْسَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنْ زَكَيْ إِلِيَّهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْمَوْلُ بِيَوْمِ أَوْ بِسَنَّةٍ خِازَتْ عَنْهُ حَرْشًا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعيد حَدَّثُنَّا لَيْثُ عَنِ ابْن شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْبَة بْنِ مَسْمُودِ عَنِ ابْن بتنافض لأنه لا يوجب المعتباس قال أستقني سَعَدُ بْنُ عُبَادَةَ الْأَنْصَادِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جمالتفر ق وتفريق المجتمع يحكون بين الشريكان حالة في اسقاط الزكاة أو تنقيصها اه قوله ان تطوع كذا بتشد بدالطاء و الواو وفي بعض النسيخ بمنقف الطاء في

الموضعين اه قوله غان أهلكها أي قبل تمام الحول كايأتي التصريح بدفى آخر ألباب فلاشي عليه لائه امتناع عن الوجوب لاأسقاط الواحب وقد قام الاجاع على جواز التصرف قبل تمام الحول كيف شاء فا دُئب بعض الناس أه قوله وهويقول أي والحال ان بعض الناس المذكور يقول بجواز تقديمالزكاة على دخول الحول مع تجويزه الاحتمال في اسقاطها قبله سوم فهيل هذا الأ" تناقض منه هذا سراد . الناري والسرفاك الزكاة الأتتمام الحول

توله و قال بعض النماس الخ مازال بكرر مرأمثال هدا فروعاً فكا تهما أراد مذلك الأ تقريعاً وتشنيمأ وقدصرح هنا بالقلمة و لعس أحدينازعنا فيتجوس التصرف قدل الحول كاكتبنا من قبل اه قوله ازاحتال حتى تزوج على الشغار لاحاحة في هذا الى الاحتال فان العقدس حائزان عندنا الصدورهما من الاهل و وقوعيما في المحلّ و اتنا الواجب مهر المشل و النهي في الحديث لكان هذا الوجوب واللممية عند العقد ليست. شرطآ في صحته في غير مذهب مالك و لا كذلك المتعبة فان السنة أبطاتها وأهل السنة أجت على بطلائها وأماماذكره عوله وقال بمضهم المتعة والشغار حائز فنحن لانعرفه اه قولد و قال بعض الناساناحتالحتي تعتم الخ قال الصني لامناسة لذكرهذا هنا لان بطلان المنعة مجم عليه اه مجمعه

فِي نَذْرِكَانَ عَلِي أُمِّهِ تُوُقِيَّتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آ قَضِهِ عَنْهَا ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَفَت الْابِلُ عِشْرِينَ فَفَهَا ٱرْبَعُ شِيَاهِ فَإِنْ وَهَيَا قَبْلَ الْخُولِ أَوْ بَاعَهَا فِرَاراً وَآخَيْنِالاً لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَالْثَنَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ ٱتَّلَقَهَا فَأَتَ فَلَا ثَنَّ فَي مَالِهِ لَم مِنْ الْمِيلَةِ فِي النِّكَامِ حَدُّننَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخْيَ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ تَجَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِيْ عَنِ الشَّيْفَارِ قُلْتُ لِنَا فِيمِ مَا الشَّيْفَارُ قَالَ يَشْكِحُ آبْنَةَ الرَّبُلِ وَيُنْكِحُهُ آبْنَتُهُ بِنَيْرِصَدَاقِ وَيَشْكُحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُشْكِحُهُ أُخْتَهُ بِنَيْر صَدَاق ١٤ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن آحْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّيَّادِ فَهُوَ جُازُّرُ وَالشَّرْطُ بأطِلُ وَقَالَ فِي ٱلْمُتَعَةِ النِّيكَامُ فَاسِدُ وَالشَّرْطُ باطِلٌ وَقَالَ بَعْضُهُمُ ٱلْمُتَعَةُ وَالشَّيْءَارُ لْجَائِزُ وَالشَّرْطُ بَاطِلُ حَدْثُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْلَى عَنْ غَبَيْدِ اللَّهِ بْنَ مُحَرّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ٱ بْنَى تُحَمَّدِ بْنِ عَلَىّ عَنْ أَبِيهِمَا ٱنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لا يَرْى بَمْتُعَةِ النِّسَاءِ بَأْسا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَىٰ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُمُومِ الْخُرُ الْإِنْسِيَّةِ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن اخْتَالَ حَتَّى تَمَتَّمَ فَالنِّيكَامُ فَاسِدُ وَقَالَ بَمْضُهُمُ النِّكَامُ جَائِزٌ وَ الشَّرْطُ بِاطِلُ مَ بسب مَا يَكُرَهُ مِنَ الْإِخْتِيالِ فِي الْبُيُوعِ وَلا يُتَعُمُ فَصْلُ الْماءِ لِنَيْنَمَ بِهِ فَصْلُ الْكَادَرْ حُرْسُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثُنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَن الاعْرَجِ عَنْ أَبِهُ مَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يُنتُمُ فَصْلُ الْمَاءِ لِيُمْتَمَ بِهِ فَصْلُ الْكَادَرُ لَهِ مَا يَكُرَهُ مِنَ الشَّنَا جُيشِ حَدُّسُ فَتَيْمَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَفِعِ عَنِ ابْنُ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ الْمِسْبُ مَا يُنْهَىٰ مِنَ الْخِلاعِ فِي الْبُيُوعِ وَقَالَ آيُونُ كُخَادِعُونَ اللَّهُ ۖ كَمَا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا لَوْ آتَوُا الْأَمْرَ عِيانًا كَانَ اَهْوَنَ عَلَيَّ حَدُرْتُمُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثُنَّا مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن دينَاد عَنْ عَبْدِاللهِ ائِن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ أَنَّهُ يُخذَعُ

فِي الْبُيُوعِ قَقَالَ إِذَا بَايَفْتَ قَقُلُ لأَخِلاَبَةً للرَّحِيْدِال لِلْوَلَىٰ فِي ٱلْيَسْمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَانْ لِا ُكِلَّمِيلَ صَدَاقَهَا ﴿ حَذْنِنَا ۗ اَبُوالْمَان حَدَّثْنا شُمَيْتُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ كَأَنَ عُرْوَةً يُحِدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً وَ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِيٰ فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسْاءِ قَالَتْ هِيَ الْيَتَهَمُّهُ في حَجْر وَ لِيُّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَادْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاْحِهِنَّ إِلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكَالِ الصَّدَاقِ ثُمَّ ٱسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ فَذَكَّرَ الْحَدَّثَ ب إذا غَصَبَ جاريةً فَزَعَمَ أَنَّهَا ما أَتْ فَقُضِي بِقَيمةِ الْجاريةِ الْمَيَّةَ مُمَّ وَحَدَهَا صَاحَيًا فَهُ رَبُّهُ وَتُرَدُّ الْهَمَّةُ وَلا تَكُونُ الْقَمَةُ ثَمَّنا ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْجَارِيَةُ لِنْفَاصِبِ لِأَخْذِهِ الْقَيمَةُ وَفِي هٰذَا اخْتِيالٌ لِنَ آشَتَهِي جَادِيَةً رَجُلِ لا يَبِيمُهَا فَهَصَبَا وَاعْتَلَّ بَاتُّهَا مَاتَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا فَيَمَّهَا فَيَطيبُ الْمَاصِبِ جَارِيَةُ غَيْرهِ قَالَ النَّهُ مُنامَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُوالَّكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاهُ وَلِكُلِّ عَادِد لِواءٌ يَوْمَ القِيامَةِ حَدُّنُ اللهِ نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دينَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَضِي اللهُ ْ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيامَةُ يُمْرَفُ ب حذْنا مُحَدِّدُ بْنُ كَثير عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمِ سَلَمَةً عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّمَا أَنَا بَشَرُ وَ إِنَّكُمْ تَعَنَّصِمُونَ وَامَلَ بَمْضُكُمْ انْ يَكُونَ الْحَنِّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَمْضٍ وَاقْضِيَ لَهُ عَلى تَحْوِ مَا أَشَمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ آخِيهِ شَيْأً فَلاَ يَأْخُذْ فَإِنَّمَا ٱقْطَعُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ النَّادِ مَا يُسبِّ فِي النِّكَاجِ حَدُّتُنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَاهِ شَامُ حَدَّثَنا يَحْيَ بْنُ أَبِي كَشِر عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لْأَنْكُمُ الْكِذُ حَتَّى تَسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيْتُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِلَ فِا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ ذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَمَّتْ ﴿ وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ ثُمَّتَّا ذَنِ الْبِكُرُ وَلَمْ تُزَوَّجْ فَاحْتَالَ

توله فيطبب بهذا الضبط اوبضم الياه وقع الماه أو الكري أن يكون بهض الاخذ عن تراض كا الاخذ عن تراض كا وأخذ المائلات القية واخذ المائلات القية عليا وأما والمواضل كا عليا وأما والمواضل كا خاد اواه قالنامب كا خاد اواه قالنامب لا تناوله النادر اه

رَجْلُ فَأَقَامَ شَاهِدَى زُوراً نَّهُ تَرَوَّجَهَا برضَاهَا فَأَثْبَتِ الْقَاضِي نِكَاحَهَا وَالرَّوْمُ نَهْرُ ۚ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاظِلَةً فَلاَ بَأْسَ اَنْ يَطَأَهَا وَهُوَ تَزُوبِهِ ۗ صَحِحٌ ۖ حَدُّسُ عَلِيُّ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا يَحْتِي بْنُ سَمِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَمْرَأُهُ مِنْ وَلَدِ جَمْفَر غَوَّقَتْ أَنْ يُزَّوِّجَهَا وَ لِيُّهَا وَهِيَ كَارِهَةً فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْن مِنَ الْأَنْصَار عَبْدِ الرَّحْن وَهُجِّيمِ ٱ بْنَيْ جَارِيَةَ قَالاً فَلا تَخْشَيْنَ فَإِنَّ خَنْسَاءَ بنْتَ خِذَامٍ ٱلْكَمَهَا ٱ بُوهَا وَهٰيَ كَاٰدِهَةٌ فَرَدَّ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكِ ﴿ قَالَ سُفْيَانُ وَآمَّا عَبْدُ الرَّحٰن فَسِيمَتُهُ يَشُولُ عَنْ أَبِهِ إِنَّ خَنْسَاءَ حَدَّثُ أَبُونُهُمْ حَدَّثُنَّا شَيْبَانُ عَنْ يَخْلِي عَنْ أَى سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُمَرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لاَ تَلْكُمُ ٱلأَيِّمُ عَتِّي نُسْتَأْمَرَ وَلا تُنْكَحِ البَكْرُ عَتِّي نُسْتَأْذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْمُا قَالَ أَنْ تَسَكُت ﴿ وَقَالَ بَفَضُ النَّاسِ إِن آحَنَّالَ إِنْسَانُ بِشَاهِدَى زُودِ عَلَى زُو بِي آمْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِنْسِ هَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ وَ الزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ ۚ يَثِّزَ وَّجْهَا قَطَّ فَإِنَّهُ يَسَمُهُ هَذَا اليِّكَانُ وَلا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا حَزَّتُنَ ابُوعَاصِم عَن ابْن جُرَيْجٍ عَن ابْن أَب مُلَيْكَةً عَنْ ذَكُوانَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكُرُ نُسْتًا ذَنُ قُلْتُ إِنَّ الْبِكُرَ تَسْتَعَى قَالَ إِذْ ثُهَا صُمَاتُها ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوِيَ رَجُلٌ لِجَارِيَةً ۚ يَتَّمِمَةً ۚ أَوْبِكُراً فَأْبَتْ فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَىٰ زُورَ عَإِراً نَّهُ تَزُ وَّجَهَا فَادْرُكَتْ فَرَضِيَتِ الْيَكَيِّمَةُ فَقَبَلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّودِ وَالزَّوْمُ يَعْلَمُ بِطْلَان ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ لَلْمِبْ مَا يُكْرَهُ مِنَ اخْتِيال الْمُزَّأَةِ مَمَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائِرِ وَمَانَزَلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى ذَاكِ صَرْبُنُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثُنَا ٱبْوَاسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِبُّ الْحَلْوَاءَ وَيُحِبُّ الْعَسَلَ وَكَانَ إِذَاصَلَّى الْعَصْرَ اَلْجَازَ عَلَىٰ نِسَائِهِ فَيَدَنُو

مِنْهُنَّ فَمَنَّوَا عَلَى حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا ٱكْثَرَ يَمُّا كَانَ يُحْتَبِسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِمَاهَدَتِ آخَرَأَهُ مِنْ قَوْمِها صَكَّمَاءَسَل فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ

حاز له الوطء نح

نميم ننز جارية ثيباً أويكرا ننز

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ آمَا وَاللَّهِ لَخَتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ سَيَدَنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱكَلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ .سَيَقُولُ لا فَقُولِي لَهُ مَاهٰذِهِ الرّبِحُ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَذُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَمِنْهُ الرَّيْحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ سَقَتْنِي حَفْصَةً شَرْبَةً عَسَل فَقُولِيلَهُ جَرَمَتْ نَحُلُهُ ٱلْمُرْ قُطَ وَسَأَ قُولُ ذَلِكِ وَقُولِيهِ آنْت يَاصَفِيَّةُ فَكَأَ دَخَلَ عَلِي سَوْدَةَ قُلْتُ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لَا إِلٰهَ اِلْاَهُوَ لَقَدْ كِنْتُ أَنْ أُبَا دِرَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَ إِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقاً مِنْكِ فَلَأَ دَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لَهُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغْافِيرَ ا قَالَ لَا قُلْتُ فَأَ هَذِهِ الرِّيمُ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلَ قُلْتُ جَرَّسَتْ تَخُلُهُ الْمُرْفُطَ فَلَأَ دَخَلَ عَلَىَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَدَخَلَ عَلِي صَفِيَّةً فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَأْ دَخَلَ عَلِي حَفْصَةً قَالَتْ لَهُ إِرَسُولَ اللهِ الْأَسْقَاكَ مِنْهُ قَالَ لَا خَاجَةً لَى بِهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْخَانَ اللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قُلْتُ لَمَا السَّكُتِي مِلْ سِيْفَ مَا أيكُرَهُ مِنَ الإِخْتِيال فِي الْفِراد مِنَ الظَّاعُون حَدَّثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْن شِيهَابِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن خَامِر بْن رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ فَكَأْ جْاءَ بِسَرْعَ بَلَغَهُ أَنَّ أَبُو بِاءَ وَقَمَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُعَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِيتُمْ إِزْ ضِ فَالاِ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَ إِذَا وَقَمَ بادْضِ وَأَنْتُمْ بها فَلا تَغُرُ جُوا فِراداً مِنْهُ فَرَجَمَ مُعَرُ مِنْ سَرْغَ ﴿ وَعَن ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمُ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ ثَمَرَ إِنَّمَا أَضَرَفَ مِنْ حَديث عَبْدِ الرَّحْمَن حَذَّمُنَا ٱبُوالْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثُنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ٱنَّهُ سَمِعَ أَسَامَةَ بْنَ ذَيْد يُحَدِّثُ سَمْداً أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْوَجَمَ فَقَالَ رَجْزُ أَوْعَذَابُ عُلِّبَ بِهِ بَمْضُ الْأُمَمِ ثُمَّ يَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأَخْرى فَمَنْ سَمِعَ بِأَدْضِ فَلاَ يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِأَدْضِ وَقَمَ بِهَافَلاَ يَخْوُجْ فِرَاداً مِنْهُ مَلْم سيت

فِي الْهِبَةِ وَ الشُّفْمَةِ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ هِبَةً ٱلْفَ دِدْهِمِ ٱوْأَكْثَرَ

قوله جرست نحله أى لحست وأكلت نحل ذلك المسل الدرفط و هو شجر صمفه المفافيرالكربه الرائحة اه المافعة المادنة

قوله فرقاً عاة المبادرة أى خوفاً منك اه

فلا جاء سرغ نخ

تفن سمع به بارض نخ

قولِه فَعَالفَ الرسول انظر كيف محلَّ هذا ﴿ ٦٥ ﴾ القول في حق أبي حنيفة مع أنه مستدلٌّ في تجويز الرجوع عن الهبة اذا لم يكن مَتَى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَاحْتَالَ فَى ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِهَا فَلا زَكَاهَ عَلَى وَاحِدٍ مانع منالموانع التي مِنْهُمَا نَفَالَفَ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِبَةِ وَاسْقَطَ الرَّكَأَةَ حَذْمُنا أَبُو بجمعهاحروف(دمع خزقه) بقوله عليه نُهُمْ حَدَّثَا سُفَيالُ عَنْ أَيُّوبَ السَّغْتِيلانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ إَنِ عَبْاسٍ رَضِيَ اللهُ السلام من و هب مبة غهوأحق بهبتهمالم عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَايْدُ فَهِيَسِهِ كَا لَكَاْبَ يَهُودُ فَ قَيْبُهِ شب منهما أي مالم لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ حَمْدُ مُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَحَمَّد حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا يعرض وهوحديث صحيم على شرط الشمنين ولم يخرجاه مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِ سَلَّةً عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُفْسَمْ فَإِذَا وَقَمَتِ الْخُدُودُ وَصُرِّفَتَ الطُّرُقُ فَلا كافي المني عن الحاكم شُفْمَةَ ۞ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشُّفْمَةُ لِلْعِبِوارِثُمَّ تَمَدَ إِلَىٰ مَاشَدَّدُهُ فَا بْطَلَهُ وَقَالَ ولم شكر امامنا او حنفة الحديث الذي ذكره النخاري هنا ان آشَتَرْي داراً خَاف أَنْ يَأْ خُذَهَا الْجَارُ بِالشُّفْمَةِ فَاشْتَرْي سَهْماً مِنْ مِائَة سَهْم بل على بدأيضاً في ثُمَّ أَشْرَى الْباقِي وَكَانَ لِلْجَادِ الشُّفْمَةُ فِي السَّهُمَ الْأَوَّلِ وَلاَشُفْمَةَ لَهُ فِي باقِي التّاد كراهة الرجوع ولا وَلَهُ أَنْ يَعِثْالَ فِي ذَاتِ صَرَّمُ عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنُ مَيْسَرَةً الدل الحديث المذكور على أكثر من ذلك قَالَ سَمِنْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ جَاءَ الْمِسْوَدُ بْنُ تَخْرَمَةً فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ مَسْكِي فان فعل الكلب أعا يوصف بالقيم لا فَاتْطَلَقْتُ مَعَهُ اِلْىَسَمْدِ فَقَالَ ٱلِوْرَافِعِ لِلْمِسْوَدِ ٱلاَ تَأْمُرُ هَٰذَا ٱنْ يَشْتَرِىَ مِنْي اللم منة على أنّ كَيْسِي الَّذِي في داري قَقَالَ لا أَزيدُهُ عَلَى أَرْبَهِمِا ثَهِ إِنَّا مُقَطَّمَةٍ وَ إِنَّا مُنَجَّمَةٍ قَالَ حديث الاب مجول على همة الاجنى كما أَعْطِيتُ خَمْمَا ثَةِ نَقْداً ۚ فَنَعْتُهُ وَلَوْلاً أَنَّى سَمِينَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في القسطالاني لأنَّ الْحِازُ أَحَقُّ بِصَفَّمِهِ مَا يِنْتُكُهُ أَوْقَالَ مَا أَعْطَيْتُكُهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَراً لَمْ يَقُلْ الوالد فما يعطمه أولده مستشى عندهم من هَكَذَا قَالَ ٰلكِيَّـٰهُ قَالَ لِي هَكَذَا ۞ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا آذَادَ أَنْ يَبْهِمَ الشُّفَمَةَ حكرالحديث مععوم فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ فَيَهَبُ الْبَائِمُ لِلْمُشْتَرِي الدَّادَ وَيَحْدُهُمَا وَيَدْفَعُهَا المنع فيه فهو يرجع فيمايعطي ولده بناه ٳڵؽۅۅؙؽڡۊۣۜڞؙۿؙٲڵؙۺؙڗڔىٱڵڣؘۮؚڒۿؠۣ؋ؘڵٲؽۘڴۅڶؙڸۺۜٛڣٮۼ؋ؠٵۺؙڡ۬ؗڡۛةؖ **ڂڎٛٮڶ**ڴؙۼؖۮٞ على أصلهم أنَّ اللاب حقّ ألتملك في مال ابْنُ يُوسُفُ حَدَّثُنا سُفْيانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَب الابن لانه حزؤه رَافِيمِ أَنَّ سَمْداً سَاوَمَهُ كَيْنَا بَازَبِيمِائَةٍ مِثْمَالُ فَقَالَ لَوْلاً أَنِّي سَمِمْتُ وَسُولَ اللهِ فالتمليك منه كالتمليك صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ الْهَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ لَّا أَعْطِينْكَ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِن من نفسه من وجه أ فنقول لهم أنتم خالفترالرسول في الحديث الذي يحجبون بدعلي عدم الرجوع بما استثنيتموه كلاً (مضح)

المنتاري ع 🐧 م ٥٠

يَين لا سبُ اختِيالِ الفامِل لِهُمْ لَيْ مَا كُنُونَ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا أَبُو أَسْامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُحَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ ٱسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَجُلاَ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَّتِم يُدْعَى ابْنَ أَلْنَابِيَّةِ فَكُمَّا لِماءَ لحاسَبَهُ قَالَ هٰذَا مَالَكُمْ وَهَٰذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَالَّا جَلَسْتَ في بَيْت أبيكَ وَأُمْلِكَ حَتَّى نَأْتِيكَ هَدِيَّنُكَ إِن كُنْتَ صَادَةًا ثُمَّ خَطَبُنَا فَهَدَاللَّهُ وَأَثْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمَّا بَعْدُ قَاتِي اَسْتَغْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بَمَّا وَلاَّ فِي اللَّهُ فَيَأْتَى فَيَقُولُ هٰذَامالُكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةُ ٱهْدِيَتْ لِي اَفَلاَ عَلَى فِيَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدَيُّتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ آحَدُ مِنْكُمْ شَيْأً بِفَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِي اللَّهَ يَضْمُلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَلاَعْرِفَنَّ آحَداً مِنْكُمْ لَقِي اللَّهَ يَكُمِلُ بَعِيراً لَهُ رُعَاهُ أَوْ بَقَرَةً كَمَا خُواكُ أَوْشَاهً تَيْوَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُوِّى بَياضُ إِبْلِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّفْتُ بَصْرَعَيْنِي وَسَمْمُ أَذْنى حَدُّمِنَا ۚ أَبُو نُعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرُ و بْن الشَّر يدِعَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَازُ آحَقُّ بِصَقَبِهِ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنِ اشْتَرْى داداً بِعِشْرِ بِنَ ٱلْفَ دِرْهَمِ فَلاَ بَأْسَ اَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يَشْتَرى التَّارَ بِيشْرِينَ الفَ دِرْهَمِ وَيَنْقُدَهُ أَسِمَةً آلاف دِرْهَم وَيسْعَما أَة دِرْهَم وَيسْمَةً وَيسْمِينَ وَ يَنْقُدَهُ دِينَاداً عِمَا بَقِيَ مِنَ الْمِشْرِينَ الْأَلْفَ فَإِنْ طَلَبَ الشَّفْيِعُ أَخْذَهَا بِمِشْرِينَ ٱلْفَ دِرْهِمِ وَ إِلَّا فَلَاسَبِيلَ لَهُ عَلَى التَّارِ فَإِنِ ٱسْتُحِقَّتِ التَّادُ رَجَمَ ٱلْمُشْتَرى عَلَ الْبَائِيمِ بِمَادَفَهَ الَّيْهِ وَهُوَ تِسْعَةُ آلاْفِ دِرْهَمَ وَتِسْمُمِائَةٍ وَتِسْعَةُ وَتِسْمُونَ دِرْهَا وَدِينَارُ لِانَّ البَيْعَ حِينَ اسْتَعِقَّ أَنْتَفَضَ الصَّرْفُ فِي الدِّينَارِ فَإِنْ وَجَدَ بَهٰذِهِ الدَّار عَيْباً وَلَمْ تُسْتَعَقَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّها عَلَيْهِ بِمِشْرِينَ ٱلْفَ درْهَمِ قَالَ فَأَجَازَ هٰذَا الْجِداعَ بَيْنَ ٱلْمُسْلِينَ وَقَالَ قَالَ اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَدَاءَ وَلا خِنِثَةَ وَلا عَالِمَةَ صَرَّبَتُ

مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْلِي عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّريادِ

( اللتبية ) بفتح التاء أو بسكونها اه شار -

فلا أعرين تمة

قوله تسعر بالكسر وقيلبالفتح من اليعار بضم الياءو هو سوت الشاة اه عيني

قوله بصر عين الخ مفعول بلغت و هو مقول رسول الله صل الله عليه وسلم وهما وصبط المفظ الملشى أى أبصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه و سلم الملقا ورافعاً يديه وسممت اذاى كلامه وهوقول أي حيد الراوى أفاده

قال حدثتی ابراهیم نیخ

يخ ميلمبال ساض ابطره ج

من المشرين آلف مح

تولدا لجهد بفتع الجيم ونصبالدال مقعول حذف قاعله أي بلغ الفط مني الجهد وبضم الجيم و رفع الدال أي بلئم مني الجهد مبلغه فاعل باغ (قسطلاني) قوله ترجف يوادره جلة حالية والبوادر جم السادرة وهي اللَّحمة بن النسق والمنكب (عيني ) فولهأ خوأسها صفة للم على القطع وفي رواية اخىاسهاعلى القباس قالواوفائدته دفع توهم المحاز في اطلاق العر عليه اه قوله الكتاب المريي فكتب بالمرسة كذا عندالشارح والذي عند العني الكتاب المبراني فيكتب بالمرائمة وهو الموافق لما تقدم في باب مدء أأوحى

أَنَّ ٱبْادْ افِعِ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ بَيْناً بَادْ بْعِمِائَةِ مِثْقَالِ وَقَالَ لَوْلاً أَ فَى سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجَازُ اَحَقُّ بِصَقَّبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ ١٤٪ ﴿ إِنَّ إِنْ الْمَ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِي الرَّحِيمِ ﴾ لم بُ التَّمنير وَا وَلَ مَا بُدِئَ بهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْى الرُّوّْ يَا الصَّالِحَةُ حَذْتُنَا يَعْنَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَ اللَّيْث عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِيهابِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرُ قَالَ الرُّهْرِيُّ فَأَ خَبَرَ فِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتَ ٱوَّلُ مَا بُدِئَ بهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْ يَا الصَّادَقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لا يَرْي رُؤْيا إِلاُّ جاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الْعَشْجِ فَكَانَ يَأْتِي جِراء فَيَتَحَتَّثُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيالي ذَواتِ الْمَدَدِ وَ يَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِمُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَتُزَوِّدُهُ رِلِيْلِهَا خَتَّى فَئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فَى غَارِ حِرَاءِ فِحَاءَهُ الْمَلَكُ فِيهِ فَقَالَ ٱقْرَأْ فَقَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاا نَا بِقَادِيَّ فَأَ خَذَنِي فَفَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ ٱدْسَلَى فَقَالَ آقْراً فَقُلْتُ مَاا فَا بِقَادِيٌّ فَأَخَذَنِي فَفَطَنِي الثَّانِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَثُمَّ ٱرْسَلَنِي فَقَالَ آقَرَأَ فَقُلْتُ مْااَنَا بِشَادِيَّ فَمَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ آقْرَأَ باسم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ حَتَّى بَلَغَ مَالَمُ يَعْلَمُ فَرَجَعَ بِهَا تَرْجُفُ بَوْادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلى خَديجة فَقَالَ زَيِّمُ وَيْ زَيِّهُ وَنِي فَزَمَّلُوهُ مَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَاخَدِ يَحَةُ مَالِي وَأَخْبَرَهَا الْحَبَرَ وَقَالَ قَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي فَقَالَتْ لَهُ كَالَّا ٱ بْشِرْ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزيكَ اللهُ ٱ بَداً إنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَديثَ وَتَمْخِلُ الْكُلِّ وَتَقْرى الضَّيْفَ وَتُعينُ عَلَىٰ نَوَائِس الْحَقَّ ثُمَّ ٱلْطَلَقَتْ بِهِ خَديحَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نُوْفَل بْنِ أَسَد بْن عَبْدِ الْفُزَّى بْن قُصَىّ وَهُو ابْنُ عَمّ خَديجَة أَخُو أَسِها وَكَانَ آمْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيّةِ وَكَانَ يَكُتُ ٱلْكِتَابَ الْمَرَٰى قَيْكُتُ بِالْمَرَيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَكْشُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَى ابْنَ عَمَّ أَسْمَعْ مِنَ ابْنِ آخيك فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ أَبْنُ آخِي مَاذَا تَرْيَفَأَ خَبْرَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَأَى

الجذع الشابُ القوى ۗ فَقَالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلِيْ مُوسَى يَالِيَتَنَى فيهَا جَذَعَا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوَمُخْرِجِيَّ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَمَمْ أَ يَاتِ رَجُلٌ قَطُّ عِلْجَنْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِي وَإِنْ يُدْدِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤَرَّرًا ثُمَّ لَمُ يَنْشَبْ وَرَقَهُ أَنْ تُولِي وَقَمَرَ الْوَحْيُ فَشُرَّةً حَتَّى حَزِنَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بَلَقَنَّا خُرْنَا غَدًا مِنْهُ مِرَاداً كَنْ يَتَرَدَّى مِنْ دُوَّسِ شَواهِق الْجِبَال فَكُمَّانَا ٱوْفَىٰ بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَىٰ يُلْقِىَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّىلَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَانْحُمَّذَ إِنَّكَ وَسُولُ اللهِ حَقًّا فَيَسَكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِمُ فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْي غَدا لِلْمُل ذَٰلِكَ فَإِذَا أَوْفَى بَذِرْوَةِ جَبَل تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ صَوْءُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ وَصَوْءُ الْقَمْرِ بِاللَّيْلِ لَلْمُسِيِّب دُوُّ يَا الصَّالِحِينَ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ وَسُولَهُ الزُّوْيَا مِاخْقَ لَتَدْخُلُنَ المُسْعِدَ الْمَرَامَ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۖ آمِنينَ مُحَلِّمَتِنَ دُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلَمَ مَالَمَ تَعْلُوا فَهَلَ مِنْ دُونَ ذَٰلِكَ فَخُمَا قَريباً حَذُرُشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِكِ عَنْ إِسْحَقَ ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَسَ طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوْيَاا لَمَسَدَّةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءُ مِن سِتَّةٍ وَاذْ بَعِينَ جُزْاً مِنَ النُّبُوَّةِ مُرسب الرُّوْيَا مِنَ اللهِ حَدُرُنَا آخَمَدُ بْنُ يُونُسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا يَالَى هُوَ ابْنُ سَمِيدِ قَالَ تَمِمْتُ ٱباسَلَمَةَ قَالَ سَمِمْتُ ٱبا قَتَادَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّؤْيا مِنَ اللَّهِ وَالْحَلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ صَمْرُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأْيِ أَحَدُكُمْ زُوُّما يُحِيُّهَا فَإِنَّا هِيَ مِنَ اللَّهِ فَلْخِمَدِ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَيْحَدِّثْ بِهَا

وَ إِذَا رَأْى غَيْرَ ذَٰ لِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَا لِمَّا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَمِذْ مِنْ شَرّها وَلأ يَذْكُرُ هَالِاَحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ مَلِ سِبُ الرُّوَّيَا الصَّالِحَةُ جُزْءُ مِنْ سِنَّةَ وَالْرَبِعِينَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَخْيَ بْنِ أَبِي كَشْيرِ وَأَثْنَى

والتصابه على حذف كان أي أكون فيها حذعآ أوعلى مذهب من نصب بليت الجزءن أفاده العيني قولدفهما بلغنا الخرمن كلام الزهري كا في القسطالانيُّ قوله عدا من الذهاب غدوة وفي نسمية المني عدام العدو وهوالدهاب بسرعة قوله يتردى أي سقط قوله أوفيأي أشرف قوله حأشه أي اضطراب قلبه

قوله الحلم بضم الحاء و اللام أو بسكون اللام انظر السق

قوله تبدّي أي ظهر

ساله حديل

عَلَيْهِ خَيْرًا ۚ وَقَالَ لَقَيْتُهُ بِالْكِامَةِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا ٱبْوَسَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَن النَّيّ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرُّوُّ يَاالصَّالِحَةُ مِنَ اللهُ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانَ فَإِذَا حَلَمَ فَلْيَسَّمَوَّذُ مِنْهُ وَلْيَبْضُقُ عَنْ شِمَا لِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ ﴿ وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَنَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ صَدَّرُسُنَا مُحَدُّ بُنُ بَشَّار حَدَّثُنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَ وَبَعِينَ جُزْاً مِنَ النُّبُوَّةِ حَدُّمُنُ يَعْنَ بَنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ بنُ سَعْدِعَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُوَّيَا الْمُؤْمِن جُزْءُ مِنْ سِيَّةً وَٱ رْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّ وْ۞ رَوْاهُ ثَابِتُ وَنُحَيْدُ وَ اِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَشُمَيْتُ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ صَرْتُنَّى ۚ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُعْزَةَ حَدَّثَنَى انْنُ أَبِي حَادِم وَالدَّدَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدُ بْن عَبْدِاللَّهِ بْن خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْريّ أنَّهُ سَهِمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّ يَقُولُ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْهُ مِنْ سِتَّة وَآذَبَهِينَ جُزْأً مِنَ السُّبُوَّةِ لِمُ سِبِّ ٱلْمُبَيِّرَاتِ حَذَّرْنَا ٱبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَتْ عَنِ الرَّهْرِي حَدَّثَى سَعِدْ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ ٱبِالْهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الشُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبْشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُنَشِّرَاتُ قَالَ الرُّوْ يَا الصَّالِحَةُ مُلْ سَمِنُ لَوْ يَا يُوسُفَ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَت إِنِّي رَأَ يْتُ أَحَدَ عَشَر كُو كَبَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأْيَةُ مُ لِي سَاجِدِينَ فَال يَا بُنَّ لَا تَقْضُصْ رُوُّ بِالَّ عَلِي إِخْوَ تِكَ فَيَكَدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْأَنْسَانِ عَدُقُ مُبِينٌ وَكَذَٰلِكَ يَخِتَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّنُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَخَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَنْقُوبَ كَمَا أَتَّمَا عَلَىٰ أَتَوَيْكَ مِنْ قَدْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَليم حَكُمُ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ يَا اَبَتِ هَذَا تَأْ وِيلُ رُوْ يَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْجَمَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ فِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّحْنِ وَلِجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَمْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ

يَثْنَى وَبَانَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاهُ إِنَّهُ هُوَالْعَلِيمُ الْخَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْسَنِي مِنَ الْمُلْثِ وَعَلَّتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ اَنْتَ وَ لِيّ فِي الدُّنْيا وَالْآ خِرَةِ تَوَفَّى مُسْلِاً وَأَلْفَتَى بِالصَّالِخِينَ \* قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ فَاطِرُ وَالْبَدِيمُ وَٱلْمُنِتَدِعُ وَٱلْبَادِئُ وَٱلْحَالِقُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْبَدْءِ بَادَنَّةٍ لِلْمِسْبُ دُوُّ يَا إِبْرَاهِيمَ وَقَوْلُهُ تَمَالَىٰ فَكُمَّ أَلَغَ مَعَهُ السَّغَى قَالَ يَاثِنَ ٓ اِنِّي ٱدٰى فِي ٱلْمُنْ مِ ٱنِّي ٱذْ بَحُكَ فَٱنْظُرْ مَاذًا تَرْى قَالَ يَا اَبَتِ ٱفْعَلْ مَاتُوَّمَنُ سَتَجِدُنَى إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَكَأْ اَسْكَأ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الزُّوُّ يَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزى الْخُسِينِينَ قَالَ مُجَاهِدُ أَسْلَاسَلَا مَا أُمِرا بهِ وَتَلَّهُ وَضَعَ وَجْهَهُ بِالْاَدْضِ مَا سِبُ التَّواطُوْ عَلَى الرُّوْيَا صَدُّتُ يَخِي بْنُ بُكِيْرِ حَلَّدَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ مُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ أَلْاساً أُدُوا لَيْسَكَةَ الْقَدْد فِي السَّبْعِ الْآَوَاخِرِ وَانَّ ٱلْاسَا ٱرُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَيْسُوهَا فِي السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ لَلْمُ سَبِّكَ وَوْ يَا اَهْلِ السُّجُونِ وَالْفَسَادِ وَالشِّيرُكُ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجِيْنَ فَتَيَانَ قَالَ اَحَدُهُماْ إِنِّي آزَا فِي اَعْصِرُ خَرْرًا وَقَالَ الْاَخَهُ إِنِّى اَدَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَّأْكُلُ الطَّلِيرُ مِنْهُ نَبِتُنَّا بِتَأْوِيلِهِ إِثَا تَرَاكَ مِنَ الْخُسِيْنِ قَالَ لَا يَأْتَيكُما طَلْمَامُ تُرْزَقُانِهِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بَنَّأُو بِلِهِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيكُمَا ذٰلِكُمٰا رَمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةً فَوْمِ لاَ يُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَهُمْ بالآخِرَةِ هُمْ كَاٰفِرُونَ وَا تَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَ اِسْحَقَ وَيَفْتُوبَ مَا كَاٰنَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ باللهِ مِنْ شَيْ ذَلِكَ مِنْ فَصْل اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْمَتُو النَّاسِ لأَيَشُكُرُونَ ياصاحي السِّعِين أأزبابُ مُتَفَرِّقُونَ وَقَالَ الْفُضَيْلُ لِبَعْضِ الْأَتْبَاعِ يَاعَبْدَ اللهِ أَأْرُبَاتُ مُتَّذَّةُونَ خَيْرُ أَمِ اللهُ ٱلْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ اللَّـ ٱشَاءً تُمَيَّشُهُو هَا آ تُتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا ٱ نُزَلَ اللَّهُ بَهَا مِنْ سُلْطَان إِن الْحَكِمُ اِلَّا لِللَّهِ اَصَرَ اَنَ لا تَعْبُدُوا اللَّه إِنَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يُعْلَمُونَ يَاصَاحِبَيِ السِّيعِينِ آمًّا

بادئة \* رؤياا براهيم علمه السلام نخ قوله تعالى نخ قوله من البدء بفتيم الموحدة وسكون المهراة بمدها همرة وفي بهض النسيخ بواو ىدل الهمزة وحمو أوحبه لاله برند تفسرقوله وحاءبكم من الدو ومثله توله بادئة بالغمز وفي سضيا بتركها أي حاء بكم من البادية أو ساده أن فاطر معناه البادئ من البدء أي الابتداء أى بادئ الحلق عدى غاطره احمن الشارح

و قال الفضيل عند قوله بإصاحبي السيم أأرباب نخ

اَحَدُكُما فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْراً وَامَّاالْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ فُضِيَ الْإَمْنُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَقْتِيانَ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ آنَّهُ ثَايِجٍ مِنْهُمَا آذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكَّرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّيحِن بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّى اَرْى سَبْعَ بَقَرَاتِ بِنَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِبَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتِ خُضْرٍ وَأُخَرَ بِالِسَاتِ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَا ٱقْتُونِي فِي رُوَّيَايَ إِنْ كُنْتُمْ الِرُّوَّيَا تَشْبُرُونَ قَالُوا اَشْفَاتُ ٱحْلام وَمَا تَحْنُ يِتَاوِيلِ الْأَحْلامِ بِمَا لِمِنَ وَقَالَ الَّذِي تَعَامِنُهُمَا وَاذَّكَرَ بَمْدَ أُمَّةٍ ٱ نَا أَنْبَكُمُ بَتَأُو لِلِهِ فَأْرْسِلُون يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّيدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْمِ بَقَرْات سِبَانِ يَا كُلُهُنَّ سَبْعُ عِبَافُ وَسَبْمِ سُنْبُلات خُضْر وَأَخَرَ يَا بِسَاتَ لَعَلِّي ٱرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلُونَ قَالَ تَزْدَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَ بَا هَاْحَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِسُنْبُلِهِ اِلْٱقَلِيلَامِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ أَنِّي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبَعُ شِيدَادُ يَأْكُنَ مَاقَدَّمْتُمْ أَمْنَ إِلَّا قَلِيلًا يَمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتَى مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ ٱ تُتُونِي بِهِ فَلَآجَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ٱدْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴿ وَادَّكَرَ افْتَمَلَ مِنْ ذَكَرَ ﴿ أُمَّةٍ قَرْنَ وَيُفْرَأُ ٱمَهِ نِسْيَانِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَعْصِرُونَ الْاَعْنَابَ وَالدُّهْنَ، تَحْصِنُونَ تَحْرُسُونَ حَ**دُّنَا** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْماءَ حَدَّثَا جُو يُويَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَميدَ بْنَ الْمُسَسِيَّبَ وَآلِا نُحَبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ لِيثْتُ فِي السِّيغِين مَالَيِثَ يُوسُفُ ثُمَّ ٱثَانِي الدَّاعِي لَاجَبْتُهُ مُ رَبِّ مَنْ دَأَى النَّيِّ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فِي أَلَمَامِ حَدُّمِنَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونَسَ عَن الزُّهْرِي حَدَّثَني ٱبُوسَلَةً أَنَّ ٱبا هُمَ يُرَةً قَالَ سَمِنتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَآنَى فِي ٱلْمَامِ فَسَيَرَانِي فِي ٱلْيَقَظَةِ وَلاَ يَتَّمَثُّلُ الشَّيْطَانُ بِي ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ حَثَّرْتُ مُعَلَّى ابْنُ اَسَدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ مُحْتَادِ حَدَّثُنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنَى فِي أَلَمْ إِمْ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيطَانَ

الأيتَمَنَّأُ بِي وَدُوْيًا الْمُؤْمِن جُزْهُ مِنْ سِتَّةٍ وَازْ بَعِينَ جُزْةً مِنَ النُّبُوَّةِ حَذْمُ يَعْنَى بْنُ كُمَيْرِ حَدَّثَنَا الَّايْثُ عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَني أَبُوسَكَةَ عَنْ أَبِي قَتْ ادَةَ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوَّيُ الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُكُمُ مِنَ الشَّيْطَان فَنْ رَأْى شَيْأً كَيْكُرَهُهُ فَلْيَنْفِتْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لأنَّضُرُّهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَزايابي صَدُّرْمنَا خَالِدُ بْنُ خَلِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب حَدَّثِينِ الرُّ بَيْدِيُّ عَنِ الرُّهُم يَ قَالَ أَبُوسَلَهَ قَالَ أَبُوقَتْ ادَّهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَآنَى فَقَدْ وَأَى الْخَقَّ \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَابْنُ آخِي الزُّهْرَى حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ حَدَّثِينَ ابْنُ الْمَاد عَنْ عَبْدِ الله بن خَبَّاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ سَمِعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى أَخْتَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكُوَّنِّنَى مَا سِبُ وَقْيَا الَّذِيلَ \* وَوَاهُ سَمْرَةُ حَذُننا ٱحْمَدُ بْنُ الْيَقْدَامِ الْعِيلُ حَبَّدَ شَاكُمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ الطُّفْاوِيُّ حَدَّثُنَّا آيُوبُ عَنْ كُمَّيَّدٍ عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطيتُ مَفَاتِيحَ الْكَلِم وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمُ الْبَارِحَةَ إِذْ أَيْتُ بَعَالِيْجِ خَزَائِن الْأَدْضِ حَتَّى وُضِمَتْ في يدى قَالَ ٱبْوُهُمَ يْرَةً فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْتُمْ تَلْتَقِلُونَهَا حَدُنْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَّتُهُنَّ مِنْ اللِّي عَنْ أَفِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مُمَّرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْا فِي اللَّهِ لَهُ عِنْدَ أَلَكُمْبَةِ فَرَأْ يْتُ رَجُلاً آدَمَكَا حْسَن مَا أَنْتَ دَاءٍ مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِلَّهُ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ دَاءٍ مِنَ الْلَّمِ قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُلُ مَاءً مُشَّكِئًا عَلَىٰ رَجُلَيْنِ اَوْعَلَىٰ عَوَاتِق رَجُلَيْن يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا فَقِيلَ الْمَسْحُ بْنُ مَنْ يَمَ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَمْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْمَيْنِ الْنَيْنِي كُأْتَهَا عِبَةُ طَافِيَةُ فَسَأُ لَتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ أَلْسَبِحُ الدَّجَالُ صَرَّمْنَ يَضِي حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ إِنْ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ إِنْ عَبَّاسٍ كَأَنَ يُعَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَفّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُدِيثُ اللَّيْلَةَ فِيهَ أَلَيْامِ وَسَاقَ الْحَديثَ \*

قوله لا یتزایایی أی لایتصدی لان یصیر مرئیاً بصورتی و لابی ذر لایتراءی بالراء المهملة اه شارح

قوله لايتكونى أى لايتكونى أى لايتكون كونى أى المنساف أن المنساف اليه والمناف اليه و انتم يتفلونها نخ وانتم يتفلونها نخ

واذاأنا نخ ثماذاأنا نخ

رأيت الليلة نخ

ا باب رؤيا الهار نخ صنيعاالشارح يشعر اصافة باب لتاليــه " وصنيع العيني" يشعر تنوينه فليمور اه

قوله تفليرأسه أي تفتش شعررأسه اه أي وسطه أوهو له اهشارح

وَتَابَهَهُ سُلَمَانُ بْنُ كَثِيرِ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْن عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ اللهُ وَاللَّهُ الذُّ بَيْدِي عَن الرَّهُم ي عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّالِي أَوْ أَبَا هُرَ يْرَةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ شُمَيْتُ وَ إِسْعَاقُ بْنُ يَحْنِي عَنِ الرُّهْرِيِّ كَأَنَ ٱبُوهُمَ يْرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَكَانَ مَعْمَرُ لا يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ عَلِيسِكِ الرُّؤُيا بِالنَّهَارِ وَقَالَ ابْنُءَوْنَ ءَنِ ابْنِسيرِينَ رُؤْيَا النَّهَادِ مِثْلُ رُؤْيًا اللَّذِل حَ**دُمُنَا** عَبْدُ اللهِ إِنْ يُوسَفَ أَخْبَرَ نَا مَا لِكَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي كَلْفَةَ أَنَّهُ تَمِمَ أَنَسَ بْنَ مَا لِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أِمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْمَانَ وَكَأْنَتْ تَمْتَ عُبَادَةً بْن الصَّامِت فَدَخُلَ عَلَيْهَا يَوْماً فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَقْلِي رَأْسَـهُ فَنْأَم رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ٱسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَادَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمِّنَي مُرضُوا عَلَيَّ غُمْامٌ في سَبِيلِ اللَّهِ يَرْ كَبُونَ تَبَجَ هٰذَا 🌓 قوله ثبج هذا العِمَر الْبَخِي مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْمِثْلَ الْمُلُولُةُ عَلَى الْأَسِرَّةِ شَكَّ إِسْحَقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آدْءُ اللهُ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَالَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْعَكُ فَفُلْتُ مَايُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسُ مِنْ أُمِّي عُرِضُوا عَلَيَّ عُرْاةً في سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأُولَىٰ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آدُعُ اللَّهُ أَنْ يَجْمَلُني مِنْهُم قَالَ أَنْت مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبَت الْلَجْرَ فِي ذَمَان مُمْلُويَةً بْن أَبِيسُفْيَانَ فَصْرِعَتْ عَنْ دَاتَيْهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْقِحْرِ فَهَلَكَتْ لِلْمِسْبُ رُوْ يَا النِّسَاءِ حَدَّمُنَ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّ ثِنِي الَّذِيثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهاب أَخْيَرَ نِي خَادِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنَ ثَابِت أَنَّ أَمَّ الْعَلاءِ آصْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَادِ بَايَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ ثُهُ آتَهُمُ أَقَلْتَمُوا الْمُهَاجِرِينَ قُرْعَةً قَالَتْ فَطَارَلْنَا عُثَانٌ بْنُ مَظْمُونِ وَٱ نْزَلْنَاهُ فِي آئِياتِنَا فَوَجِمَ وَجَمَهُ الَّذِي تُؤَفِّي فِيهِ فَلَأ تُؤفِّي عُمُولَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَا بِهِ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالُتْ فَقَلْتُ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعِصَالِ الواواهِ شارح

قوله عسل وفي الحنائز قالت قلت نمخ

قوله الحلم يضم اللام وتسكن اه شارح

عَلَيْكَ أَيَا الشَّاتْ فَشَهَا دَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِزَّ وَمَانُدُر مِكَ أَنَّ اللَّهُ ٱكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِأَنِي أَنْتَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَنَ كُيرُمُهُ اللهُ فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّاهُوَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللّهِ إِنَّى لَا زُجُولَهُ الْمُثِيرَ وَوَاللَّهِ مَا اَدْرَى وَا نَارَسُولُ اللهِ مَا فَا يُفْمَلُ بِي فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَذَكَّى تَمْدَهُ أَحَدا أَبَدا حَرُمن أَبُو الْمَأْن أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيّ بِهٰذَا وَقَالَ مَاآذري مَانُهُمَلُ بِهِ قَالَتْ وَآخَزَنَنَي فَغِيْتُ فَرَأْ يْتُ لِمُثْمَالَ عَيْنَا تَجْرِي فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكِ عَمَلُهُ مَلِ سِيْبِ الْمُلْمُ مِنَ الشَّيطُان فَاذَا حَلَمَ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَادِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ صَدَّتُنَا يَحْتَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَةً أَنَّ آبَا قَنْا دَةَا الْأَنْ الْمَادِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُرْسَا فِهِ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرُّؤُ يَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّا حَلَمَ احَدُكُمُ الْخُلُمَ يَكْرَهُهُ فَلْسَصْقَ عَنْ لِسَادِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ لَم بِ اللَّهُ وَلَا مَدُنا عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ لَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نْي حَرْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الَّا ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَقُولُ بَيْنًا اَ نَا نَاثِمُ أَتَلتُ بقَدَحٍ لَبَن فَشَر بْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَا رَى الرَّىّ يَخْرُ جُمِنْ أَظْفَادِي ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلى يَعْني عُمَرَ قَالُوا فَمَا أَوَّ لَنَهُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الْمِيْرَ مَلِمِسِبُ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِهِ وَ حَدَّثُنَا عَلَي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا يَعْقُونُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثُنا أَبِي عَنْ صَالِحُ عَنِ ابْنِ شِيهَاكِ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ٱ نَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَاتِمُ أَيْتُ بِقَدَيِح لَبَنِ فَشَر بْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَا زَى الرَّىَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرِ افْ فَأَعْطَيْتُ فَضْلَى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ فَأَا وَلْتَ ذَلِكَ بْارَسُولَ اللَّهُ قَالَ الْعِلْ عَلِيهِ فِي ٱلْمُنْامِ حَ**زُرْنَ** عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِح

ابو السائب كنية عثمان بن مظمون رضى الله تعالى عنه

فقلت والله تخ

قوله ذلك كبسر الكاف خطاب لمؤنث و يجوز الفتح قاله الشارح وذكررواية ذلك باسقاط الآدم اه

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمُ وَأَيْتُ النَّاسُ يُعْرَضُونَ عَلَى وَعَلَيْهُم هَّصُ مِنْهِ الْمَايَتِكُمُ النَّدِي وَمِنْهِ المَايَتِكُمُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّعَلَى مُمُرُ بْنُ الْمُطّابِ وَعَلَيْهِ فَيصَ يَجُرُّهُ قَالُوا مَا أَوَّلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ مَا رَسِبُ جَرَّ الْقَمِيصِ فِي ٱلْمُنامِ مَرْتُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْدَ حَدَّيْنِ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنِ إِبْنِ شِهابِ أُخْبَرُ فِي آبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهَلِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱ لَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفُولُ بَيْنَا آنَا نَاجُهُ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَ وَعَلَيْهُم هُّصُ فَينَّا مَا يَبِنُهُ الثَّدَى وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب وَعَلَيْهِ فَيْصُ يَجْتَرُهُ مَا لُوا فَأَ أَوَّ لَتُهُ يَادَسُولَ اللهِ فَالَ الدِّينَ لَمِ سِبُ الْخُضَر فِي الْمَنَامُ وَالرَّ وْضَةِ الْمُضْرَاءِ حَدَّرُتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّدِ الْجُنُونُ حَدَّنَا حَرَيِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثُنَا قُرَّةُ فِنُ خَالِمِهِ عَنْ مُحَمَّد فِن سيرِينَ قَالَ قَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَاد كُنْتُ في حَلَّقَةٍ فَهُا سَمَّدُ بْنُ مَالِكِ وَابْنُ مُمَرّ فَرَّ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَالِم فَقَالُوا هٰذَا رَجُلُ مِنْ أَهْل الْحَلَّةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُجْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ يَثْبَغِي لَمُثْمَ أَنْ يَقُولُوا مَا لَيْسَ لَمُمْ بِهِ عِلْمُ الثَّمَارَأُ يْتُ كُأْتَّمَا مُمُودٌ وُضِعَ فِي دَوْضَةٍ خَضْراة قَنْصِبَ فيها وَفِي دَأْسِها عُرْوَةٌ وَفَى اَسْفَلِها مِنْصَفُ وَالْلِصَفُ الْوَصِيفُ فَقِيلَ ادْقَهُ فَرَقِيتُ حَتَّى اَخَذْتُ الشارح قولد ارقه اس من بِالْمُرْ وَوَ فَقَصَصَتُمْ اعَلَىٰ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهْالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الرقى والهاءفي آخره وَسَلَّمَ يَهُوتُ عَبْدُ اللهِ وَحُو آخِذُ بِالْمُرْوَةِ الْوُتَّقِ لَم سيب كَشْفِ الْمَرَّأَةِ فِي الْمُنْامِ هاء السكت كا في العيني" حَدُّرُ عُن عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّمُنْ الْبُو أَسْامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً وَضِي اللهُ عَمَّا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرسُّكِ فِي أَلَمُنامِ مَرَّ يَيْن إِذَا

> رَجُلُ يَخْمِلُكِ فِيسَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرِ فَيَقُولُ هٰذِهِ ٱمْرَأَ تُكَ فَأَكْشِفُها فَإِذَا هِيَ أَنْت فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ غِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ ﴿ لَمِبُ مِنْ إِيَّاكِ الْحَرِيرِ فِي ٱلْمَام حَدُينَا مُعَمَّدُ أَخْبَرَنَا ٱبُومُمُ اوِيَةً أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ قَالَ

قوله الشدى بهذا الضبط جع ثدى بقتم فسكون مثل حل وحلي ضبطه الشارح هنا بشكل الجم وفي باب حرّ القميص بشكل المفرد كأثرى وضبط كلاهمافي أكثر النسخ بشكل المفرد قوله الخضر بضم ففتم وفي فتحالباري بضم فسكون ووقع في رواية النســني الخضرة بسكون الضاد وبعدالراء هاء تأنيث أفاده الشارح العمود مذكر أنثه باعتبار الدعامة قاله

156

(00)

يدي

رَسُه لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أُريُّكِ قَبْلَ أَنْ ٱتَّزَوَّجَكِ مَرَّتَيْن رَأَيْتُ الملكَ يَحْمِلُكِ فِيسَرَقَةِ مِنْ حَرِيرِ فَقُلْتُ لَهُ ٱكْشِيفْ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ ٱلْتَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هٰذَامِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ ثُمَّ أَرتُكُ يَشْمِلُكِ في سَرَقَةٍ مِنْ حَرَى فَقُلْتُ ٱكْشِفَ فَكَشَفَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَمْضِهِ مَلْمِ فِي الْكِدِ حَدَّثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَى عُقَيْلٌ عَن ابن شِهاب لُهُ بْنُ ٱلْمُسَيَّبُ أَنَّ آيَا هُمَ يُرَةً قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ لَّمَ يَقُولُ بُعِثْتُ بِجَوامِمِ ٱلكَّلِم وَنُصِرْتُ بالرُّغْب وَبَيْنًا ٱ نَا نَايْمٌ ٱتِيتُ مَفَاتِيحَ خَوْائِنَ الْاَدْضِ فَوُضِعَتْ في يَدى قَالَ مُحَمَّدٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ جَوَامِعَ الْكَلِم أَنَّ اللهُ كَيْجَمَمُ الْأُمُورَ الْكَشْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ فِي الْكُتُبِ قَبْلَهُ فِي الْآمْرِ الْوَاحِيدِ وَالْأَمْرَ يْنِ اَوْ تَحْوِ ذَٰلِكَ لَكُ سَبِّ التَّمْلِيقِ بِالْفُرْوَةِ وَالْحَلْفَةِ حِنْدُنْ عَبْدُ اللَّه ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا اَذْحَرُعَنِ ابْنِعَوْنِ حِ وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعَادُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ عُبَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ سَلام قَالَ رَأْ يْتُ كَأَنَّى في رَوْصَةِ وَسَطَ الرَّوْمَنَةِ عَمُودٌ فِي أَعْلِ ٱلْعَمُودِ عُرْوَةٌ فَقِدا َ لِي آدْقَة قُلْتُ لأُ وَّصَيِّفٌ فَرَغَعَ شِيابِي فَرَقَيتُ فَاسْتَمْسَكَتُ بِالْفُرْوَةِ فَانْتَبَهْتُ وَآنَا مُسْتَمْسِكُ بِهَا فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّرَّ قَمَّالَ تِلْكَ الرَّوْصَٰةُ .رَوْصَٰةُ .الإسئلام وَ ذَٰلِكَ ٱلۡمُودُ مَمُودُ ٱلابِسُـلابِم وَ تِلْكَ الْمُرْوَةُ الْمُرْبَوَةُ الْوُثُقِ لَا تَرَالُ مُسْتَمْسِكا بالإسلام حَتَّى تَمُوتَ مَلِي سِبُ عَمُود الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وسَادَيْهِ مَلْ سِبُ الْلِرسْتَبْوْرَق وَهُخُول الْجَلَّةِ فِي الْمُنْامِ صَلَّانُنَا مُمَلِّي بْنُ اَسَدِ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ فِي ٱلْمُنَامِ كَأَنَّ في يَدى سَرَقَةً مِنْ حَرير لاَ أَهُوى بها إلىٰ مَكَانِي فِي الْجَلَّةِ اِلْأَطَارَتْ بِي اِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلىٰ فَفَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ٱلْحَالَةِ رَجُلُ صَالِحُ أوْ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلُ صَالِحٌ مُ لِمُسَبِّ الْقَيْدِ فِي أَلْمَامِ حَدَّرُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

وقال السين" كان 🛥 بضيم الهسمزة من الاهواء و تلاثب هوي أي سقط و قال

تقارب الزمان هو وقت :استواء الليل و النيار أيام الربيع

قولەنلايقصە بضم الصادالمهملةالمشدد: كذا فىالشوم

التمريض هو القيام بامرالمريض

صَبَّاحِ حَدَّثُنَا مُعْتَرِ قَالَ سَعِمْتُ عَوْفاً قَالَ حَدَّثَنَا مُخَدُّ بْنُسِيرِ مِنَ ٱنَّهُ سَعِمَ ا باهُمَ يْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱقْتَرَبَ الرَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكُذيتُ رُوْيًا الْمُؤْمِنِ وَرُوْيًا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِنَّةً وَارْبَعِينَ جُزْاً مِنَ النُّبُوَّةِ وَمَا كَأنَ مِنَ الشُّوَّة فَانَّهُ لِأَ يَكْذِبُ قَالَ مُعَمَّدُ وَإِنَا اَقُولُ هٰذِهِ قَالَ وَكَانَ نَقَالُ الرُّؤْمَا تَلاثُ حَدِيثُ النَّفْيِ وَتَخُويفُ الشَّيْفِ الشَّيفِ وَبْشُرى مِنَ اللَّهِ فَنَ رَأْى شَيّاً يَكْرَهُ فَ فَلا يَقْصُّهُ عَلَىٰ اَحَدِ وَلَيْقُمْ فَلْيُصَلَّ قَالَ وَكَانَ لَيْكُرَهُ الْفُلُّ فِي النَّوْمِ وَكَانَ يُعِجُهُمُ الْقَيْدُوَيُقَالُ الْقَدْتُهَاتُ فِي الدِّن \* وَرَوْي قَنَّادَةً وَيُونُسُ وَهِنْاتُم وَا بُوهِ اللَّهِ عَن ابْن سيرينَ عَنْ أَبِي هُنَ يُرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَدْرَجَهُ بَعْضُهُمْ كُلَّهُ فِي الْحَديثُ وَحَديثُ عَوْفِ آ ثِينُ وَقَالَ يُونُسُ لا أَحْسِبُهُ إلاَّ عَن النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لِأَتَكُونُ الْآغُلالُ اللَّهِ فِي الْآغُلَاقِ لَهِ سِيْبِ الْمَيْنِ ٱلْجَادِيَةِ فِي ٱلمُّنْامِ حَدُّتُ عَبْدانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِي عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَيِّمَ الْعَلَاءِ وَهِيَ آمْرِأَتُهُ مِنْ نِسَائِهُمْ بِايَمَتْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ طَارَكُنَا عُثْمَاٰنُ بْنُ مَظْهُونِ فِي الشُّكْلِّي حِينَ أَقْتَرَعَت أَلاَ نُصْارُ عَلِي سُكُنَّى الْمُهَاجِرِينَ فَاشْتُكِي فَرَّضْالُهُ حَتَّى تُو فِيَ ثُمَّ جَمَلْنَاهُ فِي أَثْوَا بِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ آبَا السَّأْرِّبِ فَشَهَا دَتَى عَلَيْكَ لَقَدْ ٱ كُرْمَكَ اللَّهُ ۚ قَالَ وَمَا أَيُدُو مِلْ قُلْتُ لَا أَوْدِى وَاللَّهِ قَالَ ٱمَّاهُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ إِنِّي لَاَ زُجُولُهُ الْخَيْرَ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا اَدْرِي وَا نَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بَكُم قَالَتْ أَمُّ الْمَلاْءِ فَوَاللَّهِ لاَ أَزَكَّى آحَداً بَمْدَهُ قَالَتْ وَرَأَ يْتُ لِمُثْمَانَ فِي الَّيْوعِ عَيْداً تَجْرى فَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ ذَالتُ عَمُلُهُ يَجْرِي لَهُ مُلْ سَبِّ تَرْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبُرْ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ ﴿ رَوْاهُ ٱ بُوهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّاتُنَّ اللَّهِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ كَشْيرِ حَدَّثْنَا شُعَيْثُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا صَعْرُ بْنُ جُوَ يْرِيَّةَ حَدَّثَنَا نَافِعُ أَنَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عُنْهُمَا

نَ النَّاسِ مَنْ يَصْرِي فَرِيهُ بَحْ

حَدَّ ثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنًا أَنَا عَلَى بِثْرِ أَثْرِ عُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ بِي ٱبُو بَكْرٍ وَعُمْرُ فَأَ خَذَا بُو بَكْرِ الدَّلْوَ فَفَزَعَ ذَنُو بَا أَوْذَنُو بَيْنِ وَفِى تَزْعِهِ صَعْفُ فَغَفَراللهُ ۗ لَهُ ثُمَّ آخَذَهَ عُاعُرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِأْقِى بَكْرَ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا فَلَم اَدَع بْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّةُ تَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِمَطَن المُرسِبُ نَدْجِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُو بَنْ مِنَ الْبَدْ بِضَمْف حَرُثُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا زُهَيْرُ حَدَّثُنَا مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَسِهِ عَنْ رُؤْ يَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ رَأَ بِنُ النَّاسَ اجْتَمَمُوا فَقَامَ أَبُو بَكْنَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْذَنُو بَنْ وَفَى زَعِهِ ضَمْفُ وَاللَّهُ مَنْهِ لَهُ ثُمَّ قَامَ عُمَرُ مِنْ الْخُطَّابِ فَاسْتَخَالَتْ غَرْبًا فَأَوَأَ يْتُ مِنَ النَّاسِ يَفْرى قَرْيَةُ خَتَى ضَرَبَ النَّاسُ بِمَطَن حَرَّتُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثِي اللَّيْثُ حَدَّثَى عَقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ أَنَّ أَبِاهُمَ يُرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنًا أَنَا لَاثُمْ وَأَيْتُنِي عَلَىٰ قَلْبِ وَعَلَيْهَا وَلَوْ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَاشَاءَاللَّهُ ثُمَّ آخَذَهَا إِنْ أَبِي خَٰافَةَ فَنَرَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا ٱوْذَنُوبَين وَفِى نَرْعِهِ ضَعْفُ وَاللهُ يَغْفِرُلَهُ ا ثُمَّ ٱسْتَمَالَتْ غَنْ يَا فَأَخَذَهَا مُمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَذَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَلْزِعُ أزْعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ مَلْ سَبُّ الْإِسْتِرَاحَةِ فِي أَلْمَامِ حَدْثُنَ إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَيَّام أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمُ رَأَيْتُ أَنِّى عَلَى حَوْضِ اَسْقِي النَّاسَ فَأَتَافِي أَبُو بَكْرِ فَأَخَذَ الدَّلْقِ مِنْ يَدى لِيُرْحَفي فَتَزَعَ ذَنُو بَثِنَ وَفِي نَزْعِهِ ضَمْفَ وَاللَّهُ يَمْفِرُ لَهُ فَأَتَّى ابْنُ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ فَلَمْ يَزَلُ يَهْز عُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْثُ يَتَفَعِّرُ مَا سِبُ الْفَصْرِ فِي الْمَنَامِ حُذْتُنَا سَعِيدُ بْنُ عُقَيْرِ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ حَدَّتَى عُقَيْلُ عَن ابْن شِهابِ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ ٱلْمُسَيِّب أَنَّ ٱبْاهُمَ يُرْةَ قَالَ بَيْنَا تَحْنُ جُلُوشَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنًا أَنَا نَاثُمُ وَأَيْتُنِي فِي الْجُنَّةِ فَإِذَا آمْرَأَهُ تَتَوَضَّأُ إِلَىٰ جَانِبٍ قَصْر قُلْتُ لِمَنْ

الدله المتائ و الاستحالة التحوال والغربالدلوالعظيمة المنحدة من حلو دالقر والعقري هوالكامل الحاذق فيعمله وقوله يفرى فريدأى يعمل عله جيداً صالحاً عِساً اله عني قوله قرمه بسكون الراءو تخذف التحتية هنا و بكسر الرأه وتشديد التمشة فيا سبق بضبط الشارح والتشديد منظور فيهعند اهل اللغة اه

الذنوب بقتم الذال

قوله حـتى ضرب النــاس بعطن أى رويت ابلهم حتى بركتوأقامت كانها اه من شرح العينيّ

هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوا لِمُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُنْ بِراً قَالَ ٱ بُوهِ رَيْرَةً فَبَكِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ آعَلَيْكَ بأبي آنت وأتى يارَسُولَ اللهِ أَعَادُ حَدَّمْنا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَامُمُثَيِّرُ بْنُ سُلَمْإِنَ حَدَّثَنَاعُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُمَرَعَنْ مُحَدِّينِ الْمُلْكَدِر عَنْ لِمَا بِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَلَّةَ فَإِذَا اَ نَا بِقَصْرِ مِنْ ذَهَبِ فَقُلْتُ لِلَنْ هٰذَا فَقَالُوا لِرَجُلِ مِنْ قُرَ يُشِ فَأَمَنَفِي أَنْ أَدْخُلُهُ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ اللَّا مْاأَعَلَمُ مِنْ غَيْرَ تِكَ قَالَ وَعَلَيْكَ أَغَادُ يَارَسُولَ اللهِ ع**َرَبِيُ** الْوُضُوءِ فِي ٱلْمُلْامِ حَدْثِعْيَ يَغِيَى بْنُ أَبَكَيْرِ حَلَّاثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهاب أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ آبَاهُمَ يْرَةَ قَالَ بَتِيمًا نَحْنُ جُلُوسُ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ بَيْنًا آنَا نَائِمُ رَأَ يَنْنِي فِي الْجَنَّةِ فَالِذَا مُرَأً أَ تَنَوَضَّأُ الحاجانِب قَصْر فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْفَصْرُ فَقَالُوا لِعُمَرَ فَذَ كَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً فَبَكَىٰ عُمْرُ وَ قَالَ عَلَيْكَ بِأَنِي أَنْتَ وَأَتِي بِارَسُولَ اللهُ أَغَادُ لل مِنْ الطَّوَافِ بِالْكُمِّيةِ فِي الْمُنْامِ صَحْمُنُ الْبُوالْيَانَ أَخْبَرُ الشُّعَيْثُ عَنِ الرُّهْرِيّ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ ا ثِنْ عُمَرَ اَنَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َبَيْنًا اَ نَا أَيْمُ رَأَيْتُنِي اَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبِطُ الشَّمَر بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَشُلِفُ رَأْسُهُ مَاءٌ فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا قَالُوا ابْنُ مَرْيَحَ فَذَهَبْ ٱ لَيْمِتُ فَاذَا رَجُلُ ٱحْمَرُ جَسيْمَ جَمْدُ الزَّأْسِ اَعْوَرُ الْمَيْنِ النَّيْلِي كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا هٰذَا الدَّجَالُ ٱقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا ابْنُ قَطَنِ وَابْنُ قَطَنِ رَجُلٌ مِنْ يَى الْمُصْطَلِق مِنْ خُزَاعَةَ مَا بِسِبُ إِذَا اَعْطَىٰ فَضْلَهُ غَيْرَهُ فِى النَّوْمِ حَ**دُمْنَا** يَخْتَى بَنُ 'بَكَيْرِ حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِيهابِ أَخْبَرَ فِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن حُمَرَ انَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ غُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنًا أَنَا نَاثِمُ أَيّتُ بقَدَحِ لَبَنِ فَشَرِ بْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي لَا زَى الرِّيَّ يَغِر ى ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَهُ عُمَرَ قَالُوا فَأ أوَّ لُتَهُ يَادَسُولَاللَّهِ قَالَ الْمِلْمَ مُلْرِبُ الْأَمْنِ وَدَهَابِ الرَّوْعِ فِي أَلَمْنَامِ صَرْتَمَى الروع بنتم الراه

قوله سط بسكون الموحدة وكسرها وقوله بنطف بضم الطاء المهملة وكسرها (شارح)

الخوف اهشار ح

لها قرون نمخ

رم رم ارم هر:

عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَقَانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنا نَافِعُ انَّ اثنَ عُمَرَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنُوا يَرَوْنَ الرُّوُّ يَاعَلِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُصُّونَهَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ^ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ فِيهَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاشَاءَ اللهُ ۚ وَٱ نَا غُلامُ حَديثُ السِّينِّ وَبَيْتِي الْمُسْعِيدُ قَبْلَ أَنْ الْمُلِيمَ قَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ مِثْلَ مَا يَرَاى هُؤُلاً ءِ فَلَمَّا اَضْطَجِعْتُ لَيْلَةً قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِي خَيْراً فَأُ دِنِي رُؤْ مَا فَسَنْا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذْ لِجَاءَنِي مَلَكَأْنِ فِي يَدِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةُ مِنْ حَدِيدٍ يُقْبِلانِي إِلَىٰ جَهِنَّمَ وَأَنَّا بَيْنَهُمُ الدُّعُواللهُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهَنَّم ثُمَّ أَزاني لَقِيَنِي مَلَكُ فِي يَدِهِ مِثْمَمَةٌ مِنْ حَديدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ نِعْمَ الرَّجُلُ ٱ نْتَ لَوْ تُكَثِّرُ الصَّالاَةَ فَا نُطَلَقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَىٰ شَفيرِ جَهَنَّمَ فَإِذَا هِي مَطْوِيَّةٌ كَظيّ الْبِثُرِلَةُ قُرُونُ كَقُرُونِ الْبُرْ بَهٰنَ كُلِّ قَرْ نَيْنِ مَلَكَ بِيدِهِ مِقْمَةُ مِنْ حَديدِ وَ اَرْى فيها رِجْالاً مُمَلَّقِينَ بِالسَّلَاسِلِ رُؤْسُهُمْ اَسْفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رَجَالًا مِنْ قُرُ يْشِ فَانْصَرَفُوا بى عَنْ ذَاتِ الْبَمِينِ فَقَصَصْتُهُا عَلَى حَفْصَةً فَقَصَّمْا حَفْصَةً عَلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ صَالِحُ فَقَالَ نَافِيْرُ لَمْ يَوْلُ بَهْدَ ذَٰ لِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَّةَ مَا سَبُ الْاَخْذِ عَلَى ٱلْيَمَن فِي النَّوْمِ حِيْتُونَ عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ غُلاماً شَا بَّا عَرَبًا في عَهْدِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمُسْجِدِ وَكَاٰنَ مَنْ رَأَى مَنْاماً قَصَّهُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَأْنَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنْاماً يُعَبِّرُهُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْتُ فَرَأْ يْتُ مَلَّكَيْنِ ٱ تَيانى فَانْطَلْقا بِي فَلَقِيَهُما مَلَكُ ٱخْرُ فَقَالَ لَى لَنْ تُراعَ إِنَّكَ رَجُلُ صَالِحٌ فَا نَطَلَقًا فِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَظُويَّةٌ كَطَى ٓ الْنُر وَ إِذَا فَهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُ بَمْضَهُمْ فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَمِينِ فَلَأَ أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِحَفْصَةَ

القمعة هي السوط منحديدرأ سهاموج المؤثة المؤثة

ال. البئرجوانبها التي تبنى من جارة التي تبنى من جارة التوضع عليها الخشبة التي تعلق فيها البكرة و السادة لكلّ بئر و الدرح مرح

غواله فزعت حفصة أى قالت اه شارح

فَرَعَمَتْ حَفْصَةُ أَنَّهَا قَصَّمْها عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَاللهِ رَجُلُ صْالِحْ لَوْكَانَ يُكْبَرُ الصَّلاَّةَ مِنَ اللَّيْلِ ۞ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ مِنَ اللَّيْلِ مَلِمِ سِبُ الْقَدَجِ فِى النَّوْمِ حَلَّمْنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ءُفَيْلِ عَن ابْن شِيهَاكٍ عَنْ مَمْزَةً بْن عَبْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْن عُمَر رَضِيَ اللهُ \* عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَدَّمَ يَقُولُ بَيْنًا أَنَانًا يُم أَنْدَتُ بِقَدْحِ لَبَنَ فَشَرِ بْتُ مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتُهُ يَارَسُولَ اللهُ قَالَ الْبِلْمَ مَ الْمِبُ إِذَا طَارَ الشَّيْ فَي أَلْمُامِ حَذْتُونَ سَمِيهُ بْنُ نَحَمَّدِ اَبُو عَبْدِاللَّهِ الْجَرْمِيُّ حَدَّثًا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَّا أَبِي عَنْ صَالِح عَنْ أَب عُبِيدَةً بْنِ نَشِيطٍ قَالَ قَالَ عُبِيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَ لْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْلِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رُوُّ يَا رَسُول اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا ٱ نَا نَائِحُ رَأَيْتُ ٱ نَّهُ وُضِعَ فى يَدَىَّ سيواذان مِنْ ذَهَب قَفُطِهُ مُناوَكُر هُمُهُا قَأْذَنَ لَي فَنْقَعْمُهُما فَطَارًا فَأَقَ لُهُمَا كَذَا بَثْن يَخْرُجَانِ قَمَّالَ تُمَيْدُ اللهِ اَحَدُهُمَا الْمَنْسِيُّ اللَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُ وِذُ بِالْيَمَن وَالْآخَرُ مُسَيْلِيَةً مُ رَبِّ إِذَا رَأَى بَقَراً نُنْفِرُ حَارَثُنِي مُمَّدَّهُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثُنَا ٱبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــ لَّمَ قَالَ رَأَ يْتُ فِي الْمُنامِ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَّمَ إِلَى أَرْضِ بِهَا أَغُلُ فَذَهَبَ وَهُلِي إِلَى أَنَّهَا الْمَامَةُ أَوْهَجِنُ فَإِذَا هِيَ الْمَدَيْنَةُ يَثْرُتُ وَرَأَيْتُ فَيِهَا بَقَراً وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَاهُم ٱلْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْنَايِرُ مَا لِمَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَ تُوابِ الصِّيدُق الَّذي آثَانَا اللهُ مُنِدَدَ يَوْمَ بَدْدَ مُ مِبْ النَّفِحْ فِي ٱلْمُنْامِ حَدَّثُنَّ اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلُّ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَلِّمِ بْنِ مُنْبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثْنَا بِهِ ٱبُوهُنَ يْرَةَ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَاثِمُ إِذْ أَنَيتُ بَخْزَائِنِ الْاَرْضِ ۗ [اويب خزائن|لارض

قوله فقظمتهما نظاء العطف شجفاء أخوى مضيومة وتقتم وكسم الظاء المشالة أي استعظمت أمرهما اهثارح قولدوهلي بقتمالوأو والهاء أوسكون الهاء أيوهمي اهشار س

فُوْضِعَ في يَدَىَّ سِوازان مِنْ ذَهَبِ فَكَبُرا عَلَىَّ وَاَهَأَنِي فَأُوحِيَ إِلَىَّ أَنِ ٱلْخُفُهُا فَنَفَقَتُهُما فَطَارًا فَأَوَّلُتُهُمَا الْكَذَّابِينَ اللَّذَيْنَ اَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعاة وَصاحِبَ الْمَاْمَةِ الْمِرْبُ إِذَا رَأْى أَنَّهُ أَخْرَجَ الثَّنَّ مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِعاً آخَرَ حَدَّثُنَا إِسْمُمِلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَى آخى عَبْمَدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَمَاٰنَ بْن بلال عَنْ مُوسَى بْن عُفْبَةَ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ أَمْرَأَةً سَوْدًاءَ ثَارَّرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدَيْنَةِ حَتَّى قَامَتْ بَجَهْيَعَةً وَهِيَ الْجُنْفَةُ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَيَاءَ الْمَدَنَةِ ثَقِلَ إِلَيْهَا الْمِسْبِ الْمُزَأَّةِ السَّوْدَاء حَدُّن اللهُ اللهُ عَدَّ مَن اللهُ عَدَّ مَنا فُصَيلُ مِن سُلَمْ إِن حَدَّمًا مُوسى حَدَّ مَنى سالِم عُن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي رُوَّ يَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ رَأْيْتُ أَمْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَاثِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدَسَةِ حَتَّى نُزَّلَتْ بَمَهْمَةَ فَمَا قَ لَتُوا انَّ وَبَاءَ الْمَدَيْمَةِ نُقِلَ إِلَىٰ مَهْيَعَةَ وَهَىَ الْجَنْفَةُ لَمَ سُبُ الْمُزْأَةِ الثَّائِرَةِ الرَّأْسِ مُنْتَىٰ اِبْوَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِدِ حَلَّقَتِي آبُو بَكُر بْنُ أَبِي أُو يَيس حَدَّثَى سُلَمَانُ عَن مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمُ عَنْ أَبِيهِ إَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ آخرَأَةً سَوْدًا ۚ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بَهْيَمَةً فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَ بِاءَ الْمَدِينَةِ يُنْقَارُ إِلَىٰ مَهْيَمَةً وَهَىَ الْجُنْفَةُ لَل مِبْ إِذَا هَرَّ سَيْفًا فِي الَّذَاجِ حَرْبُنَا تُحَدِّنِنُ الْمَلاءِ حَدَّثُنَا ٱبْو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَنَّى بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسٰى أَذَاهُ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَيْتُ فِي رُوُّ يَايَى ٱ تَى هَرَ ذتُ سَيَّما قَافَقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْوُمِينَ يَوْمَ أُحْدِثُمَ هَرَدُتُهُ أَحْرَى فَهَادَ أَحْسَنَ مَا كَأَنَ فَإِذَا هُوَ مَا لِجَاءَاللَّهُ بِهِ مِنَ ٱلْفَيْحِ وَآجْبَاعِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَا مَنْ كَذَبَ فِي خُلِهِ حِنْ مِنْ عَلِي ثُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَن إِنْ عَبَّاسِ عَن النِّي صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ غَلَّمَ بِحُمُ لَمْ يَرَهُ كُلِّف أنْ يَمْفِدَ بْنَ شَعِبِ تَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنِ ٱسْتَمَعَ إلىٰ حَديثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُ ونَ

الكورة هىالناحية وروىمنكوّةلكنّ المقد ماههنــاكا فىالقسطلانيّ

قوله <sup>ح</sup>لمه بضم الحاء و اللام أو بسكون اللام كما مرّ قوله قوله یعنی قول ابن عبماس یعنی موتوفآعلیه ادعینی

قوله وليتغل بضمّ الفساء وكسرهاكما فيالشارح

بِنْهُ صُتَّ فِي أَذُنِهِ الْآثَائُكِ يَوْمَ القِيامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً ءُذِبَ وَكَلِّفَ أَنْ يَنْه فِها وَلَيْسَ بِنَافِي ﴿ قَالَ سُفْيَانُ وَصَلَّهُ لَنَا آيُوبُ وَقَالَ تُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ٱبْوعَوانَة عَنْ قَتْ ادَةَ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَوْلُهُ مَنْ كَذَّبَ فِي رُوُّ يَاهُ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّ مَّانِيّ سَمِعْتُ عِكْرِ مَةَ قَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً قَوْلَهُ مَنْ صَوَّرَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَن اسْتَمَمَ حَدُّثُ إِسْحَقُ حَدَّثُنا خَالِدُعَنْ خَالِدِعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ إِنْ عَبَّاسِ قَالَ مَن ٱسْتُمَرُوَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحُوهُ ۞ ثَا بَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ حدَّثُ عَلَيْ بْنُ مُسْمِع حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَد حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّ خَمْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن دينار مَوْلَى ابْنِعُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِعُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ مِنْ أَفْرَى الْفِرِي أَنْ يُرِي عَيْنَيْهِ مِالْمُ تَرَ لَلِمِ سِبِ إِذَا رَأْي مَا يُكْرَهُ فَلاَ يُغْبِرُ بِإِ وَلا يَذْ كُرْهَا حَ**دُمُنَا** سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيمِ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِرَ يَهِ بْنِ سَعِيدِقْالَ سَمِعْتُ آياً سَلَمَةَ يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ آدَى الرُّولُ إِلْ فَتَمْر ضَني حَتَّى سَمِعْتُ آيا قَتَادَةً يَقُولُ وَآنَا كُنْتُ لَازَى الزُّوزُ يَا تَمْرضُني حَتَّى سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ فَإِذَا رَأَى آحَدُكُمْ مَا يُحِتُ فَلا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِتُّ وَ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلَيْتَمَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرَّهُا وَمِنْ شَرَّ الشَّيْطَانَ وَلْيَتْقُلْ ثَلاثًا وَلا يُحَدّيث بها آحداً فَإِنَّمَا لَنْ تَضُرَّهُ حَذَّرُهُمُ إِبْراهِيمُ بْنُ مَمْرَةً حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَادَم والدَّراورُديُّ عَنْ يَرْ يَدْعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِمَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ ٱلرُّؤُيا يُحِيُّنَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللهُ عَلَيْهَا وَلَيْحَدِّثْ بِهَا وَ إِذَا رَأَى غَيْرَ ذَٰلِكَ يُمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرَّهَا وَلاَ يَذْكُرُهُمَا لِأَحَدِ فَالَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ لَم بَسِبُ مَنْ لَمْ يَرَالُوُّو إِلاَّوْل عَابِ إِذَا لَمْ يُصِبْ صَ*رُّنُنا يَعْنِي بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَ*االلَّيْثُ عَنْ يُونُسَعَن ابْن شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ بْن عُشْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّا بِس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَأَنَ يُحَلِّيثُ أَنَّ رَجُلاَ آثَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي ٱلْمُنَامِ ظُلَّةً

قوله ظلة أي سحابة

تَنْفِلِفُ الشَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّهُونَ مِنْهَا فَالْمُسْتَكُثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ وَإِذَا سَبَتُ وَاحِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَأَرْالَتُ أَخَذْتَ بِهِ فَمَلُوْتَ ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلُ ۗ آخَرُ فَمَلا بهِ ثُمَّ أَخَذَ بهِ رَجُلُ آخَرُ فَمَلا بهِ ثُمَّ أَخَذَ بهِ رَجُلُ آخَرُ فَانْقَطَمَ ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ ٱ بُو بَكْر ِ يَارَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي َ نْتَ وَاللَّهِ لَتَدَءَنَّى فَأَعْبُرَهَا فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آعُبُرْ قَالَ آمَّا النُّمَالَةُ فَالْإِسْلامُ وَآمَّا الَّذِي يَنْعُلفُ مِنَ الْمَسَل وَالسَّمْن فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ تَنْظُفُ فَالْمُسْتَكَثِيرُ مِنَ الْقُرُآنِ وَالْمُسْتَقِلُ وَامَّا السَّبَبُ الْواصِلُ مِنَ الشَّمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِكَ اللَّهُ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَمَلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَيَمْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَيَنْهُ عَلِمُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَمْلُو بِهِ فَأَخْبِرْ فِي يَارَسُولَ اللَّهِ بِأَبِياَ نْتَ اَصَابْتُ اَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَمْضاً وَأَخْطَاتَ بَهْضاً قَالَ فَوَ الله يارَسُولَ اللهُ لتُحَدِّثِي بِالَّذِي آخَطَأْتُ قَالَ لا تُقْسِمُ مَا بِسِبُ تَعْبِيرِ الرُّؤُيْ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبِحِ حَدُّمُنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامِ أَبُو هِشَامِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفُ حَدَّثُنَّا اَهِورَجَاءٍ حَدَّثُنَّا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَىبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَضْءَا بِهِ هَلْ رَأَى آحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُؤُ يا قَالَ فَيَقُصُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُضَّ وَ إِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ عَداةٍ إِنَّهُ أَنَّا نِي الَّذِيلَةَ آتِيانِ وَ إِنَّهُمَا ٱبْتَمَنَّانِي وَ إِنَّهُمَا قَالِالِي الْمُطَلِقَ وَ إِنِّي ٱلْطَلَقْتُ مُعَهُمًا وَ إِنَّا ٱ تَيْنَا عَلَى رَجُل مُضْعَلِمِم وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهُوى بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلُغُ رَأْسَهُ فَيَهَدُهُ الْمُجْرُ هَهُنَا فَيَشْبَعُ الْحَبَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ

يَمُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ الْمُرَّةَ ٱلْأُولَىٰ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا سُنْجَانَ اللَّهِ مَاهَذَان

قَالَ قَالاً لِي أَنْطَلِقَ أَنْطَلِقَ فَأَطْلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلَقِ لِقَفَاهُ وَ إِذَا آخَرُ قَائِمٌ

عَلَيْهِ بِكُنُّوبِ مِنْ حَديدٍ وَ إِذَا هُوَ يَأْتِي اَحَدَشِقَى وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِيدْقَهُ إِلَىٰ قَمْاهُ

وَمَنْخِرَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَاهُ فَالَ وَرُجَّا قَالَ أَبُورَجَاءِ فَيَشُقُّ قَالَ ثُمَّ يَعَوَّلُ إِلَى

قوله تنطف بضم الطاءالمهملة وكسرها أى تقطر اهشار ح

قوله اعبر فی بعض النسخ زیادة له قبله وفی بعضها اعبرها

و مؤمل كمظم من الاعلام ذكره السيد هرتضى فيمااستدركه على المجد اه مصح ارجع الشرح لقوله نما يكثر أن يقول

3.

قوله نیشلغ أی رشدخ والشدخ گسرالشئ الاجوف و قــوله فیتهدهدای فیتدحرج

اه قسطلانی قوله فیشر شر شدقه أی نقطعه والشدق جانب الفم اه عینی

فيتدهده كخ

من كل لون الربيع

لْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ ماقَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآقَلِ فَالَيَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِب حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَهُو دُ عَلَيْهِ فَيَفْمَلُ مِثْلَ مافَعَلَ الْمَرَّةَ الأولى قالَ قُلْتُ سُبْحِانَ اللهِ ماهٰذٰان قَالَ قَالالِي ٱنْطلِق ٱنْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَا تَيْنَاعَلِي مِثْلِ الشَّنُور قَالَ فَاحْسِبُ أَنَّهُ كَأَنَ يَقُولُ فَإِذَا فَيهِ لَنَطَّ وَاصْوَاتُ قَالَ فَاطَلَمْنَا فَيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجْالُ وَنِسْاءُ عُرْاةً وَ إِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبُ مِنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا ٱتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ صَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَاهُؤُ لا ءِ قَالَ قَالاً لِي آ نَطَلِق آ نَطَلِقٌ فَانْطَلَقُنَّا فَأَثَيْنَا عَلِي مَهَر حَسِبْتُ أَنَّهُ كَأَنَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلِ الدِّمِ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلُ سَائِحُ لِمَسْجُحُ وَ إِذَا عَلَىٰ شَطِّ النَّهَرَ رَجُلُ قَدْ جَعَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَشيرَةً وَ إِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْجَحُ مالَيْسْجَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَٰلِكَ الَّذِي قَدْ بَحْمَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْقَرُ لَهُ فَاهُ فَيْلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْظِلِقُ يَسْبَحُ مُعَ يَرْجِمُ إِلَيْهِ كُلَّا رَجَمَ إِلَيْهِ فَفَرَلُهُ أَهَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قَالَ قُلْتُ ظَمُا ماهنان قال قَالَالِي ٱلْطَلِقِ ٱلْطَلِقَ فَالْطَلَقْنَا فَا تَيْنَا عَلَىٰ رَجُلِ كُرِيهِ ٱلْمُزَّآةِ كَا كُرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مَنْ آةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارُ يَحُشُّهَا وَيَسْمِىٰ حَوْلَهَا قَالَ قُلْتُ لَكُما مَاهَذَا قَالَ قَالالِي أَنْطَلِقِ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا فَأَنَيْنَا عَلَىٰ دَوْضَةٍ مُعْتَمَةً فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْدِ الرَّبِيعِ وَإِذَا بَيْنَ ظَلَهْرَى الرَّوْضَةِ رَجُلُ طَوِيلُ لأا كَاذُارَى رَأْسَهُ طُولاً فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُل مِنْ آكُثَر ولْذان رَأَيْتُهُمْ قَطَّدُ قَالَ قُلْتُ فَكُما مَاهَذَا مَاهُولًا وَقَالَ قَالا لى الْطَلِقِ الْطَلِقُ فَالْطَلَقُ الْ فَالْتَهَيْنَا إلى رَوْضَةً عَظْيَمَةً لَمْ أَرُ رَوْضَةً فَطَّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلا أَحْسَنَ قَالَ قَالاللهِ آدْقَ فيها قَالَ فَارْتَقَيْنا فيها فَانْتَهَيْنا إِلَى مَدينَةٍ مَبْنِيَةٍ بلَبن ذَهَبِ وَلَبَنِ فِضَّةٍ فَأَ يَنَا إِلِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَحَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فَهَا رِجَالُ شَظْنُ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأْحْسَنِ مَا أَنْتَ زَاءٍ وَشَظْرُ كَأَفَّجِ مَا أَنْتَ زَاءٍ قَالَ قَالاَ لَهُمُ أَذْهَمُوا فَقَمُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهَرِ قَالَ وَ إِذَا نَهَرُ مُفتَرِضٌ يَجْرِي كَأْنَّ مَاءَهُ الْخَضُ فِي ٱلْبَيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَمُوا فَيهِ ثُمَّ رَجَعُوا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَٰكِ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ قَالَ قَالاللهِ هَذِهِ جَنَّةُ عَدْن وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ فَسَمَا

ولد صوصوا <sup>س</sup>كذا بنيرهمز أىصاحوا

قوله فیففر لهفاه أی فیفتح له فه

ا الله عشماأي محرّكها قوله معمّة أي كثيرة النبات طويلته اه

أ توله رأيسهم قط أنظر الشرح

قوله ارق فی نسخة السنی ارقه بهسا، السکت الربابة السحابة

ويلقم الحجارة كخ

الذي عندمالنار نخ

بَصَرِى صَمُداً فَإِذَا قَصْرُ مِنْ الآبا بَهِ البَيْضَاءِ فَالَ قَالَا لِى هَذَاكَ مَنْوَلِكُ فَالْ فَلْتُ هُمَا ابْارَكَ اللهُ وْ يُكُمّا ذَرَافِي فَا خَمُلُهُ قَالاً اتّا الْآنَ فَلا وَانْتَ دَاخِلُهُ قَالَ فَلْتُ كَمُنا فَإِنِّي هَذَ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّهِ لَهِ عَنِي اللّهِ هَذَا اللّهِ رَأَيْتُ فَالَ قَالاً لِهَ المَّا إِنَّ استَغْيِرُكُ اتّا الرَّجُلُ الاَقِلَ اللّهِ مَن الصَّلاقِ المَكَنُوبَةِ وَاتّا الرَّجُلُ اللّهِ مَا تَلْهُ مُشْرَقُهُ فَيرَوْضُهُ وَيَنْامُ عَنِ الصَّلاقِ المَكَنُوبَةِ وَاتّا الرَّجُلُ اللّهِ مَا تَلْهُ مُشْرَقُهُ شِيدَةُهُ إِلَى قَمَاهُ وَتَنْحِرُهُ إِلَى قَمَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَمَاهُ وَاللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ الرَّجُلُ لِنَهُ وَمِنْ بَيْتِهِ فَيكُذِيلُ الكَذَيْةِ تَلْهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الرّبَالُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَايَّتُهُمُ الثُّاهُ وَالدَّوانِي وَامَّا الرَّحُلُ الَّذِي اَ ثَيْتَ عَلَيْهِ يَسْتَجَعْ فِي النَّهْرِ وَيُلْقُمُ الْحُجْرَ فَاللَّهُ اَكُولُ الرِّبِا وَامَّا الرَّجُلُ الكَرْبِهُ الْمُرْاتَةِ الَّذِي غِي الرَّوْصَةِ فَاللَّهِ إِبْرَاهِمُ صَلَّى الللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّمَ وَامَّا الْوِلْدَانُ النَّبِيِّ حَوْلَهُ فَكُلُّ مُولُّودِ ماتَ عَلَى الْفِطْرَ وَقَالَ فَقَالَ بَمْضُ الْمُسْلِينَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَوْلاَدُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاوْلادُ الشَّلِينَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاوْلادُ الشَّلِينَ يَا رَسُولُ اللهِ وَاقَولادُ اللَّهِ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَانَّهُمْ قَوْمُ خَلِظُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيْئًا تَجَاوَزَ اللهُ عَهُمْ

- ه الله الرحمي الرحيم المحاسب الغتن المحاسب الغتن

ه ما جاء في قول الله تمالى وَا تَقُوا افِئة لا تُعسِينَ الذِينَ ظَلُوا مِنْكُم خَاسَةٌ وَمَا كَانَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَدَدُ مِن الفِينَ حَدْمُنا عَلَى ثُنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّمُنا بِشُرَّ بَنُ السَّرِيّ حَدَّمُنا الْفِعُ بَنُ مُعَمَّدَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ السَّرِيِّ حَدَّمُنا الْفِعُ بَنُ مُعَمَّدَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَتَ اسْمَاءُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِ النِّي مَنْ وَفِي فَا فُولُ أَمَّى مَنْ وَفِي فَا فُولُ أَمَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

بَصَرِي صُمَدااءَ نخ ذَرانِي أَدْخُلُهُ نخ

قوليد فيرفضه بكسر الفاء وقيسل بضمها أى يتركه ولمارفض أشرف الاشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه اها عيني

ار جع الشرح لاعراب قوله كانوا شطر منهم حسناً

باب ماجاء خ

الْحَوْضِ لَيُرْفَعَنَّ إِلَىَّ رَجَالُ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا اَهْوَيْتُ لِأَنَاوَظُهُمْ اَخْتَلِيُوا دُونِي فَأَقُولُ

قوله أثرة بهــذا الشبطأويضم المزة وسكون المثلثة كا في الشارح أى ابنار الاحراء محظوظهم و اختصاصهم اياها بالقسهم اه

أَى دَبِّ أَضَالِي فَيَقُولُ لِأَنَدُرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ صَرَّمْنَ يَخْتَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي لَحَازِم قَالَ سَمِفْتُ سَهْلَ بْنَ سَمْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْمَوْضِ مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ ۚ يَظْمَأُ اللَّهِ مُ أَبَداً لَيْرِ دُعَلَّى ٓ اقْوالْمُ آغْرِ فُهُمْ وَيَعْرِ فُونِى ثُمَّ يُحَالُ ۗ ويعرفونى نخ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ﴿ قَالَ اَ بُولِا مَ فَسَمِعَنِي النَّمُانُ بَنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَا نَا أُحَدَّثُهُمْ هذا فَقَالَ هَكَذَا يَمِمْتَ سَهُ لاَ فَقُلْتُ نَمَ قَالَ وَا ثَا أَثْهَدُ عَلِي أَبِي سَمِيدِ الْخُدُرِيّ لَسَمِمْتُهُ يَز مدُف إ قَالَ إِنَّهُمْ مِنْ فَيْقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا مَعْدَكَ فَأَقُولُ سُخْفاً سُخْفاً لَمَ بَدُّلَ بَهْدى الم سبن قَوْل النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَرَ وْنَ بَعْدى أَمُو دَأَ تُلْكِرُ وَنَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصْبِرُ واحَتَّى تَلْقَوْ نِي عَلَى الْحَوْضِ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ سَلْمِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنْ ارْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَ يَعْدَى آثَرَةً وَأُمُوداً تُشْكِرُونَهَا قَالُوا فَأَنَّا مُرْلًا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَدُوا إِلَيْهُم حَبَّهُمْ وَسَلُوا اللهُ حَقَّكُمُ حَكْرُمُنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثُ عَن الْجَمْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَن ابْن عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ اَميرِهِ شَيّاً فَلْيصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلُطان شِيْراً ماتَ مسَّةً خاهِليَّةً حِدْثُنَ أَبُوالتُّمْانِ حَدَّثُنَا مَعْادُ بْنُ زَ يْدِعَنِ الْجَلْمِدِ أَبِي عُثْمَاٰنَ حَدَّثَنِي اَ بُو رَجَاءِ الْمُطْارِدِيُّ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عَثَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أميرِ هِ شَيْأً يَكُرَ هُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَاعَةَ شِيْراً فَأَتَ إِلَّا مَاتَ مِنَّةَ جَاهِلِيَّةً حَذُن إَسْلَمْهِلُ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْر و عَنْ بُكَيْرِ عَنْ بُسْر بْنِ سَمِيدِ عَنْ جُأَادَةَ بْنِ أَبي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبْادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَريضٌ فَقَلْنَا أَصْلَكَ اللَّهُ حَلَّيْثُ

بحديث يَنْفُمُكَ اللهُ مِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِايَمُنَا فَقَالَ فَمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَمَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في مَنْشَطِئًا وَمَكْرَهِنَا وَءُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَٱثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَانْنَاذِعَ الْاَمْنَ آهَلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كَفْرًا بَوْ احَاعِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فيهِ بُرْهَانُ حَذَّرُنَا مُمَّدُّ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتْ ادَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ عَنْ أُسَيْدِ بْن حُضَيْرِ أَنَّ رَجُلًا أَنَّى النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَادَسُولَ اللَّهِ أَسْتَغْمَلْتَ فُلاْنَاوَكُمْ تَسْتَغْمِلْنِيقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدى أَثْرَةً فَاصْبِرُواحَتِّي تَلْقَوْنِي مُلْمِسِجِكَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاكُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَىٰ أُغَيٰلِةِ سُفَهَاهَ حَدُّمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ يَحْتَى بْنِ سَمِيدِ بْن عَمْرُ و بْنُ سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَدَّى قَالَ كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِمَسْجِدِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدَنَّةِ وَمَعَنَّا مَرْوَانُ قَالَ ٱبُوهُمَ يُرَّةً سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ هَلَكَةُ أُمِّتِي عَلَى يَدَى عَلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَغَنَةُ اللَّهِ عَلَيْهُم غِلَّةً فَقَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةً لَوْشِيْتُ ٱنْ ٱقُولَ بَنِي فُلانِ وَبَنِي فُلانِ لَفَمَلْتُ فَكُـنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدّى إلى بَني مَرْوان حينَ مَلَكُوا بالشَّأْمِ فَإِذَا رَآهُمْ غَلْانًا أَحْداثًا قَالًا لَنَاءَسٰي هٰؤُلاْءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ قُلْنًا أَنْتَ أَغَلَهُ للإِسبُ قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ لِنُمَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ افْتَرَبَ صَرُّتُ اللَّهُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا ابْنُ عَيِيْنَةَ أَنَّهُ سَمِمَ الرُّهُمِي عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَتَ بِنْتِ أَمِّ سَلَّهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً عَنْ زَيْنَت ا أَبْنَةِ بَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أَنَّهُما قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ النَّوْمِ كُمْرًا وَجْهُهُ يَقُولُ لَا إِلهَ إِلاّ اللهُ وَيْلُ لِلْمَرَبِ مِنْ شَرّ قَدِا قُمَّرَبَ فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ دَدْم إِنَّاجُوجَ وَمَا جُوجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْمِينَ ٱوْمِائَةً قَبِلَ ٱنَّهٰلِكُ وَفَيْنَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَمَ إِذَا كَثُرُ الْخَبَثُ صَرَّمُنَا ٱبُونَمَيْمِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةً وَحَدَّثَنَى ثُمُودُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَّ اق أَخْبَرَنَا مَعْمُرُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسَامَةً بْن زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ا قَالَ أَشْرَفَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَطْمِ

قوله أثرة بالضبطين السابقين قوله بواحاً أى ظاهراً بادياً قوله أثرة بهمذا الضبط فقط

على أبدى اغيلة نح

صقة عقد التسمين أن يثنى السبابة حتى المود طرفها عند أصلها ويتملق عليها ويتملق عليها عقد التسمين لكن عقد التسمين لكن المنطلاني اله وحدثي مجود نح

1314

بزول فيا الم

قوله وباقي الشع أى ليق النما والمرص في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم وتمال أن يكون بلق النما و تشديد ويتما وتناسى بنق ويتما وتنواصى به أقده العربة وتنواصى به أقده العربة وتنواصى به أقده العربة وتنواصى به القداف العربة ويتما ويت

بُيُو تِيَكُرْ كَوَفِع الْقَفْلِ لَمَ مِسِبُ خُلَهُ و الْفِتَن صَلَّمْنَ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنْهَا عَبْدُ الْاَعْلِيٰ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ يَتَقَارَبُ الرَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ وَيُلْقِي الشَّحُّ وَتَظْهَرُ الْفِيَّنُ وَيَكْثُرُ الْمَرْ بُحِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ أَتَى مُوقَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَنْلُ ﴿ وَقَالَ شُعَيْثُ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَائِنُ أَخِي الرُّهْرِيِّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ خُينِدٍ عَنْ أَبِيهُمَرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُولِى عَنِ الْأَغْيِسِ عَنْ شَقَيقِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّهِ وَأَيِي مُوسٰى فَقَالَا قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَئْنَ يَدَى السَّاعَةِ لَا يَأْوَلُ فيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْفِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَاالْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ حَمَّاتُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثُنَا شَفِيقُ قَالَ جَلَسَ عَبْدُ اللهِ وَٱبُومُوسَى فَخَحَدَّثْا فَقَالَ ٱ بُومُوسٰى قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ إِنَّ بَبْنَ يَدَى السَّاعَةِ ٱ يَّاماً يُرْفَمُ فَهَا الْفِيْرُ وَيَنْزِلُ فَهَا الْجَهْلُ وَيَكْثُرُ فَهَا الْفَرْجُ وَالْفَرْجُ الْقَتْلُ حَكْمُنَّ قُتَيْمَةُ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنِ الْأَعْمَثِي عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ إِنِّي كَالِلْسُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ مُ عَنْهُمُما فَقَالَ ٱبُو مُوسَى سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـرَّمَ مِثْلُهُ وَالْهَرْجُ بِلِينَانِ الْمُنْهَةِ الْقَتْلُ صَرَّبَنَا مُحَمَّةً حَدَّ ثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ واصل عَنْ أَنِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَآحْسِينُهُ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ آيَّامُ الْهَرْجِ يَزُولُ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ فَيَاالْجَهَلُ قَالَ آبُو مُوسَى وَالْحَرْجُ الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبْشَةِ وَقَالَ آبُو عَواللَّهَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِ وَا رَّالِ عَنِ الْاَشْعَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِمَبْدِ اللَّهِ تَعْلَمُ الْاَ يَامِ الَّتِي ذَكَرُ النَّنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّامَ الْهَرْجِ نَحْوَهُ قَالَ ابْنُ مَسْمُود سَمِمْتُ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنْ شِرَادِ النَّاسِ مَنْ تُدْرَكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ آخْيَاءُ لْأُنَّاتِي زَمَانُ الْأَالَّذِي تَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ حِدْثُنَّا مُمَّدُّ ثِنْ فُوسُفَ حَدَّثَنَّا

قولدوالهز جبلسان الحبشة القتل قال القاضى عياض هذا وهرمن بعض الرواة فانها عربية صحيحة

وقالابن مسعود نخ

فَقَالَ آصْبُرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتَى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا الَّذَى بَعْدَهُ ثَمَرٌّ مِنْهُ ۖ تَى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِمْتُهُ مِنْ نَبِيتُكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُنُ الْبُوالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ ح وَحَدَّثُنَا إِشْمُمِلُ حَدَّثَى آخِي عَنْ سُلَيْأَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ ابْن شِهاب عَنْ هِنْدَ بْنْتَ الْخَرِثُ الْفِرْ السِيَّةِ إِنَّ أَمَّ سَلَمَّةً زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ آستَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ لَيْلَةٌ فَرَعًا يَقُولُ سُبْحِانَ اللهِ ماذَا ٱ نُزَلَ اللهُ ُ مِنَ الْخَزَارِّنْ وَمَاذَا أُنْوَلَ مِنَ الْفِتَن مَنْ يُوْقِقُ صَواحِبَ الْحُجُرَات يُريدُ ٱ ذْوَاجَهُ لِكَيْ [ يُصَلَّنَ رُتَ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَادِيَةً فِي الْآخِرَةِ لِمُ سَبِّ قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ۗ لشارح فيها العِمْ | عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَ عَلَيْنَا السِّيلاَحَ فَلَيْسَ مِنًّا حَذْرَتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُ أَا مَالِكُ عَنْ أَفِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّيلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا حِ**نْرَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثُنَا ٱبُو أُسْامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُولِي عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّيلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا حِدْرُنا مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزُّ اق عَنْ مَعْمِ عَنْ حَمَّام سَمِعْتُ أَبَاهُمَ ثِرَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُشِيرُ آحَدُ كُمْ عَلى آخيهِ بِالسِّيلَاجِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْز عُ فِيدِهِ فَيَقَمُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ حَدَّمُنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَّا سُفَيَّانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِ وِيا آبَا عَمَّد سَمِعْتَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَنَّ رَجُلُ بِسِهَامٍ فِي ٱلْمَنْحِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ بنِصَالِهَا قَالَ نَمَمْ حَدُّرُتُ البُوالنَّمُانِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرو بْن ويناد عَنْ جابر أنَّ وَجُلاَ مَنَّ فِي الْمُشْعِدِ بِأَسْهُم قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ بْنُصُولِهَا لَا يَخِدِشُ مُسْلِمًا حَدُّمْنًا تُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثُنَا ٱبْوَأْسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ قَالَ إِذَا مَنّ اَحَدُ كُمْ فِي مَسْجِيدِاً أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلُ فَلَيُمْسِكُ عَلِ نِصَالِهَا أَوْقَالَ فَلْيَقْبِض بِكَفِّهِ أَنْ سِيتَ اَحَداً مِنَ ٱلْمُسْلِينَ مِنْهَا شَيٌّ عَلِمِبُ قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله عارية تقدم أته مجوز فيه الرفع و الحر اه كذا في هامش الاصل المطبوع

قد شا تصولها نخ

المجالية :N

واقد بن مجد نخ

قوله وأبشاركم جع بشر وهو ظاهر الحال اه قوله نبلغ يبلغه بهذا الضبط على تصويب العينيّ قال والضمير في بلفه الزاجع الى الحديث المذكور مفعول أوال لهومن هوأوعي مفمول أان له و في رواية لمن هو اه قوله مابهشت قصبة بفتم الهاء وكسرها أى مامددت مدى المها وتناولتهالادفع ما عني لاني لاأري قتال المسلين فكنف اقاتلهم بسالاح

لاَ تَرْجِمُوا بَعْدى كُفَّاداً يَضْرِتُ بَعْضُكُمْ رَفَّاتَ بَعْضِ حَذَّتُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَىٰ أَنِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَّهُ سِينًا بُ ٱلْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتْالُهُ كُفُرُ حِلْاً مِنْ الْمُحَتَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَحْبَرَنَى وَاقِدُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ا نَّهُ سَمِعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ تَرْجِمُوا بَمْدِيكُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِثَابَ بَعْضٍ حَذَّنْ أَمْسَدُّهُ حَدَّثُنْا يَحْني حَدَّثُنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا ابْنُ سيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَعَنْ رَجُل آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ ٱلْأَ تَذُرُونَ أَيُّ يَوْمِ هٰذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَمَرُ قَالَ حَتَّى ظَنَتْنَا أَنَّهُ سَيْسَتَمْ بِهِ بَقَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ ٱلْيَسَ بِيَوْ مِالنَّحْرُ قُلْنَا مَهِ إِي إِرْسُولَ اللَّهِ قَالَ اَيُّ بَلَّهِ هَذَا ٱلْمِسَتْ بِٱلْبَلَدَةِ قُلْنَا بَهِ إِيْ إِرَسُولَ اللَّهُ قَالَ فَإِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوا لَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَاثُم كُمُرْمَة يَوْمِكُمْ هٰذا في شَهْرِكُمْ هٰذا فِي بَلِيكُمْ هٰذا ٱلأهَلْ بَلَّفْتُ قُلْنَا نَهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ ٱشْهَادْ فَلْيُسَلِّيمْ الشَّاهِدُ الْنَائِتَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّيغٍ يُبَلِّفُهُ مَنْ هُوَ آوْعَىٰ لَهُ فَكَانَ كَذَٰلِكَ قَالَ لَا تَرْجِمُوا بَمْدى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَفَّابَ بَمْضٍ فَكَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَ مِي حَنَنَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ ٱشْرِفُوا عَلِيْ أَبِي بَكْرَةَ فَقَالُوا هٰذَا ٱبُو بَكْرَةً يَرِاكُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰن خَقَدَّنْنِي أَتِّي عَنْ أَبِي بَكْرَةً أَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَايَهُ شُتُ عَصَية حِزْنُ أَحُدُ بن إشكاب حَدَّثَا أَمُحَّدُ بن فَضِيل عَن أبدعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْلِسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأ تَرْمَدُّوا بَعْدى كَفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَالَ بَعْضِ حَزَّتْ سُلَمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْن مُدْرِكِ سَمِمْتُ أَبْاذُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْن جَريرِ عَنْ جَدِّهِ جَريرِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ ﴿ تَرْجِمُوا بَعْدَى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضِ عَلَمِتِ تَكُونُ ۗ

قِنْنَةُ الْقَاعِدُ فَهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ حَكْرُسُ لَمُحَدِّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا إِبْراهِمْ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَحَدَّثَنِي طالح بنُ كيسانَ عَنِ إبْنِ شِهابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُيِّفِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنُ الْقَاعِدُ فَهَا خَيْرُ مِنَ الْقَائِم وَالْقَائِمُ فيها خَيْرُ مِنَ ٱلْمَاشِي وَٱلْمَاشِي فَيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَنَ وَجَدَفِهَا صَغِباً أَوْمَمَاناً فَلْيَعُذْبِهِ حَدُّمُن الْبُوالْمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الرُّهْرِي أَخْبَرَنِي اَ بُوسَلَّمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ آيا هُنِيَ يْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَّكُونُ فِتَنُ الْقَاعِدُ فيها خَيْرٌ مِنَ الْقَاثِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَنَ وَجَدَ مُفْجًا ۚ أَوْمَعْاذاً فَلْيَمُذُ بهِ ﴿ إِذَا الْتَقِي ٱلْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا حَذُرْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَّا خَمَّادُ عَنْ رَجُل لَمْ يُسَمِّهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَرَجْتُ بِسِلاْحِي لَيْالِيَ الْفِشْنَةِ فَاسْتَقْبَلَني ٱبُوبَكِّرَةَ فَقَالَ آیْنَ ثَرِیدُ قُلْتُ اُریدُ نُصْرَةَ ابْن عَمّ رَسُول اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَاجَهَ ٱلْمُسْلِأَن بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلاهُمَا مِنْ آهُلِ النَّادِ قِيلَ فَهِذَا النَّا تِلُ فَأَ إِلَّ الْمَقْتُولَ قَالَ إِنَّهُ آذَادَ قَتْلَ صَاحِيهِ ﴿ قَالَ مُخَادُ بْنُ زَيْدِ فَذَ كُرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ لِلاَ يُوْبَ وَيُونُسَ بْن عَبَيْدٍ وَا نَا أُدِيدُ أَنْ يُعَدِّثْ أَني به فَقَالاً إِنَّا رَوٰى هٰذَا الْحَديثَ الْحَسَنُ عَن الْاَحْنَف بْنِ قَيْسِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ حَدَّثْنا سُلَمْانُ حَدَّثُنَا كَمَّادُ بِهِذَا وَقُالَ مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا كَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا آيُوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ ذِيادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ ﴾ وَرَواهُ مَعْمَرُ عَنْ آيُونَ وَرَواهُ بَكَادُ بْنُ عَبْدِالْعَرْ نُرعَنْ أَبِهِ عَنْ أَب بَكْرَةَ ﴿ وَقَالَ غَنْدَرُ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْفَعُهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ لَمْ سِيْسَ كَيْفَ الْاَ مْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةُ حَدَّثُنَا فَكُمَّذُ بْنُ الْمُثَّىٰ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا ابْنُ

انظر هل فی هذا الحمدیث جمة علی مقاتلة البغاة مع قول الله تدالی فقاتلوا الله تبخی حُدَيْفَةً بْنَ الْمَأْنِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسَأْ لُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَن

الْنَيْرِ وَكُنْتُ أَسَالًا لَهُ عَنِ الشَّرِّ تَحْافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا في خِاهِليَّةٍ وَشَرِّ فَأَءَنَا اللهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ نَمْ قُلْتُ قوله وفيددخن أى وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَمْ وَفِيهِ دَخَنُ قُلْتُ وَمَادَخَنُهُ قَالَ قَوْمُ يَهْدُونَ لبس خيراً خالصاً بَمَّيْرِ هَدْي تَمْرِ فُ مِنْهُمْ وَشُكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَمْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ قَالَ نَمْ دُعَاةً بل فيه كدورة عازلة عَلَىٰ ٱلْوَالِي جَهَنَّمَ مَنْ ٱلْجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَلْقُومُ فِيهَا قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ سِفْهُمْ أَلَا فَالَهُمْ الدخان من النسار الم عنى مِنْ جِلْدَ تِنَا وَيَتَكَلِّمُونَ بِٱلْسِيَنَيَا قُلْتُ هُمّا تَأْمُرُف إِنْ أَدْرَكَني ذٰلِكَ قَالَ تَلْوَمُ جَمَاعَةً قوله تعرف مهرو سكر ا لْمُشْلِينَ وَ إِمَامَهُمْ قُلْتُ قَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرق أى الحير والشرّ اه قوله منجلدتنا أي كُلُّهَا وَلَوْ أَنْ تَمَشَّى بِإَصْلِ شَعِيرَةٍ حَتَّى يُذْرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذٰلِكَ ما سبُ منقومنا ومن أهل مَنْ كَرِهَ أَنْ لَيَكَثِرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالنَّظْلِم حَدَّرُهُمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثُنَّا حَيْوَةُ لسائناوملتنا ادعيني قولد ولو أن تعض وَغَيْرُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا اَبُوالاَسْوَد وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلى أَهْل الخ أىولوكان الْمَدَيِنَةِ بَعْثُ فَاكْتُقِبْتُ فِيهِ فَلَقيتُ عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَهَالِي آشَدَّ النَّهَى ثُمَّ قَالَ الاعتزال من تلك الفرق بالمض فلا أَخْبَرَ فِي ابْنُ عَبَّاسِ آنَّ ٱلْسَامِنَ ٱلسُّلِينَ كَانُوا مَمَّ ٱلْشُرِكِينَ أَيكَرَّوُنَ سَوَادَ تمدل عنه و هو كناية الْمُشْرِكِينَ عَلِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْ تِي السَّهُمْ فَيُرْمِي فَيُصيبُ أَحَدَهُمْ عن مكامدة المشقة اه من شوح العيني" فَيَشْلُهُ أَوْ يَضْرِ بُهُ فَيَشَّلُهُ فَأَثْرَلَ اللهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِنَ تَوَفَّاهُمُ الْمُلا يُحَمُّ طَالِي أَنْفُسِهِمْ حثالة الناسهم الذين **مَا بِبُ** إِذَا بَقِيَ فِى حُثْالَةِ مِنَ النَّاسِ **حَذَّرُنَا مُحَدِّدُنُ كَشِ**رِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الاخرفهم وجوأب اذامحذوف أىماذا حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ حَدَّثَنَّا خُذَيْفَةُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ يصنع اه قسطلاني عَلَيْهِ وَسَرَّمَ حَدِيثَيْن رَأْيْتُ أَحَدَهُمْ وَا نَا ٱنْتَظِيرُ الْآخَرَ حَدَّثُنَا ازَّ الْأَمَالَةُ تَزَلَت قوله في جدر الخبقيم الجيم وكسرها أي فى جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِوا مِنَ الْقُرْ آنِ ثُمَّ عَلِوا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثَا عَنْ رَفْيها في أصل قلوبهم اه قَالَ يَنْامُ الرَّجُلُ الدُّومَةَ قَنْقَبُضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَكُرُهَا مِثْلَ أَثَر الْوَكْت الوكتسوادفي اللون ثُمَّ بِالْمُ النَّوْمَةَ تَنْفَبُضُ فَيَسْقِي فَهِا ٱ تَرْهَا مِثْلَ ٱ ثَرِالْجَلُو كَهُمْ دَحْرَ جَّنَّهُ عَلى رِجَالِتَ والمحل غلظ الجلد وأثر العمل اه شارح

يَنْدُ هُدُ يُ عَ

الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فَيَنِي فَلَانِ رَجُلاً آمِيناً وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَااَعْقَلَهُ وَمَا آظْرَفَهُ وَمَا

جَجَ معهما إلك ميم التمرُّب الاقامة في البادية والسكني مع الأعماب

قوله فنفط النذكير باعتبار العضو وقوله منتبراً أى منتفعاً اه شارح

شعف الجبال رؤسها

قولهأحقوه بالمسئلة أى ألحوا عليسه فى السؤال وبالنوا اهد قوله رأسه فى ثوبه فى شوبه من اللوث وهوالملى" وبالحمدة اهدات العمامة اهدات أي المسامة اهدات أي ألم ألم ألم المهامة المهالي العمامة المهامة الم

قوله دون الحائط أي عنده اه

ٱجْلَدَهُ وَمَافَ قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلُ مِنْ الْمَانَ وَلَقَدْ ٱلْيَعَلَى زَمَانُ وَلا أَبْلِي ٱيَّكُمْ بِاليَمْتُ لَئِنْ كَأَنَ مُسْلِمًا دَدَّهُ عَلَىَّ الْإِسْلامُ وَ إِنْ كَانَ نَصْرًا نِيًّا رَدَّهُ عَلَى ساعه وَامَّا الْيَوْمَ فَاكُنْتُ أَبَايِمُ إِلاَّ فُلاْنَا وَفُلاْنَا مَا بَسِبُ التَّمَرُّبِ فِي الْفِشْنَةِ حَدْمِنَا قُيِّبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا عَايِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبِيْدٍ عَنْ سَلَّةَ بْنِ الْا كُوعِ اللَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحُجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْا كُوَعِ ادْتَدَدْتَ عَلِي عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ قَالَ لا وَلٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذِنَ لِي فِي الْبَدُو ﴿ وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدِ قَالَ لَمَّا قُيْلَ عُثَانُ بْنُ عَقَّانَ خَرَجَ سَلَّةً بْنُ الْاَسْوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ وَتَرَّوَّجَ هُنَاكَ آخرَأً \* وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَداً فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَى أَقْبَلَ قَبْلَ أَنْ يَهُوتَ بَلَيْالِ فَنَزَلَ الْمَدينَة *حَذْرُنا* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالَ الْمُسْلِمِ غَنْمَ يَتَّبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَواقِعَ الْقَطْرِ يَقِرُّ بدينِهِ مِنَ الْفِيَّنِ مُلِسِبُ التَّمَوُّذِ مِنَ الْفِيَّنِ حَدَّنًا مُمَاذُ بْنُ فَصْالَةً حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَ لُوا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْئَلَةِ فَصَعِدَ النَّئُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لأ تَسْأَلُونِي عَنْ ثَنَيَّ إِلاَّ بَيَّنْتُ لَكُمْ جَفَّمَلْتُ ٱ نَظُرُ يَيناً وَشِهٰ الاَ فَإِذَا كُلُّ رَجُل رَأْسُهُ فِ ثَوْ بِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأْ رَجُلُ كَانَ إِذَا لاحَىٰ يُدْعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ بِإِنْ اللَّهِ مَنْ أَنَّى فَقَالَ آبُوكَ خُذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ ثُمَرُ فَقَالَ رَضِينًا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلامِ ديناً ۚ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا نَمُوذُ باللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَن قَفَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلّمَ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِ كَالْيَوْمِ قَطَّ إِنَّهُ صُوِّدَتْ لِي أَلِخَنَّهُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْهُمَا دُونَ الْحَائِطِ قَالَ قَتَادَةُ يُذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا

﴿ نَسْأَ لُواعَنْ اَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ۞ وَقَالَ عَبَّاسُ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يزيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ أَنَّ أَنْسَا حَدَّثُهُمْ أَنَّ نَيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بهذا وَقَالَ كُلُّ رَجُل لاٰقًا رَأْسَهُ فى ثَوْ بهِ يَبْنَى وَقَالَ عَا ثِذاً باللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَن أَوْمَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ ﴿ وَقَالَ لِي خَلِفَةُ حَدَّثًا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْهِ حَدَّثًا سَمَدُ وَمُثْثَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتْادَةً أَنَّ أَنَسًا حَدَّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهٰذَا وَقَالَ عَاثِدًا بَاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ لَم سِيُّ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِتَةُ مِنْ قِبَلِ الْشَرِقِ حَلَرُسُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا هِشَامٌ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آ نَّهُ قَامَ إِلَىٰ جَنْبِ ٱلْمِنْهِرَ فَقَالَ الْفِتْنَةُ هُمُنَا الْفِتْنَةُ هُمُنَّا مِنْ حَيْثُ يَطْلُمُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ آوْقَالَ وَدُنُ الشُّمْسِ حَذَّتُ اللَّهِ مُن سَمِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ الْفِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَ نَهُ سَمِعَ رَسُولَاللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ ٱلْمُشْرِقَ يَقُولُ ٱلاّ إِنَّ الْقِتْنَةَ هُمُهُنَّا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ حِدْثُنَا عَلِيُّ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَا اَذْهَرُ بْنُ سَمْدِ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنُ ثُمَرَ قَالَ ذَكَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بِارِكْ لَنَا فِي شَأْمِنَا اللَّهُمَّ بِارِكْ لَنَا فِي يَمَيْنَا قَالُوا وَفِ تَحْدِينًا قَالَ اللَّهُمَّ بادكُ لَنَا فَشَامِنَا اللَّهُمَّ بَادِكُ لَنَا فَيَمَيْنَا فَالُوا إِرَسُولَ اللَّهِ وَفَيَجْدِينًا فَأَشُلُّهُ قَالَ فِىالثَّالِثَةِ هُمْاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِيَّانُ وَبِهَا يَطْلُمُ الشَّيْطَانُ حَدَّرُنُ ۚ اِسْحَقُ الْواسِطيُّ حَدَّثُنَا خَالِدُ عَنْ بَيَانِ عَنْ وَ بَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ سَميدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ خَرَبَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَرَ حَوْنًا أَنْ يُحَدِّثُنَّا حَد شَأَ حَسَناً قَالَ فَبَادَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ بِالْإِ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ حَدِّثْنَا عَنِ الْقِيَّالَ فِي الْفِيَّنَةِ وَاللَّهُ يَتُولُ وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لأ تَكُونَ فِتْنَةُ فَقَالَ هَلْ تَدْدِي مَا الْفِيتَنَةُ تَبِكَلَتْكَ أَمُّكَ إِنَّمَا كَأَنَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْارِلُ الْمُشْرِكَينَ وَكَاٰنَ الدُّخُولُ في دينهِمْ فِيثَةً وَلَيْسَ كَقِيثًا لِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُونُ كَمَوْجِ الْلَخْرِ وَقَالَ ابْنُ عُمِيْنَةَ عَنْ خَلَفٍ بْنِ حَوْشَبِ

كَانُوا يَسْتَحَدُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بهذهِ الْآبيات عِنْدَالْفِيَّنَ قَالَ آمْرُوَّ الْقَيْسِ

قولهفتية بهذاالضبط و يروى بضم الفاء مصفراً أى شابة وذكروافياعراب اول وفتية وجوهاً لنظرها ان شئت

آلُمَ: بُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً ۞ تَشْمِيٰ بِرَشَتِهَا لِكُلِّ جَهُولُ حَثِّي إِذَا ٱشْتَعَلَتْ وَشَتَّ ضِرَامُهَا ﴿ وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَليلِ شَمْطَاءَ يُنكُرُ لَوْنُهٰا وَتَغَيَّرَتْ ﴿ مَحَكُرُوهَةً لِلشَّمْ وَالتَّقْبِيلِ حَذِينا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِيات حَدَّثَا أَبِي حَدَّثَا الْإَعْمَشُ حَدَّثَا اسْقَيقَ سَمِعْتُ حُذَ يْفَةَ يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسُ عِنْدَ ثُمَرَ إِذْ قَالَ ٱ يُكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فِي الْفِشْنَةِ قَالَ فِيْنَةُ الرَّجُلِ فِي اهْلِهِ وَمَا لِهِ وَوَلَدِهِ وَجَادِهِ تُكُفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصُّدَقَةُ وَالْاَضْرُ بِالْمَرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكُرِ قَالَ لَيْسَعَنْ هَٰذَا آسْأَلُكَ وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمُوْجِ الْلَبَحْرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْشُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ مَنْكَ وَمِنْنَا مَانًا مُفْلَقاً قَالَ مُمَرُ ٱ أَيَكْسَرُ الْبَابُ ٱ مْ يُفْخَرُ قَالَ مِلْ يُكَسَرُ قَالَ مُمَنُ إِذَا لاُ يُمْلَقَ اَبَداً قُلْتُ اَجَلْ قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ اَكَانَ ثُمَرُ يَيْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَا أَعْلَمُ أنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةٌ وَذَٰلِكَ أَنِّي حَدَّثُهُ حَدِثاً لَيْسَ بِالْأَغَالِطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَ لَهُ مَن الْبَاتُ قَاْمَرُ مَا مَسْرُوقاً فَسَا لَهُ فَقَالَ مَن الْبَابُ قَالَ عُمَرُ حَدَّثُ سَعِيدُ بْنُ أَب مَنْ يَمَ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ شَريكِ بْن عَبْدِاللَّهِ عَنْ سَميدِ بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَخَرَ جَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَايْطٍ مِنْ حَوَا يُطِ الله يَنةِ لْحَاحَتُهُ وَخَرَحْتُ فِي آثِرِهِ فَكَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ حَلَسْتُ عَلِيْ لِمَا يَوْقُلْتُ لَا كُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُنْ فِي فَذَهَبَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى حَاجَتُهُ وَجَلَسَ عَلِي قُفْ الْبَثْرِ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِي الْبَثْرِ فَجَاءَ ٱبُوبَكُر يَسْتَأُ ذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اَسْتَأَ ذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فَجُنْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِيَنِيَّ اللهِ ٱبْوَبَكْرِ يَسْتَأْ ذِنُ عَلَيْكَ فَقَالَ ٱ نَّذَنْ لَهُ وَ بَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ خَاْءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشفَ عَنْ ساقَيْهِ وَدَلَّاهُمْ إِنِّهِ أَنْبُرْ خِلَاءُ عُمَرُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى اَسْتَأْ ذِنَ لَكَ فَقُالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله لیس بالاغالط
جماغلوطة مایشالط
به أی حدثته حدثا
صدقاً من حدثته
صلى الله عليه وسلم
قوله الى حالط أى
بستان

قوله قف" البئر أي حافتها وَسَلَّمَ الْذَنْ لَهُ وَ بَشِرْهُ بِالْجَلَّةِ فِحَاءً عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ ءَنْ سَاقَيْهِ فَدَلَّاهُما فِي الْبَثْرَ فَامَنَّلًا الْقُتُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ تَحْلِشُ ثُمَّ جَاءَ غُمَّانُ فَقُلْتُ كَمَا ٱنْتَ حَتَّى اَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْذَٰنَالَهُ وَ بَشِرْهُ بِالْجَلَّةِ مَمَهَا بَلاَّ يُصِيبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَمَهُمْ تَجْلِساً فَخَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلى شَفَةٍ الْبَثْرُ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبَثْرَ فَجَعَلْتُ أَثَّمَنَّى اَخَالِي وَ اَدْعُواللَّهُ ۖ اَنْ يَا بِيَ ﴿ قَالَ انْ الْمُسَيِّبِ فَمَا تَوَلْتُ ذَلِكَ قُهُورَ هُمُ اجْتَمَتْ هَهُ أَوَا فَفَرَ دَعْمَانُ حَدْتُنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلْمِأْنَ سَمِعْتُ أَبَا فالِل قَالَ قيلَ لِإنْسَامَةَ ٱلْأَتُكَلَّمُ هٰذَا قَالَ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَادُونَ ٱنْ ٱفْتَحَ بِابًا ٱ كُونُ ٱقَلَ مَنْ يَفْتُحُهُ وَمَا آ زَابِالَّذِي ٱقُولُ لِرَجُلِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ آميراً عَلَىٰ دَجُلَيْنِ ٱ نْتَ خَيْرٌ بَعْدَ مَاسَمِعْتُ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُجِاءُ بِرَجُلِ فَيْطْرَحُ فِى النَّارِ فَيَظْحَنُ فيها كَظَعْن إِلْمَادِ بِرَحْاهُ فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّادِ فَيَتُمُولُونَ أَيْ قُلانُ أَكَسْتَ كُنْتَ تَأْمُن بِالْمَفْرُوفِ وَتَنْهِي عَنِ الْمُنْكُرِ فَيَقُولُ إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَفْرُوفِ وَلَا أَفْمَلُهُ وَآنُهِي عَنِ الْمُنكَرِ وَافْمَلُهُ لَم مِنْ مَا عَمْالُ بْنُ الْمَيْثَم حَدَّثَا عَوْفَ عَنِ الْمُسَن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ تَعَمَىٰ اللهُ بَكَامَةِ ٱتَّامَ أَلْجَلَلَ لَمَّا بَلْغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ فارساً مَلَكُوا أَبْنَةَ كِشرى قَالَ لَنْ يُفِلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا آمْرَهُمُ أَمْرَأَةً حَدُّمُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا يَخِيَ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُن بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ٱبُوحَصِين حَدَّثُنَا ٱبُومَرْيَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زياد الْاَسَدِيُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَهُ ۚ وَالزُّ بَيْرُ وَعَا يُشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ تَمَّارُ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا ٱلكُوفَةَ فَصَعِدًا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى قَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلاَهُ وَقَامَ عَمَّادُ اَسْفَلَ مِنَ الْحَسَن فَاجْتَمَمْنَا إِلَهُ فَسَمِمْتُ عَمَّاراً يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى ٱلْبَصْرَةِ وَوَاللّهِ إِنَّهَا لْزَوْجَةُ نَبِيْتِكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىالدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَلَكِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَنالَى أَبَّلا كُمْ لِينَامُ إِيَّاهُ تُطيعُونَ آمْهِي مَا سِبُ وَلَيْنَا آبُونُمَيْمَ حَدَّثَنَا إِنْ أَقِي

غَنِيَّةَ عَن الْمَكَمِ عَنْ أَبِي وَارِّل قَامَ عَمَّارُ عَلَى مِنْبَرِ ٱلكُوفَةِ فَذَكَّرَ عَالِشَةَ وَذَكّر مَسرَهَا وَقَالَ إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيتُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِسَّهَا يَمَّا ابْتُلِيمُ ﴿ حَدُنُ لَا بَدُلُ بُنُ الْخُتَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو سَمِنتُ اَبَا وَائِل يَقُولُ دَخَلَ اَبُومُوسَى وَابُومَسْمُودِ عَلَىٰ عَمَّادِ حَيْثُ بَمَّنَهُ عَلَيَّ اِلَىٰ اَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالاً مَا رَأَيْنَاكَ ٱ تَيْتَ أَمْنِ ٱ كُرَّهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هٰذَا الْأَمْن مُنْذُ أَسْلَمْتَ فَقَالَ عَمَّادُ مَارَأَ فِتُ مِنْكُمًا مُنْذُ أَسْكَتُمًا أَصْراً أَكْرَهَ عِنْدى مِنْ إنطائيكُما عَنْ هٰذَا الْاَصْ وَكَسَاهُما حُلَّةَ خُلَّةَ ثُمَّ زَاحُوا إِلَى ٱلْمُسْعِدِ حَدَّمْنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَوْزَةَ عَنِ الْاَحْمَيْسِ عَنْ شَقيق بْن سَلَّةَ قَالَ كُنْتُ جَالِساً مَمَ أَب مَسْعُودِ وَأَبِي مُولِي وَعَمَّارِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودِ مَامِنْ أَصْحَابِكَ آحَدُ إِلَّا لَوْشِيُّتُ لَقُلْتُ فَيهِ غَيْرَكَ وَمَارَأً يْتُ مِنْكَ شَيّاً مُنْذُ صَحِبْتَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أغيبَ عِنْدى مِنَ البَيْشِرَاعِكَ فِي هٰذَا الْاَصْ قَالَ عَمَّادُ يَا ٱلْمَسْمُودِ وَمَادَأَ يْتُ مِنْكَ وَلا مِنْ صَاحِبَكَ هَٰذَا شَيّاً مُنْذُ تَعِيبُمُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدي مِنْ إِبْطَائِكُمُا فِيهْذَا الْآمْرِ فَقَالَ اَبُومَسْعُودِ وَكَأَنَ مُوسِراً يَاغُلامُ هَاتَ خُلَّيْنِ فأغط إخذاهما أبامُوسي والأخرى عَمَّاداً وَقَالَ دُوحًا فِيهِ إِلَى الْجُمَّةِ مَلْ سَبِسَتُ إِذَا ٱنْزَلَ اللهُ بَقَوْمِ عَذَابًا حَ**دُرُنَا** عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَٱ خَبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهُم يَ أَخْبَرَ في مَهْزَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنُعْمَرَ ٱنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِعَوْمِ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهُ ثُمَّ بُيثُوا عَلَىٰ آغَمَا لِحِيمِ للرسيب قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَسَن ابْنِ عَلِيّ إِنَّ آبْني هذا لَسَيِّهُ وَلَمَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِينَ حَدُّسُنا عَلَىٰ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْراسِّلُ أَبُومُوسَى وَلَقَيُّهُ بِأَلْكُو فَة إلحاءَ إلى ابْنِ شُبْرُمَةً فَقْالَ أَدْخِلْفِي عَلَى عِيسَى فَأَعِظَهُ فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةً خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْمَلْ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّ سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي رَضِي اللهُ عَفْهُمَا إلى مُعَاوِيةَ بِالكَمْارَبِ قَالَ

قوله وكساهما أى أبومسعودكاصرح بعفىالروايةاللاحثة اهشارح

قوله على عيسى أفاده الهيني أنه ابن أخى أبي حيفر المنصور

عَرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ اَرْى كَسِيبَةَ لَا تُوَلَى حَتَّى تُدْبِرَ أَخْرَاهَا قَالَ مُعَاوِيَةً لِذَ زادىّ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ اَنَا فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ سَمُرَةَ لَلْقَاهُ

فَنَقُولُ لَهُ الصُّلْحَ قَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ يَمِعْتُ ٱبْابَكُرَةَ قَالَ بَيْنَا النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُتُ خِاءَ ٱلْحَسَنُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ إِنَّ آثِنِي هَٰذَا سَيَّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحُ بِهِ بَنْنَ فِتَكَيْنِ مِنَ الْمُسْلِّينَ صَرُّتُنَا عَلَى بُنْ عَبْدِ اللّهِ كَدَّنَا سُفْيانُ قالَ قالَ عَمْرُ و أَخْبَرَ بِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ اَنَّ حَرْ مَلَةَ مَوْ لِي اُسامَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرُو وَقَدْ رَأَ يْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ أَرْسَلَنِي أَسَامَةُ إِلَى عَلِي وَقَالَ إِنَّهُ سَيَسَأَلُكَ الْآنَ فَيَقُولُ مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ أىمالسدت في تخلفه فَقُلْلَهُ يَقُولُ لَكَ لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الْاَسَدِ لَا حْبَبْتُ أَنْ الْكُونَ مَعَكَ فِيهِ وَلْكِنْ هَٰذَا أَمْرُ لَمُ ۚ أَدَهُ فَلَمْ ۚ يُعْطِنِي شَيَأً فَذَهَبْتُ إِلَىٰ حَسَن وَحُسَيْنِ وَٱبْنِ جَعْفَرِ فَأَوْقَرُوا كان اسامة تخلف عور على رضىالله عنهما إذا قال عِنْدَ قَوْم شَنْياً ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ بَخِلافِهِ حَدْثنا حَدَّثُنَا تَهَّادُ بْنُ زَيْدِعَنَ آيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ لَأَ خَلَعَ آهُلُ الْمُديَّةِ يَزيدَ بْنَ مُمْاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ مُمَرَ حَشَّمَهُ وَوَلَدَهُ فَقْالَ اِنَّى سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِ رِ لِوَاهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ إِنَّا قَدْ بَايَمْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلىٰ بَيْمِ اللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَ إِنَّى لاَ اعْلَمُ غَدْراً اعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبا يَمَ رَجُلٌ عَلَى بَيْمِ اللّهِ وَرَسُو لِهِ ثُمَّ يُنْصَبَ لَهُ الْقِينَالُ وَ إِنِّي لِأَعْلَمُ أَحَداً مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هٰذَا الْأَمْرِ إِلَّا قوله الأكانت أي كَأْتِ الْفَيْصَلَ يَيْنِي وَيَيْنَهُ صَرَّمُنَا ٱحْدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثْنَا ٱبْوشِهاب عَنْ عَوْفِ تلك الخلمة قاطمة عَنْ أَبِي الْمِنْهَاكِ قَالَ لَمَا كَأَنَ ابْنُ زيادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّأْمِ وَوَشِّ ابْنُ الزُّبِيرِ بَكَّمَّ وَوَشَّبَ بینی و بینه وروی الأكان كافي السفي الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ فَا نَطَلَقْتُ مَمَ أَي إِلَى أَبِي رُزَةَ الْاَسْلِيِّ حَتَّى دَخَلْا عَلَيْهِ في دارهِ وَهُوَ إِلَانُ فِي ظِلِّ مُلِّيَّةً لَهُ مِنْ قَصَبِ فَلَمُنَّا اللهِ فَأَنْشَأَ أَبِي يَسْتَظْمِمُهُ الْحَدْث قوله يستطعمه الحديث أي يطلبه منهاه فَقَالَ يَا أَبَا بَرْزَةَ اللَّ تَرْى مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ فَأَ وَلَ ثَيَّ سَمِعَتُهُ تَكُلَّم بهِ إِنَّى احْتَسَبْتُ أبي أحتس نخ عِنْدَ اللهِ أَنِّي أَصْبَعْتُ سَاخِطاً عَلِي أَخْياءٍ قُرَيْشِ إِنَّكُمْ يَامَعْشَرَ الْعَرَبُ كُنُّتُمْ عَلَى الْحَال

الَّذِي عَلِيْمُ مِنَ الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالصَّائَا لَهَ وَ إِنَّاللَّهُ ٱلْفَدَّكُمُ بِالْإِسْلامِ وَبُحَ

عن مساعدتي وقد فى و تعدّا لِجل و صفين قوله فلم يمطني شيئاً بقوله حرملة عن على قو لدحشمه أي خاصته الذىن يغضبون لاجلماه

اذ أصعت نح

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ بَكُمْ مَاتَرَوْنَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي آفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذي الشَّآمِ وَاللَّهِ إِنْ يُمَّا تِلُ اللَّهَ عِلَى الدُّنْيَا وَإِنَّ هَوُلاءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُر كُمْ وَاللَّهِ إِنْ يُمَّا تُلُونَ اِلْاَعَلِيَ الدُّنْيَا وَ إِنَّ ذَٰلِكَ الَّذِي مَكَّمَّ وَاللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ اِلْاَعَلِيَ الدُّنْيَا حَذْشَ آدَمُ بْنُ أَتِي إِيَاسِ حَدَّثُنَا شُمْبَةً عَنْ وَاصِلِ الْلَاحْدَبِ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ حُذَيْفَةٌ بْنِ الْمَأْنَ قَالَ إِنَّ ٱلْمُنْافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٍ ﴿ سَلَّمَ كَا نُوا يَوْمَهُدٍ يُسِرُّونَ وَالْيُوْمَ يَجْهَرُونَ ﴿ هَٰزُمْنَا ۚ خَلَاهُ بَنُ يَحِنِّى حَدَّثْنَا مِسْمَرٌ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِت عَنْ أَبِي الشَّمْثَاءِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلِي عَهْدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الْاجَانِ مَلِهِ سِيِّبِ لِاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُغْبَطَ أَهْلُ الْقُبُور حَدَّمُن إِسْمُمِلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَن أَبِي الرِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْرَّ الرَّ جُلُ بقَبْر الرَّجُلِ فَيَقُولُ فِالْنِيَّتِي مَكَأَنَّهُ مَا سِبُ لِمَنْ الرَّمَانِ حَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْفَانَ حَذَّبْنَا أَبُو الْمَأْنَ أُخْبَرَ نَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ ٱلْمُمَيِّبَ أَخْبَرَ فِي ٱبُو هُنَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْفَطُر بَ ٱلْيَاتُ نِسْلُهِ دَوْسِ عَلِي ذِي ٱلْحَلَصَةِ وَذُو ٱلْخَلَصَةِ طَاعِنَةُ دَوْسِ الَّتِي كَأْنُوا يَشْدُونَ فِي أَلِحَاهِلِيَّةِ حَذُنُ عَنْدُ أَلْمَزِ مِنْ مَنْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَمَانُ عَنْ أَوْرِعَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ دَجُلُ مِنْ تَخْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بَعَطَاهُ مَا سَبُ خُرُوجِ النَّادِ وَقَالَ أَنْسُ قَالَ النَّيُّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ ۚ أَوَّلُ أَشْرُ اطِ السَّاعَةِ فَارُ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمُشْرِقِ إِلَى الْمُفْرِبِ - حَثَّرُسُ اللهِ الْمَأْنِ أَخْبَرُ أَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبَ أَخْبَرَ فِي الْبُوهُمَ يْرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُ جَ مَارٌ مِنْ أَدْضِ الْجِجَازِ تَضِيُّ أَغْنَاقَ الإبل ببُصْرِي حِذْرُتْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَمِيدٍ ٱلْكِنْدِيُّ حَدَّثَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْب بْن

أراد بالذى بالشأم مروان بن الحكم وأراد بالذين بين أظهركمالقراءوأراد بالذى يمكة عبدالله ابنالزبيركانىالشرح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الفُرْاتُ انْ يَحْسِرَعَنْ كَنْزِ مِنْ ذَهَبِ فَنَ حَضَرَهُ فَلا يَا خُذَ مِنْهُ شَــٰياً ﴿ قَالَ عُقْبَةً وَحَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا آبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ يَحْسِرُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَب مَنْ مُن مُسَدَّدُ حَدَّمَا أَعُلَى عَنْ شُعْبَةً حَدَّمًا مَعْبَدُ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةً إِنْ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَل النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَلا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا ﴿ قَالَ مُسَدَّدُ حَارَثَةُ ٱخُو عُيَيْدِ اللَّهِ ابْن عُمَرَ لِأُمِّيهِ قَالَهُ أَبُوعَيْدِ اللهِ حَذْنُ لَا بُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَاد عَنْ عَبْدِالرَّ هُن عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ مَتِّي تَقْتَبَلَ فِتَّال عَظْمَتَانَ تَكُونُ بَيْبَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظْمَةٌ دَعْوَتُهُما واجدَةٌ وَحَتَّى يُهْتَ دَجَّالُونَ كَذَّالُونَ قَرَيْتُ مِنْ ثَلاَ مَنَ كُلَّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ وَسُولُ اللهِ وَحَتَّى يُعْبَضَى الْفِيْرُ وَتَكَثَّرُ الرَّلَاذِلُ وَيَتَقَادَبَ الرَّمَانُ وَتَظْهِرَ الْفِيِّنُ وَيَكَثَرَ الْفَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَكْثُرُ فَيَكُمُ الْمَالُ فَيَفيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالُ مَنْ يَقْبَلُ صَدَفَتَهُ وَحَتَّى يَهْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَهْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا اَرَبَلَى بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَان وَحَتَّى يُمَرَّ الرَّجُلِ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولَ يَالَيْنَنِي مَكَاٰ فَهُ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها فَإِذَا طَلَمَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا ٱجْمَعُونَ فَذَٰلِكَ حَنَى لَا يَثْفَعُ نَفْساً المِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَيْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي الْمَايْهَا خَيْراً وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُ لأن تُونَهُما مَيْتَهُما فَلاَ يَتَبا يَهانِهِ وَلاَ يَطُو يانِهِ وَلَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَن لِفَحْيِّهِ فَلاْ يَطْعَمُهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُليطُ حَوْضَهُ فَلا يَسْقى فيه وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكَلَّهُ إِلَى فيهِ فَلا يَظْمَهُما الم سبب ذكر الدَّجَّال

مِلْرُسُوا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْنَى حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَىٰ قَيْسُ قَالَ قَالَ لِي الْمُغيرَةُ بْنُ

شُمْبَةَ ماسَأَلَ آحَدُ النَّبِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ ماسَأَ لُنُّهُ وَ إِنَّهُ قالَ لى

قوله كلهم بزعم أنه رسول الله أى مخلاف الدحال الاكد فانه ا رع أنه آله اه

قوله يليط أى يصلح حوضه بالطين اھ قوله باسذكر الدحال أى الكذَّ اب الذي يظهرفي آخر الزمان ومدعىالاتمهة امثلي الله به عباده وأقدره على أشاء من مخلوقاته ثم يجزه الله تعالى ثم تقتله عيسي عليه السلام

مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قُلْتُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْرَ وَنَهْرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ أَهُونُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَٰلِكَ حِمْرُتُنَا سَمْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثُنَا شَيْبِانُ عَنْ يَحْلَى عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ كَأَيْهِ وَسَلَّمَ كَجِيءُ الدَّجَالُ حَتَّى يَنْوَلَ فِي نَاحِيَةِ الْمُديَّنَةِ ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَديَّةُ ثَلَاثَ دَجَفًات فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِر وَمُنَافِق حَدُرُنُ عَبْدُ الْعَرْ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَسِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَدْخُلُ الْمَدينَةَ رُعْبُ الْمُسَيِّحِ الدَّيَّالِ وَلَمَا يَوْمَئِذِ سَبْمَةُ أَ بْوَابِ عَلَى كُلِّ بَابِ مَلَكَأْنِ حَدْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُميلَ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٱدَاهُ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْوَرُ عَيْنِ النَّيْمَلِي كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ حَذَّتُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّتُنَا مُمَّدُ بنُ بشر حَدَّثنا مِسْمَرُ حَدَّثنا سَعْدُ بنُ إبراهم عَن أبيهِ عَن أبي مَكرة عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَيذُخُلُ الْمَديَّةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ لَمَا يَوْمَيَّذِ سَبْعَةُ أَبْواب عَلَىٰ كُلِّ بَابِ مَلْكُأْنِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ اِسْحَقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَهْالَ لِي ٱبْوَبَكْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا حَذْرُشُ عَبْدُ الْمَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ آهُلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ اِنِّي لَأَنْذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ وَلَكِنِّي سَأْقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقْلُهُ نَيُّ لِقَوْمِهِ إِنَّهُ آغُوَلُ وَ إِنَّ اللهُ لَيْسَ بأَعْوَرَ حَذْمِنا ﴿ يَحْنَى بَنُ بَكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّايْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَالِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَفَا نَائِمُ أَطُوفُ بِأَلَكُمْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّمَر يَنْظُفُ أَوْ يُهَرَاقُ رَأَسُهُ مَاءً قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا ابْنُ مَنْ يَمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ ٱ لَّتَفِتُ قَاذِا رَجُلُ جَسِيمُ ٱخْمَرُ جَعْدُ لرَّأْسِ آغْوَ رُالْعَيْنَ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوا هٰذَا الدَّجْالُ ٱقْرَبُ النَّاسِ بهِ شَبَهَا ابْنُ

عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَالِشَـةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَأَّ اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي صَلاتِهِ مِنْ قِشْنَةِ الدَّجَّالِ حَدَّرْتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ في أَلى عَنْ شُمْبَةَ عَنْ عَبْدِا لَمَلِكِ عَنْ رَبْعِي عَنْ خُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــ أَمَّ قَالَ فِى الدَّبَّالِ إِنَّ مَمَّهُ مَاءً وَنَاراً فَنَارُهُ مَاءُ بَارِدُ وَمَاؤُهُ نَارُ قَالَ ٱبْوِمَسْمُود اَ نَا سَمِشُهُ وأنو مسودهوعقبة ان عرو البدري مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكُمْنَ سُلَمْانُ بْنُ حَرْب حَدَّنْنا شُعْبَةُ عَنْ الانصاري كافي قَتْأَدَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بُوتَ نَتُ إلاّ السنَّ وفي نسفة الشارح ابن مسعود ٱ نْذَرُ أُمَّنَّهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ الْإِلَّهُ أَعْوَدُو إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَ إِنَّ بَثَنَ عَيْنَيْهِ وهو ليس يصواب مَكْتُوبُ كَافِرُ \* فِيهِ أَبُوهُمَ بِمَرَةً وَابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للم سينت قوله وان بنعشه مكتوب كافراسمان لِا يَذَخُلُ الدَّشِّالُ اللَّهَ مَنْ مَنْ مَنْ الْمُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهُمْ مِي أَخْبَرَ في محذوف وبانعشه عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ أَنَّ أَبِاسَمِيدِ قَالَ حَدَّثُنَّا وَسُولُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَّم اللَّهُ مكتدوب فيموضع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً حَدِيثاً طَوِيلاً عَنِ الدَّجَالِ فَكَانَ فَياْ يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ فَالَ يَأْتِي الدَّجَالُ الخبر والتقدير واله أىوان الدحالبين وَهُوَ مُعَرَّمُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِظَابَ الْمَدَىٰةِ فَيَثْرُلُ بَعْضَ المَيْبَاخِ الَّتِي تَلي الْمُديَّةَ عينيه مكتوب وكافر خبر متدأ محذوف أي والمكتوب هو کلة کافر و بروی مكتوباً كافراً ولا اشكال فعه فان مكتوباً اسمان وكافراً على فيه مكتوباً أفاده العيني

فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَيِّذِ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ ٱوْمِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ ٱنَّكَ الدَّبَّالُ الَّذِي حَدَّثُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَديَّهُ فَيَقُولُ الدَّبَّالُ اَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هٰذَاثُمَّ ٓ اَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الْاَصْ فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقُنُلُهُ ثُمَّ يُحْيِهِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلُهُ فَلا يُسلَّطُ عَلَيْهِ حَذْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُعْدِ عَنْ أَبي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدَيَّةِ مَلاَئِكُمُ لاَ يَدْخُلُهَا النقماب والانقاب الطَّاءُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ صَرُّمُنا يَحْنَى بْنُ مُوسَى حَدَّشَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ جبرنقب بفتم فسكون عَنْ قَتْادَةً عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ الْمَدينَةُ يَأْتِهَا و هو الطريق بين

الدَّتْبَالُ فَيَعِدُ الْمَلاَ ثِكَةَ يَحْرُسُومَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّبَّالُ وَلاَ الطَّاءُونُ إِنْ شاءَ اللهُ

رجل وهو خير الناس أومن خيار E.

تقعة بسياأ فادوالسي والسباخ جع سنحة أرض لاننبت شيئاً لملوحيا

الجبلين وقيــل هو

الم سُ يَأْجُوج وَمَأْجُوج حَدْرَا الْوَالْيَانِ أَخْبَرُ الْمُمْيَثِ عَن الرُّهْمِيّ حوحدَّثَا الشَّهْ لِلَّ الْمَهْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَدَّتَهُ عَن أَمْ حَبِيبَةً بِنْ الْمُعْيلَ عَن عُمْرَوة بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بْنِ شِهاب عَن عُروة بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبَةً بِنْ الْمِهابِ عَن مُروة بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبَةً بِنِهِما اللَّهِ عَنْ مُروق اللهِ عَنْ الْمَ حَبِيبَةً بِنُومَ الْمُوالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَيبَةً بِمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَ عَن وَهُم مِن وَهُم يَوْ وَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَيْهُ وَمِنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنَا اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قوله الحبث بشخ الحاءوالموحدةوهو الفسقوقيلهوالزنا خاصة "اهعيني صفة عقد تسمين مكتوبة في هادش ص ٨٨

## ~ كاب الاحمان الرحم العام الاحكام

وَقُوْلِ اللهِ تَمَالَى اَطِهُوا اللهُ وَاطِهُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْاَمْ مِنْهُمْ حَمْدُ مُلُ عَبْدَانُ اَخْرَرُنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ يُولُسَ عَنِ الرُّحْدِي آخَهَ سَعِعَ الْهُ اللهُ عَنْ يُولِسَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَطَاعَتِي اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَطَاعَتِي فَقَدْ اَطَاعَ وَمَنْ عَصَى اللهُ وَمَنْ اَطَاعَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَنْ وَمَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ وَعَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ وَاللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ وَاللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَالِ اللهُ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ وَكُلُهُ مِنْ اللهُ عَلْ اللهُ الله

يُحَدِّثُ اَنَّهُ بَلَغَ مُمَا ويَةَ وَهُوَعِنْدَهُ فِى وَفْدِ مِنْ قُرَ يْشِ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْر و يُحَدِّثُ ا تَهُ سَبَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَطَالَ فَمَضِ فَقَامَ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ عَاهُو اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ امْا يَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَقَنِي أَنَّ رَجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَخَادِثَ لَيْسَتْ فِي كِتْأْكِ اللَّهِ وَلا نُؤْثُر

اللهِ صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا لَا حَسَدَ إِلَّا فِي أَثْنَيْنَ رَجُلُ آثَاهُ اللهُ مُالاً فَسَلَّطَهُ عَل هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَآخَرُ آثَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضَى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لَلْمِ سُ الشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَالَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً حَ*ذُرُنَا* مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْيَ بْنُ سَمِيدِ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ أَبِي الشَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّةٍ ٱسْمَهُوا وَاطْعُوا وَ إِنْ ٱلسُّغْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَيَثِيثٌ كَأْنَّ وَأَسَهُ زَبِينَهُ حَدُّتُنَا سُكُمْأَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَا مَهَّادٌ عَن أَجْمَدِ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْويهِ قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ آميرِ هِ شَيْأً فَكَرِهَهُ فَلْيَضْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ اَحَدُ يُفَارِقُ الْجَاعَةَ شِبْراً فَيُوتُ إِلَّا مَاتَ مِنَّةً خِاهِلِيَّةٌ حَدِّمنًا مُسَدَّدُ حَدَّ شَا يَعْنَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّ شَي الْوَعْمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النّي

عَرْ رَسُول اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَٰئِكَ جُهَّالُكُمْ فَايَّاكُمْ وَالْاَمَانِيَّ الَّي نُضِلُّ آهٰلُها فَانِّي سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَٰذَا الْاَصْرَ فَقُرَيْشِ أ قوله كبــه الله من لأيُهاديهُم أحَدُ إلا كَبُّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُو اللَّذِينَ ﴿ تَا بَعَهُ نَعَمْ عَن ابْن أَلْمارَكِ الفرائب اذ أ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ مُحَمَّدِ بْن جُبِيرِ حِدْنُ الْمَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الازم وك متعدّ ابْنُ مُحَمَّدِ سَمِهْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَيْزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ فِي قُرَ يْشِ مَا بَقِي مِنْهُمْ ٱثْنَانِ لَلْمِسِبُ آخِر مَنْ قَضَى بَالْحِكْمَةِ لِقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ وَمَنْ لَمْ يَحْتَكُمْ بِمَا ٱ نُزَلَ اللهُ ۚ فَأَ وَلَيْكَ هُمُ الْفَاسِيقُونَ حَذْتُنا شِهَاكُ انْنُعَبَّاد حَدَّثَنَّا إِبْراهِمُ بْنُ مُمَيْدِ عَنْ إِسْمَعِلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

عكس المشهور اهميني

حَدَّثَنَا أَى حَدَّثَنَا الْاَ عَمَشُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبِيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَلِي

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّيْ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَريَّةً وَأَصَّرَ عَلَيْهِم رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَار وَآمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهُمْ وَقَالَ ٱلَيْسَ قَدْ آمَرَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطيعُونِي قَالُوا بَلِي قَالَ عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَباً وَأَوْقَدْتُمْ فَاراً ثُمَّ دَخَلْتُهُ فَهَا كَفَّمَهُوا حَطَباً فَأَوْقَدُوا فَكَما ۚ هَمُوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ الْى تَمْضِ فَقَالَ يَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَمْنَا اللَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَاداً مِنَ النَّاد أَفَنَدُخُلُهَا فَبَيْنَمَاٰهُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ نَحَدَت النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْدَخَلُوهَا مَاخَرَجُوا مِنْهَا أَبَدا إِنَّكَا الطَّاعَةُ فِي الْمَثُرُوفِ مَلْ سَيِّكِ يَسْأَل الإمادة آخانهُ اللهُ حَدُن حَجَابُ بنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا جَريرُ بنُ خازم عَن الْحَسَن عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْنِ لأتَسأَل الإمارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِمُهَا عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِيْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيمُا عَنْ غَيْر مَسْئُلَةِ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينَ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَنْفِرْ بَمِينَكَ وَآثْتِ الَّذِي هُوَ خَنْرُ مَا رَبِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْإِمَادَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا حِدْرُمُنَا أَبُو مَعْر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّ عَنِ بْنُ سَمُرَةً قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّ خَن بْنَ سَمْرَةَ لاَ تَسْأَل الإمارَةَ فَإِنْ أَعْطَمَ إِعَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطَمَهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْتَلَةٍ أَعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا

حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينِ فَرَأَ يْتَ غَيْرَ هَا خَيْراً مِنْهَا فَأَنْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيلِكَ ب ما أيكرَهُ مِن الحِرْصِ عَلَى الإمارَةِ حَدَّثُنَا أَخَدُ بْنُ يُولِسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أْبِي ذِنِّبِ عَنْ سَعِيدًا لَمْقَبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَشْخُر صُونَ عَلَى الإمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِهْمَ الْمُرْضِعَةُ وَ بَئْسَت

قوله لماجمتم بالتحفيف وجاء بالتشديد أي الا جعتم وحاء لما عمني كلذالا للاستشاء اه عش

قوله عينك بالنصب على المفعولية ولابي ذر عن بمينسك ام قسطلائي

قوله فنعم المرصمة الح المخصوصان محذوفان ۗ الْفَاطِمَةُ ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْزانَ حَدَّثَنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَمْفَرِ الامارة نع اوَّلها وبئس آخرها

(عن)

حَدَّثُنَّا ٱبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ

قوله من استرعى أي من استرعاء الله واستفظه اه

قوله فإ محطها أي فإ محفظها ولم شعهد أمرها اهشأدح

عَلَى النَّبَىِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ اَنَّا وَرَجُلانِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ اَحَدُ الرَّجُلَيْنِ اَمِّرِنَّا يْارَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّالا نُولَى هذا مَنْ سَأَلَهُ وَلاَمَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ مُ السِّب مَن أَسَارُ عِي رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ صَلَامًا ۖ أَبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا أَبُوالْأَشْهَ عَن ٱلْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادِ عادَ مَعْقِلَ بْنَيْسَادِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيهِ فَقَال لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَديثاً سَمِقتُهُ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِفتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ عَبْدِ اسْتَرْعَاهُ اللهُ وَعِيَّةٌ فَلَمْ يَحُطُهَا بِنُصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ يَجِدُ وَالِحَةَ الْجَلَنَّةِ حَذُرُنُ إِسْطَقُ بْنُ مَنْصُودٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ الْجُفَيُّ قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ٱ تَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَادِ نَعُودُهُ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللّهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ أَحَدِّثُكَ حَديثاً سَمِمْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَامِنْ وَالَ يَلِي رَغِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِنَ فَيَوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ اللَّهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ الرسب مَنْ شَاقَ شَقَ اللهُ عَلَيْهِ حَدْثِنَا إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ عَدَّنَا عَالِهُ عَن الْجَرَ يْرِيّ عَنْ طَلِي بِفِ أَبِي تَمِيَّةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفُوانَ وَجُنْدُنّا وَٱصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِهِمْ فَقَالُوا هَلْ سَمِنْمَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيًّا قَالَ سَمِعْتُهُ يَشُولُ مَنْ تَمَّمَ سَمَّمَ اللهُ بهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُنَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَقَالُوا ٱوْصِنَا فَقَالَ إِنَّ آوَلَ مَا يُتَينُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَنَ اسْتَطَاعَ أَنْ لَأَيًّا كُلَ إِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ وَمَنِ آسْتَطَاءَ أَنْ لا يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَنَ الْجُنَّةِ مِلْ ءُ كَفِّهِ مِنْ دَمِ آهراقَهُ فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ لأَبِي عَنْدِ اللَّهُ مَنْ يَقُولُ سَمِمْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا حُبْدُتُ قَالُ نَهُمْ حُنْدُتُ مَا مِنْ الْقَصَاءِ وَالْفُنْيَا فِي الطَّرِيقِ ١٠ وَقَضَى يَفِي بْنُ يَعْمَرُ فِي الطَّرِيقِ وَقَضَى الشُّعْنَى عَلِي إلى دارهِ حَذُرُتُ عُمَّانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور

قوله ملء يقبرحرف الجر وزفع ملء على انه فاعل نقسل محذوف دل علـــه المتقدمأي مجول بينه وبإن الجنة ملءكف ولابي ذرعن الحوي عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجُمْدِ حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْمَا أَنَا وَالنّيُّ صَلَّى اللهُ ` والمستملى على كفه ( شارح )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَادِلِهَانَ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ فَلَقِيمًا رَجُلُ عِنْدَسُدَّةِ ٱلْمُسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَنْيهِ وَسَلَّمَ مَا اَعْدَدْتَ لَمَا فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانُ ثُمَّ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا حَبِيرَصِيْام وَلاصَلاَّمْ وَلاصَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أَحِب اللهُ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ للمِسْبُ مَاذُ كُورَ أَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُن لَهُ بَوَّاتِ حَدُن إِسْعَنُ أَخْبَرَنا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَا شُغيةُ حَدَّثَا الْبِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكِ يَقُولُ لِلاَمْرَأَةِ مِنْ اَهْلِهِ تَعْرِفِنَ فُلاَنَةَ قَالَت تَعَمْ قَالَ فَإِنَّ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهَىَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ فَقَالَ ٱ تَّقِي اللهُ وَأَصْبِرِي فَقْالَتْ إِلَيْكَ عَنَّى فَإِنَّكَ خِلْوُ مِنْ مُصيبَتى قَالَ فَجَاوَزَهَا وَمَضَى فَرَّبَهَا رَجُلُ فَقَالَ مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَاعَرَ قَنْهُ قَالَ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَأَءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ بإرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَاعَىَ فَتُكَ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْدِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّل صَدْمَةٍ للمِسب الْمَاكِمَ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَىٰ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ الَّذِي فَوْقَهُ حَدُّمُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الدُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا الْاَنْطارِيُّ مُحَمَّدُ حَدَّثَا أَلِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَمْدِ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بَغْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمير حَدُنن مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَعْنى عَنْ قُرَّةً حَدَّثَى حَيْدُ بْنُ هِلال حَدَّثَا ابُو بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسٰى اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بَعَنَّهُ وَأَ تُبَعَهُ بُمَاذٍ حَدْثُوشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَا تَعْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ جَدَّثَا لَا تَعَنْ مُمْيْدِ بْن هِلالِ عَنْ أَبِ بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى آنَّ رَجُلًا اَسْلَمَ ثُمَّ مَّهَ وَ دَ فَأَتَاهُ مُعَادُ بْنُ جَبَلِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَالِهَٰذَا قَالَ اَسْلَمَ ثُمَّ مَّهَوَّ دَ قَالَ لَا اَجْلِسُ حَتَّى أَ قَتْلَهُ قَصْا ُ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَبْ مَلْ يَقْضِي الْخَاكِمُ أَوْيُفْتِي وَهُوَعَضْبَانُ حَذَّبْنَا آدَمُ حَدَّتْنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مُمَيْرِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قال كَتَبَ ٱبُوبَكْرَةَ إِلَىٰ آنِيهِ وَكُأْنَ لِسِجِسْتَانَ بَانْ لاَ تَقْضِيَ بَثِنَ ٱثْنَيْنَ وَٱنْتَ غَضْبَانُ فَإِنّى

قوله ٩ يُكم ماصلي بالناس فلموحز كقوله تمالي أياً مالدعو فله الاسماء الحسن، قا صلة مؤكدة لمعنى الاسهام في أي كافي الشارح و أوله فلىو حزأى فلنختصر ويروى فلينجو " ز كما فيالسيُّ قولهثم عسكهامحزوم بالعطفعلى تراجعها ويجوز فيدالرفع على الاستئناف أي ثم هو عسكهاأ فاده الشارح قوله هند بالصرف وعدمدلكون وسطه (شارح) من الذي له نخ قوله مسمك مذا الضبط وبجوز بفيم

سَّمَفْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ حَكُمْ بَنْ ٱثْنَيْن وَهُوَ غَضْبالُ حَدُّتُ مُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِسْمُ مِلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْن أَبِي حَازَمَ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْصَارِيّ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُرَّمَ فَقُالَ يَارْسُولَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لَا تُأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الْفَذاةِ مِنْ آجُلِ فُلانِ عِمَّا يُطيلُ بِنَا فِيهَا قَالَ فَمَارَأْ يُتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ اَشَدَّ غَضَباً في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَيْكِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَوِّدِ بِنَ فَأَيُّكُمْ مَاصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَيُوجِزَ فَإِنَّ فَهُمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ حُ**رْنُنَا ۚ مُحَ**تَّذُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّ مَنْا حَسَّنَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّمَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَكَدُ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ ٱلْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ اللَّهُ طَلَّقَ امْرَأَ لَهُ وَهْيَ لِحَائِضٌ فَذَ كَرَعُمَرُ لِلَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَغَظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُراجِمُهَا ثُمَّ يُسْكِمُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحيضَ فَتَطْهُرٌ فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يُطِلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا لَمُ سِبُ مَنْ رَأَى لِلْقَاضِ أَنْ يَحْكُمُ بِمِلِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَخَفِ النُّلْوُنَ وَالنُّهُمَّةَ كَمَا قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمِنْدَ خُذَىمُا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَنْرُوفِ وَذَٰ لِكَ إِنَّا كَأَنَ آمْرُ مَشْهُورٌ حَدُّنُ الْمُوالْيَأْنِ أَخْبَرُا الشَّمَيْتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةً وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لِجَاءَتْ هِنْدُ أَبْتُ عُنْبَةَ بْنِ رَبِعَةَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ ما كَانَ عَلِي ظَهْرِ الْأَدْضِ آهُلُ خِبَاءِ آحَبَّ إِنَّى آنْ يَذِيُّوا مِنْ آهْلِ خِبَائِكَ وَمَا آصَيْحِ الْيَوْمَ عَلَىٰظَهْرِ الْأَرْضِ ٱهْلُ خِبَاءِ اَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ ٱهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قَالَتْ إِنَّ ٱبْا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسْيَكُ فَهَلَ عَلَيَّ مِنْ حَرَجِ أَنْ أَطْهِمَ الَّذِي لَهُ عِيالُنَا قَالَ لَهَا لأحَرَبَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْمِمِهِمْ مِنْ مَنْرُوف مَا يُسبِّب الشَّهَادَةِ عَلَى الْخُطُ الْخُنُّومِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِينُ عَلَيْهُمْ وَكِتَابِ الْمَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضي ﴿ وَقَالَ الميم وتخفيف السين بَعْضُ النَّاسِ كِنَّابُ الْحَاكِم جَائِرٌ اللَّهِي الْحُدُود ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأَ فَهُوَ قاله السي لْجَائِرُ لِكَانَّ هَٰذَا مَالٌ بَرُغْمِهِ وَإِنَّمَا صَالَ مَالاً بَعْدَ اَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ بعد أن يثبت نخ

قوله أن تدوا أي أن تعطوا ديته اهشارح.

واحِدُ وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ عَامِلِهِ فِي الْحُدُودِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز في سينّ كُسِرَتْ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كِتَابُ الْفَاضِي إِلَى الْقَاضِي لِجَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْمَاتَمَ وَكَانَ الشَّمْقُ يُجِيزُ الكِتابَ الْمُخْتُومَ عِافِيهِ مِنَ الْقَاضِي وَيُرُولِي عَن ابْن خُمَرَ نَحْوُهُ وَقَالَ مُمَاوَيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّقَقِيُّ شَهِدْتُ عَبْدَا لْمَلْكِ بْنَ يَعْلِي فَاضِي الْبَصْرَةِ وَ إِيَاسَ بْنَ مُمَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَتُمْلَمَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْهِسِ وَ بِلالَ بْنَ أَبِي بُرْدَةً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً الْاَسْلِيِّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةً وَعَبْادَ بْنَ مَنْصُورِ ليجيزُونَ كُشُبَ الْقُضَاةِ بِفَيْرِ مُحْضَرِ مِنَ الشُّهُودِ فَانْ قَالَ الَّذي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكِيثَابِ إِنَّهُ زُورٌ قِيلَ لَهُ أَذْهَبْ فَالْقِيسِ الْمُخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلِي كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلِي وَسَوَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﴿ وَقَالَ لَنَا اَبُونُهُمْ مِ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعْرِذِ جِئْتُ بِكِيثَابِ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ قَاضِي الْبَصْرَةِ وَآقَتْ عِنْدَهُ الْبَيِّيَّةَ آنَ لِي عِنْدَ فُلانِ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِٱلكُوفَةِ وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَنْدِ الرَّحْنِ فَأَلْهَازَهُ وَكُرِهَ الْحَسَنُ وَٱبُو فِلاَبَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَىٰ وَصِيَّةً حَتَّى يَثْلَمَ مَافَيْهَا لِاَنَّهُ لا يَدْدى لَمَلَّ فيها جَوْراً وَقَدْ كَسَّبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِلَىٰ اَهْلِ خَيْبَرَ إِمَّا اَنْ تَدُوا طَاحِبَكُمْ وَ إِنَّا أَنْ تُؤْدَنُوا بَحَرْب وَقَالَ الرُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ عَلَى ٱلْمَرْأَةِ مِنْ وَالْهِ السِّيرُ إِنْ عَرَفْتُهَا فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَلاَتَشْهَدْ حِنْتُومٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنا غُنْدَدُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ لَمَّ أَزَادَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْشُدَ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُنَ كِنَابًا إِلاَّ نَخْشُوماً فَاتَّخَذَ النَّيْ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامَّاً مِنَ فِضَّةٍ كَأْ نِّيهَا نَفُلُ إِلَىٰ وَسِصِهِ وَنَفْشُهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ بُ مَنْي يَسْتُوجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ ﴿ وَقَالَ الْمُسَنُ آخَذَ اللهُ عَلَى الْمُكَامِ الْ يَتَّبِمُوا الْهَوَىٰ وَلاَ يَخْشَوُا النَّاسَ وَلاَ يَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاَثُمَّ قَرَأَ بإذاؤُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِإِلْمَقَ وَلا تَتَّبِعِ الْمَولَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَدِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَمُمْ عَنْدَابُ شَديدُ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ

قوله فی الحدود و بروی فی الجارود و و و واسم رجل أسلم و و و السمال السمال و السمال السمال و ا

فى الشهادة نخ

قوله الى وبيصه أى الى لمائه وبريقه ( شارح ) مِنْ هَلَدْ مِنْ لَخَ لَرُوَّ بِتُ لَيْخَ خُطَّةً لِنَّهُ كان فيه وصد نخ

العمالة بضم العسين اجرة العمل ويفتحها نفس العمل اهتايني

قوله من أعمال الناس أى الولايات هن امرةوقضاءونحوهما اه عبنى

وَوَرَأً إِنَّا أَنْوَ لَنَا النَّوْدَاةَ فيها هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسَلُوا الَّذِينَ هادُوا وَالاَّ إِنَّا نِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بَمَا ٱسْتَحْفَظُو امِنْ كِثَّاك اللَّهِ وَكَأْنُواعَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخْشُونِي وَلاْ تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَناً قَليلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ عِمَا آ نُزَلَ اللهُ فَأُولَٰ لِكَ هُمُ الكَافِرُ ونَ ﴿ بَمَا اسْتُحْفِظُوا اَسْتُودِءُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴿ وَقَرَأَ وَدَاوُدَ وَسُلَمَانَ إِذْ يُحَكِّمُان فِي الْخَرْث إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمَّ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِكَكُومِهُم شاهِدِينَ فَفَهَّ مُناها سُلَمْ أَنَ وَكُلًّا آ تَيْنًا خَكُما وَعِلْمَا فَعِد سُلَيْمانَ وَلَمْ يَلُمْ هَاوُدَ وَلَوْلاَ مَاذَ كَرَ اللهُ مِنْ ٱڞر هٰذَيْنِ أَزَأَ يْتُ أَنَّ القُضْاةَ هَلَكُو افَإِنَّهُ أَثْنَى عَلِي هَذَا بِعَلِيهِ وَعَذَرَ هٰذَا باجْتِهادهِ ® وَقَالَ مُرْاحِمُ ثِنُ ذُوْرَ قَالَ لَنَا عُمَرُ ثِنُ عَبْدِ الْمَرْيِرْ خَمْسُ إِذَا أَخْطَأُ الْقَاضي مِنْهُنَّ خَصْلَةً كأنَّتْ فيهِ وَضَمَةُ أَنْ يَكُونَ فَعِماً حَليًّا عَفيهاً صَليباً عٰلِلاً سَوُّلاً عَنِ الْعِلْمِ ما رِزْق الْحُكَامِ وَالْمَامِلِينَ عَلَيْهَا وَكَانَ شُرَيْحُ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ آخِراً وَقَالَت عَا يْشَةُ يَا كُلُ الْوَصِيُّ بِعَدْرَ عُمَالِيهِ وَآكُلَ آبُوبَكُر وَعُمَرُ حَدَّيْنَا ٱبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَن الرُّهُمِي أَخْبَرَ فِي السَّائِبُ بْنُ يَرِيدَ بْنُ أَخْت نَمِر أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْفُزَّى أَخْبَرَهُ ۚ اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ ٱنَّهُ قَدِيمَ عَلَى مُمَرَ في خِلاَقتِهِ فَقُالَ لَهُ حُمَرُ اَكُمْ أُحَدَّثُ النَّكَ يَلِي مِنْ اَعْمَالُ النَّاسِ اَعْمَالًا فَإِذَا أَعْطِيتَ الْهُمَالَةَ كَرِهْمُهَا فَقُلْتُ بَلِيْ فَقَالَ عُمَرُ مَا تُريدُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ قُلْتُ إِنَّ لَى ٱفْرَاساً وَاعْبُداً وَا نَا بَخَيْر وَأُريدُ آنْ تَكُونَ مُمَالَتِي صَدَقَةً عَلِي الْمُسْلِينَ قَالَ عَمَرُ لاَ تَفْتَلْ فَإِنِّي كُنْتُ اَرَدْتُ الَّذِي آرَدْتَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يُبْطِينِي الْمَطَاءَ فَأْقُولُ أَعْطِهِ أَفْتَى إِلَيْ مِنِّي حَتَّى أَعْفَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَّى فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُهُ فَتَمَوَّلُهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ فَمَا لِمَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالُ وَا نْتَ غَيْرُ مُشْرِف وَلأ سَائِلِ تَخُذُهُ وَ إِلَّا فَلاَ تُشْمِعُهُ نَفْسَكَ ﴿ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ فَالَ حَدَّثَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَمَرَ قَالَ سَمِمْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْطيني الْعَطَاءَ فَأْقُولُ اَعْطِهِ اَفْقَرَ اِلَيْهِ مِنْي حَتَّى اَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقْلْتُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ

أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِي فَقْالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّ لْهُ وَتَصَدَّقْ بهِ فَمَا لِجَاءَكُ مِنْ هٰذَاالْمَالَ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِف وَلأَسْائِل تَخَذُّهُ وَمَالاَ فَلأَثْنَبْعُهُ نَفْسَكَ عَلِم سبِ مَنْ قَضَى وَلاْعَنَ فِي الْمُسْجِدِ ﴿ وَلاْعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى شُرَيْحُ وَالشَّمْيُّ وَيَحْيَ بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمُسْجِدِ وَقَضْى مَرْوَانُ عَلِي ذَيْدِ بْنِ ثَابِ بأَلْيَن عِنْدَا لِنْبُرِ وَكَانَ الْخُسَنُ وَذُرارَةُ بْنُ أَوْفِي يَقْضِيانِ فِي الرَّحَيَةِ خَارِجًا مِنَ الْمُسْجِدِ وْرُسْ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّمَنا سُفْيانُ قَالَ الرُّهْرِيُّ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ قَالَ شَهدْتُ ٱلْمَتَلَاءِنَيْنِ وَآنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةً قُرْقَ بَيْنَهُمُنا حِذُنْ يَعْنِي حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرًا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ نِي ابْنُ شِيمابٍ عَنْ سَهْلِ آخِي بَني سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَادِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَرَأَ يْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ آمْرَأَتِهِ رَجُلاً اَيَفْتُكُهُ فَتَلاَءَنَا فِي الْمُسْعِدِ وَاَنَاشَاهِدُ الْمِبْ مِنْ حَكَّمَ فِي الْمُسْعِدِ حَتَّى إِذَا أَثَّى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُحْرَجَ مِنَ الْمُشْجِدِ فَيْقَامَ وَقَالَ مُمَرُ أَخْر جَاهُ مِنَ الْمُسْهِدِ وَيُذَكِّرُ عَنْ عَلَى نَحْوُهُ صَ*دَّرُنا يَخِيَ* بْنُ بَكَيْرِ حَدَّثَى الَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسَعيدِ بْنِ الْمَسَيّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اَثَى رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى أَلْمُسْجِدِ فَثَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى زَنَيْتُ فَاغْرَضَ عَنْهُ فَلَا شَهِدَ عَلِي نَفْسِهِ آدْ بَمَا قَالَ آبِكَ جُنُونٌ قَالَ لا قَالَ اذْهَبُوا بِهِ قَادْ بُجُوهُ قَالَ ابْنُ شِيهَابٍ فَأَخْبَرَ فِي مَنْ سَمِعَ لِجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ فَيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلِّي ﴿ وَاهُ يُولُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُجُرَيْجِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّهَ عَنْ لجابِر عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجْمِ لَم سَبِّكَ مَوْعِظَةِ الْإِمَامِ لِلْخُصُومِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَسِهِ عَنْ ذَيْلَبَ آبْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَيِّم سَلَّهَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ وَ إِنَّكُمْ نُخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَمَلَّ بِمُضَكُّمْ أَنْ يَكُونَ أَخْنَ بِحُجَّتِيهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضى نَحْوَمًا أَسْمَعُ فَمَنْ فَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ آخِيهِ شَيْأً فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ النَّادِ

 فى ولاية القضاء نح

توله وأنت أميرأى أكنت تقيم عليمه قاللاحتى يشهدمعي غيرى اهشار ح

قارضه منى تح قوله اصيغ مقدول ثان ليمطه نوح من كان ليمطه نوح من كانام يروي الشاد المجمة والهين المماة مصنو الفسع على غير قباس كا فد لما عظم أبا تتادة بأنه أسد بالضيم اه من الدني"

ما سينب الشَّهادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِم في ولا يَتِهِ الْقَضَاءَ اَوْقَبَلَ ذَٰلِكَ لِلْغَصْمِ وَ قَالَ شُرَيْحُ الْقَاضِي وَسَأَ لَهُ إِنْسَالُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ أَنْتِ الْاَمِيرَ حَتَّى آشْهَدَلَكَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ مُحَرُ لِمَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَوْ فِ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً عَلىٰ حَدِّ زَنَا ٱوْسَرقةٍ وَا نَتَ اَمِيرٌ فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلِ مِنَ الْسُلِينَ قَالَ صَدَفْتَ قَالَ مُمَرٌ لَوْلا اَنْ يَفُولَ النَّاسُ ذَادَ عُمَرُ فِي كِتْلِ اللهِ لَكَمَّنبْتُ آيةَ الرَّجْمِ بيدي وَاَقَرَّ مَاعِرُ عِنْدَ النِّيّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزَّاٰ أَرْبَعاً فَأَصَرَ بَرْجِيهِ وَلَمْ يُذْكُرُ أَنَّ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ وَقَالَ حَمَّادُ إِذَا اَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمُ رُحِمَ وَقَالَ الْحَكَمُ اَدْبَهَا صَدُمُنُ فَيَنْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَعْلَى عَنْ عُمَرَ بْن كَشِيرِ عَنْ أَبِي مَمَّدً مؤلى أَبِي قَتَادَةَ آنَّ إِلاَ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ مَنْ لَهُ بَيِّينَهُ عَلَىٰ قَتِيلَ قَتَلُهُ فَلَهُ سَلَبُهُ فَفَمْتُ لِا لَتُمِسَ بَيِّنَةً عَلَىٰ قَيلٍ فَلَمْ أَزَ اَحَدا يَشْهَدُ لِي جَالَسْتُ مُمِّ بَدَالِي فَذَ كُرْثُ آمْرَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسًا يَّهِ سِلاحُ هٰذَا الْقُتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي قَالَ فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكُر كَلاُّ لا يُعْطِهِ أُصَيْبِعَ مِنْ قُرَ يُشِ وَيَدَعُ أَسَداً مِنْ أُسْدِاللَّهِ يُقَا يَلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَّاهُ إِلَى فَاشْتَرَ يْتُ مِنْهُ خِرَافَا فَكَأْنَ · وَلَ مَاكِ نَأْ ثَلْتُهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَىَّ وَقَالَ آهُلُ الْحُجَازِ الْحَاكِمُ لَا يَقْضَىٰ بِعِلْهِ شُهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلاَ يَثِهِ ٱوْقَبَلْهَا وَلُو ٱقَتَ خَصْتُم عِنْدَهُ لِلْآخَرَ بِحَقِّ فِي تَجْلِيسِ الْقَصْاءِ فَإِنَّهُ لا يَقْضى عَلَيْهِ فِي قُول بَعْضِهمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنَ فَيُعْضِرَهُمْ إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَمْضُ آهْلِ الْعِرَاقِ مَاسَمِعَ أَوْرَآهُ فِي َجْلِيسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَأَنَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ اِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَقَالَ آخَرُ ونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضَى بِهِ لِلاَنَّهُ مُوثَّمَنَ وَ إِنَّمَا يُزادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقّ فَعِلْهُ ٱكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ وَقُالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعَلِمِهِ فِي ٱلْأَمْوَالَ وَلاَ يَقْضِي فِي غَيْرِهَا وَقَالَ الْقَايِمُ لَا يَنْبَنِي لِلْمَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْهِ دُونَ عِلْمَ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عِلْهُ أَ كُثَرُ مِنْ

أُمَيْدِيمُ لَمْ قُولِهِ حُرافًا أَي بِسَانًا

أن يقضي غ

قوله قال فيان أيضاً ( فصعد المنبر) أي بدل قوله الاوَّل ( فقام على المنبر )

شَهَادَةِ غَيْرِهِ وَلَكِنَّ فِيهِ تَمَرُّضاً لِتُهَمَّةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِينَ وَايِقَاعًا لَحْمُ فِي الظُّنُون وَقَدْ كَرَهَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّلَقَ فَقَالَ إِنَّمَا هٰذِهِ صَفِيَّةُ حَدُّمُ عَبْدُ الْعَن مْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ أَلْوَيْ يُسِيُّحَدَّ تَنْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ تَنْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ فَلَاّ رَجَعَت ٱ نَطَلَقَ مَمَهَا ۖ فَمَّرَّ بِهِ رَجُلان مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةٌ قَالا سُجُانَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنَ آدَمَ مَ عَرَى الدَّمِ ۞ رَوْاهُ شُعَيْتُ وَابْنُ مُسافِرِ وَابْنُ أَبِي عَتيقٍ وَ إِسْحُقُ ابْنُ يَحْنِي عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيَّ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةً عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوصِيبُ ۖ أَمْرِ الْوَالِى إِذَا وَجَّهَ آميزَيْنِ إِلَىٰ مَوْضِيمِ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلا يَتَعَاصَيا حَرْثُ مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَا الْمَقَدِيُّ حَدَّثَا اشْمُنهُ عَنْ سَمِيدِ بْن أَني بُرْدَة قَالَ سَمِنْتُ أَبِي قَالَ بَعَثَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي وَمُمَاذَ بْنَ جَبُل إِلَى الْيَمَن فَقَالَ يَسِرًا وَلاَ تُمَسِّرًا وَيَشِّرًا وَلاَ تُنَيِّرًا وَتَقَاوَعًا فَقَالَ لَهُ ٱبُومُوسَى إِنَّهُ يُصْنَعُ بَا رْضِنَا الْبِتْمُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَاتُمْ ﴿ وَقَالَ النَّصْرُ وَٱبْوِدَاوُدَ وَيَزْيِدُ بْنُ لهمُ ونَ وَقَرَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسلَّمَ لمِرسِبُ إِخِابَةِ الْحَاكِمِ الدَّيْمُوةَ ﴿ وَقَدْ اَجِابَ عُمَّاٰنُ بْنُ عَثَّانَ عَبْداً الْمُمْسَرَةِ بْن شُعْبَةَ حَدُّمُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُوا الْعَانِي وَأَجِيبُوا اللَّاعِي مُرسِبُ هَدايًا المُثال حَرُثُ عَلَى بن عَبْدِ اللهِ عَدَّ شَاسَمْيَانُ عَن الرَّهْري ا نَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً أَخْبَرُنَا ٱبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ ٱسْتَعْمَلَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ بَنِي اَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَنَّهِيَّةِ عَلَىٰ صَدَقَةٍ فَلَمَّ قَدِيمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أهْدِيَ لِي فَقَامُ اللَّهِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِرِ قَالَ سُفْيَانُ أَيْضاً فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ غَوَدَ اللهُ ۚ وَٱ ثَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا إِلْ الْمَامِلِ نَجَمُّهُ فَيَأْ بِي يَقُولُ هَذَالكَ وَهَذَالِي فَهَالاً جَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيْهُدَىٰ لَهُ أَمْ لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لا يَأْتِي بشَيّ

التعمة وزان رطبة والسكونانة حكاها القارابي واصلالتاء واو اه مصباح

البتع نبيذ العســل

العانی هو الاسسیر فی اُیدی الکفار ( عینی )

الاتبية بضم الهمزة وقتم الفونية وسكونها كما في الشرح والذي تقدم في ص ٦٦ اللتيبة باللام بدل العرزة اه مصححه كُما خُوارٌ نخ عُفْرةً عَفْرً عَفْرً كموت البقر نخ

إِلَّا اللهِ يَهِ مِنْ النَّيَامَة يَنْحُملُهُ عَلَى وَتَسَيِّهِ إِنْ كَانَ سِراً لَهُ رُعَلَة وَ يَقَرَقَ لَمَا اجُوْارُ ا اَ وَشَاةً تَيْمَرُ مُمَّ وَفَى يَدَيْهِ حَتَى وَأَيْنَا عُمْرَقَ إِنْطَيْهِ الْأَهِلُ بَلَّ شَنَّ كَانْ اللهُ قَالَ سَفْيالُ وَسَالُوا وَيَدَ مِنْ تَأْبِتِ فَإِنَّهُ سَمِيهُ مَهِى وَلَمَ يَقُلُ النَّهْرِيُّ سَهِمَ أَذُلِي وَ خُوارُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ فَي اللهُ فَوَادُ وَعَلَيْنَا اللهِ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ وَهِمِ أَذُلِي هِ خُوارُ وَ السَيْمُ اللهِ مَنْ وَهُمِ قَالَ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ وَهُمِ قَالَ أَخْبَرَ فَى اللهُ وَاللهِ وَاللهُ عَنْهُما اللهِ مَنْ وَهُمِ قَالَ أَخْبَرَ فَى اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَ فَى اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَ فَى اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالُمْ مَوْلُ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالُمْ مَوْلُ اللهِ مِنْ وَهُمِ قَالَ اللهُ مَنْ اللهُ مَوْلُ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالُمْ مَوْلُ اللهُ مِنْ وَهُمِ قَالَ أَخْبَرَهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالُمْ مَنْ لَى اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ الْهُ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

أَي حُذَيْفَةَ يُوَّمُ الْمُعَاجِرِينَ الْاَقَابِينَ وَاضْحَابَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُسْجِدِ قُبْلِهِ فِيهِمْ أَوْ بَكْرٍ وَعُمَّرُ وَآمُوسَكَةً وَزَيْدُ وَعَامِنُ بَنْ دَبِيهَ مَا لِمسَبِّسُ الْمُرفَاءِ

العرفاء جع عريف و هو القدائم باسم طائفة من الناس اه عيني وسمى به لانه يعرف المورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الحاجة لذلك

الِنْهَانِ حَلَانَ اِبْمُهِلُ بِنُ أَلِيهَ أَوْ يُسِ حَدَّتَى الْمُهِلُ بُنُ إِبْرَاهِمِ عَنْ عَلِيهُ مُوسَى بَنَ الْحَمْرَةُ قَالَ ابْنُ شِهاكِ حَدَّتَى عُرَوْةً بَنُ الْدُنِيرَ اَنَّ مَرْفانَ بَنَ الْمَنْكِمُ وَالْمَسُودَ بَنَ الْحَمْرَةُ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ جَنَ اَذِنْ كُمُ الْمُسْلُونَ فَعُونَ مِنْهُ عَرَافِكُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ جَنِ اَذِنْ كُمُ الْمُسْلُونَ فَعْقَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَالَ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَا فَاذَ جُمُوا اللّهُ مَنْ اللهُ عَمَالُهُ مِنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَنْ مَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَكُلّمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْكُمْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَال

أنَّ هنداً تح

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبًا سُفَيَّانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَاخْتَاجُ أَنْ آخْذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّا تَخْذِي مَا تَكْفِيكَ وَوَلْدَكَ مَا لَهُرُ وفِ مَلْمِ سِيفٍ مَرَمْ قَضِي لَهُ بحق آخيهِ فَلا يَأْخُذُهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْمَاكِم لا يُجِلُّ حَرَاماً وَلا يُحَرِّمُ حَلالاً حَذْتُنا عَبْدُ الْعَرْيْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُسَمْدِ عَنْ صَالِحِ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْرُ انَّ زَيْنَتَ آبْنَةَ أَبِي سَلَةً أَخْبَرَتْهُ انَّ أُمَّ سَلَمَّةً زَوْجَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا عَنْ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةٌ بباب حُجْرَتِهِ فَخْرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ وَإِنَّهُ يَأْ تَنِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ اَ بُلَغَ مِنْ بَعْضِ فَأْحْسِبُ اَنَّهُ صَادِقٌ فَأْقْضِي لَهُ بِذَٰ لِكَ فَنَ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقّ مُشِلِم فَإِنَّا هِيَ قِطْمَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَتُرْ كُهَا حَذَّرُنُ السِّمْدِلُ بْال حَدَّثَى مَالِكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَرْ عَنْ عَايْشَةَ زَوْتِمِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتَ كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَىٰ اَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ اَنَّ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْمَةَ مِنَّى فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ فَلَأَ كَأَنَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَه سَمَّدُ فَقَالَ ابْنُ اجِي قَدْ كَأَن عَهد إِلَّ فِي فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ فَقَالَ آخِي وَإِنْ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِراشِهِ فَتساوَقًا إِلَىٰ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدُ بِارَسُولَ اللهِ إِنْ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَىّ فيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ آخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلِيْ فِرْاشِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَلَكَ يَاعَبُدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِمِ الْحُجَرُثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْمَةَ آخَتِهِبِي مِنْهُ لِما رَأَى دِنْ شَبَهِهِ بِمُثْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَى لَقِيَ اللَّهُ تَمَالَىٰ لَلْمِحِبِ الْحَكْمِ فِى الْبِئْرِ وَنحُوهَا **حَذَّرْتُ إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزُّ اق أَخْبَرُ نَاسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودِ وَالْاَعْمَيش** | عَنْ أَبِي وَا ئِل قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحْلِفُ عَلى يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ مَالاً وَهُوَ فَيهَا فَاجِرُ الاَّ لَقِيَاللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبانُ فَأَثْرَلَ اللَّهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِاللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ مَّمَناً قَلِيلاً الْآيَةَ فَإَءَالْاَشْمَتُ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ

تموله يمين صبر بغير تسوين يمين على الإضافة لتالياوينون فصيرصفة لهأىذات صبرويمينالصبرهي

فِي َّزَلَتْ وَفِي رَجُلِ خَاصَمْتُهُ فِي بِنْمِ فَقَالَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلكَّ بَيْمَةُ قُلْتُ لأ قولدادأ بحلف بالرفع قَالَ فَلْيَغِلِفْ قُلْتُ إِذَا يَغِلِفُ فَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِنَ يَشْتُرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ الْآيَةَ لَأَسِبُ ان اريد بدالحال الْقَصْاءِ فِي كَشِيرِ ٱلْمَالِ وَقَلْبِلِهِ وَقَالَ ابْنُ عُييْنَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ الْقَصْاءُ فِي قَلْبِلِ الْمَالِ والنصب انار مد مه الاستقبال اهشار ح وَكَشِرهِ سَواهُ حِرْثُهُمُا ٱبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱَخْبَرَ فِي عُرُوهُ بْنُ الزُّيْنِ اَنَّ ذَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُرِّم سَلَّةً فَالَتْ سَمِعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ جَلَبَةً خِطامٍ عِنْدَ بَابِهِ نَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ إِنَّهُ يَأْتِيني الْحُصْمُ فَلَمَلَّ بَمْضاً اَنْ يَكُونَ ٱبْلَغَ مِنْ بَعْضِ ٱقْضَى لَهُ بِذَٰلِكَ وَٱحْسِبُ ٱنَّهُ صادقُ هَنَ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمِ فَا كَمَاْهِي قِطْمَةٌ مِنَ النَّادِ فَلْيَأَ خُذُها اَ وْلِيَدَعْها كم **س** بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوا أَفُمْ وَضِياعَهُمْ وَقَدْ بَاعَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّبَّراً مِنْ نُمَيْمِ بْنِ النَّمْامِ حَمَّاسُ ابْنُ ثُمَيْرِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا ابْنُمِيلُ حَدَّثَنَا سَلَةُ بْنُ كُمَيْلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ لِجابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَلَغَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ آعَتَقَ غُلاماً عَنْ دُبُرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِياً تَق دِدْهَم أُمُّ أَدْسَلَ بَمَّنِهِ إِلَيْهِ فَأَسِبَ مَنْ لَمْ يَكَدَّرَثْ بَعَلَمْن مَنْ لا يَعْلُمُ فِي الْأَمْراء اهعش حَديثاً حَدُّرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُمَا يَقُولُ بَمَثَ رَسُولُ اللهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ بَهْنَا وَاَشَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطْمِنَ فِي إِمَارَتِهِ وَقَالَ إِنْ تَطْمُنُوا

> فى إمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فى إمَارَةِ أَسِهِ مِنْ قَسْلِهِ وَآيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانْ لَخَلِيقاً لِلْإِصْرَةِ وَ إِنْ كَاٰنَ كِينَ اَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَإِنَّ هَٰذَا كِينَ اَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ بَعْدَهُ

> حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكُمٌ يُحَدِّثُ عَنْ غالِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ مُغَضُ الرَّجَالِ إلى الله الْأَلَدُّ الْمَصِمُ مَا سِبُ إِذَا قَضَى الْمَاكِمُ بِجَوْدٍ أَوْخِلَافِ اَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدُّ

قوله عن دبر یعنی علق عتقه بمد موته

الْأَلْدَانْكُومِ وَهُوَ النَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ ® لُلَّاعُوجًا صَرَّتْنَا مُستَّدَدً اللَّهُ أَعوج نخ

حَدُّتُ أَنَّ مَهُودٌ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّدَّاقِ أَخْبَرَ فَامَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَن ابْن عُمَرَ بَمَثَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِداً ح وَحَدَّ ثَنَى نُمَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَ نَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِينَ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعِنْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَايْيهِ وَسَلَّمَ لْحَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَىٰ بَنِي جَذِيمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا اَنْ يَقُولُوا اَسْلَمْنَا فَقَالُواصَبَأْنا صَبَأْنا يَجْمَلَ خَالِدُ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مِثًّا اَسْيِرَهُ فَأَمَّرَ كُلَّ رَجُلٍ مِثًّا اَنْ يَقْتُلَ اَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ اَسيرِى وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي اَسسيرَهُ فَذَكَرْنَا ذَٰلِكَ لِلنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱ ثِراً إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِهُ ابْنُ الْوَلْيَدِ مَرَّ تَيْنَ مُ السِّبُ الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْماً فَيُصْلِحُ بَيْتُهُمْ حَذْبُنَا ابُوالنَّمْان حَدَّثُنَا تَهَّادُ حَدَّثُنَا ٱ بُولِهٰ مَ الْمَدِنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ قِتَالُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ٱ تَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَلَأَ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَأَذَّنَ بلالُ وَآقَامَ وَاصَرَ آبا بَكْرٍ فَتَقَدَّمُ وَجَاءَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر فِي الصَّلاّةِ فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلف أبي بَكْر فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَأْنَ ٱبُوبَكُر إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ لَمْ يَلْتَيْهِتْ حَتَّى يَقْرُغَ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفيحَ لا يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ فَأَ وْمَا ۚ إِلَيْهِ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ امْضِهْ وَأَوْمَا بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَبِثَ ٱبُو بَكْرِ هُنَيَّةً يُحْمَدُ اللهُ عَلَىٰ قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَشَى الْقَهْ قَرْلى فَكُمَّا رَأَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَلَا قَضِي صَلاَتَهُ قَالَ لِا آيا بَكْرِ مَامَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لاَ تُكُونَ مَضَمْتَ قَالَ لَمْ كُونَ لِا بْنِ أَبِي خُلَفَةَ أَنْ يَوْمَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِلْقَوْمِ إِذَا نَا بَكُمْ أَمْنُ فَلَيْسَتِهِ الرَّجَالُ وَلَيْصَقِيمِ النِّسَاءُ مَلْ سِيْبُ فَيْسَتَتُ لِلْكَأْيِّ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُوثًا بِت حَدَّثًا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ بَعَثَ اِلَّيَّ ٱ بُو بَكْرٍ لِأَقْتَل أهْل

ابوحازم المدنى نخ

التصفيح هوالتصفيق وهوالتصويت باليد اه عين قوله المضمة أسم بالمضيق والهاء للسكت كذا في التسطلاتي هو من الامضاء وهوالا تناذ

معل أهل يد

الْمِياْمَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ ٱبُو بَكْرِ إِنَّ مُمَرَ ٱثَانِى فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْمَاْمَةِ ۗ السَّمَرَ اشتدّ بِقُرَّاهِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشِي أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمُواطِن كُلَّها فَيَذْهَبَ قُوْآنُ كَنْيُرُ وَ إِنِّي آرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُوْآنِ قُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيَّأً لَمْ يَفْعَلُه وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُراجِعْنى فَ ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ وَزَأَيْتُ فَ ذَلِكَ الّذي رَأْى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ قَالَ ٱبُو بَكُرٍ وَ إِنَّكَ رَجُلُ شَابُّ عَاقِلُ لَأَنَّهُ مُكَ قَدْ كُنْتَ تَكْنُتُ أَنُوخَىَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَدَّبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ قَالَ زَيْدٌ فَوَاللَّهِ لَوْ كُلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلِ مِنَ الْحِبْال مَا كَأَنَ بَأَ ثَقَلَ عَلَىَّ بِمَّا كُلَّفَنِي مِنْ بَعْيمِ الْقُرْآن قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلان شَيْأً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرِ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يَحُثُّ مُراجَعَيّ حَتّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرى لِلَّذَى شَرَحَ اللَّهُ لَهُ صَٰذَرَ أَبِي بَكْرٍ وَمُحَرَ وَرَأْيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأَيًا فَتَتَبَّمْتُ الْقُرْآنَ ٱجْمَعُهُ مِنَ الْمُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ النَّوْ بَهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ٱ فُشْيِكُمْ إِلَىٰ آخِرِ هَا مَعَ خُزَيْمَةَ ٱوْأَبِي خُزَيْمَةَ فَٱلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا وَكَأْنَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَنِي بَكْرِ حَيْالَةُ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ ثُمَّ عِنْدَ عُمَّرَ حَيَالَهُ عَمَا عَالَمُ عَالَمُهُ عَلَا عُمْرَ حَيَالَهُ عَمَا عَلَهُ عَلَمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل حَتَّى تَوَ قَاهُ اللهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْت مُمَرَ ﴿ قَالَ مُحَدُّ بْنُ عُبِيْدِ اللَّهِ اللَّحَافُ يَعني الْخَرْفَ مُرسِبُ كِتابِ الْحَارِمِ إِلَى عُمَّالِهِ وَالْفَاضِي إِلَى أَمَا أَيْهِ حَدُّمَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ أَبِى لَيْلِي حِ حَدَّثُنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثُنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي لَيْلِي ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حُثْمَةً ٱنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجْال مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحْيِّصَةَ خَرَجًا إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأُخْبِرَ مُحَيْصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَطُر حَ فِى فَقيرِ أَوْعَيْنِ فَأَثَّى يَهُو دَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتْلَمُوهُ قَالُوا مَاقَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ ثُمَّ اَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ وَاقْبَلَ هُوَ ۗ فاقبل هو نخ وَأَخْوهُ خُوَ يَصَةُ وَهُوَ أَكُبُرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّخْنِ بْنُ سَهْلِ فَذَهَبَ لِيَتَكُمَّ وَهُو

و هو حريد النحل العريض المكشوط فيــه و الرقاع جع رقعة من جلداً وورق و في رواية الحري و فطم الاديم واللحاف الححارة الرققة أو الخزف جع لخفة اه

الَّذِي كَأَنَ يَخْنِبَرَ فَقَالَ لِحُيِّصَةً كَبِّرُ كَبِّرْ يُرِيدُالسِّنَّ فَتَكَلِّمَ حُوَيَّصَةً ثُمَّ تَكَلَّمُ مُحَيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا آنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَ إِنَّا اَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْب فَكَنَّتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِلَيْهِمْ بِهِ فَكُنِّتِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَيْصَةَ وَنُحَيِّصَةً وَعَبْدِ الرَّحْنِ ٱتَّخَلِفُونَ وَنَسْتَحِقُونَ دَمَ طَاحِبُكُمْ قَالُوالاْ قَالَ ٱفْتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بُمِسْلِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِا ثَهُ الْقَةِ حَتَّى أَدْخِلَتِ الدَّارَ قَالَ سَهِلُ فَرَكَضَنَّني مِنْهَا نَاقَةُ لَمُ سِنْ عَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِ الْأُمُور ورسُ آدمُ حَدَّ ثَنَا إِنْ أَبِي ذَنْ حَدَّثَا الرُّهُمِيُّ عَنْ عَبِيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةً وَزَيْدِبْنِ لَحَالِدِ الْجُهَنِيُّ قَالَا لِجَاءَ آعْرَائِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آفْض بَيْنَانَا يَكِتُكُ اللَّهِ فَقُلْمَ خَصْمُهُ فَقُالَ صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بَكِتْكُ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ أَبْنَى كَانَ عَسيفاً عَلَى هٰذَا فَزَنْي بِامْرَأَ يَهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ٱبْنِكَ الرَّجُمُ فَفَدَيْتُ ٱبْنى مِنْهُ بِمَا نَهَ مِنَ الْغَنَمَ وَوَلِيدَ وَثُمَّ سَأَ لَتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا اِتَّمَا عَلَى ٱبْنِكَ جَلْدُ مِا تَهِ وَتَغْرِيبُ عٰهِ مَقْالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَضِيَنَّ بَيْنَكُمْا بَكِتْابِ اللهِ أمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَّمُ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى آبْنِكَ جَلَّدُ مِا نَّةٍ وَتَفْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنَّيْسُ لِرَجُلِ فَاغْدُ عَلَى الْمُرَأَةِ هِذَا فَارْجُهُا فَفَدَا عَلَيْهَا أَنَيْسُ فَرَجَهَا لَمُ سَبِ تَرْجَمَةِ الْحُكَمَّام وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانُ وَاحِدُ وَقَالَ خَارَجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ ثَابِت إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَمَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كَتَبْتُ الِنَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كُتُبُهُ وَاقْرَأْتُهُ كُتُبُهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ وَقَالَ مُحَرُّ وَعِنْدَهُ عَلَيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَعُثْمَانُ مَا ذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَاطِبٍ فَقُلْتُ تُخْبُركَ بطاحِبِهِمَاالَّذِي صَنَعَ بِهِمَا وَقَالَ ٱبُوجَمْرَةً كُنْتُ أَتَوْجُمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ ﴿ وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لَابُدَّ لِلْمَاكِمِ مِنْ مُتَرْجَيْنِ حَدَّثُنَّ أَبُوالْيَأْنِ أَخْبَرَ أَاشُعَيْث

قوله كبر أى قدّم الاسنّ فى الكلام

عسيفآ أي أجيرا

قوله ترجان بفتح الفوقية وضمهاكذا في الشارح وقال الفيوى وفيه لغات أجودها فتح الناء وضمّ الجيم والثانية ضمهما والثاشة

المحمدا اله قوله مترجين ضبطه الشارح أو لا "بكسر لليم بصيغة الجمع ثم

عَنِ الرُّهْ مِي َ أَخْبَر فِي عُسَدُ اللهِ مِنْ عَلِمِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مِنْ عَبْلِ اللهِ مَنْ عَلِم صفة الثنة وهوالمقداد

ساحما الذي صنع بها تح

قال وروى بفتم الميم بصيغة الثثنية وهوالمعتد اح

إنِّي سائِرٌ ُ هٰذَا فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ فَذَكَّرَ الْحَديثَ فَقَالَ الِتَّرَبُحَان قُلْ لَهُ إِنْ

قوله فسيملك هـو بكسر اللام فيكتب اللهة فلا تمبأ بقول التسطلاني بضم اللام في اليونينية مع كشط تحت اللام اه

كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَمَيْكِ مَوْضِعَ قَدَى هَا تَيْن لَم مُسِمُ فَعَاسَبَةِ الْإِمَامِ مُثَالَةُ حِرْنُ مُعَدَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ حَدَّثُنا هِشَامُ بَنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي حَيْدِ السَّاعِدِي أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْتَعْمَلَ ابْنَ الْأَثْبِيَّةِ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمِ فَلَأَجْاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ وَحَاسَبَهُ قَالَ هَٰذَا الَّذِي لَكُمْ وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ أهْدِيَتْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلاّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَ بَيْت أُمِّكَ حَتَّى مَّأْيِّيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَّفَطَتَ النَّاسَ وَحَدَ اللهُ وَآثُنِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ٱمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَىٰ أَمُورِ مِمَّا وَلا فِي اللهُ وَيَأْتِي احَدُكُم فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَٰذِهِ هَدِيَّةُ ٱهْدِيتُ لي فَهَالْا جَلَسَ فَى بَيْتِ أَسِهِ وَبَيْتِ أُمِّيهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدَيَّتُهُ إِنْ كَانَ صادقاً فَوَاللهِ لَا يَأْخُذُ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيئاً قَالَ هِشَامُ بِفَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لِمَاءَ اللَّهَ يَضْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلْا فَلَا عْرِفَنَّ مَاجًا ءَ اللَّهَ وَجُلُّ بِبَعِيرِ لَهُ زُغَاءُ أَوْبَقَرَ يِّفَا خُوالُ أَوْشَاهٍ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَمَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ يَاضَ إِبْطَيْهِ ٱلأَهَلْ بَلَّفْتُ لَمْ سِبُ بِطَأْنَةِ ٱلْإِمَامِ وَاهْلِ مَشُورَتِهِ هِ الْبِطَانَةُ الدُّخَلاءُ حِدْرُنُ أَصْبَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نَى يُونُسُ عَن ابْن شِها بِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْدِيّ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَتَى وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةِ إِلَّا كَأْنَتْ لَهُ بِطَانَتُان بِطَانَةُ تَأْمُرُهُ بِالْمُدُّ وف وَتَّحُشُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُشُّهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْمُومُ مَنْ عَصَرَاللَّهُ تَعَالَىٰ هِوَقَالَ سُلَمَانُ عَنْ يَحْلِي أَخْبَرَ فِي ابْنُ شِهاك بِهٰذَا وَعَنِ ابْن أَبِي عَسِق وَمُوسَىعَنِ ابْنِ شِهابِ مِثْلُهُ وَقَالَ شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي ٱبْوسَلَةً عَنْ أَبي سَعيدِ قَوْلَهُ وَقَالَ الْإَوْزَاعِيُّ وَمُمَاوِيَةُ بْنُسَلَّامٍ حَدَّثِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثِي ابُوسَلَمَّ عَنْ أَبِي هُرَ رَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنِ وَسَعيدُ بْنُ زياد

قوله ماجاه الله أى مجيشه ربه فكلمة مامصدرية (عيني)

17

عَنْ أَيْ سَلَةَ عَنْ أَيْ سَهِدٍ قَوْ لَهُ وَقَالَ عَيَنِهُ اللهِ بَنَ أَبِي جَهْ هَرِ حَدَّ بَنِي صَفُوالُ عَنَ أَي السَّلَةَ عَنْ أَيْ اللهِ عَنْ أَلِي جَهْ هَرِ حَدَّ بَنِي صَفُوالُ عَنْ أَلَامُ اللهُ عَنْ أَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَ

يه نخ 🌡 فَأَجْابُوا

قال الشارح بالتنوين فى ابدأ و عجداً فى الميونينية اهو المعهود فيهما فيما سبق عدم التنوين

الإمام النَّاسُ نخ

المجاها تحملُ الذّينَ إليّهُوا مُحَدًّا هِ عَلَى الْجِهَادِ مَا يَقِهَا أَبَدا حَرْثُ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَنْ صَفْدِ اللهِ اللهِ عَلَى عَنْ صَفْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ صَفْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ صَفْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ صَفْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

مَسْلَمَةُ حَدَّثَنَا طَاخِمُ عَنْ رَبِهِدَ فَال قُلْتُ لِسَلَمَهُ عَلَى أَيْ يَشْعُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْمُكَنَّدِينِهِ قَالَ عَلَى الْمُوتِ حَ*دُرْمُنا* عَبْدُ اللهِّ يُنْ مُحَكِّدِ بْنِ اسْلاً ءَحَدَّثُنا جُوَ يُرِيَّةُ عَنْ مَاللِكِ عَنِ الرَّهْمِينَ انَّ مُحَيْثَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَدَ بْنَ

قولها نافسكم على هذا الاسر أى انازعكم فيسه اذ ليس لى في الاستقلال باخلافة رغة اله عنى

غَوْرَمَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطُ الَّذِينَ وَلاَّهُمْ عُمَّرٌ آجْمَتُمُوا فَتَشَاوَرُوا قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْن لَسْتُ بَالَّذِي أَنَافِسَكُمْ عَلَىٰ هٰذَا الْاَمْرِ وَلَكِيْتُكُمْ إِنْ شِئْتُمُ ٱخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ بَخَمَلُوا ذَلِتَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْن فَلَا وَلَّوا عَبْدَ الرَّحْنِ ٱمْرَهُمْ فَأَلَ النَّاسُ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْنِ حَتَّى مَا اَدَى اَحَداً مِنَ النَّاسِ يَبْبَعُ أُولِيكَ الرَّهُمَ وَلَا يَعَاأً عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلِي عَبْد الرَّحْن يُشاورُونَهُ تِلْكَ الَّيالِي حَتَّى إِذَا كَأْنَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي ٱصْجِفْنَا مِنْهَا فَبَايَيْنَا عُفَأْنَ قَالَ الْمِسْوَ دُحَلَ قَنِي عَبْدُ الرَّحْن بَعْدَ هَجْمِع مِنَ اللَّيْلُ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى استَيْقَظْتُ فَقَالَ أَذَاكَ لَا يُمَّا فَوَاللَّهِ مَا آكَحَمُلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بَكَبِيرِ نَوْمِ ٱلْطَلِقْ فَادْعُ الزُّنِّينَ وَسَعْداً فَدَعُوثُهُمْ اللَّهُ فَشَاوَرَهُمْ أَثُمَّ دَعَانى فَقَالَ أَدْعُلِى عَلِيًّا فَدَعُوثُهُ فَأَلْجَاهُ حَتَّى أَبْهَارًا الَّذِيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلَيُّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَىٰ طَمْعِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّهْن يَخشى مِنْ عِلِيَّ شَيّاً ثُمُّ قَالَ اَدْءُ لِي عُثَمَانَ فَدَعَوْنُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بالصُّبِحِ فَلَا صَيِّى لِلْمَاسِ الصُّبْحَ وَآجْمَمَ ٱولَٰئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ ٱلْمِنْبَرِ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَنْ كَأنَ لحاضِراً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْآنْصَادِ وَآدْسَلَ إِلَىٰ أَصَرَاءِ الْاَجْنَادِ وَكَأْنُوا وْاقْوَا يَلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ فَلَا ٱجْتَمَعُوالتَّشَهَدَ عَبْدُ الرَّحْن ثُمَّ قَالَ ٱمَّا بَعْدُ يَاعَلَيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِأَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَوَهُمْ يَهْدِلُونَ بِمُثْمَانَ فَلا تَجْمَلَنَّ عَلى نَفْسِكَ سَبِيلاً فَقَالَ أَبْايِمُكَ عَلى سُنَّةٍ الله وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَيَّيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَادُ وَأَمْرِاءُ الْآخِنَادُ وَالْمُسْلِونَ لَمِرْبُ مَنْ بِالْيَعَ مَنَّ تَيْنَ حَدَّمُنا

اَبُوعاصِم عَنْ يَرْيِدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَّةً قَالَ بِالْيَفْ النَّبِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ

الشُّجِرَةِ فَقَالَ لَى يَاسَلَةُ ٱلأَنْبَايِعُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَقَلِ قَالَ

فَسْأَرَّهُمْ نَخْ قوله ابهار أى انتصف اه شرح

قولدة إرهم بعدلون بشمان أي لايجسلون لهمساوياً بل يرجحون على غيره اه شارح قوله فقال أي عبد الرحن يخاطباً لشمان اه شارح

وسنةرسوله نح

نوله وعك أي حمى يتمع أي يظه

وَفِي الثَّانِي لِمُ سِبِّ يَيْمَةِ الْأَغْرَابِ حَرَّمْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةٌ عَنْ مَاللِّ عَنْ تَحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ لِحَامِر بْنِ عَبْسِدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ مُشْهُمُما أَنَّ أغرابيًّا بأيَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلاِسْلامِ فَاصَابَهُ وَعْكُ فَقَالَ ٱقِلْنِي بَيْعَي فَأَيْنِ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ اَقِلْنِي بَيْمَتِي فَأَنَّى خَفَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيَّةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبُّهَا وَيَنْصَمُ طَيْبُهَا لَمِ سِبُ بَيْمَةِ الصَّغيرِ حَلَّمْنَا عِلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثُنا سَمِيدُ هُوَ ابْنُ أَبِي اَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَى أَبُوعُقَيْلِ زُهْمَءَهُ بْنُ مَمْبَدِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْن هِشَامٍ وَكَأْنَ قَدْ أَدْرَلَتُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أَمُّهُ زَيْنَبُ آ بْبَهُ خُمَيْدِ إِلَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَتْ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِمْهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَغَيْتُ فَسَحَ وَأَسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَعَى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ اَهْلِهِ مَلْ سَمِيْتُ مَنْ بَا يَمَ ثُمَّ آسْتَمَالَ الْبَيْمَةَ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَن مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُشَكِّدِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ٱعْرَابِيًّا بْايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلام فَأَصْابَ الْأَعْرَائِيَّ وَعْكُ بِاللَّهِ يَنْةِ فَأَقَ الْأَعْرَافِيُّ إِلَى دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَقِلْنِي بَيْهَتِي فَأَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ ٱقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَلَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ ٱقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَلِى خَوْرَج

رَجُلُ عَلَىٰ فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجْلُ بْاتِيمَ إِمَاماً لأ يُبايِمُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَ إِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْمَةٍ

قوله وكان أي عدالله ابن هشام (شارح)

قوله ثم جاء أى ثانياً و قوله ئم جاءه بهاه الضمير في هـ دُه الثالثة اهمن شرح القسطلاني

الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدينَةُ كَالْكبِرِ تَنْنى خَبَتُهَا وَيَنْصَمُ طَيْبُهَا مَا سِبُ مَنْ بَايَمَ رَجُلاً لأَيْلِينُهُ اِلْآلِدُنْيَا حَدَّمُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ ثَلَا ثُنَّةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ۚ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ وَلَا يُرَّكِّمِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱللَّهُ

> قوله ولم يعط بهما بجوز فيلم يعط بناء

بَعْدَ الْعَصْرِ خَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَصْطِى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ قَأَ خَذَهَا وَلَمْ 'يَمْطَ بها المجهول وبناء الملوم والضمير للعالف فيهما اه عني

بَيْعَةِ النِّساءِ ١٤ وَوَاهُ ابْنُ عَبْرِسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ حَدُّمْنَا أَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْن شيهاب أَخْبَرَ نِى اَبُواِدُوبِسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِت يَقُولُ قَالَ لَنَا دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْنُ فِي جَلِيسِ ثُبَايِمُو فِي عَلَى اَنْ لاَ نَشْرَكُوا باللهِ شَيْأً وَلا تَشرقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَقْتُلُوا آوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْثان تَفْتَرُونَهُ بَنْ آيْدَكُمْ وَ ٱرْجُلِكُمْ وَ لاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ آصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيَأً فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ اَصْابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيَأً فَسَتَرَهُ اللَّهُ ۚ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ عَمَّا عَنْهُ فَبِا يَشَاهُ عَلِى ذَلِكَ حَذُنْ تَعْمُودُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْعُرْوَةً عَنْ عائِشَةً فالت كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبايعُ النِّساءَ بِالْكَلامِ بهانِهِ الْآيَةِ لا يُشْرِكُنَ باللهِ شَيْأً قَالَتْ وَمَا مَشَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ آمْرَأُهُ ۚ إِلَّا امْرَأَهُ يَمْلِكُهُا حُدُرُن مُسدَّدُ حَدَّثُاعَندُ الوارث عَن اليوب عَن حَفْصَة عَن أمّ عَطِيَّة قَالَتْ بِا يَهْنَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَأْ عَلَىَّ اَنْ لا يُشْرِكْنَ باللهِ شَيْأ وَنَهااناعَن النِّياحَة فَفَضَت احْرَأَةُ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فَلا نَهُ أَسْعَدَتْنِي وَآنَا أُويدُ أَنْ أَجْزِيَهَا ا قوله نقيضت امراة فَلِمْ يَمْلُ شَيّاً فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَمَتْ فَمَا وَفَتِ اصْرَأَهُ الْأَامُّ سُلَيْمِ وَأَثُمَ المَلاءِ وَانْبَهُ ۗ أَمْسًا يعط أَى عن أَبِي سَبْرَةَ وَاصْرَأَهُ مُمَادُ آوَا نِبَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَاصْرَأَهُ مُعَادُ لَلْمُ سَيْبُ مَنْ نَكَثَ

بَيْمَةً وَقَوْلِهِ تَمَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يُبايمُونَكَ إِنَّمَا يُبايمُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدبِهِمْ فَمَنْ ۗ النياحة

نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفِي بِمَا هَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُونُتِهِ آجْراً عَظِيمًا

جَاءَالْغَدَ تَحْمُوماً فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَ فِي فَلَا وَلَيْ قَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِ خَبَهُ ا وَيَنْصَمُ طَيِبُهُا. الرسيخة الإستخلاف حدَّثنا يَخْتَى بْنُ يَحْنِي أَخْبَرُ السَّلَمَالُ بْنُ بِالْراعَنْ يَحْتَى

المايعة أه شارح قوله فاوفت أى بترك

حَدُرُتُ اَبُو نُعَيْم حَدَّثُنا سُفْيانُ عَنْ تَحَمَّد بن ٱلْمُنكَدِر قَالَ سَمِفْتُ جَابِراً قَالَ جَاء أعْرَانِ "إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَايِنْنِي عَلَى الْرِسْلا مِفْباتِمهُ عَلَى الرسْلا مُثُمَّ ثم حاء من الفد تمخ

5 ī 1

قوله يدبرتاأى يموت بمدنا

ابْن سَميدِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدَ قَالَ قَالَتْ عَايْشَةُ وَضِي اللَّهُ عَنْهَا وارَأْسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَاحَتُى فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَك فَقَالَتْ عَالِيثَةُ وَا ثُكَايِّاهُ وَاللَّهِ إِنِّي لَا ظُلُّكَ تُحِتُّ مَوْتَى وَلَوْ كَانَ ذَٰ لِكَ لَظَالِلْتَ آخِر يَوْمِكَ مُمَّرٌ سَا بَيَعْضِ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ مُكَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّ أَفَاوَارَأْسَاهُ لَقَدْ مَحَمْتُ أَوْ آدَدْتُ أَنْ أَدْسِلَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ وَآبْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ ٱوْيَمَّتَى الْمُمَّدُّونَ ثُمَّ قُلْتُ يَأْلَى اللهُ وَيَدْفَمُ الْمُؤْمِنُونَ ٱوْيَدْفَمُ اللهُ وَيَأْلَى الْمُؤْمِنُونَ حَدُّنُنَا لَهُمَّذُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَاسُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ ثَمَرَ قَالَ قِبلَ لِمُمَرَ ٱلأَنْسَتَخَلِفُ قَالَ إِنْ ٱسْتَخْلِفْ فَقَدِ ٱسْتَخْلَفَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنَّى أَبُو بَكْرٍ وَ إِنْ أَ تُرُكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَأَثْنُوا عَلَيْهِ فَقَالَ دَاغِتُ وَذَاهِتُ وَدَدْتُ أَنَّى نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لألى وَلأ عَلَىَّ لَاا تَعْتَلُهٰا حَيًّا وَمَيْنَا ۗ حَذْبُ الْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَنَا هِشَاتُم عَنْ مَعْر عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ مُحَرَ الْآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْلِنْبِرِ وَذَٰلِكَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ ثُوْ فِي النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ وَأَبُوبَكُر صَامِتُ لاَ يَشَكُّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَمِيشَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدُبُرَا ۚ يُرِيدُ بِذَٰلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ فَإِنْ يَكُ مُمَّدَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْمَاتَ فَإِنَّ اللَّهُ ۖ تَمَالَىٰ قَدْ جَمَلَ بَئِنَ أَظْهُرُكُمْ نُوراً تَهْتَدُونَ بِهِ هَدَى اللهُ مُحَمَّداً صَلًّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّ آبَا بَكْنِ صَاحِبُ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانِيَ إَ أَنْيَنْ فَإِنَّهُ أَوْلَى ٱلْمُسْلِينَ بِأُمُورَكُمْ ۚ فَقُومُوا فَبَا يِعُوهُ وَكَانَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بِاتِّيهُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ في سَقيفَة بَنِي سَاعِدَةً وَكَأْنَتْ بَيْمَةُ الْمَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنْسَ بْن مَالِكِ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لِأَبِي بَكْمٍ يَوْمَيَّذِ آصْمَدِ الْمِنْبَرَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتّى صَعِدَ الْنِيْرَ فَبِايَمَهُ النَّاسُ عَامَّةً حَذَّتُنا عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنا إبراهيمُ إنُ سَمْدِ عَنْ أَيهِ عَنْ مُمَّدَ بْنِ جُبِيْرِ بْنِ مُطْلِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله لقدهممت الح فيمه أستمالة قلب الصديقة باتباء أنه على عزم الايصداء لاسها بالخلافة كراهة أن يطمع الطامعون

أويمنى آلميمنون قوله ثم قلت يأ بى الله أى الا خلافة أبيك ويدفع المؤمنون أى خلافة غيوه على شك من الراوى فى التقديم والتأخير

كا فى الشارح وله الآخرة صفة الخدة الى غير خطبته الاولى التى خطرا يوم الوفاة وقال فيا ان محداً لم يمت اهقوله من وم التنوين قاله الشارم

قولدعرةاً أي عظماً اخذ عنه اللحم اه منسأة ومبضأة نخ

ٱحْرَاةً فَكُلَّمَتْهُ في شَيْ فَأَصَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ اَرَأَ يْتَ إِنْ جَنْتُ وَلَمْ أَجِدَكَ كَأُنَّهَا تُرِيدُ الْمُؤْتُ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدِينَي أَفَّتْ وَإِلَا بَكُر حَدَّمنا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَكُي عَنْ سُفْيَالَ حَدَّثَى قَيْسُ بْنُ مُسْامِ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ تَتَبَعُونَ اَذْنَابَ الْابل حَتَّى يُرىَ اللهُ خَلِفَةَ نَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْراً يَمْذِدُونَكُمْ بِهِ مَا سَبَ حَرَّتَنَى مُحَمَّدُ مْنُ الْمُثَمِّرِ حَدَّمُنَا غُنْدَرُ حَدَّمُنا شُعْبَةً عَنْ عَيْدِالْلَكِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّهِ صَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا بَقُولُ كَكُونُ ٱثنَّا عَشَرَ اَمِيرًا فَقَالَ كَلَّةَ لَم ٱسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلَّهُمْ مِنْ قُرَ يْشِ مَلِ مِبْ إِخْرَاجِ الْخُصُومِ وَاهْلِ الرِّيِّب مِنَ الْبُيُوت بَعْدَ الْمُفرِقَةِ وَقَدْ آخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْر حِينَ نَاحَتْ حَذَّمْنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَى مَاللِثُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عِن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ مَهَمْتُ أَنْ آمْمَ بحَطَب يُختَظَتُ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذِّنَ لَمَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُّمَّ النَّاسَ ثُمَّ أَخَالِفَ إلىٰ وِجَالَ فَأَحَرِّقَ عَلَيْهِمْ يُيُومَّهُمْ وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ لَوْ يَقْلُمُ أَحَدُكُمُ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِياً أَوْمرْمِا تَيْن حَسَنَتَيْن لَشَهِدَ الْمِشاءَ ﴿ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ يُونُهُ وَالْكُمُمَّدُ ابْنُ سُلَمْ أَنْ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللهِ مِرْمَاةُ مَا بَيْنَ ظِلْف الشَّاةِ مِنَ الْفَهْمِ مِثْلُ مِنْسَاةٍ وَميضاةٍ الْمُيْمَ تَخْفُونَهُ مُ الْمُسِبِّبِ هَلْ الْلَامَامِ أَنْ يَمْنَمَ الْجُرْمِينَ وَاهْلَ الْمُصْيِئَةِ مِنَ الْكَلاْمِ مَمَةُ وَالرِّيْارَةِ وَتَحْوِهِ حَ**رْتَنَىٰ** يَحْنِيَ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ إِبْنِ شِهَابِعَنْ عَبْدِ الرَّهُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْس ابْن ماللِكِ وَكَاٰنَ قَا يَّلَدَ كَمْب مِنْ بَندِي حِنْ عَمِيَ قَالَ سَمِمْتُ كَمْتَ بْنَ ماللِكِ قَالَ كَمَا تَخَلُّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرْوَةٍ تَبُوكَ فَذَكَرَ حَديثَهُ وَنَهَىٰ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ٱلْمُسْلِينَ عَنْ كَلامِنا فَلَيْثُنا عَلىٰ ذٰلِكَ خَسبِنَ لَيْلةً وَآذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَوْ بَهِ اللَّهِ عَلَيْنًا ﴿ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

## - ﷺ بسم الترازمن الرحيم ۞ كتاب التمني ≫-

الَّيْثُ -َدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ وَسَعِيدِ بْن الْمُسَيَّد أنَّ أَيَا هُمَ يُرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَ الَّذى نَفْسى بِيَدِهِ لَوْلاَ اَنَّ رَجْالاً يَكْرَهُونَ اَنْ يَتَخَلَّقُوا بَعْدى وَلاَ اَجِدُ مْا اَحْلُهُمْ مَا تَخَلَّقُتُ لَوَدِدْتُ ا نِّي أَفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَفْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَفْتَلُ حَدُّنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذَى نَفْسَى بِيَدِهِ وَددْتُ أَنَّى لَا ثَايِّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلُ ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَقْتَلُ ثُمَّ أَخْيَا ثُمَّ أَقْتَلُ فَكَأْنَ آبُوهُمَ يْرَةً يَقُولُهُنَّ ثَلَاثًا ٱشْهَدُ باللَّهِ ۖ لَمُ سَبِّكَ غَنِّي الْخَيْرِ وَقُولِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكَاٰنَ لِى أَحُدُّ ذَهَباً ح**َرُّنِنَا** اِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِحَدَّثَنْا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْهَام سِّيمَ ٱبْاهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لَوْ كَانَ عِنْدى ٱحُدُ ذَهَاۖ لَا خَبَبْتُ أَنْ لَا يَا يَىٰ ثَلَاثُ وَعِنْدى مِنْهُ دِنَالُ لَيْسَ شَيْ ۚ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنِ عَلَ ٓ اَحِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ 
 قُول النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ حَمْرُسُ كَعْنِي بْنُ بُكِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ حَدَّتَبِي عُرْوَةُ اَنَّ عْائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُو اَسْتَقَبْلْتُ مِنْ آخرى مَا اَسْتَدْ بَرْتُ مَاسُقْتُ الْمَدْيَ وَكَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا حِدْمُنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثُنَّا يَرْيِدُ عَنْ حَبيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ لِجابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَتَبَيْنَا بِإِلْجَةَ وَقَدِمْنَا مَكَّمَةً لِلأرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْجَبَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَاوَا لَمْ وَهِ وَأَنْ نَجْمَلَهَا عُمْرَةً وَلْنَحِلَّ اللَّ مَنْ كَأَنْ مَمَهُ هَدْي قَالَ وَلَمْ يَكُنْ مَعَ آحَدٍ مِنَّا هَدْيُ غَيْرَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ياب من تمنى الشهادة نح

أَرْصِدُهُ خَ

قوله غير بالنصب على الاستثناء لغيراً بي ذر

( وسلم )

وَسَلَّمَ وَطُلَّمَةً وَجَاءً عَلَيُّ مِنَ ٱلْبَهَنَ مَعَهُ الْهَدْئُ فَقَالَ اَهْلَاتُ بِمَااَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَرَّ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا ٱ نَـٰطَلِقُ إِلَىٰ مِنَّى وَذَكُّرُ ٱحَدِينًا يَقْطُرُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّ اللهُ عَانِيهِ وَسَلَّا ۚ إِنِّي لَو ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَصْرِي مَاٱسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَمِي الْمَدِّيَ كَلَاتُ قَالَ وَلَقِيَهُ سُراقَةُ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلنًا هٰذِهِ لِمَاصَّةً قَالَ لا بَلْ لِلاَ بَدِقَالَ وَكَانَتْ عَايْشَةُ قَدِمَتْ مَكَّهُ وَهِيَ حَائِض فَأَمْرَهَا الَّذِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْسُكَ أَلْمَاٰسِكَ كُلُّهَا غَيْرَ آنَّهَا لأ تَطُوفُ وَلاَ تُصَرِّ حَتَّى تَظهُرَ فَكَلَّ نَزَلُوا ٱلْبَطْخَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱ تَشْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَائِيُ بِحَجَّةِ قَالَ ثُمَّ آمَرَعَبْدَ الرَّهْنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّيدِيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهٰا إِلَى النَّهْ مِهِ فَاعْتَمْرَتُ عُمْرَةً فَ ذِي الْحِجَّةِ بَعْدَا يَامِ الْحِجَّ مَلِ سِيْبُ قَوْل النِّي صَلَّ اللهُ ' عَلَيْهُ وَسِدَّ لَيْتَ كُذَا وَكُذَا حِدْنُ خَالُهُ مِنْ نَخَلِد حَدَّثُنَّا سُلَمَانُ بْنُ بِلال حَدَّثَني يَحْنِي بْنُسَمِيدِ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِر بْنِ رَسِمَةَ قَالَ قَالَتْ عَالِيْشَةُ ٱدقَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لِيشَلَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاّ صَالِحاً مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيشَةَ إذْسَمِمْنَا صَوْتَ السِّلاْحِ قَالَ مَنْ هُذَا قَيلَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّتُ أَخْرُسُكَ فَنْامُ النَّبُّ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِمْنَاغَطَطَهُ ﴿ قَالَ اَبُوعَبْدِاللَّهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ بلألُ ٱلْأَلَيْتَ شِهْرِيهَ مَلْ اَبِئَنَّ لَيْلَةً ۞ بؤاد وَحَوْلِي اِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

قولەتىل سىدو بروى ز يادة شمّ قال سعد

الا في أثنين نخ محذوف أى حار له سمه كما تقدم في فضائل القرآن

فَأَخْبَرْنُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم بِ لِبِ عَنَى الْقُرْآنِ وَالْفِلْمِ حَ**دُنُنَا** عُمَّاٰذُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثًا جَرِيرُ عَن الْاَحْمَيْسِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَعَاسُدَ اللَّهِى ٱثْنَتَيْن رَجُلُ آثَاهُ اللهُ ٱلقُرْآنَ فَهُوْ يَثْلُوهُ آيَانَهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَقُولُ لَوْ أُومِتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَٰذَ لَفَعَلْتُ كَمَا يَقْتُلُ ۗ وَلِه عَبِول فاعدله وَرَجُلُ آثَاهُ اللهُ مَالاً يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَاأُوتِيَ هَذَا لَقَمَلْتُ كَمَا يَهْ لُ حَدَّثُنَا قُلْنِهُ مَدَّثُنَا جَرِيرُ بِهِذَا المِبْ مَا يُكُونُ مِنَ الثَّمْنَى وَلاَ تَمَّنُوا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضِ الرِّ إِلَا نَصِيبٌ رِمَّا أَكْتَسَبُوا وَالِنِّساءِ

اعتنين أحدكم مح

نَصدتُ بِمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَاسْأَ لُوااللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ بُكِلَّ شَيٌّ عَلَيًا حَزَّمْنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثُنَّا ٱبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسِ قَالَ قَالَ أَ نُسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَوْلاً أَنَّى سَمِمْتُ النَّيِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأ تَمَتَّوُا الْمُوْتَ لَتَمَسَّيْتُ حَرُّمُ مُعَمَّدُ حَدَّمُ اعْبَدَهُ عَن ابْن أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ قَالَ آتَيْنا خَبَّاتِ بْنُ الْأِرَتَ نَعُودُهُ وَقَدِ أَكْتَوْي سَبْهَا قَقْالَ لَوْلاَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْءُوَ بِالْمُوتِ لَدَعُوتُ بِهِ حَدُّمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ نُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِ شَامْ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ٱسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْ لِيْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَزْهَرَ أِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّا ۚ قَالَ لا تَمْتُمْ أَحَدُكُمُ ۗ الْمُوْتَ إِثَا تُحْسِناً فَلَمَلَّهُ يَزْدَادُ وَ إِثَامُ سِلَّا فَلَمَلَّهُ يَسْتَغْيَثُ مَلْ سِيب قول الرَّجُل لَوْلاَ اللهُ مَا آهَدَيْنَا حَدُينَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنِي أَى عَنْ شُمْمَةً حَدَّثُنَا أَبُو إِسْمَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَادْبِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَمَنَا التَّراكَ يَوْمَ الْأَحْزَاب وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطِيْهِ يَقُولُ \* لَوْلاً أَنْتَ مَا آهْنَدَيْنا \* وَلا تَصَدَّقْنا وَلا صَلَّيْنا \* فَأَنْزِلَنْ سَكَمْنَةً عَلَيْنا \* إِنَّ الْأَلِي وَرُبَّا قَالَ إِنَّ الْمَلا قَدْ تَفَوْا عَلَيْنًا \* إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَ بَيْنًا أَ بَيْنًا \* يَرْفَعُ بِهَا صَوْقَهُ لَمُ سِيْبُ كَرَاهِيَةِ التَّمَيِّي لِقَاءَالْمَدُونَ ﴿ وَوَاهُ الْاَعْمَ جُ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدْثَى عَبْدُ اللهِ بِنْ مُحَمَّدِ حَدَّثُنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ مَمْر و حَدَّثُنَا اَبُو إِسْحَىٰ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ سَالِمُ أَنِي النَّصْرِ مَوْلِي عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِباً لَهُ قَالَ كَتَبَ إِنَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي اَوْفِي فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُّقُ وَسَلُوا اللهُ الْمَافِيَةَ لِمُ سَبِّ مَا يَجُوذُ مِنَ اللَّهُ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَوْ أَنَّ لَى بُكُرْ أُقُوَّةً حَذَّتُنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَدَّتُنا سُفْيَانُ حَدَّثَنا أَبُوالزَّنَاد عَن الْقاسِم بْن مُحَمَّد قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ أَلْتَلْاعِنَيْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً آمْرَاً مَنْ غَيْرِ بَيْنَةِ قَالَ لا يَلْفَ آمْرَاً مُأَتَّا عَلَنْتُ

قوله لا تخی الیا مشتة فی رسم الخط فی کتب الحدیث قلمله نهی و ردعل صیفة الخیر قوله یستنت أی یطلب از الة المتاب یا توید با توید الله یا توید با توید الله یا توید با توید با توید الله یا توید الله یا توید با ت

رواه الاعرج نخ

فولها الموروساكنة ويروى بتشديدها اه من الشارح قوله أهى التي الح كذا بالمرة الاستفهام في نسخة الشيارح

قوله أعتم الخ أي أبطأعن صلاة العشاه حتى دخلت ظلمة اللل اهشار ح

حَدُنُ عَلَّى حَدَّثُنَا سُفَيَانُ قَالَ عَمْرُو حَدَّثُنَا عَطَاهُ قَالَ أَعْتَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمِشَاءِ تَخْرَجَ ثُمَرُ فَقَالَ الصَّلاَّةَ يَارَسُولَ اللَّهِ رَقَدَ النِّسِنَاهُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْتُلُو يَقُولُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلىٰ أُمَّتِي ٱوْعَلَى النَّاسِ وَقَالَ سُفَيْانُ آيْضاً عَلىٰ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلَاةِ هٰذِهِ الشَّاعَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَظَاءِ عَن ابْن عَبَّاسِ آخَّرَ النَّيُّ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الصَّلاَّةَ فَأَءَ ثُمَرُ فَقَالَ يٰإِرَسُولَ اللهُ رَقَدَ النِّسااءُ وَالْوِلْدَانُ فَخُرَجَ وَهُوَ يُسْحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُولُ إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلَا أَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمِّتى وَقَالَ عَمْرُو حَدَّثُنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فَهِ ابْنُ عَبَّاسِ آمًّا عَمْرُو فَقَالَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ وَقَالَ ابْنُ جُرَ يَحِ يُسْحُ الْمَاءَ عَنْ شِيقِهِ وَقَالَ عَمْرُ و لَوْلاَ أَنْ ٱشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلِي أُمَّتِي وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِر حَدَّثَنَا مَمْنُ حَدَّثَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْبِلِم عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَّاءِ عَن ابْنِ عَبْاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّرُتُ كَعْنَى بْنُ بُكِيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بْن رَسِمَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْن سَمِعْتُ آبًا هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ اَشْنَ عَلَىٰ أُمِّتِي لَا مَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ ﴿ تَا بَعَهُ سُلَمْ أَنْ ثُنْ مُغيرَةً عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُرُنُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثُنَّا حَيْثُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاصَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آخِر الشُّهْرِ وَوَاصَلَ أَنْاسُ مِنَ النَّاسِ فَبَلَغَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْمُدَّى الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَعُ ٱلْمُتَعَيِّقُونَ تَعَثَّقَهُمْ إِنَّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنَّى اطَّلُّ يُظْعِمْنى زَبِّ وَ يَسْقَينِي ﴿ ثَابَعُهُ سُلَيْهَالُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ حِنْهُ مِنْ الْبُوالْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْن شِهابِ آنَّ سَعِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ أَخْبَرَهُ الَّ أَبَاهُمَ يْرَة قَالَ نَهِىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوصَالِ قَالُوا فَإِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ ٱ يُكُم بْلِّي إِنِّي أَبِيتُ يُطْلِعُنِي رَبِّي وَيَسْقَينِ فَكَمَّ أَبُوا أَنْ يَتّْمَهُوا وَاصَلَ بِهِمْ يَوما ثُمَّ يَوْما 🏿 قوله ويستقين كذا

المفيرة هثا منكر وفي الا تي سر"في وهذه المتابسة غير مذكورة في بعض

باسقاط ياء التكلم هنا وباتبانها أيا قبل في الشرح المطبوع وفي بعض النسيخ باسقاطها في الموضعين

آبُوالْآخُوَصِ حَدَّثُنَا آشْعَتُ عَنِ ٱلْآسْوَدِ بْن يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَٱلْتُ النَّبيّ إ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْرِ آمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَمَ قُلْتُ فَأَ لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ حديث عهد ع فِي الْبَيْتِ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصْرَتْ بِهُمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَأَشَأُنُ بَابِهِ مُرْتَفِماً قَالَ فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُا وَيَمْتَمُوا مَنْ شَاؤُا وَلَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَلَحَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ في الْبَيْت وَأَنْ أَلْصِينَ مَايَهُ فِي الْأَرْضِ حَمْرُتُنَا أَنُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَتْ حَدَّمَنَا أَنُو الرِّنَاد عَنِ الْكَعْرَ بِعَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَوْلاَ الصِيغِرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَادِ وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَادُ وَادِيا أَوْشِمْهَا لَسَلَكُمْتُ وَادِي الْأَنْصَار أَوْشِمْتِ الْأَنْصَار حَدَّمْنَ مُولَى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْنِي عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمْيِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ لَا الْمِعِيرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْسَلَكَ إِنَّ النَّاسُ وَادِيَّا أَوْشِفِهَا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَضَارِ وَشِمْبُهَا ﴿ ثَابَعَهُ أَبُو التَّشَّاحِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّيْبِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّ الصَّدُوق فِي الْاَذَانِ وَالصَّالَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْاَحْكَامِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ

فَلُوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَمُوا إِلَيْهِمْ لَمَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَلُو اقْتَتَلَ رَجُلانِ دَخَلا فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَقَوْ لِهِ تَمْ الْي إِنْ جَاءَكُمْ ۚ فَاسِقٌ بَنَبَّ فَتَبَيَّدُوا وَكَيْفَ بَعَثَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْراءَهُ واحِداً بَعْدَ وَاحِدِ فَإِنْ سَهَا آحَدُ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ حَذَّنْ أَخَمَّدُ بَنُ أَلْمُشَى حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثُنَا آيُونِ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهِّ حَدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ ٱلْحُو يُرِث قَالَ

الجدر هو الحطيم قوله قصرت بفتح القاف و ضم الصاد والذي في اليونينية يقتم الصاد المشددة اه شار ح قولهواولاالخ جواب لولا محمذوف أي لقملت اھ الشعب الطريق في الجيل و ما انفرج بين الجبلين اه عيني

:4

قداشتهينا أهلينا نخ

اَ تَيْنَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَيَةٌ مُتَفَادِ بُونَ فَأَ قَثَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيلَةً وَكَاٰنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفيقاً فَلَاّ ظَنَّ اَنَّا قَدِ آشَتَهَيْنَا اَهْلَنا اَوْقَدِ أَشْتَقْنَا سَأَ لَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا اِلَىٰ اهْلِيكُمْ فَأَقْيُمُوا فيهمْ وَعَلِّوْهُمْ وَمُرُوهُمْ وَ ذَكَرَ آشْيَاهُ آخْفَظُها أَوْلاَ آخْفَظُها وَصَلُّوا كَما رَأَيْتُوْنِي أَصَلِّي فَإِذَا حَضَرَت الصَّلاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ آحَدُكُمْ وَلْيَوُّ مُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ حَدُّمنا

٠<u>ڦ</u>

...

قوله قائمكم بالرفع والنصبفان الرجوع وان ڪان لازمآ فالرجع متعدروأ طال

مُسَدَّدٌ عَنْ يَخْىٰعَن التَّسْمِيّ عَنْ أَبِيعُمْانَ عَنِ ابْنِ مَسْمُود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُمْمَنَّ آحَدَكُمْ أَذَانُ بلالِ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنادى بِلْيْلِ لِيَرْجِعَ قَاءُكُمْ وَيُنَبِّهُ نَاعِمُكُمْ وَلَيْسَ ٱلْفَجْرُ أَنْ يَتُولَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَخْلَى كَفَّيْهِ حَتَّى يَقُولُ هَكَذَا وَمَدَّ يَحْنِي إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَيْنِ حَ**رْنُ ا** مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْفَرْيْرِ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينًا وقالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمْا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بِلالاً يُنادِي بَلِيْلِ فَكُلُوا وَآشَرَ بُوا ۗ القسطلافِّ الكلام حَتَّى يُنْادِيَ ابْنُ أَمِّ مَكْشُوم حَذُرْتُ حَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَةُ عَن الْحَكَمِ عَنْ إنْراهيمَ عَنْ عَلْمَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بَنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْه فَقيلَ اَدِيدَ فِي الصَّلاءِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْساً فُسَحِدَ سَحِدَ تَيْنَ بَعْدَ ماسَرَّ صَرُّتُ إِنَّا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَى مَا لِكُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ تُعَمَّدِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ٱلْصَرَفَ مِنَ ٱثْنَيَنَ فَقَالَ لَهُ ذُو ٱلْيَدَيْنِ ٱقَصْرَت الصَّلأَةُ يارَسُولَ اهْتِهِ أَمْ نَسيتَ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ تَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى زَكْمَتَيْنِ أَخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَحَدُ مِثْلَ سُحبُودهِ ٱوْاَطُولَ ثُمُّ رَفَعَرَثُمُ ۖ كَبَرَ فَسَحِبَدَ مِثْلَ سُحِبُو دِهِثُمَّ رَفَعَ ۖ حِ**لْاَمْنَا** اِسْمُميلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنُ دِينًا دِعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُباءِ في صَلاقةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آَتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْ آَنُ وَقَدْ أُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَفْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الشَّأْمِ فَاسْتَدارُوا 🏿 قولدفا-تقبلوهابكم

الموحدة على الامر

وتفقع على الخبر قاله الشارح

إِلَى الكَفْبَةِ حَذَّرُنُ يَحْلَى حَدَّثُنَّا وَكَمْ عَنْ إِسْرَائِلَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَدِشَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ سِنَّةَ عَشَرَ أَوْسَيْعَةَ عَشَرَ شَهِراً وَكَأَنْ يُحِتُّ أَنْ يُوجَّهَ إِلَى ٱلكَمْيَةِ فَأَ ثَرَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ قَدْ نَرْى تَقَلُّ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُو لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوُجَّهَ نَحُو ٱلكَمْبَةِ وَصَلَّىٰ مَمَهُ رَجُلُ الْمَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ ۖ فَمَّ عَلَىٰ قَوْم مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَ نَّهُ صَلَّى مَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى ٱلكَّفيَةِ فَانْحَرَفُوا وَهُمْ ذُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْمَصْرِ صَ**رْتُونَ** يَخْتَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّتْنِي مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلِحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِلْكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ آسَقِى آبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَادِيُّ وَابَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَنَّى بْنَ كَمْبِ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَهُوَ تَمْرُ جُأَءَ هُرُآتِ فَقَالَ إِنَّ الْخُرُ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ ٱبْوَطَلْمَةٌ فِإِ أَنْسُ هُمْ إِلَى هٰذِهِ الْجِزار فَاكْمِدُ هَا قَالَ أَنْشَ فَعَمْتُ إِلَىٰ مِهْرَاسِ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى ٱلْكَسَرَتْ حَرُّسُ اللَّمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَّةً عَنْ حُدْ يَفَةَ انَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَهْلِ تَجْرَانَ لَا بُمِنَنَّ الْيَكُمْ رَجُلاً أميناً حَقَّ أمين فَاسْتَشْرَفَ لَمَا أَضِحَابُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ أَبِا عَبَيْدَةً حَدَّمُنا سُلَيْهَانُ ابْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِي قِلا بَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ أُمَّةٍ لَمِينُ وَلَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ ٱبْوَعُبَيْدَةَ حُرَّتُهُا سُلَمْأَنُ ابْنُ حَرْبِ حَدَّمَنْ المَّادُيْنُ ذَيْدِ عَنْ يَحْتِي بْنِ سَعيدِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَيْنِ عَنِ ابْنِعَبْاس عَنْ ثَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهَدْتُهُ ٱ تَيْتُهُ عَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ أَتَانِي عَا يَكُونُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّنِينَ مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثُنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ عَنْ ذُبَيْدٍ عَنْسَمْدِ بْنُ عَبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الزَّهْنِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيّ صَلَّى اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْمْ رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَاراً وَقَالَ آدْخُلُوهَا فَأَرْادُوا 🏿 فاوقدوا الرا فقال آنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكَرُوا لِلَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الَّذِينَ أَذَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْدَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِهَا إِلَىٰ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقَالَ لِلْآخَر بَنَ لَاطَاعَةَ فِي مَعْصِيةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَشُرُوفِ صَرَّتُنَّا ذَهَيْرُ بْنُ حَرْبِ | لاطاعة في المصية نخ حَدَّثَا يَفْتُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ إِبْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرُهُ أَنَّ آبَاهُمَ يُرَةً وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلُيْنِ أَخْصَا إِلَى النَّيّ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حَدُنُ اللهُ الْعَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ في عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبِّدِاللَّهِ بْنُ عُشْبَةَ بْنُ مَسْمُودِ أَنَّ آبَاهُمَ يْرَةَ قَالَ بَيْمَأْ نَحْنُ عِنْدَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَ رَجُل مِنَ الْاَعْرَابِ فَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ اقْضِ لي بَكِتْ البِاللهِ فَقَامَ خَعْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ يَارَسُولَ اللهِ أَفْضِ لَهُ بَكِتْ اللهِ وَأَنْذُنْ لي . فَقَالَ لَهُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَقَالَ إِنَّ أَنْبَى كَأِنْ عَسيفاً عَلىٰ هٰذَا وَالْمَسيفُ الْاَجِيرُ فَزَنْى بِاصْرَأَ تِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَنْبِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْفَهَم وَولِيدَةٍ ثُمَّ سَأَ لْتُ أَهْلَ الْمِلْوَا أَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى آخراً قِوالا جَمَّ وَاتَّمَا عَلَ أَنبي جُلْدُمِا لَةٍ وَتَفْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا قَضِيَّنَّ بَيْنَكُمْا بَكِتْابِ اللَّهِ آمَّا الْوَليدَةُ وَالْفَتَمُ ۚ فَرُدُّوهَا وَأَمَّا ٱ بِنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِا ثَةٍ وَتَفْرِيبُ عَامٍ وَآثَا آنْتَ يَاأَ نَشَ لِرَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ فَاغْدُ عَلَى أَصْرَأَةً هِذَا فَإِنِ ٱعْتَرَقَتْ فَارْجُهَا فَفَدا عَلَيْهَا أَيْلَسُ فَاغْتَرَفَتْ فَرَجْمُهَا لِمُ سِنْ بَمْثِ النَّيْصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّبْرَ طَلَعَةً وَحْدَهُ حَدْثُنَا عَلِي إِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ حَدَّثَنَا إِنَّ الْمُنْكَدِدُ قَالَ سَمِعْتُ خِارِ بْنَ عَنْدِ اللَّهِ قَالَ نَدَبَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَاشْدَبَ الرُّ بَوْ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَالنَّدَبِ الرُّبُورُ مُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبِ الرُّبُورُ فَقَالَ لِكُلِّ نَيِّ حَوادِيٌّ وَحَوادِيٌّ الزُّبِرُ قَالَ سَفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنَ أَبْنِ ٱلْمُنْكَدِدِ وَقَالَ لَهُ ٱ يُؤْبُ يَا آيا بَكْر حَلَّيْهُمْ عَنْ لْجَابِرِ فَانَّ الْقَوْمُ يُعْجُهُمْ أَنْ تُحَدَّثُهُمْ عَنْ لْجَابِرِ فَقَالَ فِى ذَٰلِكَ الْجَلْيِن سَمِعْتُ لِجَابِراً

بان أربعة أحاديث

فَثَابَمَ بَثَنَ أَحَادِيثَ سَمِمْتُ جَابِراً قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ يَوْمَ فُرَيْظَةً وَقُالَ كَذَا حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَالَ سُفْيَانُ هُو يَوْمُ والحِدُ وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ لِمِرْبِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَىٰ لاَ تَذْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَإِذَا آذِنَ لَهُ وَاحِدُ جَازَ حَدُن اللَّهُ اللَّهُ أَنْ بَنُ حَرْبِ حَدَّثُنا مَثَّادُ عَن آيُون عَنْ أَبِي عُثْمَاٰنَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطاً وَاصَرَ في بِحِفْظِ الْبَابِ فَجَاءَ رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ آفَذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاذِا آبُوبَكُر ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ ٱثَّذَنْ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَلَّةِ ثُمَّ جَاءَ غُثَانُ فَقَالَ ٱثَّذَنْ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَلَّةِ حَدُثُ عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَا سَلَيْهَانُ بْنُ بِالْل عَنْ يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ بْن حُنَيْن سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَثْهُم قَالَ جَنْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشْرُ بَةِ لَهُ وَغُلامٌ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ عَلَى رأي الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هٰذَا مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَ ذِنَ لِي مَالِي سِبُ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَمْرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَثَ النَّبئ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ الْكَلْبَيَّ بِكِينًا بِهِ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ حَذُنا يَخِيَ بْنُ كِكَيْر حَدَّنِي اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهاب آمَّهُ قَالَ أَخْبَرَ في عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَكِتْابِهِ إِلَى كِشْرَى فَأْمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ ٱلْجَوْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ كِسْرَى فَكَا قَرَأُهُ كِسْرِى مَرَّقَهُ خَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّب قَالَ فَدَعَاعَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقِ حَذَّ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَعْنِي عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عَبَيْدِ حَدَّثُنَاسَلَهُ بْنُ الْإَسْوَعِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ آسَلَمَ أَذَنْ في قَوْمِكَ أَوْفِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورًا ءَ أَنَّ مَنْ الوصاة بفتم الواو أكُلُ فَلْيُمِّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ لَلَّ بِكُ وَصَاةِ النَّيّ صَلَّى وقد تكسر الوصية اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُفُودَ الْمَرَبِ أَنْ يُبِيِّفُوا مَنْ وَذَاءَهُمْ قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُو يُرِثِ

وَيْرْمَنَا عَلَىٰ بْنُ الْجَمْدِ اخْبَرَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا النَّضُرُ أَخْبَرَنَا شُمْيَةُ عَنْ أَي جَمْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْعِدُنِّي عَلَىٰ سَريرِهِ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِي لَمَا ۚ أَ تَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَ الْوَفْدُ قَا لُوا رَسِمَةُ قَالَ مَرْحَاً بِالْوَفْدِ أَوِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايًا وَلَا نَدَامِي قَالُوا لِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَ فَمُرْنَا بِأَصْرِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَثُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَذَاءَنَا فَسَأَ لُواعَنِ الْأَشْرِ بَةِ فَهَاهُمْ مَنْ أَرْبَعِ وَاَمَرَهُمْ بِأَدْبَعِ آمَرَهُمْ بِأَلايمَانِ بِاللَّهِ قَالَ هَلْ تَذْدُونَ مَا لايمَانُ باللَّهِ ثَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لأ شَريكَ لَهُ وَأَنَّ تُحَدَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَاللَّهُ الزَّكَاةِ وَأَثْلُنُّ فِيهِ صِيامُ رَمَضَانَ وَتُؤْتُوا مِنَ ٱلْمَاٰخِ الْخُسُ وَمَهَاهُمْ عَنِ الدُّ بَّاءِ وَٱلْحَنْمَ وَٱلْمَزْفَتِ وَالنَّفيرِ وَرُبَّما قَالَ ٱلْمُقَيّر قَالَ آخْفَظُوهُنَّ وَٱ بْلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ ۖ لَمِ سِبُ خَبَرِ ٱلْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مَرْنَا لَهُمَّذَ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَحُمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْمُنْبَرَى قَالَ قَالَ لِي الشَّفَيْ آدَأَ يْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَاعَدْتُ إِنْ عُمَرَ قَريباً مِنْ سَنَتَيْنِ اَوْسَنَةٍ وَنِصْف فَلَمْ اَسْمَمْهُ يُحَدِّثُ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هٰذَا قَالَ كَانَ نَاشَ مِنْ ٱضْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيهِمْ سَمْدُ فَذَهَبُوا يَا كُلُونَ مِنْ لَمْمَ فَلَادَتُهُمُ أَمْرَأً أُم مِنْ بَعْضِ أَذْوَاجِ النِّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ خَيْرُضَتَ فَأَمْسَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاطْعَمُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ أَوْقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ شَكَّ فِيهِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

الشميّ يستكثررواية الحسن البصريّ

قوله و اطعموا كذا بضبط الشارح ولمل الصواب ضبطه من باب الافعال

- هذ بسم الله الرحم الرحم المراح المعتمام بالكتاب والسنة هج المحتمام بالكتاب والسنة هج المحتمال المحتمد المحت

دِناً لَا تَّخَذْنَا ذَٰلِكَ الْيَوْمَ عِداً فَقَالَ مُمَرُ إِنِّي لَاعْلَمُ أَيَّ يَفِمِ تَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ نَرَلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ في يَوْمِ جُمُعَةٍ ﴿ سَمِعَ سَفْيَانُ مِنْ مِسْعَى وَمِسْعَنُ قَيْساً وَقَيْش طَارِفاً حَدُّمْ يَعْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مْالِكِ ٱقَّهُ سَمِعَ مُحَرَ الْفَدَ حِينَ بِايَعَ الْمُسْلِمُونَ ٱبِا كِكُر وَاسْتَوْى عَلِى مِنْبر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَشَهَّدَ قَبْلَ أَبِي بَكْرٍ فَقْالَ امَّا بَمْدُ فَاخْنَارَ اللهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ وَهٰذَا الْكِثَاكُ الَّذِي هَدَى اللهُ بُهِ رَسُولُكُمْ فَخُذُوا بِهِ مَهْ تَدُوا وَ إِنَّمَا هَدَى اللهُ بِهِ رَسُولُهُ حَدَّمُنَ مُوسَى ا بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْتٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ضَمَّني إلَيْهِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِيْهُ الْكِيتَابِ حَذَّ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْ فَأَ انَّ اَبَا الْمُهْالِ حَدَّتُهُ الَّهُ سَمِعَ اَبَا بَرْزَةَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ كَيْمُنِيكُمْ أَوْ نَمَشَكُمْ بِالْاِسْلَامِ وَيُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاٰلَ ٱبْوعَبْدِ اللهِ وَقَمَ هُنّا يُمْنَكُمُ وَ إِنَّمَا هُوَ نَمَشُكُمْ يُنْظَرُ فِي اَصْلَ كِتَابِ الْإِغْيَصَامِ حَدَّمُنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَمَّادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوانَ يُبايِمُهُ وَأُقِرُّ بِذَٰلِكَ بِالسَّمْمِ وَالطَّاعَةِ عَلَىٰ سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُو لِهِ فَيَا اسْتَطَفْتُ مَا سِب قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهِثُ بِجَوْامِيمِ الْكَلِم حِ**رْمُنُ** عَبْدُ الْعَرْ مْر بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ ابْنِشِهَا لِ عَنْسَعِيدِ بْنِ ٱلْسَيَّبِ عَنْ أَلِي هُمَ يُرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُفِثْتُ بَجُوامِعِ الْكَلَم وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمُ رَأَيْتُنِي أَتِيتُ بَفَاتِيحٍ خَزَاتِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ في يَدى قَالَ ٱبُوهُمَ يُرَةَ فَقَدْذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا نَتُمْ تَلْفَهُومَا ا وَتُوعَفُونَهَا ا وَ كَلَّةَ تَشْبُهُما حَدُّمُنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ سَعيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنَ الْأَنْبِياءِ نَيُّ إلا أَعْطِي مِنَ ترعنونها أى ترصونها الآيات مامِثُلُهُ أُومِنَ أَوْآمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوبِيتُ وَحْياً أَوْحاهُ اللهُ ا

قوله القدأى من يوم الوفاة كما في الشارح

قوله نعشكم أى رفعكم

واقرَّ لك بالسَّمُ الح

قوله وأنتم تلغثونها أى تأكلونهــا من اللغيث وهو طعمام يغش بالشعير وبروى يعنى الدنيا من رغث ويسألوا الناس عنه نخ

قوله فيهاأى فى الكعبة فوله صفراء ولا بيضاء أى ذهباً وفضة

الْهُمُدَّى هُدَى كُمِّدِ نخ

قال الشارح الهدى بفتح الدال وسكون لدال السمت والطريقة والسيرة يقال هدى هدى زيد اذا سار سيرته اه

سليمان بن حيان نح

إِلَّ فَأَرْجُو أَنِّي آكُثُرُ هُمْ تَأْمِهُمْ تَأْمِهُمُ أَلْقِيامَةِ لِلْمِسْبُ الْإِقْتِدَاءِ بِسُنَن رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُول اللهِ بَمَالَىٰ وَآجْمَلْنَا لِلْمُنَّقَىنَ إِمَاماً قَالَ اَ ثَمَّةً نَقَّنَدى مَنْ قَبْلُنَا وَيَشْتَدى بِنَا مَنْ بَعْدَنَا وَقَالَ ابْنُ عَوْنَ ثَلَاثُ أَحِبُّونَ لِتَفْسِي وَلِإِخْواني هٰذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلُّوها وَيَسْأَ لُواعَنْها وَالْقُنْ آنُ أَنْ يَنْفَهَّمُوهُ وَيَسْأَ لُواعَنْهُ وَيَدَعُوا النَّاسَ اِللَّهِنْ خَيْرِ حِنْرُتُنَّا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّخْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَٰذَا ٱلْمُسْجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَىَّ عُمَرُ في تجلِيكَ هٰذَا قَمَّالَ هَمْنْتُ أَنْ لا أَدَعَ فيها صَفْرًاءَ وَلا يَيْضًاءَ إِلاَّ فَسَمَّتُهَا بَثَنَ المُسْلِينَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْمَلُهُ صَاحِبَاكَ قَالَ هُمَا الْمَر آن يُقتدلى بهذا حَدَّمْنَ عَلَيْ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ قَالَ سَأَ لْتُ الْاَعْمَ فَقَالَ عَنْ ذَيْدِ إِنْ وَهْبَ سَمِعْتُ حُذَيْهَةَ يَقُولُ حَدَّثُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الأَمَانَةَ نَرَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِي جَذْر قُلُوب الرِّجَال وَ زَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَوا الْقُرْآنَ وَعَلُوا مِنَ السُّنَّةِ حَدُنُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّنَا شُفَّةَ أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُمْرَةَ سَمِفْتُ مُرَّةً الْمَمْدَانِيَّ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْمُدَثَ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْمُدّى هَدْي تُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثًاتُهُا وَ إِنَّ مَاتُوعَدُونَ لَآتَ وَمَا أَنْتُمْ مُعْجِز بنَ حَدُّمْنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا سُفْيانُ حَدَّثَا الزُّهْمِي عَنْ عَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً وَزَيْدِ بْنِخَالِيهِ قَالَ كُنَّاعِنْدَ النَّيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُضِيِّنَّ بَيْتُكُما بِكِتاب اللهِ حَدْثُ مُحَدِّن سِنان حَدَّثَا فَلَيْحُ حَدَّثَا هِلالُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسْارِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْحَلَّةَ إِلاَّ مَنْ اَنْ قَالُوا بِارْسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْتِي قَالَ مَنْ اَطَاعَني دَخَلَ الْجَلَّةَ وَمَنْ عَصَالَى فَقَدْ اللَّهِ مِنْ رُسُمُ مُحَدُّ بْنُ عُبَادَةً أَخْبَرَ أَا يَزِيدُ حَدَّثَا سَليم بْنُ حَيَّانَ وَٱ ثَنِي عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ مِنْاءٍ حَدَّثَنَا ٱوْسَمِمْتْ لِجَابَرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ لِجَاءَتْ مَلاَ ئِكَدُّ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَاثِمُ قَفَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ فَاثِمُ وَقَالَ

الأدبة الولمة

بَعْضُهُمْ إِنَّ الْمَيْنَ نَا يَحَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْطَالُ فَقْالُوا إِنَّ لِصَاحِبُكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْر بُوا لَهُ مَثَلًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْمَيْنَ نَائِمَةً وَالْقَلْتَ يَقْظَانُ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمُثَلِ رَجُلِ بَنَّى ذاراً وَجَمَلَ فَيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ ذاعِياً فَمَنْ اَجَابَ اللَّاجِي دَخَلَ الدَّادَ وَاَ كُلِّ مِنَ ٱلمَّادُ مَهِ وَمَنْ لَمْ يُصِب الدَّاعِي لَمْ يَدْخُل الدَّازَ وَلَمْ يَأْ كُلْ مِنَ ٱلمَّأْدُ بَهِ فَقَالُوا ٱوَلُوهَا لَهُ يَفْقَهُما فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَاءُمُ وَقَالَ بَعْضُهُم إنَّ الْمَانَ نَا ثَمَةُ وَالْقَالَ يَقْطَانُ فَقَالُوا فَالدَّارُ الْجَلَّةُ وَالدَّاعِي مُعَكَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ اَطَاعَ مُعَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ وَمَنْ عَطَى مُعَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهُ وَمُحَمَّدُ فَرَّقَ بَنْ النَّاسِ ﴿ ثَابَعَهُ قَتَيْمَةُ عَنْ لَيْثِ عَنْ لَحالِدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلال عَنْ جَابِر خَرَجَ عَلَيْنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْمُنَا ٱبُونُمْيِم حَدَّثَنَا مُنْيَانُ عَنِ الْأَعْمِينِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَلَّهِمِ عَنْ حُنْدَ يُفَةَ قَالَ يَامَعْشَرَ الْقُرَّاءِ ٱسْتَقَيُّمُوا فَقَدْ سُبِقَتُمْ سَبْقاً بَعِيداً فَإِنْ اَخَذْتُمْ يَمِيناً وَشِمَالاً لَقَدْ ضَلَاتُمُ صَلالاً بَعِيداً حَذْمُنَا ابُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا ابُواسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَب بُرْدَةً عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثَّلُ مَا بَعَثْنِي اللهُ بِهِ كَمُّلُ رَجْلِ آتَىٰ قَوْماً فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِمَيْنَى وَإِنِّي آنَا النَّذِيرُ الْفُرْيانُ فَالنَّجْاءَ فَأَطَاعَهُ طَارُّفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَا دَلَّهُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَخَوْا وَكَذَّبَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَأَنَهُمْ فَصَيَّحَهُمُ الْكِيْشُ فَأَهْلَكُهُمْ وَآجْنَاحَهُمْ فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِي فَا تَبَعَ مَاجِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَطَانِي وَكَذَّبَ عِاجِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقّ حَدَّمُنا تُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الرُّهُمِ يَ إِ خَبْرَ بِي عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْن عُشْبَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ لَمَا تُوُ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَنُو بَكْر بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكُر كَيْفَ تُقَاٰ إِلَى النَّاسَ وَقَدْ ۚ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِن تُ أَنْ أَقَاتِلَ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لأ إلهَ إلاَّ اللهُ فَمَن قَالَ لَا إِلٰهَ اللَّهُ مُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسْا بُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ وَاللَّهِ

قوله فرق بتشديد الراء أى دارق بين الطبيع و العاصى وبروى فرق بسكونها على المصدوبة نوت التساف وصف به الميالنة كما في شرح العين "

و مقصوراً بالنصب على أده مقصول مطلق أي الاسراع والدياج السيرأول النيس الانتمال السير آخر الليل اله عنى معلم أي بالسكينة و التأتي والتأتي والتأتي التاصلهم اله الماسكينة و التأتي التأصلهم اله الماسكينة و التأتي التأصلهم اله

قوله فالنجاء بمدودا

كَانُواْ يُوَّدُّوْنَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَقَائَلُتُمْ عَلَىٰ مَعْدِهِ فَقال عُمْرُ فَواللهِ ماهُوَ الأَانَّ رَأَ بْسَاللهُ قَدْ شَرَح صَدْرَ أَى بَكْرٍ لِلْقِتْل فَمَرَ فُتُ اَ ثَهُ الْحَقُّ ﴿ قَالَ

ابْنُ بُكَنْرُ وَعَبْدُاللَّهِ عَنِ اللَّيْثَ عَنْاقاً وَهُوَ اَصَحُّ صِرْتُونَ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنِي آنِنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهاكِ حَدَّثَني عُبَينُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُنْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُما قَالَ قَايِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْن بْن حُدَّيْفَةَ بْن بَدْر فَنَزَلَ عَلى ابْنِ آخِيهِ الْحُرِّيْ بْنِ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ وْكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرُّاءُ أضات تخليس عُرَ وَمُشاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْشُتَانَا فَقَالَ عُينَةُ لا بْن أَحْمِهِ مَاانْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجْهُ عِنْدَهٰذَا الْأَمِيرِ فَتَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ قَالَ سَأْسُتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبِيَّاسِ فَاسْتَأْ ذَنَ لِمُسَيِّنَةَ فَلَمَّ دَخَلَ قَالَ يَاابْنَ أَخَلَّابِ وَاللَّهِ مَا تُعْطِينا الْجَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْمَثِلِ فَمَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بَّانْ يَقَمَ بِهِ فَقَالَ الْحُنُّ يااَمِيرَا أَلُوْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ ۚ تَمَالَىٰ قَالَ لِتَدِيَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ خُذِ الْعَهْوَ وَأَمْنُ بِالْفُرْفُ وَآغْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ فَوَاللَّهِ مَا لِمَاوَزَهَا مُحَدُّ حِينَ تَلاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِثَالِ اللَّهِ حَ**ذُرُن**ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ فَاطِيمَةَ بِنْتِ أَلْمُنْذِرِ عَنْ أَسْلِهَ أَبْنَةِ أَبِي بَكْر رَضِي اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَدةً حَنَّ خَسَفَت الشَّمْسُ وَالنَّاسُ قِيامُ وَهَى قَايْمَةٌ تُصَلَّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَا وَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ ٓ آيَةٌ قَالَتْ بَرَأْسِهَا أنْ نَعَمْ فَكَا ۖ ٱلْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهُ وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مامِنْ شَيْ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِ مَقَامِي هَذَا حَتَّى أَلَحَنَّةَ وَالنَّارَ وَأُوجِيَ إِلَىٓ ٱ تَنْكُمْ تُفْتَتُونَ

فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ قِنْتَةِ الدَّجَّالِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَو الْمُسْلَمُ لَا اَذْرَى اَقَ ذَٰلِكَ فَالَتْ

أَنْهَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدُهِاءَنَا بِالْبَيْنَاتِ فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا فَيَقَالُ نَمْ صَالِحًا عَلِمْنَا أَنَّكَ مُوقِنّ

وَأَمَّا الْمُنْافِقُ أَو الْمُو ثَالِ لا أَدْدِي اَتَى ذَلِكَ قَالَتَ اَشْاءٌ فَيَقُولُ لا أَدْدِي سَمِعْتُ

نوله وجه أى وجاهة ومنزلة اه شار ع اوله الجزل أى الكثير قوله همّ بان يقع به أى فصد أن سالغ في ضربه اهشار م

كسفت الشمس نخ

لنَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً قَفَلْتُهُ صَرَّمْنا إِسْمُمِلُ حَدَّثَني مَالِكَ عَن أَبِي الزَّاد عَن الآغرَ بِح عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُونِي مَا تَرَكَتُكُم إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قْبُلُكُمْ بِسُوًّا لِهِمْ وَآخْتِلاْ فِهِمْ عَلَى ٱنْبِياءِهْمْ فَاذِاْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيَّ فَاجْتَذِبُوهُ وَإِذَا أَمَرُنُكُمْ بِأَمْمِ فَا تُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ۚ فَالْمِسِبِ مَا أَيْكُرُهُ مِنْ كَثْرَةِ الشُّهُ إلى وَتَكَلُّف مَالاً مَعْمَهِ وَقَوْ له تَعَالِيٰ لاَتَسْأُ لُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُنْدَ لَكُ تَسُوُّكُمْ حِزْنُ عَنْدُاللهُ مْنُ مُزِيدُ الْمُقْرِيُّ حَدَّثُنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَن إِبْن شِهاب عَنْ غامِر بْنسَمْدِ بنأَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ انَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ اعْظَمَ ٱلْمُسْلِينَ جُرْماً مَنْسَأَلَ عَنْ شَيْءً لَمْ يُحَرَّمَ فَرَّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْئَلَتِهِ صَرَّبُها إِسْخَقُ أَخْبَرَ نَاعَقَانُ حَدَّثَنَا وُهَنْتُ - تَدَّتُنَا مُو سَى نُنْ عُقْبَةَ سَمِعْتُ آيَا النَّصْرِ نُحَدِّثُ عَنْ يُسْرِ ابْن سَمدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ أَنَّ النَّهِ رَصًّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ٱتَّخَذَ حُجْرَةٌ فِي ٱلْمُسْجِدِمِنْ يرفَصَلَّى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا لَيْالِيَ حَتَّى أَجْمَعَ إِلَيْهِ السَّفَفَقُدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ جَفَّمَلَ بَعْضُهُمْ يَتَّنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَازَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأْ يْتُ مِنْ صَنْبِيكُمْ حَتَّى خَشْيتُ أَنْ 'يَكْتَبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَوْكَتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُتُمْ بِهِ فَصَلُوا أَيُّهَا النَّاسُ في بُيُو يَكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةٍ أَلْمَرْءِ في بَيْتِهِ إلا الْكُنُو بَهُ حَارِّنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَاا بُو السامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيمُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ سُيِّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْياءَ كَ. هَمَا فَكُمُّ أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمُسْتَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ سَلُونِي فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ بِارَسُولَ الله مَنْ أَبِي قَالَ أَنُوكَ حُدْافَةُ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ لِارْسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَنُوكَ سالِمُ مَوْلِيٰ شَيْبَةَ فَكَمَّا وَأَي عُمَرُ مَا يَوْجُهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنَ الْفَضَب قَالَ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللهِ حَدُرُتُ مُوسِي حَدَّثُنَا أَفُوعُوا لَهُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَلَكُ عَنْ وَزَّاد كأتب الْمُغْمَرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ الْمُعَرَةِ ٱكْتُبْ إِلَىٰٓ مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَنَّتِ إِلَيْهِ إِنَّ نَبَّ اللهِٰصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَثُولُ فِ.دُرُرٍ

ثم فقدوا سوته نخ

من صنعهم ا

Ν. ...

كُلِّ صَلاةٍ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لأَشَرِيكَ لَهُ الْلَكُ وَلَهُ الْخَدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْ قَدِيرٌ اللَّهُمُّ لَا مَانِعَ لِلا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِى لِلاَمَّفْتَ وَلاَ يَفْعُ ذَا الْجَلَّةِ مِنْك الْجَذُّ وَكَتَّبَ الَّذِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قَيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّؤْالِ وَ إِضَاعَةِ الْمَالِ قولدقيل وقال بنائهما على القيم علىسبيل وَكَانَ يَنْهِى عَنْ عُفُوق الْأُمَّهَات وَوَأْدِ الْبَنَّات وَمَنْعِ وَهَات حَذَّرْتُما سَلَمَانُ بْنُ الحكاية وبجزهما حَرْبِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُمَرَّ قَقَالَ نُهِينًا و تنوینهما معر بان كافي الشارح وقوله عَن النَّكَلُّفِ صَلَّانًا البُوالْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَني مُمُودُ حَدَّثَنا و وأد النات أي عَبْدُ الزَّ زَّاقِ أَخْبَرَ لَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ د أنهن أحياء كفعل الجاهلية وتولهومنع َ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ ذَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلاَّ سَلَّمَ قَامَ عَلَى أي منم الحقوق الْمِنْبَرَ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ اَنَّ بَنْ يَدَيْهَا أُمُو را عِظَاماً ثُمَّ قَالَ مَنْ آحَتَ أَنْ يَسْأَلَ الواجة وقوله وهات عَنْ ثَنْيٌّ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَاللَّهِ لا نَسْأَ لُوني عَنْ ثَنْيُّ إِلاًّ أَخْبَرُ ثُكُمْ بهِ مادُمْتُ في مَقّامي أىالطلب بلاحاجة هذا قَالَ أَنْشَ فَأَ كُثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ يَقُولَ سَلُونِي فَقَالَ أَنْسُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدْخَلِي يَارَسُولَ اللهِ قَالَ التَّارُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ أَبِي لِارَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنُوكَ حُذَافَةً قَالَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَىٰ وُكَبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينًا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلامِ دِينًا وَ يُحْتَدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ حِينَ قَالَ مُمَدُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ اوْلَىٰ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى ٓ الْجَلَّةُ وَالثَّارُ آنِفاً في عُرْضِ هٰذَا الْخَائِطِ وَآنَا أُصَلّ

فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْمَيْرِ وَالشَّرِّ حَذْمِنْهَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ

عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَنْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ

رَجُلُ يَانَيَّ اللَّهِ مَنْ أَبِي قَالَ آبُوكَ فَلَانِ وَنَزَلَتْ يَا آيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْأَتَسَأُ لُوا عَنْ

آشْيَاءَ الْآيَّةَ صَ*رُّسُنَا ا*لْحَسَنُ بَنُ صَبَّاحٍ حَدَّشَاشَبَابَهُ حَدَّشَاوَوْقَاءُ عَنْ عَبْدِاللهِ بَنِ عَبْدِ الرَّاضِ سَمِمْتُ أَنْسَ بَنِ مَاللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ

قوله أولى لم يثبت في بعض النسخ وهو أولى وذكر الشارح أن معناء أولاتر صون يعنى رضيتم أولا قال وكتبت بالياء في أكثر النسخ اله مصحح أكثر النسخ الم مصحح

لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَنَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا هٰذَا اللهُ ْحَالِقُ كُلِّلَّ شَيٌّ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ حِنْدُنْ لَحُمَّدُ بْنُ غَبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ عَنِ الْاعْمَيْسِ عَنْ إبْراهِيم عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُسْتُ مَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالمدية حبل اسميي ثوراً وأناهو يمكة ولعلّ الحديث منءير الى احدكما في المصباح وقد أصاب العيني في قوله كذابة عن موضع أوحبل اه متححه فِحَرْثِ بِالْمَدَيِنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسبِ فَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلُوهُ عَنِ الرُّوسِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لا تَسَنَّا لُوهُ لا يُسْمِثُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقَامُوا إلَيْهِ فَقَالُوا يَا آبَا الْقَاسِمِ حَدِّشًا عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ سَاعَةً يَنْظُرُ فَمَرَفْتُ ٱ نَّهُ يُوحىٰ إلَيْهِ فَنَأْخَرْتُ عَنْهُ مَتَى صَمِدَ الْوَحْيُ ثُمَّ قَالَ وَيَسْأَ لُولَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ آخرٍ رَبِّي لَمْ السِّبُ الْإِقْتِدَاءِ بِأَفْدَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُ اللهُ أَيُونُهُمْ حَدُّنَّا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن دينَّار عَن ابْن مُحَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱتَّخَذَ النَّيُّ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَاتُمًا مِنْ ذَهَبِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوْاتِيمَ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي ٱتَخَذْتُ خَاتَماً مِنْ ذَهَبِ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ ٱ لْبَسَهُ ٱ بَدَاً فَنَبَذَ النَّاسُ خَوا تَيْهُمْ مُ لِيسِبُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّمَثُق وَالتَّنَاذُ عِ فِي الْمِلْم وَالْفُلُق فِي الدِّينِ وَالْبِدَعِ لِقَوْلِهِ تَعْالَىٰ بِإِلَهْلَ الْكِيتَابِ لاَ تَغْلُوا فِ دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقُّ صَرَّتُما عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَّا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الرُّهْرِيّ عَنْ أَبِ سَلَةً عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّهَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُواصِلُوا فَالُوا إِلَّكَ تُواصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي اَمِتُ يُطْمِنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوصال قَالَ فَواصَلَ بِهِمُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ أَوْلَيْكَيْنِ ثُمَّ رَأَ وَالْحِلالَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَأْخَرَ الْهِلالُ لَرَدْ ثُكُمْ كَا لَمُنْكِل لَمُمْ حَدَّمنا عُمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيات حَدَّثُنا أَن حَدَّثَنا الْا عَمْنُ حَدَّثَني إ بْراهِمُ السِّيقُ حَدَّثَي أَبِي قَالَ خَطَابًا عَلِيٌّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْهِمِ مِنْ آجُرٍّ وَعَلَيْهِ سَيْفُ فيهِ صَحيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللَّهِ مَاعِنْدَنَّا مِنْ كِنَّابِ يُقْرَأُ إِلَّا كِتَّابُ اللَّهِ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحيفَةِ فَنَشَرَهَا قوله صعيد هوجبل فياذا فيها آسْنانُ الْإِبلِ وَ إذا فيهَا الْمَدينَةُ حَرَّمُ مِنْ عَيْرٍ إِلَىٰ كَذَا فَنَ أَحْدَثَ فِيهَا

قوله على عسيب أي على عصاً من جريد النفل اه شار ح قوله لايسمك بضم أوَّله و الجزَّم على النهى و الرفع على الاستشاف (شارح)

> **قوله** من النعمق أي التشيدد في الاس حتى يتحاوز الحدّ فيه اهشار ح

وَيَسْقِينِ نَخ

كَالْكُي لَمْتُمْ نَحْ كَالْمُنْكِرِ لَمْتُمْ نَحْ

والمدينة المنبورة \_

وقوله الىكذا أى الى ثوركما جاء في رواية مسلم ذكره القسطلاني وهوالتباس من الراوى فانه ٤ (حدثاً )

قوله حدثاً أي بدعة أوظاً اه عني قوله فن أخفر أي تقضعهده اهعبي قوله من والي قوماً أىنسب نفسه الهم كالتمائه الى غير أسه أوانتمائه الىءيرمعتقه وذلك لمافيه من كفر النعمة وتضيبع حقوق الارثوالولاءوقطع الرج ونحوه ولفظ بغير اذن مواليه ليس لتقييدالحكم بهوانما هوالرادالكلام على ماهوالفالب اه عني قوله بالاقرع أى سأمره اه قسطلاني

وَ إِذَا فَيهِ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً يَسْمَىٰ بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَمَلَيْهِ لَشَةُ اللهِ وَالْمَلاَ يُتَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مُنِهُ صَرْفاً وَلاَعَدْلاً وَ إِذَا فِها مَنْ وَالى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَا يُكَوِّ وَالنَّاسِ ٱ جَمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَعَدْلاً حَ*لْانِنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَ*دَّنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تَرَخُّصَ فِيهِ وَ تَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَعَ ذَلِكَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ خَفِيدَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ آقُوا مِ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْ آصَنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي آغَلُهُمْ بِاللَّهِ وَاشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً حَدُّتُ اللهُ عَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا وَكِيعْ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَمَةً قَالَ كَادَ الْخَيْرَانِ ٱنْ يَهْلِيكَا ٱبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمَا ۚ قَدِمَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ بَنِي قَيم أَشَادَ أَحَدُهُما بِا لَاَقْرَ عِ بْنَ حَا بِسِ التَّمَعِيَّ الْخَفْلِيِّ آخِي يَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَا لَا تَحْرُ بِقَيْرِهِ فَقَالَ ٱ بُوبَكُنِ لِمُمَرَ إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلْأَفِي فَقَالَ مُمَرُ مَاأَزَدْتُ خِلَافَكَ فَارْتَقَمَتْ أَصْوَا تُهُمًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَفَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأ تَزفَعُوا أَصْوَا تَكُمْ فَوْ قَ صَوْتِ النِّيِّ إِلَىٰ قَوْ لِهِ عَظيمٌ قَالَ إِنْ أَبِي مُلَيِّكُمْ قَالَ إِنْ الزَّبَرْ فَكَانَ غُمَرُ بَعْدُ وَلَمْ يُذْ سَكُرْ ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرِ إِذَا حَدَّثَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحُديثِ حَدَّثُهُ كَأْخِي السِّيرار لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ ﴿ حَدُمُنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ هِشَامِ ثِنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِمَرَضِهِ مُرُوا آبَا بَكْرٍ يُصَلَّى بِالنَّاسِ قَالَتْ عَاثِشَةُ قُلْتُ

حلةممترضة بيناسم كان ومتملقه وفمه اطلاق الاب على الجد أم فان سيدنا ابا بكر حدّ هدالله أبن الزبير لامداسماء دات النطاقين

قوله ولم بذكر الخ

قوله يصلى بالماء بعد اللام مرفوع علي الاستئناف اواجري المعتل محرى الصحيم ( 2018)

إِنَّ ٱبَّا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُشْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلّ فَقَالَ مُرُوا اَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَالِيثَةُ فَقُلْتُ ۚ لِلْفَصَةَ قُولَى إِنَّ اَبَا بَكُر قَامَ فِي مَتَّامِاتُ لَمْ يُشْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبِكَاءِ فَأَنْ عُمَرَ قَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنَّ لَا نُثَنَّ صَوْاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبْا بَكْر

فَلْيُصَلِّ لِلتَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِمَا يُشَةَ مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْراً صَرْبَا آدَمُ حَدَّثَا ابْنُ أَبِي ذَنْ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الشَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَعُوَ يُمِرّ الْفَالْانِيُّ إِلَى عَاصِم بْن عَدِي فَقَالَ أَوَأَيْتَ وَجُلاً وَجَدَ مَعَ آمْرَأَتِهِ وَجَلاً فَيَقْتُكُ اَ تَقْتُلُونَهُ بِهِ سَلْ لِى يَاعَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَكَرِهَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْائِلَ وَعَابَ فَرَجَعَ عَاصِيمُ فَأَ خَبَرَهُ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ كَرِهَ الْمُسَاءَلَ فَقَالَ ءُوَ ثِمِرٌ وَاللَّهِ لَا ٓ يَيَّنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاءً وَقَدْ ا تُوْلُ اللهُ عَمَالَى الْقُرْ آنَ خَلْفَ عَاصِم فَقَالَ لَهُ قَدْ أَ نُوّلَ اللهُ فَيْكُمْ قُوْ آنًا فَدَعَابِهِمَا فَتَقَدَّمٰا فَتَلاَعَنَا ثُمَّ قَالَ عُوَ يُمُرْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا بِإِرَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكُنْهَا فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُرُهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرْ اقِهَا حَفِّرَت السُّنَّةُ فِي ٱلْمُتَلَاعِنَيْن وَ فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٓ الْفُلرُوهَا فَإِنْ لِجاءَتْ بِهِ ٱحْمَرَ قَصِيراً مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلا أَرَاهُ اللَّ قَدْ كَذَبَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَعْيَنَ ذَا أَنْيَتَيْنِ فَلا أَحْسِبُ اللَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا جَفَاءَتْ بِهِ عَلَى الْاَصْ ِ الْمَكْرُوهِ صَ**رْبُنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَني عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ النَّصْرِيُّ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُظِيمٍ ذَكَرَ لِى ذَكْراً مِنْ ذٰلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ مَالِكِ فَسَأَ لَتُهُ فَقَالَ أَ مَطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلِيْ مُمَرَ ٱتَّاهُ حَاجِبُهُ يَرْفًا فَقَالَ هَلْ لَكَ فَيْعُمَّانَ وَعَبْدِ الرَّجْمَن وَ الرُّ بَسْ وَسَعْدِ يَسْتَأْ ذَنُونَ قَالَ نَعَمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا فَقْالَ هَلْ لَكُ فِي عَلِيّ وَعَبَّاسٍ فَأَذِنَ فَهُمَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَ بَيْنَ الظَّالِمِ آسْسَتُبًا فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آفَضِ بَيْنَهُمْا وَارْحْ اَحَدُهُما مِنَ الْآخَر فَقَالَ ٱ تَّبِيُّدُوا ٱ نْشُدُكُمُ ۚ بِاللَّهِ الَّذِى بِارِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلُونَ الَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْتَلَ عُمَرُ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسٍ فَقَالَ ٱشْنُهُ كُمَّا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُانِ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذلكِ قَالا

قىولە و حرة ھى دوسة فوق المدسة جراءاه من العني قوله أسمرأى أسود وقولهأعين أىواسع المين اه عني قوله ذا ألت بن هو على الاصل والأ فالاستعمالء إحذف التاء منه قسل كل" الناس ذو ألتبن أي عجنزتين وأحسيان معناه أليتين كيرتبن اه عيني قوله استما استئناف لسان المخاصمة

و خشـونة الكلام

وفي نسخة واستيااه

نَعَمْ قَالَ عُمَرُ فَا يَّى مُحَدَّرُ ثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ خَصَّ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ ' لَّ فِي هٰذَا الْمَالِ بِشَيَّ لَمْ يُعْطِهِ آحَداً غَيْرَهُ فَانَّ اللَّهُ تَقُولُ مَا ٱ فَاءَاللَّهُ عَما رَسُولِهِ يْمُهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمُ الْآيَةَ فَكَأَنَتْ هَٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَّ وَاللهِ مَا اَعْتَازَهَا دُونَكُ وَلاَ اسْتَأْثَرَبِهَا عَلَيْكُ وَقَدْ اَعْطَاكُمُوهَا وَتَشَّيَا فَكُ حَتَّى بَقَىَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ وَكَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلى أهْلِهِ نَفَقَهَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالُ ثُمَّ يَا خُذُ مَا بَقِي فَيَجْمُلُهُ يَجْعَلَ مَالَ اللَّهِ فَمَمِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَٰلِكَ حَيْاتُهُ ٱنْشُدُكُمْ اللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ فَقَالُوا نَتَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِّي وَعَبَّاسِ اَ نْشُدُ كُمَّا اللهَ هَلْ تَعْلَمُان ذَالِكَ قَالُا نَمُ ثُمَّ تَوَقَّى اللهُ نَبِّيَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ آ بُوتِكُر آمًا وَلَيُّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا آبُو بَكُر فَعَمِلَ فيهَا بما عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱ نَثَمَّا حِيْدَيْدٍ وَٱقْبَلَ عَلى عَلى وَعَبَّاسٍ فَقَالَ تَزْعُمَان أَنَّ أَبَا بَكُر فِيهَا كَذَا وَاللَّهُ مَيْلَمُ ٱنَّهُ فِيهَا صَادَقُ بَارٌّ رَاشِيدٌ تَابعُر الْحَقّ ثُمَّ تَوَنَّى اللهُ ۚ ٱبِاٰ بَكْنِ فَقُلْتُ ٱنَا وَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنَ أَعْمَلُ فَهَا جَاعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اهْفِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ وَأَبُو بَكْر ثُمَّ مِثَمَّانِي وَكِلْتُكُمَاعَلِي كِلْمَ وَاحِدَةٍ وَأَمْرُ كُلَّ جَمِعُ جُنَّنِي تَسْأَلْنِي نَصِيكَ مِنَ ابْن آخيك وَٱثَانِي هَٰذَا يَسْأَ لَنِي نَصِيبَ آمْرَ آيِهِ مِنْ أَبِهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُأَ دَفَتُمُا إِلَيْكُمَا عَلَىٰ أَنَّ عَلَيْكُمْا عَهْدَاللَّهِ وَمِيْلَقَهُ تَعْمَلانِ فيها بِمَاعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاعَيلَ فِيهَا ٱ بُوبَكُر وَجَاعَيلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيثُهَا وَ إِلَّا فَلا تُنَكَّمَانى فها فَقُلْمُأ آدْفَتُهَا إِلَيْنَا يِذَلِكَ فَمَنَفَتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ ٱنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ هَلْ دَفَتَتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَمَمْ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسٍ فَقَالَ ٱنْشُدُ كُمَّا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إلَيْكُمَا قَالاً نَمَمْ قَالَ أَفَلَنْمِسَان مِنَّى قَصْاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَالَّذَى با ِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَصْاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَرْتُمَا عَنْهَا فَادْفَمَاهَا إِلَىَّ فَأَ نَا إِثْم مَنْ آوٰى مُعْدِثاً ﴿ رَوْاهُ عَلَيْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ

عَلَيْهِ قُولُه رُواهُ أَى الْمُ من آوى محدثاً يعنى متدعاً أوظالما إله من الشارح いるがん

فحدث بهمائشة نح أعطاكوه نح

وَسَلَّمَ حَدُمْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثُنَّا عَاصِمُ قَالَ قُلْتُ لِإَنْسِ اَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَسَّةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَفَا الل كَفَا لا يُقْظِعُ شَجِرُها مَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَفَنَهُ اللَّهِ وَالْمَلَا يُحَكِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعنَ قَالَ عَاصِمُ فَأَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ أَنْيِسِ أَنَّهُ قَالَ أَوْ آوَى مُعْدِثًا مَلِ سِبُ مَا يُذْكِّرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأَى وَ تَكَلَّف الْقِيْلِي وَلاَ تَقْفُ لاَ تَقُلْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ حَدُّمْ سَعِيدُ ابْنُ تَلْيدِ حَدَّثِي ابْنُ وَهْبِ حَدَّثِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ شُرَ يْجِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَجَّةِ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو فَسَمِيْتُهُ يَقُولُ سَمِمْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْمِلْمَ بَعْدَ اَنْ أَعْطَاهُمُوهُ أَنْتِزَاعًا وَلَكِنْ يَنْتَرْعُهُ مِنْهُم مَمَ قَبْضِ الْمُلَمَاءِ بِعِلْمِهُمْ فَيَسْفِىٰ لَاشُ جُهَّالُ يُسْتَقَتَّوْنَ فَيْثَنُّونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ خَفَدَثْتُ عَالِيثَةَ ذَوْجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَمْرِو حَجَّ بَهْدُ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أَخْتَى ا نَطَلِقْ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ فَاسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْ ثَنِّي عَنْهُ فَجَنْهُ فَسَأَ لَنُهُ لَخَذَتُني بِهِ كَنَحُو مَاحَدَّثَني فَأَنَيْتُ عَائِشَةً فَأَخْبَرُثُهَا فَعَجبَتْ فَةَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِيظَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرُ و حَلَّانًا عَبْدَانُ أَخْبَرَنْا اَبُوحْذَةَ سَمِعْتُ الْانْحَشَ قَالَ سَأَ لْتُ ٱ بِاوَائِلِ هَلْ شَهِدْتَ صِفِّينَ قَالَ نَمَرْ فَسَمِمْتُ سَهْلَ بْنَ خُنَيْف يَقُولُ ح وَحَدَّثُنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُميلَ حَدَّثُنَّا ٱبُوعُوانَةَ عَنِ ٱلْأَعْمَيْسِ عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ خُنَيْفُ يَااَ يُبُهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا رَأْ يَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلَوْاَسْتَطِيعُ اَنْ اَدُدَّ اَمْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوْ اِتِّينًا إِلَى أَمْسٍ يُفْطِئُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَىٰ أَمْسٍ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هٰذَا الْاَمْسِ قَالَ وَ قَالَ أَبُووَا ثِلَ شَهِدْتُ صِفِّينَ وَ بَنْسَتْ صِفُّونَ مَلِ ﴿ مِنْ مَا كَانَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَلُ مِمَّا لَمْ ' يُغْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لِأَ أَذْرِي أَوْلَمُ يُجِبْ حَتَّى يُغْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيِ وَلَا يَيْاسِ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ بِمَا اَرَاكَ اللهُ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُو مِ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ حَدُمنا

قوله لاتقل لم يوجد في بعض النسخ مع وحدود في متن الشارح قال وسقط قوله لاتقل لابى ذر قوله طبنا أبي ماراً أ علينا كذا في الشار م

قوله الآ أسهان بنا الى الموات بنا الى الموات بنا الى أمر الموف في الموات بنا الى أمر الموات في هذا اللامر أي الماني أي المانية في صفياً المانية في صفياً المانية في صفياً الله المانية في صفياً الله المانية في المانية المانية في المانية المانية في المانية في المانية المانية في المانية المانية في المانية المانية في المانية المانية أن المانية المانية المانية أن المانية المانية

عَلُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِنْتُ آبْنَ الْمُثَكَدِدِ يَقُولُ سَمِنْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فِخَاءَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَهُو دُفِي وَأَ بُو بَكُر وَهُمْ أ مَاشِيان فَأَثَانِي وَقَدْ أَغْمَى عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبّ وَضُوءَهُ عَلَىَّ فَأَفَقُتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَرُبَّا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ آيُ رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَفْضِي فِي مَا لِي كَيْفَ اَصْنَعُ فِي مَا لِي قَالَ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيَّ حَتَّى تَزَلَتْ آيَةُ الْمِيراث • تَعْلِيمِ النَّيِّي صَلَّى!للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنَهُ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ مِمَّا عَلَمُ اللهُ ْ لَيْسَ بِرَأْى وَلاَ تَمْشِل حَ*رُثُنُ مُسَـدَّدٌ حَدَّثُنَا اَبْوعُواانَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّخْن بْنِ* الْاَصْبَهَانِيّ عَنْ أَبِي صَالِحُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جَاءَتَ آمْرَأَهُ إِلَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ تَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتَبُكَ فَمِهِ تُمَيِّلُنَا يَمَّا عَلَمَكَ اللهُ قَقَالَ اخْتَمِفْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا في مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَاحْتَمَمْنَ فَأَنَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْهُنَّ يَمَّا عَلَّهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَامِنُكُنَّ آمْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَثَنَ يَدَيُّهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلاَ تَهَ إلاّ كَانَ لَهَا حِجابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَت آمْرَأَةً مِنْهُنَّ يارَسُولَ اللَّهِ أَشْيَنِ قَالَ فَأَغَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قْالَ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ مَلْمِسَبِ ۖ قَوْلِ النَّبِّيصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَزالُ طَائِمَةً مِنْ أَمْتَى ظَاهِر بِنَ عَلَى الْحَقّ يُثَاتِلُونَ وَهُمْ آهُلُ الْفِلْمِ حَ**نْزُنَ عَ**بَيْدُ اللهِ انُ مُوسَى عَنْ اِسْمُمِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنِ الْمُعْيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ طَائِفَةُ مِنْ أُمَّتِي طَاهِمِ مَنْ حَتَّى يَأْتِيهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ طَاهِمُ ونَ حَذْمُنا إِنْمُعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِشِهَابِ أَخْبَرَ فِي مُحَيْدُ قَالَ سَمِعْتُ مُمَا وِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ قَالَ سَمِفْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ وَ إِنَّمَا أَنَا قَامِيمٌ وَيُشْطِي اللهُ وَلَنْ يَزَالَ أَصْرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقَيًا حَتَّى تَقُومَ السِّياعَةُ أَوْحَتَّى يَأْتِى أَصْرُاللَّهِ فَإِسَبُ ۚ قَوْلَ اللَّهِ تَعالَىٰ أَوْ يَلْبِسُكُمْ بَيْنِيماً حَدُّتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَا اسْفَيْانُ قَالَ عَرُو سَمِعْتُ جَابَرَ بْنَ

عَبْدِ اللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا يَقُولُ لَمَّا تَزَلَ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُعَا إِنَّ يَبْهَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْ قِيكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ أَوْمِنْ تَحْت أَرْجُلِكُمْ قَالَ اَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَلَأَ 'نَزَلَتْ اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيمَا ۚ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ قَالَ مَنْ شُنَّةَ أَصْلاً مَمْلُوماً بأَصْل مُبَيَّنِ قَدْ بَيِّنَ اللهُ أَ هٰا تَانِ اَهُوَ زُرَاوْ اَ نُسَيْرٌ مَا إِسَ حُكْمَهُمَا لِيَقْهَمَ السَّائِلُ حَدُّنا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِيهٰابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةَ اَنَّ اَعْرِ إِيًّا اَثْي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَأَتَى وَلَدَتْ غُلاْماً اَسْوَدَ وَ إِنَّى اَ نُكُرْثُهُ فَقْالَ لَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِل قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَثُوانُهَا قَالَ حُرُ قَالَ هَلْ فيها مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فيها لَوْرْ قَا قَالَ فَأَ ثَى تُرْى ذَلِكَ جاءَها قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ عِنْ تُنَعَهَا قَالَ وَلَمَلَّ هَذَا عِنْ قُ نَزَعَهُ وَلَمْ يُرَجِّصْ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ حَدُّمُنَ مُسَدَّدُ حَدَّثُما أَبُوعُوا نَهَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبْايِس أَنَّ ٱصْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَتِي نَذَرَتْ آنُ تُحْجِّ فَأَتَّتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجُّ أَ فَأُحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ مُحْجِي عَنْهَا اَرَأَ يْتِ لَوْ كَانَ عَلىٰ أُمْتِكِ دَيْنُ ٱكُنْت قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَهُمْ قَالَ فَاقْشُو الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ اَحَقُّ بِالْوَلِياءِ ما سيب مَاجًا، فِي آخِيْهَادِ الْقُضَاقِ بِمَا ٱ نُوْلَ اللَّهُ ۚ تَمَالَىٰ لِقَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحَكُمُ بِمَا ٱ نُوْلَ اللهُ ۗ ۚ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَدَحَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ صَاحبَ الْحِكْمَةِ حينَ يَقْضِي بِهَا وُنُعَلِّهُا لاَ يَتَكَلَّفُ مِنْ قِيَـلِهِ وَمُشَاوَرَةِ الْخُلْفَاءِ وَسُؤَا لِهِيمَ آهْلَ الْعِلْم حَدُّنَ شِهَابُ بْنُ عَبَّاد حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ مُمَيْدِ عَنْ إِسْمُمِلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا حَسَدَ اِلَّا فِي ٱثْنَتَيْنِ رَجُلُ آثَاهُ اللهُ ْ مْالاً فَسُلِّطَ عَلَىٰ هَلَكَمْتِهِ فِي الْمَقِيِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُا حَدُّنُ تُحَدِّدُ أَخْبَرُنَا ٱبُومُعٰاويَةَ حَدَّ ثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ٱلْمُعْيِرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ وَهَى الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا قَتُلْقِي جَنيناً

قولههاتانأى المحنتان اللبس و الاذافة اه شارح

قولدتری بفتحالفوقیة أو بضمها أی تظن ( شارح )

أَكُنْتِ ثَامِنِيَةً نَخ وَمَدْجِ النَّهِيِّ نَخ وَلا يَتَكَأَفُ مِنْ

قيلِهِ نح

الاملاص القاءالمرأة الجنين ميتاً اه عيني قُلْتُ سَمِفَتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ فِيهِ عُمَّةٌ عَبْدُ ٱوْاَمَةٌ فَقَالَ لاَ نَبَرَح حَتَّى تَمْبِيقَى بِالْخُرْجِ فَيا قُلْتَ فَحَرْجُتُ فَوَجَدُتُ مُحَدَّدَ بَنَ مَسْلَمَةً فَجْشُا وَامَةٌ مَمَى اَنَّهُ شَعِمَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ فِيهِ عُمَّةٌ عَبْدُ ٱوْاَمَةٌ ﴿ فَانِهُ أَفِي الرِّيْادِ عَنْ أَبْهِ عَنْ عُرْوَةً عَنِ اللهُ مَقْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَنْبُئَنَ سَنَنَ مَنْ كانَ قَبْلُكُمْ صَ**رَّمُنا** انْحَدُ بْنُ يُولُسَ حَدَّثَا النَّهُ أَعْلِيهِ

عَنِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ

قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ ثُمُتَّلُ كُلْلًا الآكانَ عَلَى ابْنِ آدَمُ الْاَقْلِ كِفُلُّ مِنْهَا وَرُبَّهَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ دَمِها لِأَنَّهُ اَقَلُ مُنْسَنَّ الْقَتْلَ اَقَلاَ لَمُ سِبُ مَا ذَكَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَى اِتَّفَاقِ أَهُلِ الْمِيْمُ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ

الْمَرَمَانَ مَكَّهُ وَالْمَدَيَّةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ مَشَاهِدِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَادِ وَمُصَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنْبِر وَالْقَبْر حَدُّمْنَا

إِسْمُمِ لُ حَذَّتَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِدِ عَنْ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَى آنَ آغرابيًّا

بْايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلارِمِ فَأَصَابَ الْاَعْرَابِيَّ وَعَكُ

> لأتقُومُ السَّاعَةُ عَتَى تَأَخُذا أَمَّى إِلَّخِذِ القُرُونِ قَبَلَها شِبْراً بِشِيْرِ وَذِنا عَالِدِ الْجِفَةِ الْ يارَسُولَ اللهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ مَقَالَ وَمَنِ النَّاسُ الِآ أُولِيَكَ صَدَّمُ عَلَمَ بَنْ عَنْدِ القرَيْرِ حَدَّنَا اَبُوعُمَرَ العَنْفَافِقُ مِنَ الْمَيْنِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ اَسَلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسار عَنْ أَمِيسَمَدِ الْخَدُونَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّا لِشَهْنَ مَنْ كَانَ فَتَكُمُ شَيْراً شِيْراً وَذِراعًا بِذِراعِ حَتَّى لَمُو دَغُوا مُجْرَ صَبِ تَبِشَّمُوهُمْ فَاللَّا يَارَسُولَ اللهِ اليُهُودُ والتَّصادَى قَالَ فَنَ المِ سَبُ إِنْهُ مِن ذَعْ اللَّهِ اللهَ الْمَسَلَقَ اوَمَ مَنْ وَعَلَى اللهِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمِنْ اوْزَارِ الَّذِيْنِ يُفْيِلُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمَ الْآيَةَ وَهُمْنَا الْمُجْنَافِقُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَنْ مَا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَا اللهِ قَالَ مَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اللهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَالْ لَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الجحر بتقديم الجيم للضب و البربوع والحية والجم جحرة كقردة كما في المصباح

وما أجتمع عليه نح قوله الحرمان أى أهلهما اه قوله وماكان مهاأى بالمدينة المنورة قوله وعك أيجي

17 ابي

W: 2 .3. ٧. Ur, a.

بِالْمَدَ مَنْةِ فِجَاءَ الْاَعْرَائِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي بَيْمَتِي فَأَفِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خِاءَهُ فَقَالَ ٱقِوْنِي بَيْمَتِي فَأَنِي ثُمَّ جًاءَهُ فَقْالَ ٱقِلْنِي بَيْفَتَى فَأَنِى ۚ فَحَرَجَ الْاَعْرِ ابُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَهَا وَيَنْصَمُ طَيْبُهَا حَدُّمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهُمِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنْتُ أَقْرِيُّ عَبْدَ الرَّهْنِ بْنَ عَوْفِ فَلَمَّ كَأَنَّ آخِرُ حَجَّةً تِحَيَّا عُمَرُ فَقَالَ عَبْدُالَّ عَنِي بِنِي لَوْشَهِيدْتَ اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اَ نَاهُ رَجُلُ قَالَ إِنَّ فُلاَنَا يَقُولُ لَوْمَاتَ آمَيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا قُلانًا فَقَالَ عُمَرُ لَا تُومَنَّ الْمَشِيَّةَ فَأَحَذِّرُ هُؤُلاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَفْصِبُوهُمْ قُلْتُ لا تَقْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَحْمَمُ رَعاعَ النَّاسِ يَقْلِبُونَ عَلَىٰ تَجْلِسِكَ فَأَخَافُ أَنْ لاَ يُنَرِّلُوهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا فَيُطيرُبُهَا كُلُّ مُطيرٍ فَأَمْهِلْ حَتَّى تَفْدَمَ الْمَدَيَّةَ ذارَ الْهِجِرْةِ وَذارَ السُّنَّةِ فَخَلُصَ بِأَضْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ أَلُهَا جِرِينَ وَالْأَضَارِ فَيَحْفَظُوا مَقَالَتُكَ وَيُنَرَّ لُوهَا عَلى وَجْهِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُومِنَّ بِهِ فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَدِمْنَا الْمَدَيْنَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ ۖ بَمَتَ نُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَآ نُوْلَ عَلَيْهِ الْكِينَّابَ فَكَانَ فَهَا آ ثَوْلَ آيَةُ الرَّجْمِ حَدُّمْ اللَّيْانُ بْنُ حَرْبَ عَدَّمَا اللَّادُ عَنْ ٱ يُونَ عَنْ مُحَمَّدَ قَالَ كُنَّا عِنْدَأَتِي هُرَيْرَةً وَعَلَيْهِ قَوْ إِنْ مُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانِ فَتَحَطَّ فَقَالَ بَيْ بَيْ إَبُوهُمَ يُرَةً كَيْمَخَّطُ فِي الْكَشَّانِ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَ إِنِّي لَاخِرُ فِيما بِنْ مِشْر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مُجْزَة غَائِشَةَ مَفْثِيًّا عَلَى ۖ فَكِحَى أَلْجَابُ فَيَضَمُّ رَجْلَهُ عَلَىٰغُنْقِ وَيُرِٰى اَ نِي مَجِنُونُ وَمَا بِ جُنُونُ مَا بِي اِلاَّا الْجُوعُ صَ**رُبُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ كَشيرِ أَخْبَرَ السُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَا بِسِ قَالَ سُيْلَ ابْنُ عَبَّاسِ أَشَهِدْتَ الْعبِدَ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهُمْ وَلُولًا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَاشَهِدْ نُهُ مِنَ الصِّيمَرِ فَأَنَّى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارَكَشْير بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلا إِقَامَةً

الكبر زق الحداد الذي ينفخ به النار والمراد هنا الموضع المشتمل على اكما في الشارح و انظر للرواية الاخرى في خبثها و بنصع هامش ص ۱۲۶ قه له فلا كان آخر حة جواب لما محذوف نحور جع عبدالرجن ابن عوف من عند عمر رضي الله تعالى عنهما المعنى قوله فاحذر بالنصب و لائبي ذر" بالرفع وللكشمين فلاحذر اه قسطلاني قوله أن لاينز لوها الضمير للمقالة كا مني عنه الساق أه قوله ممشقان أي مصبوغان بالمشق بكسر الميم و سكون الشين و هو الطين الاجر اهعني

W.

قولەيشىرنأىيھوين بايدېين اھشار ح

قوله قبـاء بمد وقد يقصر ويصرف و يمنـع اه شرح

ثُمَّ آمَرَ بالصَّدَقَةِ خَهَلَ النِّساءُ يُشِرْنَ إِلَىٰ آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ فَأَمَرَ بِلألا فَأَناهُنّ ثُمُّ رَجَعَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح**َدُرُنُ** ٱبُونُمَيْمِ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ عَنْ عَبْدِاللهُ ابْن دينَاد عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِى ثُبَاءً مَاشِياً وَراكِباً حَدَّثُ عُبَيْدُنِنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا ٱبْوَاسْامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ لِمَهْ لِمَا لِلَّهِ بَنِ الزَّبَارِ آذَفِنِّي مَمَ صَوَاحِبِي وَلاَ تَدْفِقِّي مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ فَا نِي أَكْرَهُ أَنْ أَذَكَّ ﴿ وَءَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عُمَرُ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ آ تَّذَنِي لِي أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِيَّ فَقَالَتْ إِيْ وَاللهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا ٱرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ فَالَتَلاْ وَاللَّهِ لاَ اوْثِرُهُمْ بِأَحَدِ آبَدا**ً حَدَّثُنَا** اَ يُؤْبُ بْنُ سُلَيْمانَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُر بْنُ أَبِي أَوَ يْسِ عَنْ سُلَيْمَاٰنَ بْن بلالِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَاب أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ كَانَ يُصَلّ الْعَصْرَ فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْشُ مُرْزَقِعَةُ ﴿ وَزَادَ الَّلِيثُ عَنْ يُولُسَ وَيُعْدُ الْعَوَالِي أَرْبَعَةُ أَمْيَال اَوْثَلاَ ثَةً حَدُّنُ عَمْرُو بْنُ زُرْارَةً حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَاللِكِ عَنِ الْجُمَيْدِ سَمِمْتُ السَّائِبَ بْنَ يَرْيِدَ يَقُولُ كَانَ الصَّاءُ عَلِي عَهْدِ النِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّا وَثُلُمْاً بُدَكُمُ الْيُوْمَ وَقَدْ ز رَدَف وِهِ سَمِعَ الْقَاسِمُ بْنُ مَا لِكِ الْجُمَيْدَ مِذْنُ اللهِ وَنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ في مِكْيا لِهِمْ وَبَادِكَ كُمْمْ في صاعِهم وَمُدِّهِم يَّنِي آهْلَ ٱلْمَدَيَّةِ ﴿ حَثَرُتُ لَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ ٱلْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ٱبْوَضَمُّرَةً حَدَّثُنَامُوسَى بْنُ عْشَبْةَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاقًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلِ وَأَمْرَأُ أَوْ زُنَّا فَأَمْرَ بِهِمَا فَرْجِمًا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ ثُوضَمُ الْجَلَاثُو عِنْدَ الْمُسْجِدِ حَدُّرُسُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى أَلْطَلِبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ بَعَنْهُ أَنَّ كُرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أَحُدُ فَقَالَ هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنا نُجِيُّهُ ٱلَّهُمَّ إِنَّ اِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّمَ ۖ وَ إِنِّي أَحَرَّمُ مَا يَإِنَ لَا بَتَيْهَا ﴿ تَابَعَهُ سَهَلُ

حَدَّ ثَنِي أَبُوحًا زم عَنْ سَهْلِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارا ٱلْمَسْجِيدِ عِمَّا يَبِلِ الْقِبْلَةَ وَبَثْنَ الْمُنْبَر

مَمَرُّ الشَّاةِ حَدُّمُنُ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَن خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّشْمَن عَنْ حَفْصِ بْنْ عَاصِيمِ عَنْ أَبِي هُمَرَ يْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رَيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلىٰ حَوْضى حَدُّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا جُوَيْرِيَةً عَنْ أَفِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سابَقَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنْ الْخَيْلِ فَأَ دْسِلَت الَّتِي ضُمِّرَتْ مِنْهَا وَاَمَدُهَا إِلَى الْحَمْيَاءِ إِلَىٰ ثَنِيَّةِ الْوَدَاءِ وَالَّي لَمْ تَضَمَّرْ اَمَدُهَا ثَبِيَّةُ الْوَدَاءِ إِلَى مَسْجِدِ نَبَى ذُدَيْق وَانَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ فَهَنْ سَا بَقَ حَرَّمُنَا ۚ قُتَيْبِهَ ۚ عَنْ لَيْثِ عَنْ نَا فِيهِ عَن ابْن عُمَرَ ح وَحَدَّثِي إِسْحُنُ أَخْبَرَنَا عِيلِي وَابْنُ إِدْدِيسَ وَابْنُ أَبِي غَيِيَّةٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَن الشَّمْيّ عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِمْتُ عُمَرَ عَلىٰ مِنْبَرِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذْثُنَا ۚ أَبُوالْيَأْنِ أَخْبَرُنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِمَ عُمُّانَ بْنَ عَقَّانَ خَطِيباً عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذَّرُ مَنْ مُمَّدُ بْنُ يَشَّاد حَدَّمُنا عَبْدُ الْاعْلَىٰ حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ اَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِيهِ اَنَّ عَايْشَةَ

وأمدها الحضاء نخ

المركن هو الاحانة الق يفسل فهاالثياب

قَالَتَ كَاٰنَ يُوضَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْمِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فيهِ جَمِيماً مَدُن مُسدَّدُ حَدَّثًا عَبَّادُ بنُ عَبَّاد حَدَّثُنا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنِّس قَالَ خَالَفَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْأَنْصَادِ وَقُرَيْشِ فِى دَادِي الَّتِي بِالْمَدينَةِ وَقَتَ شَهْراً يَدْعُوعَلَىٰ آخْيَاءِ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ حَدْثَنِي ٓ أَفِوكُرَيْبِ حَدَّثْنَا ٱبُواْسَامَةَ حَدَّثْنا بُرَيْدُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَديَّةَ فَلَقِيَسَى عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامٍ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ إِلَى ٱلْمَنْزِلَ فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعَلَّى فى مَسْجِدٍ صَلَّى فيهِ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَا نُطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقًانِي سَو بِقا وَأَطْعَمَنِي اً وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ صَدَّمْنَ سَعِيدُ بْنُ الرَّسِيعِ حَدَّثُنَا عَلَى بْنُ أَلْبَارَكَ عَن

الأمد الغاية

وقل عمرةً وجحةً نح

قوله لم یکن عراق یومشد آی لم یکن أهما أهراق فی ذلك الوقت مسلمین اه قوله فی ممر سه أی فی منزله فلدی کان فید آخر البیل اه

قوله فى الاخيرة أى فى الركسة الاخيرة ولابى ذرفى الآخرة (شارتم)

يَحْيَ بْنِ أَبِي كَشِيرِ حَدَّثَنِي عِكْرِ مَةُ عَنِ إَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّمَهُ قَالَ حَتَّنْجِيهِ لِلَّهِيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱ تَا نِي اللَّيْـٰلَةَ آتِ مِنْ دَتِي وَهُوَ بِالْعَقيقِ اَنْ صَارٌ في هٰذَا الْوَادِي أَلْبَارَكُ وَقُلْ مُمْرَةٌ وَحَيَّةً ﴿ وَقَالَ هُرُونُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا عَلَيْ مُنْرَةً في حَقِيَّةِ حَدُثُنَا مُعَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بن دسار عَن إِنْي عُمَرَ وَقَّتَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْنًا لِأَهْلِ نَجْدٍ وَالْجُعْفَةَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَذَا الْكَلَيْفَةِ لِأَهْلِ الْمَدينَةِ قَالَ سَمِمْتُ هٰذَا مِنَ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَبَلْغَني آنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلِأَهْلِ الْكِينَ كَلْلَمُ وَذُكِرَ الْعِرَاقُ فَقَالَ لَمْ يَكُن عِرَاقَ يَوْمَنْذِ حَدَّثُ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَلْبَادَكَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَىٰ سَالِمُ ثِنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أرى وَهُوَ فِي مُمْرَّسِهِ بِذِي الْخَلَيْفَةِ فَقَدَلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْخَاءَمُبَارَكَةِ عَلَى سِيْبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيٌّ حَلَّاتُ الْحَدُ بْنُ مُحَدِّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ٱنَّهُ سَمِعَ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ في صَلاَةٍ الْفَجْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَلَكَ الْخَدُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الْمَنْ قُلانًا وَقُلانًا مَأْ نُزَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَصْ شَيًّ آوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ آوْ يُمَدِّيَهُمْ فَالَّهُمْ ظَالِمُونَ عَلِمِبُ قَوْ لِهِ تَمْالَىٰ وَكَاٰنَ الْإِنْسَانُ آكَتُمَرَ ثَنْيٌ جَدَلاً وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَلاَتُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِيتَابِ اِلاّ بالَّتِي هِىَ ٱحْسَنُ حَ**دُّنُ** ٱبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَحَدَّثَنِي مُحَدَّدُ بْنُ سَلامِ أَخْبَرَنَا عَثَّابُ بْنُ بَشيرِعَنْ إِسْحَقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَلَيُّ بْنُ حُسَيْنِ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاُمُ يَفْتَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ ٱلْأَتُصَلُّونَ فَقَالَ عَلِيٌّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا ٱلْفُسُنَا بِيَدِاللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبِعَنَّنَا عَمَّنًا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ

قَالَ لَهُ ذَٰ إِنَّ وَلَمْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ شَيْئاً ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُوَ مُدْبُرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ ٱكْثَرَ تَمْيُّ جَدَلًا ۞ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ يُقَالُ مَا ٱثَاكَ لَيْلاً فَهْوَ طَارِقُ وَيُقَالُ الطَّارِقُ النَّيْمُ وَالنَّاقِ الْمُضِيءُ يُقَالُ أَثْفَ نَادَكَ لِلْمُوقِدِ حَدَّثَ ا قُتَيْنِهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَرُيْرَةَ رَبِّنَا نَحْنُ فِي الْمُسْجِدِ خَرَجَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱ نَطَلِقُوا إِلَىٰ يَهُودَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جَنَّنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْادَاهُمْ فَقَالَ يَامَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلُوا تَسْكُوا فَقَالُوا بَلَّفْتَ لِيااً بَا الْقَاسِمِ قَالَ فَقَالَ كُلْمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَٰ لِكَ أُو مِدُ اَسْلِمُوا تَسْلُمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّقْتَ يَا أَبَا الْقَالِيمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَهَا النَّالِئَةَ فَقَالَ اغْلُوا الَّمَا الارْضُ يلتُّو وَ رَسُولِهِ وَ إِنِّي أُدِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَدْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَا لِهِ شَيْئًا فَلْيَهُهُ وَ إِلَّا مَا عَلُوا اَتَّمَا الْأَرْضُ يِلَّهِ وَرَسُولِهِ لَكِ سِبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَكَذَٰ لِكَ جَمَاٰنَاكُمْ ۚ أُمَّةً وَسَطاً وَمَا اَصَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَزُوم الْجَاعَةِ وَهُمْ اَهْلُ الْعِلْمِ حَ*ذُرْنَا* اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا اَبُواْسَامَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ حَدَّثُنَا ٱبُوصَالِحِ عَنْ أَبِي سَعيدِ الْحَدْرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجاهُ بِنُوجٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيْمَالُ لَهُ هَلْ بَلَفْتَ فَيَقُولُ نَمَ إِلَابٌ فَتُسْأَلُ أَمَّتُهُ هَلْ بَلَفْكُمْ فَيَقُولُونَ مَالِمَاءَنَا مِنْ نَذير فَيَقُولُ مَنْ شُهُودُكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدُ وَأُمَّتُهُ فَيُحاهُ بَكُمْ فَتَشْهَدُونَ ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَٰلِكَ جَمَلُنَاكُمُ أَمَّةً وَسَطْأً قَالَ عَدْ لا لِتُكُونُوا شُهَدَاء عَلى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهداً ﴿ وَعَنْ جَمْفُرِ بْنِ عَوْنِ مَدَّنَّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْدِيِّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهٰذَا مَا رَسِبُ إِذَا آجْنَهَ دَ الْنَامِلُ أَوَالْحَاكِمُ فَأَخْطَأْ خِلافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرٍ عِلْمِ فَكُمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لِيْسَ عَلَيْهِ آمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ حَدُّنُ الشَّمْمِيلُ عَنْ آخيهِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ بِالْالِ

قوله ائقب أحر من التقب وهومتمد من باب تصركافي المينى و قال القسطلاني بكسرالقاف وسكت عنضبط الهمزة اه

قوله ذلك أى اقراركم بالتبليغ ( شارح ) و لرســوله نخ الجنيبأجودتمورهم والجم تمر ردئ اه

قولد وكذلك الميزان يعنى كلّ مانوزن

قوله و ماكان أى وباب ماكان بعض السبابة يضب الح فا السبابة يشب الح فا التواتر ليس شرطاً من وقل الحيد فقد المناسبة عن بعض من بعض ما رواء غيره وانقد الاجاع على القول حاد الاجاع على القول حاد الاجاع على القول حاد الاجاء على القول على القول المناسبة على القول حاد الاجاء على القول المناسبة على المناسبة ع

عَنْ عَبْدِ الْجَيْدِ بْن سُهَيْل بْن عَبْدِ الرَّاشْمِن بْن عَوْف أَنَّهُ سَمِعَ سَعيدَ بْنَ الْمُسَيَّد يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا سَمِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَآبَاهُمَ يُرَةً حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ يَعَثَ أَخَابَى عَدِي الْأَنْصَادِيَّ وَاسْتَعْمَلُهُ عَلَى خَيْرَ فَقَدِمَ بَهْر جَنِب فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْدِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لأَوَاللهِ إِرَسُولَ اللهِ إنَّا لَنَشْتَرَى الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَيْعِ فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّم لَا تَمْمَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِثِلْ إِنْ بِيمُواهِذَا وَاَشْتَرُوا بَيْمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَٰلِكَ الْمِزْانُ بُ أَخِرِ أَلْحًا كَمْ إِذَا أَجْتَهَ فَأَصَاتَ أَوْأَخْطَأً حَذُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رُدِدَ الْمُفْرِئُ الْمُسَكِّيُّ حَدَّمَنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّثَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الْهادِ عَنْ مُحَدِّبْنِ إ بْراهيمَ بْن الْحَرَثَ عَنْ بُسْر بْن سَعيدِ عَنْ أَبِي قَيْسِ مَوْ لِيٰ عَمْر و بْن الْعَاصِ عَنْ عَمْر و ابْنِ الْمَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكُمَ ٱلْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمُّ أَصَالَ فَلَهُ آجْرَانِ وَ إِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأً فَلَهُ آجْرُ قَالَ خَدَثْتُ بَهِذَا اْلْحَدْمِثَ آيَا بَكُرِ بْنَعْمْرِ و بْنِ حَزْمَفْقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي ٱبْوَسَلَةَ بْنُعَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الْمَرْ مْرِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِي بَكْرِ عَنْ أَي سَكَمَةً عَنِ النَّبِيّ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مَلِ سُبُ الْحَجَّةِ عَلِي مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكُمُ اللَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَأَنْتُ طَاهِمَ ةً وَمَا كَأَنْ يَمْسِبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَشَاهِدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوَسَلَّمَ وَأَمُودِ الْإِسْلامِ حَدَّثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثُنَّا يَخِلَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَطَاهُ عَن عَبَيْدِ بْنِ عَمَيْدِ قَالَ اَسْتَأَذَنَ ٱبُومُوسَى عَلَىٰ عَمَرَ فَكُأْنَّهُ وَجَدَهُ مَشْفُولاً فَرَجَمَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَّمْ الشَّمْرُ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ مِن قَيْسِ آنْذَ ثُوالَهُ فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ مَا حَمَلَتُ عَا مِاصَنَعْتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُوْمَرُ بِهٰذَا قَالَ فَاتَّتِنَى عَلَىٰ هٰذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْلَا فَمَلَنَّ بكَ فَانْطَلَقَ إلىٰ بَحْلِينِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ إِلاَّ أَصَاغِيُّهُا قَقَامَ ٱبْوسَمِيدِ الْخُدْرِيُّ فَقَالَ قَدْ كُشًا نُؤْمَرُ بهاذًا فَقَالَ تُمَرُ خَنِي عَلَىَّ هاذًا مِنْ آصْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ لَهَانِي الصَّفْقُ بِالْاَسْوْاقِ حَ**دُرْتُ** عَلَى َّحَدَّثَا اللهُ الْ حَدَّثَنِي الرُّهْرِيُّ اَنَّه سَمِعَ

مِنَ الْإَعْرَجِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي ٱبُوهُمَ يُرَةً قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ آنَّ ٱباهُمَ يُرَّةً يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَاللهُ ٱلْمَوْعِهُ إِنِّي كُنْتُ آمْرَأْ مِسْكساً ٱلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُ ونَ يَشْغُلْهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ يَشْغُلُهُمُ الْقِيْامُ عَلَى آمُوا لِجِمْ فَشَهَدْتُ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ وَقَالَ مَنْ يَبْسُطُ وِدَاءَ هُـحَتِّي أَقْضِي مَقَالَةِ ثُمَّ مَقْبِضُهُ فَلَنْ يَنْسَ شَيْئاً سَمِعَهُ مِنَّى فَبَسَطْتُ بُرْدَةٌ كَانَتْ عَلَى فَو الّذي بَمَّتُهُ بِالْخَتِّي مَانَسِيتُ شَيْئاً سَمِعْتُهُ مِنْهُ لَم بِ مَنْ دَأْى تَوْكَ السَّكير مِنَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَبَّ لأمِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ حَذَّمْنَا عَمَّادُ بْنُ مُحَيْدِ حَدَّمْنا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادْ حَدَّثُنَا أَبِيحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمْدِ بْنِ إِتْرَاهِيمَ عَنْ تُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر قَالَ رَأْ يْتُ جَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللهِ يَعْلِفُ بِاللهِ إِنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ قَلْتُ تَعْلِفُ باللهِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَخْلِفُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ سَبِّ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلُ وَكَيْفَ مَعْنَى الدَّالاَلَةِ وَتَفْسيرُهَا وَقَدْ اَخْبَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ ءَيْهِ وَسَلَّمَ آمْرَ الْخَيْلِ وَغَيْرِها ثُمَّ سُيْلَ عَنِ الْخُرُ فَدَلَّهُمْ عَلَىٰ قَوْ لِهِ تَعَالَىٰ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِ خَيْراً يَرَهُ وَسُئِلَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لا آكُلُهُ وَلا أَحَرَّمُهُ وَأَكِلَ عَلىٰ ما يُدَةٍ اللَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّتُ فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَام حَدُننا إِسْمُمهِلُ حَدَّثَنِي مَاللِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّتْمَانِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلاّ ثَةِ لِرَجُلِ آجْرٌ وَلِرَجُل سِنْرٌ وَعَلَىٰ رَجُل وزْرٌ فَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي لَهُ آجْرٌ فَرَجُلُ وَبَعَلَهَا في سَبِيلِ اللهِ فَاطَالَ فِ مَرْج من المرج أوالروضة ﴾ أوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِيطِيَلِهَا ذَٰلِكَ الْمُرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنات وَلَوْ أَنَّهَا قَطَمَتْ طِيلَهَا فَاسْتَذَّتْ شَرَفاً اَوْشَرَفَيْن كَانْتُ آثَارُهَا وَارْوَاثُهَا حَسَنَات لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرَ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقَ بِهِ كَأَنَ ذَٰلِكَ حَسَنَاتِ لَهُ وَهْيَ

توله والله الموعد حلةمه ترضة ومراده س هذا يوم القيامة

مَنْ يُسَطَّ نَحَ فَلَنْ يَنْسَلَى نَحْ قوله نقبضه بالرفع وفي البواينية بالجزم وقوله بنس بغيرتحتية بعد السين وخراج على لفــة من بجزم بلن اه شارح

ظْهُو دِهَا فَهِيْ لَهُ سِئْرٌ وَرَجُلُ رَبَطَهَا نَفْراً وَرِيَاءٌ فَهِيَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخُرُو قَالَ مَا ٱنَّزَلَ اللهُ عَلَى فيهَا اِلْأَهَا فالآيَّةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ حَرْثُ يَحْنِي حَدَّثَ أَنَا إِنْ عَيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُور بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ أَحْرَأَةً سَأَلَت النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَذُمْنَا ۚ مُحَدَّدُهُوَ ابْنُ عُفْبَةً حَدَّثَنَا الْفُصَيْلُ بْنُ سُنَمْإِنَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثُنَا مَنْصُورُ بْنُعَبْدِ الرَّحْن بْن شَيْبَةَ حَدَّثَشَى أَتِيعَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ آمْرَأَةَ سَأَلَتِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْضِ كَيْفَ نَفْسَيلُ مِنْهُ قَالَ نَأْخُذِينَ فِيرْصَةً مُمَّسَكَةً فَتَوَضَّيْنَ بِهَا قَالَتَ كَيْفَ ٱ تَوَضَّأَبِهَا بإرَسُولَ اللهِ قْالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ تَوَضَّىٰ قَالَتَ كَيْف ٱ تَوَضَّأْبِهَا يارَسُولَ اللهِ قَالَ النَّينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّمْنَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَهُمْ إِلَى فَعَلَّمُهُمْ صَلَّهُمْ مُوسَى بْنُ إِسْمُصَلَ حَدَّثُنَا أَبُوعُوالَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِعَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بَنْتَ الْحَرث بْن حَزْن أَهْدَتْ إِلَى الَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْناً وَاقِطاً وَاَشْبًّا فَدَعالِهِنَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكِلْنَ عَلَى مَائِدَ تِهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَلْمَقَذِّ دِلَّهُ في العيني" وَلَوْ كُنَّ حَرَاماً مَا أَكِلْنَ عَلَى مَا يُدَيِّهِ وَلا أَمَرَ بأَ كُلِهِنَّ حَدُّمْنا أَحْمَدُ بنُ صَالِح كالمتقدّر لهن نخ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِم أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَن ابْن شِهاب أَخْبَرَ فِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَباحٍ عَن لجابر بْنَعَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آكُلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاَّ فَلَيمْتَزَ لَـٰا ٱوْلِيَمْتَزَلْ مَسْحِدَنَا وَلْيَقْفُدْ فِي بَيْنِهِ وَإِنَّهُ أَيِّيَ بِبَدْرِ قَالَ ابْنُ وَهْبِ يَشِي طَلِمَاً فِيهِ خَضِرَات مِنْ بُشُولِ فَوَجَدَلَهَا رِيمًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأَخْبَرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُول قوله حضرات بهذا الضبط وبضم الخاء فَقَالَ قَرْ بُوهَا فَقَرَّ بُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَكَأْ رَآهُ كُرَهَ ٱكْلَهَا قَالَ وفتح الضاد ككما

كُلْ فَإِنَّى أَنَّاحِي مَنْ لِأَتَّنَاجِي ﴿ وَقَالَ إِنْ عُمَيْرِ عَنِ إِنْ وَهْبِ بِقِدْدِ فِيهِ خَضِرَاتُ

W.

قوله كيف نفتسل النون مفتوحة وكسر ألسين ولابي ذرّ بنحتية مضمومةوقتم السبن وفي نسية بالمتباة الفوقسة المفتوحة (شارح) قوله عسكة قدتاول المسكة على معنى الامساك دون الطيب برط أنيا تمسكها سدها فتستعملهاكا

في العيني

وَلَمْ يَذْكُر الَّأَيْثُ وَ اَبُوصَفُوانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْر فَلا آدْرى هُوَ مِنْ قَوْل الزُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ حِيْرْتُومُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَمْدِ بْنِ ابْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا أَبِي وَعَتِي قَالاَ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَ فِي مُحَدُّ بْنُ جُبَيْرِ اَنَّ اَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْلِمِ أَخْبَرَهُ اَنَّ أَمْرَأًةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَتُهُ فِي شَيْ فَأَمْرَهَا بأَمْرِ فَقَالَتْ أَدَأَ يْتَ يَارَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ آجِدْكَ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَاثْتِي آبا بَكْر ﴿ زَادَ الْمُشْيَدِينُ عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْنِ سَمْدِكَأْنَّهَا تَعْنِي الْمَوْتَ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْيَمِ ﴾ لم سبُ قَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسْأُ لُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْعٌ ® وَقَالَ أَبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ أَخْبَرَ في حَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُنِ سَمِمَ مُمَاوِيَةً يُحَدِّيثُ رَهْطاً مِنْ قُرَيْشِ بِالْمَديَّةِ وَذَكَرَ كَمْت الأحْباد فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ اَصْدَق هُؤُلاءِ الْحُدِّيْنِ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ اَهْلِ الكِيتَاب وَ إِنْ كُنَّا مَمَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ صِرْتَوَى مُعَمَّدُبْنُ بَشَادِ حَدَّثَنَا عُثَانُ بْنُ عُمَرَ أُخْبِرَنَا عَلَيْ بْنُ ٱلْمُبَاوَك عَنْ يَحْبَى بْن أَبِي كَشِير عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ كَانَ آهُلُ الْكِيتَابِ يَشْرَقُنَ النَّوْرَاةَ بِالْمِبْرَانِيَّمَةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْل الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا آهَلَ الْكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ الْآيَةَ حَدُّمْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ دَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَيْفَ تَسْأُ لُونَ اَهْلَ الْكِتَّابِ عَنْ شَيٌّ وَكِتَا البُحُرُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثُ تَقْرَ وُ أَنْهُ تَحْضاً كَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثُكُمْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَنَّبُوا بَأَيْدِيهُمُ ٱلكِتَابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمْنَأَ قَلِيلًا ٱلْأَيَنْهَا كُمْ مَالْجَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْتَلَيْهِمْ لأَوَاللهِ مَارَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْأُ لُكُمْ عَنِ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكُم للم سِ كَذْ إِهِيةِ إِنْ لِلْاف مِدْرُسُ إِسْحَقَ أَخْبَرَ أَا عَبْدُ الرَّ عُن بْنُ مَهْدِي عَنْ سَلام بْنِ أَبِ

قوله ان كان كلة ان محففة من المثقلة اه قولدومن أصدق الخ ويروى لمن أصدق بزيادة لام التأكيد اه عيني

قوله أحــدث أى أقرب نزولاً قوله لم يشب أى لم يخلط بنيره

عَنْ مُسَاءَ لَيْهِمْ نَخ

مين الزرية المسية

13

÷

قوله لماحضر بلفظ المحهول أي لماحضره الوت اه عني قوله هرّ أي تعالوا وعنيد الحجازيين يستوى فيه المفر م والجمع والمؤنث والمذكر اه عني قبوله اللفط همو العسوت بلا فهم المقصود اه عشي قوله باب أى هذا باب و قوله نهي النيّ كلام اصافي مرفوع بالانتداء وقوله على التحريم خبره ومتعلقه حاصل أو وانع أو نحو ذلك كذاً في شرح العنيّ وأفاد القسطلاني ان باب مضاف لتاليه

مُطيع عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجُوْفِيَ عَنْ جُنْدَب بْن عَبْدِ اللهِ ٱلْجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّى ٓ اقْرَوَّا الْقُرْآنَ مَا ٱ ثَّلَفَتْ قُلُو كُبُح ۚ فَاذًا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُواعَنْهُ ﴿ قَالَ ٱ بُوعَبْدِ اللهِ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْنِ سَلَّاماً صَرَّبْنَ إِسْحَقُّ أَخَبَرُ أَعَبْدُ الصَّعَدِ حَدَّثُنَّا هَأْمُ حَدَّثُنَا ٱ بُوعِمْزِ إِنَ الْجَوْذِيُّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ قَالَ آقْرَوا الْقُرْآنَ مَا أَشَّلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُو بُكُّ فَإِذَا اخْتَلَقُمُ فَقُومُوا عَنْهُ ﴿ قَالَ ٱبْوِعَبْدِاللَّهِ وَقَالَ يَزْيِدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ هُرُونَ الْأَعْوَدِ حَدَّثُنَّا ٱبُوعِمْرَانَ عَنْ جُنْدَبِ عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثْرُتُ إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَما تُحضِرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي الْبَيْتِ دِجَالُ فِيهُمْ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ هَلْمٌ أَكُشُب لَكُمْ كِتْنَابًا ۚ لَنْ تَصْدِلُوا بَعْدَهُ قَالَ عُمْرُ إِنَّ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الْوَجَه وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ فَحَسْبُنا كِتَالُ اللَّهِ وَآخْتَلَفَ آهَلُ الْبَيْتِ وَآخْتَصُمُوا فَيَهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّ بُوا كَيْكُنُّتْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ كِتَابًا كَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مُا قَالَ عُمَرُ فَلَأَ أَكُثَرُوا اللَّفَطَ وَالْإِخْتِلافَ عِنْدَ النَّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُومُوا عَنَّى ﴿ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّذَيَّةَ كُلُّ الرَّدْيِّةِ مَالْمَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ اَنْ يَكْشُبَ لَهُمْ ذَلِكَ ٱلكِتَابُ مِنَ اخْتِلاْ فِهِمْ وَلَغَطِهِمْ مَا مُسِبُ نَفُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْ التَّخْرِيمُ إِلَّا مَا تُمْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَائِكَ آخْرُهُ نَحْوُ قَوْلِهِ حِينَ آحَلُوا أَصِيبُوا مِنَ النِّساءِ وَقَالَ جَابُرُ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ آحَلَّهُنَّ فَهُمْ وَقَالَتْ أُمْ عَطِيَّةَ نُهِينًا عَنْ إِيَّاعِ أَلِمُأْثِرُ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنًا حَدُّمْ الْمَيِّيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَن ابْن جُرَيْجِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ خِابُرُ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ مُحَدَّ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَ فِي عَطَاءُ سَمِنْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ فِي أَنَّاسِ مَعَهُ قَالَ آهَلَنَّا ٱضْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ لِّي اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ فِي الْجُجَّ خَالِصاً لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةً قَالَ عَطَا ۗ وَقَالَ خابر فَقَدِمَ النَّيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ وَابِعَةِ مَضَتْ مِنْ ذَى الْحِجَّةِ فَكَا ْقَدِمْنَا اصَرَنَا النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْ نَحِلَّ وَقَالَ اَحِلُّوا وَاصْدِبُوا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ لجابُرُ وَلَمْ يَهْنِ مَ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ اَحَلُّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ ٱلَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَثنَ عَرَفَةَ اللَّ خَمْسُ آمَرَمٰا اَنْ نَحِلَّ إِلَىٰ بِسَائِنَا فَنَا ۚ يَىْ حَرَفَةَ تَقْطُورُ مَذَا كَبُرُنَا الْمَذْي قال وَيَقُولُ لْجَابُرُ بِيكِيهِ هَكَذَا وَحَرَّكُهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْعَلِيتُمْ أَنِّي أَتْفَاكُمْ لِللَّهِ وَاصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلاَهَدْبِي لَـٰلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَجْلُوا فَلُو استَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا أَسْتَدْ بَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَكَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا حَدَّنْنَا اَ بُومَهُمَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثِي عَبْدُ اللهِ الْمُزنِيُّ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَّةِ الْكَفِيبِ قَالَ فِي الثَّالِثَة لِلن شاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً للمسب قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَٱمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَشَاوِدُهُمْ فِي الْأَصْ وَانَّ الْمُشاوَرَةَ قَبْلَ الْمَزْمِ وَالنَّبَيُّنِ لِقَوْلِهِ تَمَالَىٰ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِبَشَر التَّفَكُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَشَاوَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدِ فِي ٱلْمُقَامِ وَانْظُرُوجِ فَرَأُوا لَهُ الْخُرُوجَ فَكَمَّ لَيِسَ لِأُمَّتُهُ وَعَرَمَ فَالُوا آقِمْ فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهُمْ بَعْدَ الْمَنْ مِ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِنَبِي يَلْبَسُ لَأَمَتُهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَكُكِّرَ اللَّهُ وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأَسْامَةَ فِيمَا رَمِيْ بِهِ آهُلُ الْاِفْكِ عَالِيْشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ ٱلْفُرْآنُ جَلَّدَ الرَّامينَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ تَأْذُعِهُمْ وَلَكِنْ حَكَمَ عِمَا مَنَ اللهُ وَكَأْتُ الْإَثِمَةُ بَعْدَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَشيرُونَ الْأَمَنَّاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَالِهَا فَإِذَا وَضَعَ الْكِينَابُ أُوالسُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ أَقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَأْى اَبُوبَكْرٍ قِتْالَ مَنْ مَنْمَ الزَّكَاةَ قَفَالَ عُمْرُكَيْفَ ثُقَاتِلٌ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلٰهَ اِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا فَقَالَ ٱبْوَ بَكْرِ وَاللهِ

تقطرمذا كيرناالني" نخ

قوله لامته بغیر همز أی درعه و روی لا<sup>م</sup>ته بهمزةساكنة كما فیالشار ح

لاَ قَاتِلْنَ مَنْ فَرَّقَ بَهْنَ مَاجَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عَمَرُ فَلْمَ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرِ إِلَىٰ مَشُورَةٍ إِذْ كَإِنْ عِنْدَهُ حُكِّمٌ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْوَسَلَّمَ ۗ الى مشورته فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاَّةِ وَالزَّكاْةِ وَأَذادُوا تَبْديلَ الدِّينِ وَاحْكَاٰمِهِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَّلَ دَمَّهُ فَاقْتُلُوهُ وَكَانَ الْقُرُّ أَءُ أَصْحَابَ مَشُورَة عُمَرَ كُهُولاً كَأَثُوااَوْشُتِّانَا وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتْنابِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ **حَدَّثُ ا**لْاُوَيْبِينُ حَدَّثُنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةً وَابْنُ الْمُسَيَّب وَعَلْقَمَهُ ثِنُ وَقَاصٍ وَعُمَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَا نَّشَةَ رَضِي اللهُ عَنْما حِنَ قَالَ لَهَا أَهَلُ الإفك فَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ احِينَ اسْتَلْبَتُ الْوَحْيُ يَسْأُ لُمُمَّا وَهُوَ يَسْتُصْرُهُمْ فَي فِراق آهْلِهِ فَأَمَّا أَسْامَةُ فَأَشْارَ بِالَّذِي يَمْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ آهْلِهِ وَآمَّا عَلَىُّ فَقَالَ لَمْ يُضَيَّق اللهُ عَلَيْك

قولداستلبث أى أبطأ

أ قوله فتأتى الداجن أى الشاة التي تألف البيوت ( شار ح )

وَالنِّسَاءُ سِواهَا كَثْيُرُ وَسَلِ الْجَارِيَّةَ نَصْدُقُكَ فَقَالَ هَلْ رَأَيْت مِنْ شَيْ يَربُّك قَالَتْ مَازَأَ يْتُ آخراً ٱكْثَرَ مِنْ ٱنَّهَا جَارِيَّةُ حَديثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَينِ آهُلِها فَتَأْ قِي التَّاجِنُ فَتَأْ كُلُّهُ فَقَامَ عَلِي الْمِنْهِ فَقَالَ فِامَنْهُمَ ٱلْمُسْلِينَ مَنْ يَعْذِرُني مِنْ رَجُل بَلَغَنِي آذَاهُ فِي اَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِتُ عَلِي أَهْلِي إِلاَّ خَيْراً فَذَكَّرَ بَرَاءَهَ عا لِيشة ﴿ وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ حِيْرَتُونَ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا يَغْنَى بْنُ أَبِي ذَكَر يَّا الْفَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ كَخَمِدَ اللَّهُ ۚ وَٱثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تَشْيَرُونَ عَلَيَّ فَى قَوْمٍ يَسْتُبُونَ آهْلَى مَاعَلِتُ عَلَيْهُم مِنْ سُوهِ قَطُّ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَمَّا أُخْبِرَتْ عَالِشَةُ بِالْاَصْ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ ٱ تَأْذَنُ لِي أنْ أَنْطَلِقَ إِلَىٰ آهْلِي فَأَذِنَ لَهَا وَآرْسَلَ مَعَهَا الْفُلامَ وَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارُ سُخِالَكَ مَا يَكُونُ لَنَا ٱنْ تَنَكَّمْ بِهِذَا سُجِالَكَ هٰذَا بُهْنَانُ عَظيمُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ ا

- التوبيد المرحن الرحم السماب التوبيد كاب

مَا جَاءَ فِى دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّنَّهُ إِلَىٰ تَوْحيدِ اللهِ تَبَادَكَ

وَتَمَالَىٰ حَدُثُنُ اللهِ عَاصِم حَدَّثَنَا ذَكَرِيَّا بْنُ اِسْطَقَ عَنْ يَغِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِ عَنْ أَبِي مَمْيَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ۚ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُمَاناً إِلَى الْمَن ﴿ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَد حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ الْمَلاءِ حَدَّثُنا إِسْمُمِيلٌ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْمَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن صَيْقٌ ٱلَّهُ سَمِعَ ٱبْامَعْبَدِ مَوْلَى ابْن عَبْاس يَقُولُ تَعِمْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ لَمَّا بَمَتَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعاداً تَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمِ مِنْ آهْلِ ٱلْكِتَابِ فَلْيَكُنْ ٱوَّلَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَىٰ اَنْ يُوجِّدُوا اللهُ تَمَالَىٰ فَإِذَا عَرَهُوا ذَٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسَ صَلُواتٍ ف يَوْمِهِمْ وَلَيْدَيِّمْ فَإِذَا صَلَّوا فَأَخْبَرْهُمْ أَنَّ اللَّهُ ٱفْتَرَضَ عَلَيْمْ زَكَاةً آمُوا لِلْم تُؤْخَذُ مِنْ غَيِيَّهُمْ قَتُرَدُّ عَلِى فَقَيْرِهِمْ فَاذًا أَقَرُّوا بِذَٰلِكَ فَفُدْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَال النَّاسِ حَدَّرُتُ عُمَّدَ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِين وَالْأَشْعَث ابْن سُلْيْم سَمِمًا الْاَسْوَدَ بْنَ هِلالِ عَنْ مُعَادِ بْنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِامُعَاذُ ٱتَّدْدِي مَاحَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ ٱغَلَمُ قَالَ انْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بهِشَيّاً ٱتَدْرى مَاحَقَّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ ٱغَيْرُ قَالَ ٱنْ لاُ يُعذِّبُهُمْ حَدُّتُ إِشْهُمِيلُ حَدَّثَنِي مُاللِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّشْمَن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّشْمَن بْن أبي صَعْصَمْةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُلْدِيِّ إِنَّ دَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ الله أَحَدُ يُرَدّ دُها. فَلَا ٱصْبَحَ لِهَاءَ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ سَرَ لَهُ ذَٰ لِكَ وَكَأْنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالَمُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهَا كَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن ﴿ وَزَادَ اِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِ سَميدٍ أَخْبَرَنِي أَسَى قَتَادَةُ بْنُ التَّمْانِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُمْنَ مُحَدُّ حَدَّثُنَا أَهَدُ بْنُ صَالِحْ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَن ابْن أَبِي هِلالِ أنَّ أبَا الرَّجَالِ نُحَمَّدُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَيِّمِ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْسِدِ الرَّحْمٰنِ وَكَأنَتْ في حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْبِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قولد فليكن أوّل يوحدوا الله أن فليكن أوّل الاشاء دعوتهم المالتوحيد وكلة ما مصدرية ومضى في الزكاة فليكناوّلماتدعوهم

أي يمدُّ ها قلبلة

كان الرجل

قوله على سرية أي أميراً عليهم اهتميني

وَسَلَّرَ بَعَثَ رَجُلاَّ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهِ فِيصَلاْتِهِ فَيَغْيَمُ بَقُلْ هُوَ اللهُ آحَدُ فَكَمَّا ۚ رَجَمُوا ذَ كَرُوا ذٰلِكَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ سَلُوهُ لِلَّتِي شَيْءً يَضْنَعُ ذٰلِكَ فَسَا لُوهُ قَفَالَ لِا تَهَاصِفَةُ الرَّحْنِ وَاَنَا أُحِبُّ أَنْ اَقْرَأَ بِهَا فَفَالَ النَّيئُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ اَنَّ اللهُ يُحِبُّهُ مَا رَبِّ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَمَالُىٰ قُل آدْعُوا اللَّهَ أَوَادْعُوا الرَّ شَنَّ مَا يَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَ شَيَّاءُ الْحُسْنَى حَذْرُتُنا مُحَمَّلُهُ أَخْبَرَ نَا اَبُومُعٰاويَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ وَأَبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَريرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لا يَرْحَمُ النَّاسَ حَدُّنُ أَبُو التُّمْانَ حَدَّثُنَا مُعَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَاصِمِ الْأَخُولِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ التَّهْدِي عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ إِذْ إِ بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ٓ ابْنِهَا فِي ٱلْمُوْتِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدْجِمْ فَأُخْبِرُهَا اَنَّ يَتُّهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطَىٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَّا جَلِ مُسَّمَّى فَرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَأَلْتَفْسِبْ فَأَعادَت الرَّسُولَ أَنَّهَا أَفْسَمَتْ لَيَا تِيَمَّهَا فَفَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَادُ بْنُ حَبَلِ فَدُفِعَ الصَّبِيُّ إِلَيْهِ وَقَفْسُهُ تَقَعْقُمُ كَأَنَّهَا فيشنّ فَهَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَمْدُ يَارَسُولَ اللهُ ما هٰذَا قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَمَلَهَااللهُ ُ في أُلوب عِبَادِهِ وَ إِنَّمَا يَرْحَهُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَاءَ مَا رَبِّكَ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ ٱ نَا الَّ زَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِينُ حُ**دُّننَ** عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَنْزَةً عَنِ الْاَغْمَيْسِ عَنْ سَميدِ بْن جُبَيْر عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ عْنِ السُّلِّي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدُ آصْبَرَ عَلَىٰ اَذَى سَمِمَهُ مِنَ اللَّهِ يَدَّعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعافيهمْ وَيَرْزُقُهُمْ بُسُ قُول اللَّهِ تَعَالَىٰعَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰغَيْبِهِ آحَدآ وَ إِنَّ اللَّهَٰعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَٱ نُزَلَهُ بِعِلْهِ وَمَا تَحْوِلُ مِنْ أَنَّى وَلاَ تَضَمُ اِلاَّ بِعِلْهِ اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ۖ صَلَّة لاصَّداهُ السَّاعَةِ ﴿ قَالَ يَعْنِي بْنُ زِيادِ الظَّاهِرُعَلَى كُلِّ شَيَّ عِلْمَا وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْ عِلْمَا حَرُّتُ خَالِدُ ننُ مَخْلَدِ حَدَّثُا سُلَيْ أنْ بُن بِلالِ حَدَّثَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَادِ عَن ابْنَ مُمَّرُ

انَّ الله هو الرزاق

فوله أصبر أنمل التفضل خدماوضط بالرفع وقوله منالله

قال بحي الظاهر نح

دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَا يَحُ الْفَيْبِ خَشْ لا إِلاَّ اللهُ لَا يَشْرُمُ مَا تَضِيضُ الْأَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ وَلاْ يَشْرُمُ مَا فِي غَدِ إِلاَّ اللهُ وَلا يَشْرُمُ مَتَّى يَأْتِي الْمَطَرُ اَحَدُ إِلاَّ اللهُ ۚ وَلاَ تَذْرِي نَفْشَ بِأَى آرْضِ تَمُوتُ إِلاَّ اللهُ ۗ وَلا يَغْدُ مَثْي تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ *ۚ حِدُرُننا ۚ غُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُملَ عَن* الشَّغييِّ عَنْمَشْرُوقٍ عَنْ عَالِشَّةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثُكَ اَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّا ۚ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ تَقُولُ لِأَنَّذُرْكُهُ ٱلْأَنْصَادُ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَهُ ۚ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لِأَيْعَلَ ۚ الْفَيْبَ إِلاَّ اللهُ مُلْ سِبُ عَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ السَّلاٰمُ الْمُؤْمِنُ حَ**رُبُنَا** ۖ الْحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا مُغيرَةُ حَدَّثَنَا شَفَةٍ ثِنُ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نُصَيِّر خَلْفَ النَّيِّ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ السَّلاَمُ عَلَى اللهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ وَلَكِن قُولُوا التَّحِيااتُ يلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيِّباتُ السَّلائمُ عَلَيْكَ ٱ يُّهَا النَّيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَانُهُ السَّلامُ عَلَينًا وَعَلِي عِبَادِ اللهِ الصَّالِئِينَ آشْهَدُ أَنْ لِأَ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَآشُهَدُ أَنَّ تُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَا رَسِبُ فَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ فَهِ إِنْ تُحَرَ عَن النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **حَدُنُ ا** اَحْمَدُ بْنُصَالِحْ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نى يُونْسُ عَن ابْن شِيها لِبِعَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْبُضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيلَامَةِ وَيَعْلُوىالسَّمَاءَ بِيَكِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَدْضِ ﴿ وَقَالَ شُعَيْثُ وَالزُّ بَيْدِيٌّ وَابْنُ مُسافِر وَ اِسْحَقُ بْنُ يَعْلِيءَنِ الزُّهْرِيَّ عَنْ أَبِ سَلَمَةً بُ فَوْل اللهُ تَمَالي وَهُوَ الْمَن يُرُ الْحَكَيْمُ سُجُانَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّ وَعَمَّا يَصِفُونَ وَ يِلْةِ الْمِيَّاةُ وَلِرَسُولِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَصِفَايَّهِ وَقَالَ أَنْسُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ جَهَمْ أَقَطْ قَطْ وَعِنَّ إِلَّ وَقَالَ ٱبْوهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْقِىٰ دَجُلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ آخِرُاهُلِ النَّادِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ دَبِّ آصْرِفْ لى حسب اه شارح ۗ وَجْهِي عَنِ النَّادِ لاَ وَعِرَّ بِكَ لاَ اَسْأَ لَٰكَ غَيْرَهَا قَالَ ٱبْوسَمِيدِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

القاف وكسر الطاء أو سكونها فسهما

وهو آخر اهلاالنار

لاغناء في نخ

ولانزال الجنة بفضل نخ

عَلَيْهِ وَسَلَّا كَالَ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ لَكَ ذَ لِكَ وَعَشَرَةُ أَمَثْ إِلِهِ وَقَالَ اَ يُؤْبُ وَعِنَّ تِك الأغِلى بِيعَنْ بَرَكَتِكَ صَرُبُنَا ٱبُومَهُم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنِ الْمُقَرِّ حَدَّثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةَ عَنْ يَحْنِي بْنَ يَعْمَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِنَّ يِكَ الَّذِي لَا إِنَّهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِي لاَ يَهُوتُ وَالْحِنُّ وَالْانْتُ يَمُونُونَ حَدَّثُنَا ابْنُ أَي الْاَسْوَدِ حَدَّثَا حَرِّيقٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةً عَنْ قَنَّادَةً عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُلْقِي فِي النَّادِ ﴿ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثُنا يَزِيدُ بْنُ زُ رَيْعِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ وَعَنْ مُعْتَمِر سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَ نَسِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْالُ يُلْقَىٰ فيها وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَرْيدٍ تَى يَضَعَ فيها رَبُّ الْمَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزَوى بَعْضُها إِلَىٰ بَعْضِ ثُمَّ تَقُولُ قَدْ قَدْ بِعِزَّ تِكَ وَكُرَمِكَ وَلاَ تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللَّهُ كَمَا خَلْقاً فَيُسْكِنَهُمْ فَصْلَ أَجَلَّةً إِلَمْ سِبِ قُولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقّ حَدَّثُنَا قَبِيصَةُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَيَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو مِنَ اللَّيْلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْخَدُ آنْتَ رَبُّ السَّمَاوَات وَالْاَرْضِ لَكَ الْخَدُ آنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَات وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ لَكَ الْخَنْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكُ الْحَقُّ وَ لِفَا وَٰكَ عَتَى وَالْجَنَّةُ حَتَّى وَالنَّادُ حَتَّ وَالسَّاعَةُ حَتَّ اللَّهُمَّ لَكَ ٱسْلَتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْكَ آنَبْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ خَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِى مَاقَدَّمْتُ وَمَاالَخَرْتُ وَاسْرَرْتُ وَاعْلَنْتُ انْتَ اللَّى لَا إِلَهَ لِى غَيْرُكُ **حَدَّثُنَا** ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ

حَدَّثَا سُفْيَانُ بِهٰذَا وَقَالَ آنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ مَلِيبُ وَكَانَ اللهُ سَمِماً

بَصِيراً ١ وَقَالَ الْا عَمُشُ عَنْ تَميم عَنْ عُرْوةً عَنْ عَالَّمَةً قَالَتِ الْحُدُ لِلَّهِ الَّذي وسيع

سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ فَأَ ثَرَلَ اللهُ تَمَالَىٰ عَلَى النَّتِي صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَمِمَ اللهُ كَوْلَ

قوله قدقد روی بسکون الدال وکسرها وهو اسم مرادف لقط أی حسب اه عینی

قوله وسع سمسه الاصوات وتمامدلقد جاء ت المجادلة الى رسول الله صلىالله, عليه وسلم. تكلمه

لَّبِي تَجَادِلُكَ فِى ذَوْجِهَا صَ*رَّتُنَا* سُلَيْمَالُ بَنْ حَرْبِ حَدَّتَا الْخَاذُ بَنْ ذَيْدِعَنْ ٱيُّوبَ عليه وسا . تكلمه فيجانب البيت ما أسم ماتقول قانول الله تعالى أه شوح

عَنْ أَبِي ءُمُّالَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْ لَا كَبِّنَا فَقَالَ أَذْ بَهُوا عَلِى أَنْفُسِكُمْ فَا تَكُمْ لَا مَدْعُونَ اَصَمَّ وَلا غَائِباً مَدْعُونَ سَمِيماً بَصِيراً قَرِيباً ثُمَّ الْتَيعَلَيَّ وَأَنَا أَقُولُ فَي نَفْسِي لأَحُولُ وَلا قُوَّةَ إلاّ بالله فقال لي لْمَعْدُ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لَاحَوْلَ وَلاْ قُوَّةً اِلدَّاللَّهِ فَإِنَّهَا كُنْزُ مِنْ كُنُوزِ الْجِئَّةِ أَوْقَالَ اَلاَ اَدُلَّكَ بِهِ حَ**دُّمُنُ كَعِنَى بَنُ سُلَمَانَ** حَدَّتِنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو عَنْ تَرَمَدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ و أَنَّ آبَا بَكْرِ الصِّيدَ بِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلنَّهِيّ صَلَّىٰ اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي دُعَاءَ ٱدْعُو بِهِ فِي صَلاْقِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلْتُ نَفْسَى ظَلْمَا كَشْيِراً وَلا يَفْفِرُ الذُّنُونِ الآانْتَ فَاغْفِرْ لَى مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْفَفُورُ الرَّحيمُ حَ**ذُرُمُنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِيهَابٍ حَدَّثَنَى عُرْوَةً اَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلائمُ لَاذاني قَالَ إِنَّ اللهُ كَفَدْ سَمِمَ قَوْلَ قَوْمِكَ قَوْل اللهِ تَمَا لَىٰ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ حِيْرُتُونَ إِنْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثُنَا مَمْنُ بْنُ عِيلى حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي الْمَوْالِي قَالَ سَمِمْتُ مُحَمَّدَ ائِنَ ٱ أَنْكَدِدِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنَى جَابُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ يُعَلِّمُ ٱضْحَابَهُ الْاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلَّهَا كَمَا يُمَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْ آنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْآمْرِ فَلْيَرَكُمْ وَكُمَّيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَريضَةِ ثُمَّ لَيْقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغَنَّرُكَ بِعِيْكَ وَآسَتَقْدِرُكَ بِقُدْ رَبِّكَ وَآسَا لُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَمْلَمُ وَلا اَعْلَمُ وَانْتَ عَلاَّمُ النُّيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْاَمْرَ ثُمَّ يُتمِّيهِ مِيَنْهِ خَيْراً لِي في عاجل آخري وَآجِلِهِ قَالَ أوْف دِنِي وَمَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيُسِّرْهُ لِي ثُمَّ الدِلْ فِيهِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعَكُّرُ أَنَّهُ شُرُّلى في ديني وَمَمَاشي وَعَاقِيَةٍ أَمْرِي أَوْقَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِ فَي عَنْهُ وَ أَقَدُّ زِلَى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ مَا سِبُ مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ

فی نسخمة ( مقلب القلوب و قول الله دوالجلال العظيم نخ

قوله بصنفة ثوبه أی بطرف ثو به وهو جانبه الذی لاهدب له اه من الشار ح

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَتُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَادَهُمْ حَذُنُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْانَ عَن ابْنِ ٱلْمُبَارَكَ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ ٱكْثَرُ مَا كَأَنَ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ لا وَمُقَلِّب الْقُلُوبِ لَمِسِب إِنَّ يَقْدِمِا ثَقَ أَسْمِ الآواجِدا ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ذُوا لَـ إَلَالَ الْمَظَمَةِ البَرُّ اللَّطفُ حَدَّيْنَ أَبُوا لَمَاناً خَبَرَنا شُمَيْتُ حَدَّنَا ٱبُوالزِّنَادِعَنِ الْاَعْرَ جِعَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ اَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ لِسَمَّةً وَ لِسْمِانَ النَّهَامِ أَنَّهُ إِلَّا وَاحِدا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجُنَّةُ \* أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ سُبِ الشُّوال بَاشْمَاءِاللَّهِ تَطَالَىٰ وَالْاِسْتِهَاذَةِ بِهَا حَدُّمْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ أَلْقَبْرُيّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَن النّي صَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَاجًاءَ آحَدُ كُمْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةٍ ثَوْبِهِ ثَلَاثَ مَرَّات وَلْيَقُلْ بِاشْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَدْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُمْتَ نَفْسِي فَأغْفِرْ لَمْأ وَ إِنْ أَرْسُلَتُهَا فَاحْمَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ﴿ تَابَعَهُ يَحْنِي وَ بشْرُ بْنُ الْفَضَّل عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعيدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَزَادَ زُهَيْرٌ وَٱبُوضَهُرَةً وَ إِسْمُميلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَميدِ عَنْ أبهِ عَنْ أب هُنَ يْرَةَءَنِ النَّيِّ صَلَّا ِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَرَوْاهُ ابْنُ تَحْبُلُانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبيهُمَ يْرَةً عَنِ النِّيّ صَيَّا ِ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ ثَا بَعَهُ مُعَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ وَالدَّرَا وَرْدِئُّ وَأَسْامَةُ إِنْ حَفْصِ حَزُنُ مُسْلُمُ خَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْلَكِ عَنْ دَبْعِيَّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّيْءَسَيَّ إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَوْى إِلْ فِرْاشِهِ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ آخيا وَأَمُوتُ وَإِذَا أَشْجَعَ قَالَ الْحَمْدُ لِللَّهِ الَّذِي آخَيَانًا بَعْدَمَا آمَانًا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ حَرْبُنَا سَعْدُ ابْنُ حَفْيِهِ حَدَّثَنَا شَيْبِالْ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ رَبِيّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَرّ عَنْ أَبِي ذَرْ قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَمَهُ مِنَ الَّيْلِ قَالَ بِاسْمِكَ غَمُوتُ وَتَعَيْبا فَإِذَا آسَتَيْقَظَ قَالَ الْحُدُ يِتَّةِ الَّذِي آخَيَانًا بَعْدَمَا آمَاتًنَا وَ إِنَيْهِ النُّشُورُ صَرَّتْ مَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَا جَرِيرَ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ سَالِمَ عَنْ كُرَيْبِ عَن ابْن

عَبَّاسِ دَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْاَنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا أَذَادَ أَنْ يَاْ يَى آهَلَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَيِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَيِّب الشَّيطانَ مارز وَتَناا ْ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرُ بَيْنَهُمُا وَلَدُ فِى ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ ٱبَداً ۚ حَ**دُّنُنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثُنَا فُضَيْلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ هَأْمٍ عَنْ عَدِي بْن حاتِم قَالَ سَأَ لْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَدْسِلُ كِلا بِي الْمُعَلَّمَةَ قَالَ إِذَا أَوْسَلْتَ كِلا بَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَأَمْسَكْنَ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِمْ اضِ خَزَقَ فَكَا صَرُمُنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثُنَا ٱبُوخَالِدِ الْأَخْرُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا إِلرَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُنَا ٱقْوَاماً حَدِثاً عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ يَأْتُونَا بِكُمَانِ لأَنَدْدِي يَذْكُرُونَ آسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ٱمْمَلا قَالَ ٱذْكُرُوا اَ نَتُمُ الشَّمَ اللَّهِ وَكُلُوا ﴿ ثَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّاحْنِ وَالدَّرْاوَرْدِيُّ وَأَسْامَهُ بْنُ حَفْصِ حَدُنُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثُنا هِ شِامُ عَنْ قَتْ ادَّةً عَنْ أَنْسِ قَالَ صَعَّى اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَيْشَيْنِ يُستمى وَ يُكَبِّرُ حِدْمُنَا حَفْضُ بْنُ عُمْرَ حَدَّثَنَا شُمْيَةً عَن الْاَسْوَد بْن قَيْسِ عَنْ جُنْدَبِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْر صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبِّحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلَّى َ فَلْيَذْبَحْ مَكَأَنَّهَا أُخْرِٰى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فْلَيَذْ بَحُ بِاسْمِ اللهِ حَدَّمْنَ أَبُونُمَيْمِ حَدَّثَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادِ عَن ابْن مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَشْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْ تَحْلِفُوا بَآ بَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلَيْحُلِفَ باللهُ مَكِيبُ مَا يُذَكِّنُ فِي الذَّاتِ وَالنُّمُوتِ وَآسَامِي اللهِ ﴿ وَقَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِي أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ اَسِيدِ بْن جَاريَة الثَّقَفُّ حَلِيفٌ لِبَنِي زُهْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ بَعَث رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً مِنْهُمْ خُبَيْثِ الْأَنْصَادِيُّ فَأَخْبَرَ فَي عَنينُ اللهِ ابْنُ عِياضِ أَنَّ أَبْنَةَ الْمَرِثُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُمْ حِينَ آجْتَمَنُوا اَسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَجِدُ

المراض مثل المفتاح سهرلاريش لدوالخزق النفوذكا في المصباح

قولەموسىمفىل أو فعلى منصرف على خلاف بن الصرفين كذافي العيني والوجه الصرف كما قال ان السكت لكن التأبيث في بها مشمر بالمنع ويجمع على قول الصرف المواسي وعلى قول المنع الموسيات كالحبليات ذكره صاحب المصبام

بِيهَا فَكَا ۚ خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ خَبَيْبُ الْاَنْصَارِيُّ

وَلَسْتُ اللَّهِ حَيْنَ أَقْتُلُ مُسْلِأً ﴿ عَلَىٰ أَيِّ شِقِّ كَأَنَّ لِلَّهِ مَصْرَعِي

وَذَٰ لِكَ فِي ذَٰالِتِ الْإِلٰهِ وَ اِنْ يَشَأُّ ۞ يُبَادِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزًّعِ

فَقَسَّلُهُ ابْنُ الْحَرِثِ فَأَخْبَرَ النَّيْءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَصْابُهُ خَبَرَهُمْ بِوَمَ أُصدِبُوا مارسيُّ قَوْل اللهِ تَصْالَى وَيُحَذِّرُ كُمُ اللهُ نَصْسَهُ وَقَوْ لِو جَلَّ دَكُرُهُ تَعَرُّ

مَانِ مَشْبِي وَلَا أَغَلُمُ مَانِى مَفْسِكَ صَ*دُمُنُ أُنُحَدُ بُنُ حَفْصِ بْنِ* غِيْاتُ حَدَّنُا أَبِي حَدِّثَنَا الْاَتَمْشُ عَنْ شَفِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَرِ النِّي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَانِن

حَدَّمُنَا الاَحْمَشُوعَ مِنْ شَعْبِتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَامِنَّ آحدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللهِ مِنْ اَخْبِلُ ذَلِكَ حَرَّمُ الْفُواحِشُ وَمَا اَحَدُّ اَحَبُّ اللَّهِ الْمُدْمُ مِنَ

اللهِ حَدُّنُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَرَّةً عَنْ الْاَعْمَيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهُمَ يَرُهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهُمَ عَنْ اللهِ عَنْ أَيْدُهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَيْدُ اللهُ عَنْ أَعَادُ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَعَادُ اللهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَلْهُ عَنْ أَعِنْ اللهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ أَلِيهُ عَلَيْهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ أَلِيهُ عَنْ أَلِيهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَنْ أَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ أَلِيهُ عَلَيْهُ عَنْ أَلَا أَعْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

النَّتِي صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ لَمَا خَلَقَ اللهُ النَّلْقَ كَتَبْ فِكِتَابِهِ هُوَ يَكُشُبُ عَل تَفْسِهِ وَهُوَ وَسُمْمُ عِنْدُهُ عَلَى الْمُرْشِ إِنَّ رَضْقَ تَفْلِبُ غَضْبِي صَ*َرْشًا ۚ مُرْرُ بْنُ* 

حَفْصِ حَدَّثَنَا أَنِّي حَدَّثَنَا الْاَئْمَشُ سِمِشْتُ إَبَاصُالِحِ عَنْ أَبِي هُمْ يَرَةً رَضِي اللهُ عَنْه فَالْ فَالَ النِّيُّ سَأَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللهُ عَلَىٰ أَنَّاعِنْدَ ظَنْ عَبْدى بِي وَأَمَامَهُ

إذَا ذَكَرَبَى فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَشْدِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَشْبِي وَ إِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالْزِ ذَكَرْتُهُ

فِي مَلَا خَيْرِ مِنْهُمْ وَ إِنْ تَقَرَّبَ إِنْيَ مِشْبِرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِذَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِنْيَ ذِذَاعًا

تَقَرَّبُتُ الِيُهِ بِاعَا وَ إِنَّا تَانِي يَشِي َ تَيْشُهُ هُمْ وَلَةً للمِسْبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ كُلُّ تَنْيُ هَالِكَ اِلاَّ وَجْهَهُ صَ*حَدُنُن*ا ۚ تَقْيْنَةُ بُنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا خَادُنُنَ دَيْدِ عَنْ عَمْرِ و

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَا تَزَلَتْ هَذِهِ اللَّ يَهُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنَ يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ

عَذَا بَا مِنْ فَوْ قِبُمُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ تُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغُوذُ بِوَجْهِكَ فَقَالَ أَوْمِن تَحْتِ

ٱ دَجُلِكُمْ فَقَالَ النِّي صُلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ قَالَ اَوْ يَلْفِسُكُمْ شِيماً فَقَالَ

النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا أَيْسُرُ مَلْ بِ قَوْلِ اللَّهِ مَالَىٰ وَلِيُصْنَعَ عَلَى

عَبَىٰى تُغَذّٰى وَقَوْ لِهِ جَلَّ ذِ كُرُهُ تَخِرِى بِأَغِيدُنِنَا **حَدَّث**نَا مُوسَى بْنُ اِسْمُهِلَ حَدَّثُنَا

قوله في ذات الآله أي في طاعة الله وسبيله اه عيني

قوادعل وسال شلو على والدعل وسال جع علاوسال جع وسل وير ادبياللفاسل الشام والشرع هو الشوق على وزاد الذيوى على تفسيد الشلو على تفسيد الشلو المنوول إن دريد الوالانسان جسد،

بعد بلاه اه

اللهِ تَعْالَىٰ اللهِ تَعْالَىٰ اللهِ تَعْالَىٰ اللهِ تَعْالَىٰ

جُوَ يْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِي عَلَيْتُمْ إِنَّ اللَّهَ تَلِيشَ بَاغْوَرَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ وَ إِنَّ الْمُسِحَ الدَّيَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْمُنْيِي كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَةً مِدْنِ حَدْثُنَا حَفْضِ بْنُ مُمَرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَا ۚ قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ مُونَ نَيِّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْآغُورَ الْكَذَّابَ إِنَّهُ أَعْوَدُ وَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِإِغْوَرَ مَكْتُوبٌ بَنْ عَيْنَهِ كَأْفِرُ لَلْمِسِبُ فَوْلَ اللَّهِ هُوَ الْخَالِنُ الْبَادِئُ الْمُصَوِّدُ حَذَيْنَ إِسْمِينُ حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْثِ حَدَّثَنَا مُوسَى هُوَ ابْنُ عُمْبَةَ حَدَّ ثَني مُحَدًّدُ بُنُ يَحْبَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْدِيّ فِي غَرْوَةِ بَفِي الْمُصْطَلِق اَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايًا فَأَرَادُوا اَنْ يَسْتَتِيعُوا بِهِنَّ وَلاَ يَحْمِلْنَ فَسأَلُوا النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَزْلِ فَقَالَ مَاعَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْمَلُوا فَإِنَّ اللهُ غَدْ كَسَّ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ قَزَعَةَ سَمِنْتُ ٱلْمَسْمِيدِ فَقَالَ قَالَ النّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ نَفْشُ تَخْلُوقَةً إلاَّ اللهُ خَالِقُهَا الْمُحَبِّبِ قَوْل اللهِ تَمَالَى لِاخَلَقْتُ بِيدَى قَ وَتَعَى مُعَادُبْنُ فَضَالَةَ حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْس إَنَّ النَّيَّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْمَمُ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذَٰلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ اَسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا خَتَّى يُريحُنَا مِنْ مَكَاٰنِنَا هَٰذَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ ياآدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَٱسْجَدَاكَ مَلا يُكَمَّهُ وَعَلَّكَ ٱشْمَاءَ كُلَّ شَيًّ ا شَيِّمْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا حَتَّى يُريحُنَا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكَ وَيَذَكُرُ كُمْم خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ وَلَكِنِ أَتُّو الْوَحَّا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولَ بَعَثُهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَدْضِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَّاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِئْتُهُ الَّتِي آصَابَ وَلَكِنِ النُّوا هو تفسل التكشير [ إثراهيمَ خَليلَ الرَّهُمْن فَيَأْنُونَ إِبْراهِيمَ فَيَشُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ فَلَمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَمَانَهَا وَلَكِن أَنُّوا مُوسَى عَبْداً آتَاهُ اللهُ التَّوْزاةَ وَكَلَّمَهُ تَكُلِّما فَيَأْنُونَ مُولِي فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْ كُرُ لَهُمْ خَطِيثَتَهُ الَّتِي اَصَابَ وَلَكِنِ الْتُواعِيلِي

أعورالعيناليني نخ

ہ ہو اللہ الحالق البارئ المصوّر نح

قوله شفع أسر من التشفيع وهو قبول الشفاعة قال الكرماني وهولايناسب المقام اللهم الآأن قال و المبالغة وفي بعض أتنسخ اشفع أمرمن شفع يشفع اه عيني ومثارفي القسطلاني

فيأتوننى نخ

وَقُلْ أُسْمَعْ وَسَلْ تُنْطَ نخ

علنيا ربى نخ

قوله من الحيرأى من الإعان اه عيني زيادة على أصل التوحيد اه قسطلاني

قوله لايفيضها ولابي ذر" لاتفيضها أي لا تنقصسها اهمن الشارح

قوله سماء بفتح السين وتشديد الحاء وبالد" أى دائمة السمح أى الصب والسيلان بقال سمع يسم بصم

السين في المضارع فهو ساح و المؤنث ناه من شه سالعند عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَةُ وَكَلِنَهُ وَرُوحَهُ فَيَأْنُونَ عِلَى فَيقُولُ لَسَنَ هُذَا كُمْ وَلَكِنِ الْمُؤْوَةُ عَلَى اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَن يَدَى عُلَى اللهُ اللهُو

يَدَعَى ثُمَّ أَيْثَالُ أَذَفَعُ مُحَدَّدُ قُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ مُشْعَلَهُ وَأَسْفَعْ ثُلْقَعْ فَأَحْدُ دَبّي بِحَالِمِهَ عَلَيْهِا ثُمُ وَاللّهُ عَلَيْهِا ثُمَّ أَنْ مَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِا ثَالَادٍ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرُبُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرُبُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْرُبُ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَعَالَ اللّهِ مَنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَكُانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلْهَ إِلّا اللهُ وَكُانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مُنْ قَالَ لا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَكُانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهُ إِللّهُ اللّهُ وَكُانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النّارِ مِنْ اللّهُ إِلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

النَّارِ مَنَّ قَالَ لاَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِى قَلْيِهِ مَا يَرِّنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَ**زَّةً حَدَّرَتُ اَ** أَجُواْلَيَهَاٰ أَخْبَرَنَا شُمْيَثِ حَدَّثُنَا آبُوالرَّنَا وَعِنْ الْأَغْرَجِ عَنْ أَيْ هُمَ يَرُهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَتَمَ قُالَ يَدُاللهِ مَلْأَى لا يَعْمِضُها نَفَقَةٌ سَخَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالِ اَرَأَيْخُ مَا آفَعَدَ مَنْكُ خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ فَاتَهُ لَمُّ مَنْ مِا فِينِهِ وَقَالِ مَا ثُولُهُمْ مَنْ

ما اَ نَفَقَ مُنْذُ ۚ اَقَ الشَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فَانَّهُ أَهُ يَيْضَ مَا فَي يَدِهِ وَقَالَ عَنْ شُهُ عَلَ الْمَا وَ بِيكِهِ الْأَخْرَى الْمِرْانَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ صَ*َّرْتُواْ مُقَدِّمُ الْمُحْكَدُ فَالَ حَدَّتْقِ* عِنِي الْفَارِمُ بِنُ يَحْفِي عَنْ تَعْيَدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ إِنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ مُعْمَمًا عَنْ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللهِ مَنْ فَالْمُ مَنْ عَنْمُ الْفِيامَةِ الْاَرْضَ وَتَكُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ مُثَوَّدَ اللهِ مُنْ اللهِ عَنْ مَا وَانَ اللهِ مَنْ عَنْ الْمُؤْمِنَ وَمُنْ الْفِيامَةِ الْاَرْضَ وَتَكُونُ

الشَّمَاوَاتُ بِيَمِنِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ ۞ رَوَاهُ سَمِيدُ عَنْ طَالِكِ وَقَالَ مُمَرُ بْنُ حَرَّ سَمِمْتُ سَا لِمَا سَمِمْتُ ابْنَ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ صَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَقَالَ أَبُو الْيَالِ

سحاء وهي فعلاء لاأفعل لهاكهطلاء وقوله الليل والنهار منصوبان علىالظرفية اه من شرح العيني ّ

أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِي ٓ أَخْبَرَنِي اَبُوسَكَةَ اَنَّ اَبِا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ حَلَّهُما مُسَدَّدٌ سَمِمَ يَحْمَى بْنُ سَعيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَىٰ مَنْصُورٌ وَسُلَمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَسِدَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ أَنَّ يَهُود يَّا لِخاء إِلَى النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا تُحَمَّدُ إِنَّ اللهُ يُشيكُ الشَّمَاوَات عَلَى إصْبَيم وَالْأَدَ صَينَ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالْجِبْالَ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالشَّجْرَ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالْخَلاْ يْقَ عَلىٰ إِصْبَع ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْلَاكُ فَضَعِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ثُمَّ قَرَأُ وَمَا قَدَرُ وَاللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ قَالَ يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِياضٍ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَضَعِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَبُّهُ وَتَصْدِيقًا لَهُ مِلْأَن عُمْرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِيات حَدَّثُنا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَخْمَشُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِمَ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ إِمَا وَجُلِ إِلَى اللّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ الْكِيتَابِ فَقَالَ إِنَّ الْقَاسِمِ إِنَّ اللهُ يُسْبِكُ السَّمَاوَات عَلْ إِصْبَيعِ وَالْأَرْصَينَ عَلْى إِصْبَيعِ وَالشَّحِرَّ وَالثَّرْى عَلْى إِصْبَيعِ وَالْخَلاْ يْقَ عَلى إصْبَيع ثُمَّ يَشُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ فَرَأْ يُتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوْاجِذُهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَاقَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَا سِبِ قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاشَخْصَ آغَيَرُ مِنَ اللَّهِ حَ**دُرُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ الشَّبُو ذَكِئٌ حَدَّثُنَّا ٱبُوعَوا لَةً حَدَّثَنَاعَبُدُ الْلَكِ عَنْ وَرَّا وَكَاتِبِ الْمُعِرَّةِ عَنِ الْمُعِرَّةِ قَالَ قَالَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْرًا يْتُ دَجُلاً مَمَ أَمْرَأَ فِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِيحٍ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ تَعْجُبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَمْدٍ وَاللَّهِ لَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ اَغْيَرُ مِنَّى وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَواحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُذْرُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ ٱجْلِ ذٰلِكَ بَمَثَ أَلْمَثِيرِينَ وَالْمُنْذِدِينَ وَلاْ اَحَدَ اَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ وَعَدَ اللَّهُ ٱلْجَنَّةَ ﴿ وَقَالَ عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ و عَنْ عَمْدِ الْمُلْكِ لْأَشْخُصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ لَم اللهِ عَلَى اللهُ مُ مَنْ أَكُم رُسُهاادَةً وَسَمَّى اللهُ مُاللَ

﴾ قَوْلُ النَّبِيِّ نخ

قوله مصفح بهذا الضبط مند الدين و بقع الصادو الفاء المشددة عند القسطلاني قال و منحف الشاء وهو الذي في البوينية أي عدد ما رب بعدة الموقولة بل بحدة الموقولة ا

نَفْسَهُ شَيْئًا ۚ قُل اللهُ ۗ وَسَمَّى النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْ آنَ شَيْئًا وَهُوَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَقَالَ كُلُّ شَيْ هَاللِكُ إِلاَّ وَجْهَهُ حَذَّرُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرَجُلِ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَتَمْ سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا لِسُورَ سَمَّاهَا مَا سَبِّ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلِيَ الْمَاءِ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْمَظِيمِ ﴿ قَالَ اَبُو الْمَالِيَةِ اسْتَوْي إلى السَّمَاءِ أَرْتَهُمَ فَسَوَّاهُنَّ خَلَقَهُنَّ وَقَالَ مُجَاهِدُ آسَنُّونِي عَلاَ عَلَى الْعَرْشِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْجَمَدُ الْكُرِيمُ وَالْوَدُودُ الْجَبِفُ يُقَالُ حَيدٌ تَجِيدٌ كَأَنَّهُ فَمِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ تَحْودُ مِنْ حَمِيدِ حَ**رُنُ** عَبْدَانُ عَنْ أَبَ حَرَّةً عَنِ الْأَخْمِيْسِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادِ عَنْ صَفْوانَ إِنْ نَحْرِدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ قَالَ إِنِّي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمْيِم فَقَالَ اقْبَـلُوا الْبُشْرَى يَابِي تَمِيمِ قَالُوا بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَدَخَلَ نَاشُ مِنْ آهْلِ ٱلٰمَنَ فَقَالَ ٱقْبَالُوا ٱلْبُشْرَى يَا آهْلَ ٱلْمِيَنِ اِذْ لَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمْيِم قَالُوا قَبْلُنَا جُنَّاكَ لِتَنَفَّقَهُ فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ هٰذَا الْاَصْ ِمَا كَأَنَ قَالَ كَأنَ اللَّهُ ۚ وَلَمْ ۚ يَكُنْ شَنَّ ۚ قَبْلَهُ وَكَاٰنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِثُمَّ خَلَقَ السَّاوَات وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِى الْذِكُرُكُلُّ ثَنَيْ ثُمَّ آثاني رَجُلُ فَقَالَ بِإعِمْرانُ آذركُ ثَاقَتَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا فَإِذَا السَّرابُ يَنْقَطِمُ دُونَهَا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَفَ<sup>َ.</sup>  **وَذُرْنَ** عَلَى بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَاعَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَأْم حَدَّثَنَا اَ بُو هُرَ يْرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلْأَى لاَ يَفِيضُها نَفَقَتُه سَحَّاهُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَفَقَىَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُض مَا فِي يَمنِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأَخْرَى الْفَيْضُ اَوِالْقَبْضُ يَرْفَمُ وَ يَخْفِضُ حَدَّثُنَا ٱخْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بُنُ أَبِي بَكْرِ ٱلْمُقَدِّيقُ حَدَّثَنَا تَخَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثابت عَنْ أَنْسِ قَالَ لِمَاءَ زَيْدُ بْنُ لِحَارَقَةَ يَشْكُو خَجْمَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آ تَقِ اللهَ وَ ٱمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عن أوّل هذا الامر نخ كَاٰتِمَا ۚ شَيْئاً ۚ لَكَتَمَ هٰذِهِ قَالَ فَكَاٰنَتْ زَيْنَبُ تَفَخَّرُ عَلَىٰ ٱزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ اَهْالِكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللهُ تُعَالَىٰ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِ ﴿ وَعَنْ ثَابِتِ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ نَزَلَتْ فِي شَأْن زَيْلَتَ وَذَيْدِ بْنِ لَحَادِثَةَ حَدُّرُنُ خَلَادُ بْنُ يَعْنِي حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ طَلْهُمْانَ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَ إِنْ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ فِي زَيْلَ بِنْتِ تَحْيِينِ وَأَطْبَرَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذِ خُبْرًا وَكُمْاً وَكَانَتْ تَفْغَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللهُ أَنْكُمَنِي فِي السَّمَاءِ حَذُنْ لَ أَفِوالْمَأْنَ أَخْبَرُنَا شُمَيْتُ حَدَّثُنَا أَبُوالزَّنَاد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ مَلَّا قَضَى الْحَلْقَ كَتَّبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَى سَبَقَتْ غَضَبي حَذَّمْنًا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثِي مُحَدَّدُ بْنُ فَلَيْحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي هِلاْلُ عَنْءَطَاءِ بْن يَسار عَنْ أَبِيهُمْ يُرَةَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَا قَامَ الصَّلاَّةَ وَصَامَ وَمَضَانَ كَأَنَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلُهُ أَلِخَنَّةً هَاجَرَ فيسَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ آفَلاْ نُنَّيُّ النَّاسَ بِذَٰلِكَ قَالَ إِنَّ فِي أَجْلَةً ي مِأَنَّةَ دَرَجَةِ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهِ كُلُّ دَرَجَتْيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كُمَّ بَنِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَ لَتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ ٱوْسَطُ الْجُنَّةِ وَاغْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّاحُن وَمِنْهُ تَفَجِّرُ أَنْهَادُ الْجُنَّةِ صَ**رُنُنَا** يَعْنَى بْنُ جَمْفَر حَدَّثُنَا ٱبُومُمَاويَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ هُوَ التَّبِيُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ دَخَلْتُ الْمُشجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِكُ فَكَمَّا خَرَبَتِ الشَّمْشُ قَالَ يَا آبا ذَرّ هَلْ تَدْرى أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ قَالَ قُلْتُ اللهُ ۚ وَرَسُولُهُ آعَلَمُ قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ لَسْتَأْذَنُ فِي الشُّجُود فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَأَنَّهَا قَدْ قَبَلَ لَهَا ٱرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جَّنْتِ فَنَظْلُمُ مِنْ مَقْرِبها ثُمَّ قَرَّأً ذَٰ لِكَ مُسْتَمَرُّ كُما فِي قِراءَةِ عَبْدِ اللهِ حَذُرْتُ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِنْ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْن بْنُ خَالِدٍ

قوله أفلانني بهذا الضبط عندالشارح القسطلاني ونقل العيني عن الكرمائي أنه قال بالخطاب وبالتكلم اه

قوله لم أجدها مع أحدغيره بريدأ نه ماوحدها مكتوبة عند غير أبي خزيمة والا فهيموجودة عند غدره اذالقر آن عتواتر اه قوله حتى خائمة براءة هي ربّ العرش العظم اه قوله الكريم كذا بالجر في المتنالمشكول و قباس قوله تعالى دو العرش المحسد الرقع فلينظر اه قوله الماحشون قال السني بقيم الجيم وضمهاوكسرها وهو معر"ب ماهكون يعني شبهالقمر وهوعيد العزيز بن عبد الله المدنيّ وهذا اللقب قد يستعمل أيضياً . لاكثر أقارمه اه. يحذف (مصححه)

عَن ابْنِ شِهابِ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ ذَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَدْسَلَ إِلَىَّ أَبُو بَكُر فَتَتَبَعْتُ الْقُرْ آنَ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيّ لَمْ أجذها مَعَ أَحَدِ غَيْرِهِ لَقَدْ لِمَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَفْسُكُمْ حَتَّى لَٰ أَيَّةِ بَرَاءَةً فَرُسُ يَخْيَ بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَادِيّ حَرُشُ مُعَلَّى بنُ أَسَدِ حَدَّثُنا وُهَيْتُ عَنْ سَعيدِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لْأِلْهَ إِلاَّ اللهُ الْمَلِيمُ الْخَلِيمُ لَا إِلْهَ إِلاَّ اللهُ دَبُّ الْمَرْشِ الْمَعْلِيمِ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَبُّ السَّمَا فات وَدَبُّ الْاَدْضِ وَدَبُّ الْمَرْشِ الْكَرِيم حَدَّثُنَّا مُعَدُّنْ يُوسُفَ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ يَحْيِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَإِذَا آنَا بِمُوسَى آخِذَ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمُ الْعَرْشِ ﴿ وَقَالَ الْمَاجُشُونُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ أَبِ سَلَّةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَ كُونُ اَقَلَ مَنْ بُسِتُ فَاذَا مُولَى آخِذَ بِالْعَرْشِ لَلِمِسْبِ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ تَمْرُجُ الْمَلَا يُتَكَّةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ إِلَيْهِ يَصْمَدُ الْكَايْمِ الطَّيِّبُ وَقَالَ اَبُو بَهْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بَلَغَ ٱبَا ذَرِّ مَبْهَثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ لِآخِيهِ آعَلَمْ لِي عِلْمَ هَٰذَا الآجُل الَّذي يَزْعُمْ ٱنَّهُ يَأْتِيهِ إِنَّكَيْرُ مِنَ السَّمَاءِ ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدُ ٱلْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْكَلّم الطّلِبَ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ يَتَمَاقَهُونَ فَيُكُمْ مَلَا يَّكَهُ ۚ بِالَّذِلِ وَمَلا يِّكَهُ ۚ بِالنَّهَادِ وَيَجْتَمِمُونَ فِى صَلاَّةِ الْمَصْرِ وَصَلاَةً الْفَجْرِثُمَّ يَعْرُ جُالَّذِنَ بِاتُوا فَيْكُمْ فَيَسْأً كُمْمٌ وَهُوَ اَغَلَمُ بِهِ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِلَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَاَّونَ وَا تَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ﴿ وَقَالَ فَالِدُ بْنُ تَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَمَالُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَادِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً

: 4

3

·v

٧٧

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْل ثَمْرَ وَ مِنْ كَسْب طَيّد وَلاَ يَصْمَدُ إِلَى اللَّهِ إِلاَّ الطَّلِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبُّهُما يَمَينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيها لِصاحِبهِ كَما يُرَبِّي اَحَدُكُمْ فَأُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ﴿ وَرَوْاهُ وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ دينار عَنْ سَعيد ابْن يَسْادِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إلاَّ الطَّلِيّبُ حَدُّنَا عَبْدُالْاَعْلَى بْنُ كَادِ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعِ حَدَّثَا سَميدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ انَّ نَتِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوبهِ فَي عِنْدَالْكَرْب لَا إِلٰهَ اللَّهُ المَفَائِمُ الْحَلِيمُ لَا إِلٰهَ الآاللَّ وَتُ الْمَرْ شِ الْفَظِيمِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَتُ السَّمَاوَات وَدَبُّ الْمَرْ شِ الْكَرِيم صَرُّتُ فَيصَةُ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَسِهِ عَنِ ابْنِ أَبِ نُمْم اَوْ أَبِ نُمْم شَكَّ قَبيصَةُ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ قَالَ نُبِيثَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَدْبَعَةٍ ﴿ وَحَدَّثَنَى إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَحْبَرَ أَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُمْ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ بَمَثَ عَلَيٌّ وَهُوَ بِالْيَن إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِذُهُمَيْمَةٍ فِي تُرْبَيِّهَا فَقَسَمُهَا بَيْنَ الْأَقْرَعِ بْن حابيس الْحَنْظَلِيّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعِ وَبَيْنَ عُيَيَّةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزْادِيّ وَ بَنْنَ عَلْقَمَةَ بْن عُلاّ ثَهَ الْمَامِرِيُّ ثُمَّ آحَد بَنِي كِلاْبِ وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيُّ ثُمَّ آحَدِ بَيْ نَبْهَالَ فَتَمَضَّبَتْ قُرَ يْشُ وَالْأَنْصَارُ فَقَالُوا يُمْطيهِ صَنَّادِيدَاهَلِ تَجْدِوَ يَدَعُنَا قَالَ إِنَّمَااَ تَأْ لَفُهُمْ فَأَقْبَلَ رَجُلُ غَائِرُ الْمَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْجَبِينِ كَثُّ اللِّمْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنَيَيْنِ مَعْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اثَّقِ اللهُ ۚ فَقَالَ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنْ يُطيعُ اللهُ ۚ إذا عَصَيْتُهُ فَيَأْ مَنَّى عَلَىٰ أَهْلِ الْاَدْشِ وَلاْ تَأْمَنُونِي فَسَأَلُ وَجُلٌ مِنَ الْقَوْمَ قَثْلَهُ أَوْاهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَشَعَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ وَلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِينُضِيَّ هَذَا قَوْماً يَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلامِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَتْتُلُونَ اَهْلَ الْإِسْلامِ وَيَدَعُونَ اَهْلَ الْاَوْتَانِ لَيْنُ اَدْرَكُتُهُمْ لاَقْتُلَمَّمْ قَتْلَ هَادِ حَذْمُنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّبْيِير

قو له بعدل بفتيرالسن وكسرها مايعادلها في قيمتها اه شرح قوله فلوه الفاو و زان عدو" هو الهر يفصلعناءه والمهر بضم الميم ولدالخيل قوله حدثناعدالاعلى الى قوله حدثناقسصة قال العنى ليس هذا عطابق للترجة ومحله في الباب السابق و لملَّ الناسخ نقله ال منا ام قوله لذهبية مصغر ذهبة وفي انصاح الذهب معروف وربما أنث والقطمة منه ذهبة اه

قوله فأمنى بقتم الميم وتشديدالتون ولابى ذر فيساً مننى وقوله و لا تأمنونى ولابى ذر ولا تأمنوتى بنونين كالسابقة كذا فى الشارح ومتشاء والرسم فى المشون والرسم فى المشون

فليتبعه بالنخفف والتشديدوكدا قوله فيتح ومطوفاه وكذا تولهالاك فيتبعونه كافيالشار

قوله لاتضامون مذا الضطعندالقسطلاني أيلاتتراجون يعنى لاينضم بعضكم الى بعض وعند العني بتخفيف الميمن الضيم و هو على ما ذكره الفدوميّ كالضير. فيالوزن والمنيأي لايضم بعضكم بعضأ في الرؤية بان مدفعه عنهونحوه قال وبروى من الضمّ و ذكر فيحذه الرواية فتم التاء وضمها اقتصر الشارح على الثاني منهما في هذا وفيما سد هذا اه مضحه قوله تضارون ذكر الشار - في الموضعين هنا أنَّ الراء فمها تشديد و تخفيف والضيرانة في الضرّ كما ان الضم كالضير وزنآومعني فتضارون يشاكل تضامون تشديدا وتخففا اه

عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ سَأَ لَتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْ لِهِ وَالشَّمْنُ تَجْرِي لْمُسْتَقَرَّ لَهَا قَالَ مُسْتَقَرُّ هَا تَحْتَ الْعَرْ بِسْ عَلِم بِسُبِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وُجُومُ يَوْ مَيْذِ لَاضِرَةُ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةُ صَ*دُرُتُنَا* عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا غَالِدٌ وَهُشَيْمُ عَنْ إِشْهُ مِلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى اْلَقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرُ قَالَ إِنَّكُمْ سَـتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ هَٰذَا الْقَمْرُ لا تُضامُّونَ فى رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُفْلَبُوا عَلِيْ صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشُّمْسِ فَافْمَلُوا حَرُّمُنَا فِوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثُنَا غَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْ بُوعِيُّ حَدَّثُنَا ٱبُوشِهابِعَنْ إِسْمُعِيلَ بْنَأْيِي خَالِدِعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَاذِم عَنْ جَرير ابْن عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ النَّتَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ وَبَهُمْ عِيانًا حَدَّمُنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَّا حُسَيْنُ الْمُفِيُّ عَنْ ذَائِدَةَ حَدَّثُنَّا بَيْانُ بْنُ بِشْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَــَدَّرُونَ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَرَوْنَ هَٰذَا لاَتُضَاتُمُونَ فِي رُقْيَتِهِ حَدُّنُ عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهاكِ عَنْ عَطاء ابْ يَرْيدَ اللَّيْفِيّ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةً أَنَّ النَّاسَ فَالْوا يَارَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرْى رَبَّنا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي ٱلْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَهَلْ نُضَارُّونَ فِي الشَّمِسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لأ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْفَهُ كَذَٰلِكَ يَجْمَمُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ شَيَا ۚ فَلَيْدَبِّمُهُ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَشْعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱلْقَمَرَ ٱلْقَمَرَ وَيَثْبَعُ مَنْ كَأَنَ يَفْبُهُ الطَّوْاغيتَ الطَّوْاغيتَ وَتَنْقِي هَٰذِهِ ٱلْأُمَّةُ فيها شَافِمُوهَا ٱوْمُنْافِقُوهَا شَكَّ إِبْرَاهِيمُ فَيَأْ تِيهِمُ اللَّهُ ۚ فَيَقُولُ ٱنَا دَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَٰذُا مَكَا أَنَا حَتَّى يَأْتِيمَنَا رَشِّنَا فَافِمًا خَاءَنَا رَشِّنَا عَرَفْنَاهُ قَيَأْتِهِمُ اللَّهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا وَبُهُمُ فَيَقُولُونَ أَنْتَ وَبِّنَا فَيَتَّبُعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرااطُ بَثْنَ

بجز علمة في به علم الموثق بعمله شد مجزا مستجيروا

1 lab 3

قوله ماأغدرك فطل التبجب من الفدر وحوترك الوفاء بالعهد

ظَهْرَىٰ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَقَلَ مَنْ يُجِيزُهَا وَلا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلاَّ الرُّسُلُ وَدَعْوَى الزُّسُلِ يَوْمَئِذِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِى جَهَمَّ كَلاليِبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدانِ هَلْ رَأَيْتُمُ السَّمْدَانَ قَالُوا نَمَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَان غَيْرَ ٱلَّهُ لَا يَمْلَهُ قَدْ رَعِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَا لِهِمْ فَيْهُمُ ٱلْمُوبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِيْهُمُ الْخُرْدَلُ أَو الْجُاذِي أَوْ نَحُوْهُ ثُمَّ يَتَجَلَّى حَتَّى إِذَا فَرَغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمِبَادُ وَاذَادَ أَنْ يُخْوِبَ بِرَحْمَيْهِ مَنْ أَذَادَ مِنْ آهُلِ النَّادِ أَمَرَ الْمُلا يُتَكَّ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّاد مَنْ كَانَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا يَمَّنْ آذَادَ اللهُ ٱنْ يَرْحَمُهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ ٱنْ لا إلْهَ إِلاَّ اللهُ ۚ فَيَمْرُ فُونَهُمْ فِي النَّادِ بِأَثَرِ الشُّجُودِ تَأْ كُلُ النَّادُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ الشُّجُود حَرَّ مَ اللهُ تَعَلَى النَّارِ أَنْ تَأَ كُلِ اَ ثَرَ الشَّعِهُوهُ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتُحِشُوا فَيْصَبُّ عَلَيْهِم مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَمَنْبُثُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ في حَمِلِ السَّيْلِ ثُمَّ يَفُرُغُ اللّهُ مِنَ الْقَضَاءِ يَيْنَ الْمِبَادِ وَيَبْقِي رَجُلُ مُفْبِلُ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ آخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُولًا أَجُلَّةَ فَيَقُولُ أِيَّ رَبِّ آصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْقَتَهَنِي رِيحُها وَأَحْرَقَني ذَكَافُوهُما فَيَدْعُوا اللهُ كِما شَاءَ أَنْ يَدْعُوهُ ثُمَّ يَقُولُ اللهُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطيتَ ذَلِكَ ٱنْ نَسْأَ لَنِي عَيْرُهُ فَيَقُولُ لا وَعِنَّ تِكَ لا أَسْأَلْكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُو دِ وَمَوا شِقَ مَاشَاءَ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلِي أَلِمَنَّةٍ وَرَآهَا سَكَت مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَى رَبِّ قَلْمِني إلىٰ باب أَلِمَتَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ ٱلسَّتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمُوا مُيِّقَكَ أَنْ لا نَسْأَ لَنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطِيتَ آبَداً وَيُلكَ يَا اثَّنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ وَيَدْعُو اللهُ حَتَّى يَقُولَ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطيتَ ذَٰلِكَ أَنْ تَسَاأًلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِنَّ تِلْكَ لَا أَسَأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُعْطِي مَاشَاءَ مِنْ عُهُودِ وَمَوا ثَيِقَ فَيْفَتِّدِمُهُ إِلَىٰ بَابِ الْجَلَّةِ فَإِذَا قَامَ إِلَىٰ بَابِ الْجُنَّةِ ٱلْفَهَةَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَافِيهَا مِنَ الْخَبْرَةِ وَالشُّرُودِ فَيَسَكُّتُ مَاشًاءَ اللَّهُ أَنْ يَسَكُتُ ثُمَّ يَقُولُ أَي رَبّ أَذْخِلْنِي الْجُلَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ ٱلسَّتَ قَدْ اَعْطَيْتَ عُهُو دَكَ وَمَوْا ثِيقَكَ آنْ لا تَسْأَلَ

قوله بین ظـهری جهنم أىءلىوسطها وبروى بين ظهراني جهنم ذكره البدر العنيُّ و الصراط جسر محدود على مأن حهنم أحدثمن السف وأدق من الشعر عر" عليه الناس كلهماه قوله من بجزها أي بجوزها بقال أجزت الوادى وجزته أختان وفي رواية المستملي اول من يجي اله عيني قوله كما تنبت الحدة فحيل السيل تشبيه في سرعة النبات وطراوته وحسبنه والمرادان الغثاء الذي محمله السل تكون فيه الحبة وهي المن بزور الصراء فتقع فی جانب ا لوادی فتصبح من يومها نابتة قوله قد قشيني أي آذائي وأهلكني اه

قوله انفقهت أى انقتمت واتسمتاه قوله من الحبرة أى سمةالعيش ورواية مسلم من الخيراه أَشْقٌ خُلْقِكَ فَلا يَزْالُ يَدْعُو حَتَّى يَفْحَكَ اللهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ أَدْخُلِ الْجُلَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ مَسَةً فَسَأَلَ رَبَّهُ وَمَّتَى حَتَّى إِنَّ اللهُ لَيُذَكِّرُهُ يَقُولُ كُذَا

وَكَذَا حَتَّى انْفَطَهَتْ بِهِ ٱلْأَمَا نِيُّ قَالَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكَ وَيِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءُ بَنُ يَزِيدَ

وَأَوْسَمِيدِ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُمَ رَرَةَ لا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَديثِهِ شَيْئاً حَتَّى إذا حَدَّثَ أَنُو هُمَ يُرَةً أَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ ذَٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَهُ قَالَ ٱبُوسَمِيدِ الْخُدْرِيُّ

لا أكون نخ

قوله أعند الهاء فيه للسكت وهوأمرمن تمني تمني اه عبني

وَعَشَهَ أَهُ أَمْثُالِهِ مَعَهُ مَا أَمَا هُمَ مُرَةً قَالَ أَنُو هُمَ مُرَةً مَا حَفَظْتُ إِلاَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَهُ قَالَ اَبُوسَعِيدِ الْخُدْدِيُّ الشَّهَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَوْلَهُ ذَٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ ٱلوهُمَ ثِرَةَ فَذَٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْل الْمُنَّةُ دُخُولًا الْمُنَّةَ حَذْمُنَا يَحْنَى بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْن يُرْيِدَ عَنْ سَمِيدِ بْن أَبِي هِلال عَنْ زَيْدِ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَادِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْدِيّ قوله تضارون بتشديد الراءوتخففها كام قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُضْارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشّمْسِ وَٱلْقَمَرِ إِذَا كَأَنَتْ صَعُواً قُلْنَا لَاقَالَ فَإِنَّكُمْ لَاتُضَارُّونَ فِىرُوْيَةِ رَبُّكُمْ يَوْمَنْذِ إِلاّ كَانْضَادُ ونَ فِي رُونِي عِمامُمَ قَالَ يُلْدِي مُلْدِ لِيَذْهَبُ كُلُّ قَوْمِ إِلَىٰ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَذَهَبُ أَضَمَابُ الصَّليبِ مَعَ صَليبِهُمْ وَأَضْمَابُ الْأَوْثَانِ مَعَ أَوْثَانِهُمْ وَأَضْمَاتُ كُلُّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهِيِّهُمْ حَتَّى يَبْقَىٰ مَنْ كَأَنَ يَشِدُاللَّهُ مِنْ يَرَّ أَوْفَاجِر وَغُبَّرَاتُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتْنَابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَلَمْ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَاكِ فَيْقَالُ لِلْيَهُودِ مَا كُنتُمْ تَمْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَمْبُدُعُنَ يُرَبِّنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبُّتُمْ لَمْ يَكُنْ يَلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلا وَلَد فَمَا ثُويدُونَ قَالُوا ثُرِيدُ أَنْ تَسْقِيتًا فَيَقَالُ آشَرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّصَادَى مَا كُنَّتُمْ تَمْبُدُونَ فَيَمُولُونَ كُنَّا نَسْبُدُ ٱلْسَبِحَ بْنَ اللَّهِ فَيُقْالُ كَذَبْتُم لَمْ كَيْكُنْ بِلَيْهِ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدُ فَمَا تُريدُونَ فَيَتُولُونَ ثُريدُ أَنْ تَسْقِينًا فَيْقَالُ ٱشْرَبُوا

فَيَتَسَاقَتُلُونَ حَتَّى يَبْقِي مَنْ كَانَ يَمْبُدُاللَّهُ مِنْ بَرِّ أَوْلُهَاجِرِ فَيْقَالُ لَمْمُ مَا يُحْبِسُكُمُ السَّغ الصرف فيه

بنمة التصغيرالق هي من خصائصها والتلاوة بالصرف في الكتاب المزيز والمانع من التنوين هناتو صفه بالاين اه مضحه

في ص ١٧٩ قوله غيرات بالجو عطفاً على المحرور أو الرفع عطفاً على مرفوع يبتىأى بقايا أفاده الثارح وهو جع غبر جع غابر اه قبوله عزير اسم منصرف وانكانت فيه الجمة و العلمية مثل نوح ولوط كذا في المينيّ و مشابه في القسطلانيُّ وفي التنظير نظر والذى

مضاهاته العوسة

( lā )

قوله اليه هكذا بضمير الافراد فيجيع النسيخ ولامرجع له وهو ﴿ ١٨٢ ﴾ مخالف لما قبله ولفظ الحَديث في تفسير وَقَدْ ذَهَبِ النَّاسُ فَيَقُولُونَ لَهَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ آخُوبُ مِنَّا اِلَيْهِ الْيَوْمَ وَ إِنَّا سَمِغْنَا مُنْادِيَا يُنَادِي لِيَكُنَّ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَسْبُدُونَ وَ إِنَّمَا نَتَنْظِرُ رَبُّنِا قَالَ فَيَأْسِهُم الْجَبَّادُ فِي صُودَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي دَأْوْهُ فِيمًا أَقَلَ مَرَّةٍ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلا يُكَلِّمُهُ إِلاَّالْأَنْبِياءُ فَيَقُولُ هَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَّةً تَمْر فُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن ۚ وَيَنْقِىٰ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للَّهِ رِيّاءً وَشُمْعَةٌ فَيَذْهَبُ كُمَّا يُسْعِبُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبْقاً وْاحِداً ثُمَّ يُؤْتِّي بِالْجَسْرِ فَيُجْمَلُ . يَنْ ظَهْرَىْ جَهَنَّمَ قُلْنًا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْجَسْرُ قَالَ مَدْحَضَةً مَنِ لَّةٌ عَلَيْهِ خَطاطيفُ وَكَلالِبُ وَحَسَكَهُ مُفَلَظِمَةً لَمَا شَوْكَهُ عُقَيْفًاءُ تَكُونُ بَغَيدٍ يُقْالُ لَهَا السَّفدانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالْقَارْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالْرِّبِعِ وَكَاجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَايِحٍ مُسَلَّمُ وَنَاجٍ مُخْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَادِ جَهَتَمَ حَتَّى يُمَّزَّ آخِرُهُمْ يُسْتَحَبُ سَحْبًا فَأَ ٱ تُثُمّ بَاشَدَّ لِي مُنْاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمُنِلْدِ لِلْجَبَّارِ وَإِذَا رَأُوا أَتَّهُمْ قَدْ نَجُوْا فِي إِخْوَائِهُمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِخْوَائْنَا الَّذِينَ كَأَنُوا يُصَسُّلُونَ مَقَا وَيَصُومُونَ مَمَنَا وَيَعْمَلُونَ مَمَنَا فَيَقُولُ اللَّهُ تَطَالَى ٱذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبهِ مِثْمَالَ دِينَارِ مِنْ ايمَانِ فَأْخْرِجُوهُ وَيُحَرِّ مُاللهُ صُوّ رَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيَأْ تُوبَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابُ فِي النَّادِ إِلَىٰ قَدَمِهِ وَ إِلَىٰ أَضْافِ سِاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَمَ فُواثُمَّ يَمُودُونَ فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدُتُمُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْف دينَارِ فَأَخْر جُوهُ فَيُخْرجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَمُودُونَ فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَنْ وَجَدْتُمْ فِي قُلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ ايجان فَأَخْرِجُوهُ فَيْغُرْجُونَ مَنْ عَرَفُوا قَالَ ٱبُوسَعِيدِ فَانْ لَمْ تُصَدِّقُوا فَاقْرَأُا إِنَّ اللَّهُ لْأَيْظُامُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاءِهُهَا فَيَشْفَمُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلا يُكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَيَقُولُ الْجَبَّازُ بَقِيتَ شَفَاعَتَى فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِ جُ أَقُواماً قَدِ امْتَحِشُوا فَيُلْقُونَ فِي نَهَر بَافُواهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْخَيَاةِ فَيَنْدُونَ في حافقينه بالشين المعمة أي كَمَا تَنْبُتُ الْمِيَّةُ في حميل السَّيْلُ قَدْ رَأَيْتُوهَا إلى جانب الصَّفْرَةِ إلى جانب السَّجِرَةِ مدفوع مطرود و بروی مکردس

سورةالنساء ( قالوا فارقنا الناس في الدندا على أفقرما كنااليم) و الشرحان اللذان عندي لم يشير حا الا" بالمعنى حِماً مع أنَّ المثنمين المنطويين تحتيما ليسا الأكا ترىفليمرر وسبقى بهدذا التنبيه مصحح القسطلاني المطبوع Appear al قوله بالجسر يقتماليم وكسرها حكاهماان السكيت والجوهري كذا فيشر حالعيني قوله خطامايف جم خطاف وزان خفاش وهو الحديدة المه حة كالكلوب وزان تنور الذي هو واحدة الكلالب وحسكة شوكة صلية و قوله مفلطحةأىعريضة و روی مطلقے۔ والاو لهوالمعروف و قوله عقىفاء هي المنعطفة المدوحة و بروى عقفة قوله ومكدوسأي مصروع و روی

هَاٰ كَانَ اِلْىَالشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ اَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَىَ الظِّلِّ كَانَ ٱ بْيَضَ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللَّوْلُوُّ فَيُجْمَلُ في د قابهم الْخَواليَّمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَلَّةَ فَيَقُولُ اَهْلُ الْجَلَّةِ هَؤُلاءِ عُتَقَاءُ الرَّهْنِ ٱدْخَلَهُ مُم الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرِ قَدَّمُوهُ فَيْقَالُ كُمْمُ لَكُمْ مارَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ﴿ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالَ حَدَّثُنّا هَمَّامُ بْنُ يَحْنَى حَدَّثُنَّا قَنَادَةُ عَنْ أَنْسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يُهمُّوا بذٰلِكَ فَيَقُولُونَ لَو آسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا فَيُرْ يُحُّنَّا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْ تُونَ آدَمَ فَيَتُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُوالتَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَاسْكَـٰنَكَ جَنَّتُهُ وَٱسْجَدَلَكَ مَلا يُكَسَّهُ وَعَلَّكَ آسْهَاءَ كُلِّ شَيْ لِتَشْفَعْ لَنَاعِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحِنَّا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ قَالَ وَيَذْ كُرُخَطِئْتُهُ الَّتِي آصَاتَ أَكُلَهُ مِنَ الشَّحِرَةِ وَقَدْ نْهَى عَنْهَا وَلَكِينِ أَشُوا نُوحًا أَوَلَ نَيّ بَهَمُّ اللهُ تَمَالَىٰ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَ نُوَحًا فَيَقُولُ لَشَتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيَّتُهُ الَّتِي اَصَابَ سُؤْالَهُ رَبُّهُ بِفَيْرٍ عِلْم وَلَكِنِ ٱثُّنُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْنِ قَالَ فَيَّا تُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَّا كُمْ وَيَذْ كُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتَ كَذَبَهُنَّ وَلَكِنِ ٱثْنُوا مُوسَى عَبْداً آثَاهُ اللهُ النَّوْزاةَ وَكَلَّهُ وَقَرَّ بَهُ نَحِيًّا قَالَ فَيَنَّا تُونَ مُولَى فَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ هُنَّا كُمْ ۚ وَيَذْكُرُ خَطَشُتُهُ الَّتِي أَصَابَ قَنْلُهُ النَّفْسَ وَلَكِنِ أَشُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَرُوحَ اللهِ وَكُلَّهُ قَالَ فَيَانُونَ عِيلِي فَيَتُولُ لَمْتُ هُنَّا كُمْ وَلَكِنِ آثُوا مُعَمَّدًا صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَبْداً غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَا تُوني فَأَسْتَأْدَنُ عَلِى رَتِّي فدارهِ فَيُؤْذَنُ لي عَلَيْهِ فَاذَا رَأْيَتُهُ وَقَمْتُ سَاحِداً فَيَدَعُني مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَني فَيَقُولُ أَرْفَعُ مُحَمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَاشْفَعْ تُشَقَّعُ وَسَلْ تُعْطَ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَثْنِي عَلِيْ رَبِّي بَثَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِهِ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُ خِ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِنتُهُ آيْضاً يَقُولُ فَأَخْرُ مُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ آغُودُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلى رَتِّى في ذارهِ فَيُوْ ذَنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِداً فَيَدَعْني مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَى ثُمَّ

قوله يمهموا بضمأوله وكسر الهاء ولابي در بفتم الباء وضم الهاء اه قسطلاني وأولى منه ماذكره العنيَّ بقو له من الهيرّ عمني القصد والحزين معروفآ ومحهولاً وفىصيم مسايهتموا أى يعتنوا بسؤال الشفاعة وازالة الكرب عنهم اه قولەلست هناكر أي لست أحلاً لذلك وليسلى هذه المنزلة اهعني

فأتوتق نخ

قوله فى داره أى فى حبته التى اتخذها. لإوليائه

وَسَلْ تُمْطَ

يَقُولُ ٱرْفَعْ لِحُمَّدُ وَقُلْ لِيُسْمَعْ وَاسْفَعْ تَشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسي فَأَنني عَلِ رَتِي بَتْنَاء وَتَحْمِيدِ يُسَلِّمُنِيهِ قَالَ ثُمَّ آسْفَعُ فَيَحُدُ فِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأُدْخِلُهُم اجَكَةَ فَال ادَةُ وَسَمِنتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُجُ فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجُلَّفَةَ ثُمَّ اعُودُ النَّا لِلَّهَ فَأَسْتَأْذِنُ عَلِيْ رَتَّى فِي دَارِهِ فَيُوُّ ذَنُّ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأْيْتُهُ وَقَمْتُ ساجِداً فَيَدَعُني مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يَقُولُ ٱرْفَعَرْ مُحَمَّدُ وَقُلْ لَشَمَعْ وَٱشْفَعْ نَشَفَهُمْ وَسَلْ تُعَطَهْ قَالَ فَأَرْفَعُم رَأْسِي فَأْثَنِي عَلَىٰ رَبِّي بِّشَاءٍ وَتَخْمِيدٍ يُعَلِّمْنِيهِ قَالَ ثُمَّ اَشْفَعُ فَيَحُدُّ لى حَدًّا فَأَخْرُبُ فَأُ دْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ قَالَ قَتَادَةً وَقَدْ سَمِيْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرُ جُوفَا خْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْمُلَّةَ حَتَّى مَا يَبْقِي فِي النَّارِ الْأَمَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ ثُمَّ لَكَ الْإِلَيَّةَ عَسٰى أَنْ يَبِعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً تَعْمُوداً قَالَ وَهٰذَا الْمُقَامُ الْحَمُو دُ الَّذي وُعِدَهُ نَبَيْثُكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ **حَدَّرْتُ ۚ** عَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَمْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَى عَمّى حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنَ آيْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ كَفِّمَمَهُمْ فِي قُبَّةٍ وَقَالَ لَهُمُ آصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُااللَّهُ وَرَسُولَهُ فَانِي عَلَى الْخَوْضِ حَرْثَى ثَابِتُ بْنُ نَحْمَدٍّ حَدَّثَا سُفْنانُ عَن ابْن جُرَ يْجِ عَنْ سُلَمْإِنَ الْآخُولُ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا قَالَ كَاٰنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَهَجَدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللَّهُمَّ رَتَّبَا لكَ الْحَدُ أَنْتَ قَيَّمُ الشَّمَاوَاتِ وَإِلْاَ رْضِ وَلَكَ الْحُنْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فيهنَّ وَلَكَ الْخَنْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْآرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْخَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَ لِمَٰاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَلَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمّ الكَ أَسْلَتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْكَ خَاصَمْتُ وَ بِكَ خَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لَى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَأَسْرَدْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ بِهِ مِنِّي لَأَ إِلَّهَ اللَّ أَنْتَ ﴿ قَالَ أَبْهِ عَنْدِ اللَّهِ قَالَ قَيْسُ بْنُ سَمْدِ وَأَبُوالَّ بَيْرِ عَنْ طَاوُسِ قَيَّامُ ۞ وَقَالَ مُحاهِدُ الْقَيْوُمُ الْقَائِمُ أَ و أَبَا از بَيْدِ وَقِعَ ۗ إِعَلَىٰ كُلِّ شَيْ وَقَرَأَ ثَمْرُ الْقَيْامُ وَكِلاْهُمْ اَمَدْحُ ۖ حِ**رْرُنَا** يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنا

وابوالزبير عنطاوس قيام يعنى أن قيساً عندهما أنت قيام

عَلَيْهِ وَسَرَّ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلاَّسَيْكُكَّامُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُعَانُ وَلاحِجَاتُ يَحْجُينُهُ حَدَّثُنَا ۚ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْيِزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِي عِمْرَ انَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ عَنْ أَسِهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال حَتَّان مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمْا وَمَافِيهِما وَجَنَّنَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيَتُهُمَا وَمَافِيهِما وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّارِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَجَنَّةٍ عَدْنَ حَدَّمُنَا الْمُمَّدِيقُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَلِثِ بْنُ اَعْنَ وَجَامِعُ بْنُ أَبِي دَاشِيدِ عَنْ أَبِي وَازْل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أقْتَطَعَ مَالَ ٱمْرِئُ مُسْلِم بِمَينَ كَاذَبَةٍ لَقَى اللهُ وَهُوَعَلَيْهِ غَصْبَانُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَمَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتُنَّابِ اللَّهِ جَلَّ ذَكْرُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرُونَ بَعَهْدِ اللهِ وَٱيْمَا يَهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَٰئِكَ لأَخَلاٰقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُكَاِّمُهُمُ اللهُ الْآيَةَ حَدُّمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِ هُمَ يُرَةً عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاْ تَتَّالُا يُتَكَاّمُهُمُ اللهُ يُوَّمَا لِقِيامَةِ وَلا يَنْظُلُ إِلَيْهُمْ رَجُل حَلَفَ عَلِي سِلْمَةِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكُثَّرَيُّمَّا أَعْطَىٰ وَهُوكُأُذِبُ وَرَ ۚ لِلَّ حَلَفَ ۗ على سلمته نخ عَلَىٰ يَمِينِ كَاذِبُةٍ بَعْدَ الْمَصْرِ لِيَشْتَطِعَ بِهَا مَالَ آمْرِئُ مُسْلِم وَدَجُلُ مَنَّعَ فَضْلَ مَاء فَيَقُولُ اللَّهُ ۚ يَوْمَ الْقِيْامَةِ الْيَوْمَ امْنَعُكَ فَضْلِى كَمَّا مَنَعْتَ فَضْلَ مَالَمُ تَعْمَلُ يَداك حَدُّمُنَا لَهُمَّدُ بْنُ الْكُنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ كُمَّيْدِ عَن ابْن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْشَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ الشَّمَا وَالدَّوْضَ السَّنَةُ ٱشْاعَشَرَ شَهْراً مِبْهَا أَوْبَعَةُ حُرُمُ ثَلاثُ

مَثَوْ النِّياتُ ذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحِيَّةِ وَالْحُرَّمُ وَرَجِبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُعادِي وَشَعْبَانَ

أَيُّ شَهْرِ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَتًا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْر آشِيهِ

ري

رداء الكبرياء نمخ

قوله مصداقه مفعال من الصدق أي مايصدق هذاالحديث وبوافقه اه عني

ا قوله ورجب مضر انما اصافدالهم لانهم كانوا محافظون على نحر عد أشد محافظة من غيرهم أه عيني

طَنَتْنَا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِفَيْرِ أَسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلِيْ قَالَ فَأَيْ يَوْم هذا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَغَلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَتْا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ قَالَ ٱلَيْسَ يَوْمَ النَّفر قُلْنا بَلِيْ قَالَ فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَآمُوالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْتُمْ حَرَاتُم كَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فَى َلِلَوَكُمْ هٰذَا فِي شَهْرَكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقُوْنَ رَبَّكُمْ فَيُسْأَ لُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ٱللَّهُ فَلاَ تَرْجِعُوا بَهْدى صُّلاًّ لاَّ يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ وَقَالَ بَعْضِ ٱلأ لِيُسِلِّمِ الشَّاهِدُ الْمَارْبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبِلْفُهُ اَنْ يَكُونَ اَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِمَهُ فَكَانَ نُحَمَّدُ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الأهَلْ بَلَّفْتُ ٱلأَهَلُ بَلَّفْتُ لَلِمِ سُبُ مَا لِمَاءَ فَ قَوْلُ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَريتُ مِنَ الْخُسِيْنِ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثُنَا عَاصِمُ عَنْ أَبِي عُمُّانَ عَنْ أَسَامَةً قَالَ كَانَ ابْنُ لِبَمْضِ بَنَاتِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ يَقْضي فَأُ رْسَلَتْ إِلَيْهِ إِنْ يَأْتِيهَا فَأَرْسَلَ إِنَّ مِينَّهِ مَا آخَذَ وَيِلْتُهِ مَا أَعْطَىٰ وَكُلُّ إِلَىٰ آجَلِ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلَتَخْتَسِتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَأَ فَسَمَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ مَمَّهُ وَمُعَادُ بْنُ جَبَل وَأَيِّ بْنُ كَدْبِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّايِتِ فَلَا دَخَلْنا الْوَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبَيَّ وَفَسْهُ تُعَلَّمُ فَي صَدْرهِ حَسِينَهُ قال كَأَنَّهَا شَنَّةٌ فَبَكِيٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةً ٱ تَبَكِي فَقَالَ اِتَّمَا يَرْحُمُ اللهُ مِنْ عَبَادِهِ الرُّحَمَاءَ حَذَّنُ عَبِيدُ اللهِ بْنُ سَمْدِ بْنَ اِبْرَاهِيم حَدَّثَا يَعْقُوبُ حَدَّثَا أَبِي عَنْ صَالِحِ مِن كَيْسَانَ عَنِ الْاَعْمَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْتَصَمَت أَجْلَتُهُ وَالنَّارُ إِلَىٰ رَبِّهِما فَقَالَت أَجْلَتُهُ يَادَبّ مَا لَمَا الْأَيْدُ خُلُهَا إِلا شُعَفَا اللَّاسِ وَسَقَطْهُمْ وَقَالَت النَّازُ يَعْني أُو يُوتُ با أَنَّكَبِّينَ فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِلْجَنَّةِ أَنْت رَحْمَى وَقَالَ لِشَّاد أَنْت عَذَابِي أُصِيبُ بِكِ مَنْ آشًاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُما مِلْؤُها قَالَ فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَاِنَّ اللَّهُ لَا يُظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ آحَداً وَ إِنَّهُ يُنْشِئُ لِلنَّارِ مَنْ يَشَاءُ فَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَرْيِدٍ ثَلاثًا حَتَّى يَضَعَ

قوله يضرب برفع يضربجلةمستأنفة مبينةلقولهلانرجوا

قوله يقضى أي يوت

انّ لله ما أُخَذُوله ما أعطى نخ

قوله تقلقلأى تصوّت اضطراباً اه عينى

قوله وسقطهم أى الضعفاء الساقطون من أعين الناس لتواضعهم لرجم تعالى وذاتهم له (قسطلاني)

المريدة

السفع علامة تثير ألواتم اه ابنالاثير

اللهِ قَوْلُ اللهِ تَمَا لَىٰ نح

مخلوق مکوّن نح

فيها قَدَمَهُ فَتَمْنَائِيُّ وَ يُردُّ بَعْضُها إلىٰ بَعْضِ وَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ صَرَّتُنَا حَفْص أَنْ تُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لَيْصِينَ ۗ ٱقْوَاماً سَفَعُ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبِ ٱصَابُوهَا ءُقُوبَةً ثُمُ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْمُنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ يُعَالُ فَمْ اللَّهَ مَيُّونَ ﴿ وَقَالَ هَأْمُ حَدَّثُنا قَتَادَةُ حَدَّثَا أَنسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُ مِبِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ إِنَّ اللهُ عَيْسِكُ السَّاوَات وَالْأَدْضَ اَنْ تُزُولًا حَدَّثُنَا مُوسَى حَدَّثُنَا اَبُوعَوَانَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ حَبْرُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاتُمَكُّ إِنَّ اللَّهُ يَضَعُ الشَّمَاءَ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالْأَرْضَ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالْجِبَالَ عَلَىٰ إِصْبَعِ وَالشَّحِبَرَ وَالْاَنْهَارَ عَلَىٰ اِصْبَعِ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَىٰ اِصْبَيعِثُمَّ يَثُولُ بِيدِهِ أَنَا الْمَلِكُ فَضَعِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَمَا فَدَرُوا اللَّهُ عَنَّ قَدْدِهِ مَلْ سِبُ الله ماجاه الخ نف مَا لِمَاءَ فِي تَحْلِقِ السَّمَا وَات وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْفَلَاثِقِ وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ تَبادَكَ وَتُمَالَىٰ وَأَصْرُهُ فَالْزَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَصْرِهِ وَهُوَ الْخَائِقُ هُوَ الْمُكُوّنُ غَيْرُ تَخْلُوق ا واحره وكلامه نخ وَمَا كَانَ بِفِمْلِهِ وَآمْرِهِ وَتَخْلَقِهِ وَتَكُو مِنْهِ فَهِوْ مَفْعُولٌ وَعَثْلُوقٌ وَمُكَوَّنُ **حِرْنَا** سَميدُ بْنُ أَبِي مَرْ يَمَ أَخْبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ أَخْبَرَنِى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي نَمْر عَنْ سُكِرَ يْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ مَنْمُونَةَ لَيْلَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِنْدَهَا لِاَ نَظُرَ كَيْفَ صَلاَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ اهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَأَ كَانَ ثُلُثُ الَّذِيلِ الْآخِرُ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأً إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ إِلَىٰ قَوْلِهِ لِأُولِى الْأَلْبَابِثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَٱسْتَنَّ ثُمَّ صَلَّى إِحْدَى عَشَرَةً زَكْعَةً ثُمَّ اذَّنَ بلالُ الصّلاقِ فَصَلَّى دَكُمَّتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ الشُّجْعَ لَهِ بِبُ وَلَقَدْ سَبَّقَتْ كَلِّنْنَا | باب قوله الله نخ لِيبادنَا الْمُن سَلِينَ حَذُرْتُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَّادِ عَن الْاَعْرَجِ عَنْ أَب فُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ

عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي حَ**ذُبُنُ ۚ** ٱدَمُ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ حَةً ثَنَا الْاَعْمَشُ بِسَمِمْتُ وَيْدَ بْنَ وَهْبِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُود وَمِنِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصْدُوقُ إِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمِّيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَاَدْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ كَيْكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ كَيْكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْلَكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبِعَ كَلِلْتِ فَيَكْشُبُ رِزْقَهُ وَآجَلَهُ وَعَمَلُهُ وَشَيْقٌ ٱمْ سَمِيدُ ثُمَّ نُيْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ اَحَدَكُمْ لِيَتْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجُنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اِلاَّ ذِرَاءُ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيثَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَل اهْلِ النَّاد فَيَدْخُلُ النَّارَ وَ إِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ آهْلِ النَّادِ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اِلاّ ذِرَاعُ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ ٱلْكِتَابُ فَيَعْمَلُ عَلَ آهْلِ الْجَلَّةِ فَيَدْخُلُهُا حَدَّمُنَا خَلَّاهُ بْنُ يَحْلِي حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ دُوِّ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبْلِس وَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَاجِبْرِيلُ مَا يَضْمُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ جُمَّا تُؤُودُنَا فَنَزَلَتْ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِإِضْ رَبِّلِكَ لَهُ مَا يَنِنَ آيْدِينًا وَمَا خَلْفَنَا إِلَىٰ آخِرِ الاَ يَةِ قَالَ هَذَا كَانَا ۚ فَحَوَابَ لِحُتَّدِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَدُّمُنا عَلِي حَدَّثَنا وَكِيعُ عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَنْدِاللَّهِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى حَرْث بِالْمَدينَةِ وَهُوَ مُشَّكِئً عَلَىٰ عَسيبٍ فَرَّ بَقُومٍ مِنَ اليُهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا نَسْأَ لُوهُ فَسَأَ لُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَامَ مُتَوَّكِّناً عَلَى الْعَسيبِ وَآ نَا خَلْفَهُ فَظَنَفْ ٱ نَّهُ يُوحِيْ إِلَيْهِ فَقَالَ وَيَسْأَ لَوَنَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ آمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ الْأَ قَلِيلاً فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَمْضِ قَدْقُلْا لَكُمْ لأَنْسَأْ لُوهُ حَذُرُنَ إِسْمُمِلُ حَدَّثَى مَالِكَ عَنْ أَى الرَّأَد عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ لِمَاهَدَ فِي سَبْيِلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلاَّ الْجِهَادُ فِي سَبْيِلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلَأْتِهِ بَأَنْ يُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ أَوْ يَوْجِعَهُ إِلَىٰ مَسْكَلَيْهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَاثَالَ مِنْ آجْرِ أَوْغَنيمَةٍ ح**َرَّن** 

يببثالقه الملك نخ

فى خَرِبِ بِالْكَدِينَةِ نُخُد لاتسألوه عن الروح ضأله م فقاء نخ

و هو متوکئ

قوله(اذا أردناه أن نقولله كنفيكون) لم يوجد في بمض النسيخ

من كذَّ ہم ولامن خذلهم نح

فى بعض حوث بالمدينة نخ

® قَوْلُ اللهِ تَعْالَىٰ نخ

تُحَمَّدُ بْنُ كَثْير حَدَّثُنا سُفْيانُ عَنِ الْاَعْمِينِ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاٰ اِلْ حَيَّةَ وَيُقَاٰ إِلُّ شَعِاعَةً وَيُقَاٰ إِلَّ رِيَاءَ فَأَيُّ ذَٰلِكَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ فَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْمُلْيا فَهْوَ ف سَبِيلِ اللَّهِ مُرْسَبُ ۖ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنَّمَا فَوْلُنَا لِشَيٌّ إِذَا اَرَدْنَاهُ آنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ صَلَّانًا شِهَاكُ بْنُ عَبَّاد حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ حَمَّيْدِ عَنْ إِسْمُعِلَ عَنْ قَيْسِ عَنِ الْمُعْيِرَةِ بْنِ شُمْيَةً قَالَ سَمِقْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَزالُ مِنْ أُمِّني قَوْمُ طَاهِمِ بِنَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْ يَبَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ حَذَّمُنَا الْخُينَدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْرِلٍ حَلَّدَثَنَا ابْنُ جَابِر حَدَّ ثَني عُيْرُ بْنُ هَافِيٌّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَة قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ لا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بأَصْر اللهِ ما يَضُرُّ هُمْر مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ آمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَىٰ ذَٰ لِكَ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ سَمِشتُ مُمَاذاً يَشُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُمَاوِيَةٌ هَٰذَا مَاللِّكَ يَزْعُمُ اَنَّهُ سَيعَ مُعَاذاً يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ صَرَّتُ الْبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَي حُسَيْن حَدَّثَا نَافِهُ ثِنُ خُيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَقَفَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُستَشِيَّةَ فِي أَصْحَابِهِ فَهَالَ لَوْسَأَ ثُنَّى هٰذِهِ الْقِطْمَةَ مَا اعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَمْدُو ٱصْرَاللَّهِ فِيكَ وَلَيْنُ ادْبَرْتَ لَيْمُقِرَنَّكَ اللهُ حَدَّثُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُهِلَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَحْمَيْسِ عَنْ إبْرَاهِيَمَ عَنْ عَلْفَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْمُود قَالَ بَيْنَا أَنَا مُشِي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى بَعْضِ حَرْثِ ٱلْمَدَيْنَةِ وَهُوَ يَتُوكَّأُ عَلى عَسيبِ مَعَهُ فَرَدْنَا عَلى نَفْرِ مِنَ الْيَهُودِ فَمَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لأَنَّسَأَ لُوهُ أَنْ يَجِيءَ فيهِ بِشَيٌّ تَكُرَ هُونَهُ قَقَالَ بَمْضُهُمْ لَنَسْأً لَّنَّهُ قَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ يا أَبَا الْقَاسِم مَاالرُّوحُ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَلِتُ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ فَقَالَ وَيَسْنَأُ لُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِنْ آمْرٍ دَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْمِيْمِ الْأَقَلِيلاً ﴿قَالَ الْاَحْمَشُ هَكَذَا فِي قِرْاءَتِنَا عَلِي سِبُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ قُلُ لَوْ كَانَ ٱلْجَعْرُ مِداداً

الله تعالى يح

لِكَامَات رَبِّي لَنَفِدَ الْجَوْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِلْتُ رَبِّي وَلَوْ جَثْنًا بِثْلِهِ مَدَداً وَلَوْ اَنَّ مَافِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ آقَالُامُ وَالْبَحْرَ يَكُذُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ٱ بْجُر مَا نَفِدَتْ كَلِلْتُ اللهِ إِنَّ رَبُّكُمُ اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمٰ اوَات وَالْاَ وْضَ فَسِيَّةِ ٱ تَأْمِهُمَّ ٱسْتَوْي عَلَى الْمَرْ شِ يُفشِى النَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثَيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْغَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرًاتِ بَأَصْرِهِ الْأَلَهُ الْحُلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَتُ الْمَالَمَنَ ﴿ سَخَّرَ ذَلَّالَ صَلَّمُنا عِنْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْآغْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلِهِ لا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلاّ الجهادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ إِلَىٰ مَسْكَنِهِ بِمَا نَالَ مِنْ آخِر أوَغَنَمَةِ لِمُ سَبِّ فِي الْمُشِيَّةِ وَالْإِذَاوَةِ وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَقُول اللَّهِ تَمَا لَىٰ ثُوَّ بِي ٱلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيٌّ إِنِّي فَاعِلُ ذُلِكَ غَما ٓ إلاّ أنْ يَشَاءُ اللَّهُ إِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَجْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدى مَنْ يَشَاءُ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب عَنْ أبيهِ زَلَتْ فِي أَبِي طَالِبِ 80 يُويدُ اللهُ 'بَكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُويدُ بَكُمُ الْمُسْرَ حَذْتُ مُستَدَّدُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثُ عَنْ عَبْدِ الْعَرْيْرِ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَعَوْتُمُ اللَّهُ فَاعْرِ مُوا فِىالدُّعَاءِ وَلاَ يَقُولَنَّ اَحَدُكُمْ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِني فَإِنَّ اللَّهُ لا مُستَّكِّرَهَ لَهُ حَذَّتُنا اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّ ثَنَا إِسْلِمِيلُ حَدَّثَنَا أَخِي عَبْدُ الْمَمِيدِ عَنْ سُلَيْلَانَ عَنْ مُخَدِّدِ بْنِ أَبِي عَتيقٍ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيّ بْنَ أَبِي طْلِكِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَ فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيشَلَةَ فَقَالَ لَهُمْ ٱلأَتُصَلُّونَ قَالَ عَلَيٌّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنْ اللَّهِ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُنَا بَعَثَنَا مَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ ذَاكِ وَكَمْ يَرْجِعْ إِلَى شَيْئاً ثُمَّ سَمِيتُهُ إِوَهُو مُدْبُرٌ يَضْرِبُ فَيْذَهُ وَيَشُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ ٱكْثَرَ شَيَّ جَدَلًا حَذَّيْنًا لَحُمَّدُ بَنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ حَدَّثَنَا هِلالُ بَنُ

قوله سخر ذلل ساقط عن بعض المتون اه

وقوله تعالى نخ

قوله لامستكره له أى أنه يوهم امكان اعطائه على غيرالمشيئة وليس بعد المشيئة الأالاكراء وانله لامكره له (عيني) عَلِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً دَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِن كَمَثَلَ لَحَامَةِ الزَّدْعِ يَفِئُ وَرَقْهُ مِنْ حَيْثُ ٱتَّتُهَا الرِّيحُ

قولة يني<sup>\*</sup> أي يتموّل ويرجع قولدتكفيًا أي تقليا وتحوالها قوله الارزة شعو الصنوبر قوله صماء أي صلبة لبست مجوفاء ولا ( حُوه ة قولد يقصمها أي يكسرها اهميني

تُكَمَّقُواْ فَاذَا سَكَنَت ٱعْتَدَلَتْ وَكَذَٰلِكَ ٱلْمُؤْمِنُ كِيكَفَّأَ بِالْبَلاءِ وَمَثَلُ الْكافِر كَمَثَلَ الْاَرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةً تَتَى يَقْصِمَهَااللَّهُ إِذَا شَاهَ ﴿ وَكُنُّ الْمُكَمُّ بْنُ الْفِع أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهُمِ يَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ وَضِيَ اللهُ ُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى لِيْنَبَر إِنَّمَا بَفَاؤُكُمْ فهأسَلُفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاقِ الْمَصْرِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَعْطِيَ أَهْلُ الْتُوْدَاةِ النَّوْدَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى ٱنْتَصَفَ النَّهَادُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا فيراطأ فيراطأ ثُمَّ أَغْطِيَ اَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَمَهُلُوا بِهِ حَتَّى صَلاْقِ الْمَصْرِثُمَّ تَجَزُوا فَأَغْطُوا قيراطاً قيراطاً ثُمَّ أعْطيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَيلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطيتُمْ قبراطَيْن فَيْرَاطَايْنِ قَالَ آهُلُ التَّوْرَاةِ رَبُّنا هُؤُلاءِ أَقَلُّ عَمَلاً وَٱكْثَرُ آجْراً قَالَ هُلْ ظُلَّتُكُ

أقار أعالا وأكثر جزاءً نخ من اجوركم شيئاً نخ

الْمُسْنَدِيُّ حَدَّثُنَا هِشَامُ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةً بْن الصَّامِتِ قَالَ بَايَمْتُ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى رَهْطِ فَقَالَ أَ بَا يُمُكُم عَلَىٰ أَنْ لأتَشْرَكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً وَلا تَسْرِقُوا وَلا تَزْنُوا وَلا تَقْتُلُوا اَوْلاَ ذَكُمْ وَلا تَأْتُوا سُهْتَان تَفْتَرُونَهُ بَنَنَ آيْدِنُمُ ۚ وَٱرْجُلِكُمْ وَلاَ تَمْصُونِي فِي مَعْرُوفِ فَنَ وَفِي مِلْكُمْ فَآخِرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ آصابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأْ نِذَبِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَذَٰلِكَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ حِذْرُنُ مُمَلَّ بِنُ اَسَد حَدَّثُنَا وُهَيْتُ عَنْ اَ يُوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً اَنَّ نَبَيَّ اللهِ سُلَيْهَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاٰمُ كَانَ لَهُ سِتُّونَ آمْرَأُهُ فَقَالَ لَا ظُوفَنَّ الَّيْلَةَ عَلِ لِسَا بَّي فَلَتَحْمِلْنَ كُلُّ أَمْرَأُهِ وَ لَنَايِدْنَ فَارِساً يَثَا تِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَطَافَ عَلَىٰ يِسَائِهِ فَأَ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا أَمْرَأَ أُهُ وَلَدَتْ شِقَّ غُلامِ قَالَ نَجُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ سَلَيْمَانُ آسْتَقَلَى كَمُسَلَت

مِنْ أَجْرَكُمْ مِنْ ثَنْيَ قَالُوا لأَقَفَالَ قَذَٰلِكَ فَضْلِى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ ﴿ حَذُنُ لَا عَبْدُ اللّهِ

قوله كان له ستون امرأة لفظ ستون لاينافي ماتقدم من سبعين وتسفين أد مقهوم العبدد لأ اعتبارله (عيني) قوله فلتحملن بسكون اللامين وتخفف النسون وتمديفتحان وتشددالنون وقوله ولتلدن بسكون وتخفيف أوقع وتشديد (قسطلاني)

كُلُّ آخرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَوَلَدَتْ فَادساً يُفاتِلُ في سَبيلِ اللهِ حَ**دُرْنُ مُحَ**كَّدُ حَدَّشًا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَقِيُّ حَدَّثُنَا خَالِدُ الْخَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَّاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ آعْرَابِيِّ يَعُودُهُ فَقَالَ لا بَأْسَ عَلَيْك طَهُو رُ إِنْ شَاءَاللَّهُ قَالَ قَالَ الْأَعْرِ إِنْ طَاهُو رُ بَلْ مُثْنِي تَفُو رُعَلِ شَيْخِ كَبر تُو رُهُ الْقُبُورَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَمْ إِذاً حَدَّثُ ابْنُ سَلام أَخْبَرَ نَا هُسَيْمُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتْادَةَ عَنْ أَبِيهِ حِينَ لَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َ إِنَّ اللهُ تَنْبَضَ أَرُواحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا حِينَ شَاءَ فَقَضُوا حَوَاثِجَهُمْ وَتَوَضَّوُّا إِلَىٰ أَنْ طَلَعَت الشَّمْسُ وَأَنْيَضَّتْ فَقَامٌ فَصَرٌّ حَدُثن يَعْنَ ابْنُ قَزَعَةَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَ الْأَعْرَبِ وَحَدَّثُنَا إِسْمُميلُ حَدَّثَى آخى عَنْ سُلَمْأَنَ عَنْ مُحَدِّد بْنِ أَبِي عَسْقِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَ بْنِ عَبْدِ مع ثبوتها في النسخ | الرَّخن وَسَعيدِ بن الْمُسَيَّبِ انَّ أَباهُمَ يُرَّةً قَالَ ٱسْتَتَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِنَ وَرَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَلَىٰ مُمَّدّاً عَلَى الْمَالَمِينَ فِي قَسَمٍ يَفْسِمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي آصْطَفِيْ مُوسَى عَلَى الْمَالَمَينَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَٰ لِكَ فَلَطَمَ الْيَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَّ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ أَلْمُسِلِم فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُخَيِّرُوني عَلى مُوسى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَ كُونُ آوَّلَ مَنْ يُفيقُ فَإِذَا مُوسَى باطِيشُ بِحَانِبِ الْمَرْشِ فَلاْ اَدْدى أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي اَوْكَانَ مِثَن اسْتَثْنَى اللهُ حَدُّنُ إِنْ اللَّهُ مِنْ أَبِي عِيلِي أَخْبَرَ لَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَاللَّوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَنَّةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ ٱلْلَا يُتَكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلا يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُونُ إنْ شاءَ اللهُ حَدُّسُ أَبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ حَدَّثَني آبُوسَكَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْن أنَّ ٱبْاهْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَجِّي دَعْوَةُ فَأْديِدُ

قوله قال الاعرابي" طهدور قوله هذا استمادا لطهارة منه فلذلك قال بل هي جي تفور من الفور ان وهوالفلياناه عيني قوله طهور بلجي تفور لم شت لفظة طهور هنا بي متن القسطلاني الملسوع المعترة

قوله أن أخني في بعض النسيخ أن أختى بفنحة على الماء مرغيرهمز وفيمش القسطلاني المطبوع أنأختلى باللام مدل الناء وهو تحريف

إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ أَخْتَى أَغُو تِي شَـ فَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِدْثُمُ لِيَسَرَةُ بَنُ صَفْوانَ بْن جَمِيلِ اللَّحْنِيُّ حَدَّثُنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعيدِ بْن الْمُسَيَّب عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْنَا أَ فَا نَائِمُ وَأَيَّتُنِي عَلِي قَلْبِ فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَثْرَ ءَثُمَّ أَخَذَ هَا إِنْ أَنِي غُافَةَ فَنَزَعَ ذَنُو كِا أَوْذَنُو بَيْنِ وَفِي نَزْعِه ضَعْفُ وَاللَّهُ نَعْفُرُ لَهُ ثُمَّ اَخَذَها عُمَرُ فَاسْتَخَالَتْ غَرْبًا فَلَوْ ٱدَ عَنْقَرْبًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّةُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطَن صَرَّبُنَ الْعَلاْءِ حَدَّثْنَا آبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّرَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ وَوُتِمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْصَاحِتُ الْحَاجَةِ قَالَ آشْفَهُوا فَلَتُوْجَرُ وَاوَيَقْضِي اللهُ عَلَىٰ لِسَان رَسُولِهِ مَاشَاءَ حَدَّثُنَا يَحْلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَاْم سَمِعَ أَبا هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَقُلُ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِيئْتَ ارْحَفِي إِنْ شِئْتَ ارْزُقْنِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتُهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لا مُكُرهَ لَه حَدَّمُنا عَنِدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّدَ حَدَّثُنَا ٱبْوحَنْهِ وَ عَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّ تَنِي ابْنُ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَبْبَةَ بْن مَسْمُو دَعَن ابْن عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا أَنَّهُ تَمَالِي هُو وَالْحَرُّ بْنُ قَيْسِ بْن حِصْنِ الْفَزَّارِيُّ في صاحِب مُولِي أَهُوَ خَضِرُ فَرَّ بِهِما أَيُّ بْنُ كَمْبِ الْأَنْصَادِيُّ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي تَّمَازَيْتُ آنَا وَصَاحِبِي هَٰذَا فِيصَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ دَسُولَ اللهِ صَلَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ شَأَنَهُ قَالَ نَمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنًا مُوسَى فَ مَلَارْ بَنِي إِسْرائِلَ إِذْجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ ۗ هَلْ تَعْلَمُ أَحَداً أَغْلَرَ مِنْكَ قَقَالَ مُوسَى لأَفَأُوحِيَ إِلَىٰ مُوسَى بَيلِ عَبْدُنَا خَفِث فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَىٰ لُقِيِّهِ يَجْمَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ غَارْجِعْ فَالِّكَ سَنَّلْقَاهُ فَكَاٰنَ مُولِي يَثْبَعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي ٱلْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُولِي لِمُوسَى اَدَأَيْتَ إِذْ اَوَيِّنَا إِلَى الصَّفْرَةِ فَانِّي نَسيتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطْانُ

أَنْ أَذْكُرَهُ قَالَ مُوسَى ذَاكِ مَا كُنَّا نَتِي فَادْتَكَّا عَلَى آثَادِهِمْ قَصَصاً فَوَجَدَاخَضِراً وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَاقَصَ اللهُ حَدُّمُ الْهُ الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيّ وَقَالَ احْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَن ابْن شِهاكِ عَنْ أَبِ سَلَمَة إِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَي هُمَ يُرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعْزِلُ غَدا انْ شَاءَاللهُ عَيْف بَني كِنَانَةَ حَيْثُ تَعَاسَمُوا عَلَى الكُفْر يُرِيدُ الْمُحَصَّبَ حَدَّثُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَّا ابْنُ عُييْنَةَ عَنْ عَمْر و عَنْ أَى الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ حَاصَرَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهْلَ الطَّائِف فَلَمْ يَفْتَحُهَا فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ فَقَالَ ٱلْكُسْلِمُونَ نَقْفُلُ وَلَمْ ۖ تَفْتَحْ قَالَ فَاغْدُواْ عَلَى الْقِيثَالَ فَمَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ خِرَاحَاتُ قَالَ النَّئُي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَاللهُ فَكَأَّنَّ ذَلِكَ ٱغَجَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ مَلْ سِيْبٍ قَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ آذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُنِّ عَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْمَتَّ وَهُوَ الْمَلِيُّ الْكَبِيرُ وَلَمْ يَقُلْ مَاذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَمُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِإِذْنِهِ وَقَالَ مَسْرُوقَ عَنِ ابْنِ مَسْمُودِ إِذَا تَكَلَّمُ اللَّهُ بِالْوَسْي سَمِمَ أَهْلُ السَّمَاوَات شَيْئاً فَإِذَا فُرِّ عَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكِّنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَيُحُ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّحُ قَالُوا الْحَقَّ ﴿ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَ نَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْشُرُ اللهُ ٱلْمِبْادَ فَيُنَّادِهِمْ بِصَوْت يَسْمَمُهُ مَنْ بَهُدَ كَمَا يَسْمَمُهُ مَنْ قَرُبَ آنَا الْمَلِكُ آنَا الدَّيَّانُ حَ**رُبُنُ** عَلَيْ بَنُ عَبْدِاللّهِ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ ۚ الْأَمْرَ فِي السَّلَاءِضَرَ بَتِ الْمَلَا يُكَدُّ بَأَجْخِتِهَا خُضْما نَا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَىٰ صَفُوانِ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفَوانِ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا فُزّ عَ عَنْ فُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْخَقَّ وَهُوَ الْعَلِّي ٱلْكَبِيرُ ﴿ قَالَ عَلِي وَحَدَّمُا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يُزَةَ بِهِذَا ۞ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو

قوله حيث تقاسموا أى تحالقواعلى الكفر أى على أشهلا بناكوا بن ما تمرونى المطلب يسلوا اليم التي يساكنوهم كمة حتى صلى الله عليه وسلم وعلقوها على الكمة وعلقوها على الكمة العين وقسطلاني

قوله من ربكم ساقط في بعض النسيخ اه

تولدصفوان باختلاف في فتم الفاء وسكونها وقوله بنفذهم ذلك سساقط في بعض الزوايات كافي الشارع

قوله قرأ فرغ كذا في نسخة السيخ بالراء والثين و الأدى عند الشارح القسطلاني فرغ بالزاى والدين كالقراءة المشهورة والسيق بلل لماعند البيق انظر (مصحم)

تُمِنْتُ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا الْمُوهُمَ يْرَةَ قَالَ عَلِيٌّ فَلْتُ لِسَفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِنْتُ اَبَا هُمَ يْرَةَ قالَ نَمَمْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانَا رَوْى عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ قُرْ غَ قَالَ سُفْيَانُ هَكَذَا قَرَأً عَمْرُ و فَلا آذري سَمِعَهُ هَكَذَا أَمْ لا قَالَ سَعُنْانُ وَهِيَ قِرْاءَتُنَا حَدُن اللَّهِ عَدَّمَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ فِي آبُوسَلَهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ آتَهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آذِنَ اللهُ ُلِثَنَّيَّ مَا آذِنَ لِلنَّتِي صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبُ لَهُ يُرِيدُ أَنْ يَجْهَرَ بِهِ حَدَّمُنا عُمَرُ بْن حَفْصِ بْن غِياثِ حَدَّثُنّا أَبِي حَدَّثَنَا الْا عَمُ صَدَّثُنّا أَبُوطا لِحْ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ ۚ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّينَكَ وَسَمْدَ يُكَ فَيُنَّادَى بِصَوْتِ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُ أَنْ تَخْرِ جَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَمْناً إِلَى النَّارِ حَرُّتُ عَبِيدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَّا أَبُواُسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ غَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَمُّها قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلِي آخْرَأْتِهِ مَاغِرْتُ عَلِي خَديجَةَ وَلَقَدْ آخَرَهُ وَثُهُ أَنْ يُتَشِرَهَا بَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مُ السِّب كَلام الرَّبِ مَمَ جِرُ مِنْ وَيِداء اللهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّكَةَ ﴿ وَقَالَ مَعْمُ وَ إِنَّكَ لَلُقَى الْقُرْآنَ لَىٰ يُلْقِى عَلَيْكَ رَبَّلَقَّاهُ أَنْتَ لَىٰ تَأْخُذُمُ عَنْهُ وَمِثْلُهُ فَتَلَقَّى آدُمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمات صَرْتُنِي إنْ عَتْ حَدَّثَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّ عَن هُو ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينًا دِعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحُ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا اَحَبَّ عَبْداً نَادَى جِبْرِيلَ إنَّ اللهُ قَدْ آحَتَ فُلانًا قَاحِبَّهُ فَيُحِيُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُلادى جِبْرِيلُ فِي السَّمَاءِ إنَّ اللهَ قَدْ آحَبَّ قُلاْنَا فَأَحِبُّوهُ فَيُحِبُّهُ آهْلُ السَّمَاءِ وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى أَهْلِ الأَرْضِ حَدُّسُ أَتَيْنِةُ بْنُسَعِيدِ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فَيْكُمْ مَلاَ بِّكُهُ ۚ بالَّذِل وَمَلا بِّكُهُ ۗ بِالنَّهَادِ وَيَتَحْتَمِمُونَ فِي صَلاَّةِ الْعَصْرِ وَصَــلاَّةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَثْرُجُ الَّذِينَ باتُوا فَيُحْ

V de 22 4 7

فَيَسْأَ لَهٰمْ وَهُواَعْلُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبادى فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُرْ يُصَلُّونَ وَا تَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ حَدَّيْنًا مُحَدُّنِنُ بَشَّادِ حَدَّثُنَا غُنُدَرُ حَدَّثُنَا شُمْيَةُ عَنْ واصِل عَن الْمَعْرُ ورِ قَالَ سَمِعْتُ ٱبَاذَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱ تَافَى جَبْرِ بِلُ فَبَشَّرَنَى آنَّهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً دَخَلَ أَلِمَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنْى قَالَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنِّي مُ إِسِبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ أَ ثَرَّلَهُ بِعِلِيهِ وَٱلْمَلاَ يَكُمُ يَشْهَدُونَ قَالَ مُجَاهِدُ يَتَدَرَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ بَنِنَ السَّمَاءِ السَّابِمَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِمَةِ حَدَّمْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا ٱبُوالْاَحْوَصِ حَدَّثَا ٱبُو إِسْعَقَ الْمَمْدَانِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ فَاز بِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَا فُلانُ إِذَا ٱوَيْتَ اِلَىٰ فِرْاشِكَ فَقُل اللَّهُمَّ آسْلَتُ نَفْسَى إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهَى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ آصْرَى إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَحْبَةً إِلَيْكَ لَاصَلْجَأُ وَلَا مَنْجَامِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱ نُزَلْتَ وَ بَنِيكَ الَّذِي آدْسَلْتَ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ فِي لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَضَبَغَتَ آصَبْتَ آجْراً حَدَّثُنَا تُتَنِينَةُ بَنُ سَمِيدِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ ا ثِن أَبِي خَالِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي آوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْلاَحْزَابِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْجِسَابِ آهْنِ مِ الْأَحْزَابَ وَذَلْزِلْ بِهِمْ & ذَادَ الْخَمَيْدِيُّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدِ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ سَمِمْتُ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَمْرُتُ ۗ مُسَدَّدُهُ عَنْ هُشَيْمِ عَنْ أَبِّى بِشْرٍ عَنْسَميدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَّ بِكَ وَلاَ تَخَافِتْ بِهَا قَالَ أنزلَتْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاد بَمِّكَةَ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ لِجاءَ بِهِ وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى وَلاَ تَعْهَرْ بِصلا تِكَ وَلا تُخافِتْ بِهَا لاَ تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ حَتَّى يُسْمَعَ ٱلْمُشْرِكُونَ وَلاَ تُخافِتْ بِهَاعَنْ ٱصْحابِكَ قِهِهُ أسمهم الحَ فِيهِ ۗ فَلاَ تَسْمِعُهُمْ وَٱلْبَنِعَ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً أَسْمِعُهُمْ وَلاَ عَجْهَرْ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ تقديم و تأخير أي المبُّ قول اللهِ تَعالىٰ يُر بِلْدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ اللهِ لَقُولُ فَصْل حَقُّ وما هُوَ اسمهم حتى يأخذوا

قوله قلث وانسرق وانزنى وفي نسيخة الشارح وان سرق وزمًا باستقاط أن وبالالف خطأ بدل الناء

عنك ألقر آن ولا تحمه

الْمُسَيَّتِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ يُؤْذِينى إِنْ آدَمَ يَسُتُ الدَّهُمَ وَأَنَا الدَّهُمُ بِيدِي الْأَمْرُ أَقَلَّتُ الَّيْلَ وَالنَّا وَ حَدَّمُنا ٱبُونَهُمْ حَدَّ ثَنَا الْاَعْمُشُ عَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَرٌّ وَجَلَّ الصَّوْمُ لِي وَاَنَا آخِرْي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَا كُلَّهُ وَشُرْ بَهُ مِنْ آجْلِي وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَلِيصَّائِم فَرْحَنَّان فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حينَ

قوله رجل جرأه (شارح)

أىجاعة كثيرة منه

قوله ببيثءن قصب أى بقصر من زمردة حوَّفة أومن لؤلؤة

يَلْقَ ٰ رَبَّهُ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّاثِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ دِيجِ الْمِسْكِ حَدَّمُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْهَاَّ مِعَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَن النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْمَأُ اَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْ يَانًا خَرَّ عَلَيْهِ وَجُلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَب جَغْمَلَ يَحْثَى فَى ثَوْبِهِ قَاٰدَاهُ رَبُّهُ بِإِا يَوْبُ اَلَمْ أَسَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرْى قَالَ بَلِي إِرَبّ وَلَكِنْ لأُغِنِّي بِعَنْ بَرَكَتِكَ حَدُّمُ الشَّمْدِلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَن ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِعَبْدِ اللَّهِ الْأَغَىِّ عَنْ أَبِي هُنَ يُومَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ يَتَنَوَّلُ وَتُبُأْ سَإِرَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْـٰلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْنِي مُلْثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيتُمُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجْبِ لَهُ مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَفْفِرُ فِي فَأَغْفِرَ لَهُ حَذَّتُ الْمِوالْمَأْنِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ حَدَّثُنَا أَبُوالزَّلَادِ أَنَّ الْاَعْرَبَحِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ٱبْاهُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْاَخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴿ وَبِهٰذَا الْإِسْنَادَ قَالَ اللهُ أَ نَفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ حَدُنُ أَنْ هَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْل عَنْعُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً فَقَالَ هَذِهِ خَدِيجَةُ اَتَنَّكَ بِإِنَاءِ فِيهِ طَمَامُ أَوْ إِنَّا وَ فِيهِ شَرَاتُ فَأَفْرُتُهَا مِنْ رَبِّهَا السَّلاَمَ وَبَشِّرْهَا بَيْتِ مِنْ قَصَبِ لأَضَفَ فه وَلاَ نَصَت صَرُّمُنا مُنادُ بْنُ اَسَدِ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَآم بْن مُنَةٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ المحوفة اهميني أَعْدَدْ تُ لِمِيادَى الصَّالِحِينَ مَالاَعَيْنُ رَأَتْ وَلاَ أَذُنَّ سَمِمَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَىٰ قَلْب

بَشَر حَ**رُسُ نَحُمُودُ** حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزُّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَ نِي سُسَلَمْأَنُ الْآخُولُ أَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ الَّذِل قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْخَذُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِكَ الْمُخَذُا أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَدْضِ وَلَكَ الْمَغَدُا أَنْتَ دَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَدْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ٱثْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَلَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَتَّى وَالنَّلِيُّونَ حَتَّى وَالسَّاعَةُ حَتَّى اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْك تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ لِحَاصَمْتُ وَ اِلَيْكَ لِحَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَالَقَدَّمْتُ وَمَا اَخَرْتُ وَمَا اَشْرَدْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلْهِي لَا إِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ حَدَّمْنَ حَجْاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ المَّمَيْرِيُّ حَدَّثَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْبِلِيُّ فَالَ سَمِمْتُ الرُّهْرِيُّ قَالَ سَمِمْتُ عُرُوَّةً بْنُ الزُّ بَرْ وَسَسميدَ بْنُ الْمُسَيِّب وَعَلْقَمَةَ بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ قَالَ لَمَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ رَبَّنا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِث الَّذِي حَدَّثَني عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَلٰكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ ٱظُلُّ أِنَّ اللَّهُ مُيْزِلُ في بَزاءَ تي وَحْيَا يُثْلِي وَلَشَأْنِي فِ نَفْسَى كَانَ ٱحْمَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمُ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُثْلِي وَلَكِنِّي كُنْتُ أَدْجُو أَنْ يَرْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فِي النَّوْمِ رُؤْيًا يُبَرَّ شِي اللَّهُ بَهَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ جَاوًّا بِالْإِفْكِ الْمَشْرَ الْآيَاتِ حَذَّرْتُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُمْيِرَةُ بْنُ عَبْسهِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ اللهُ ۖ إِذَا ٱزَادَ عَبْدَى ٱنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةً ۖ فَالْ تَكْشُبُوهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْشُبُوهَا بِثِيلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ آخِلى فَا كُشْبُوهَالَهُ حَسَنَةً وَ إِذَا أَزَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَا كُشْبُوهَالَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلُهَا فَا كُتْبُوهَا لَهُ بِمَشْرِ آمَثَالِهَا إِلْى سَبْعِيا تَقْرِ حَذَّتُنَا ۚ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ تَبِي سَلَيْهَاٰنُ بُنُ بِلاْلِ عَنْمُمْا وِيَةَ ثِنِ أَبِي صُرَٰ دِّدِ عَنْ سَعِيدِ ثِن يَسَار عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً

مِنْهُ فَاسَتِ الرَّحِمُ قَطَالَ مَهُ فَالَتَ هَذَا مَتْمُ الْمَالِدُ بِكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ قَطَالَ الْأَوْمَنِينَ الْهُ الْمَالِدُ بِكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ قَطَالَ الْأَوْمَ مِنْ الْمَالِدُ فِيكَ مِنَ الْقَطِيمَةِ قَطَالَ الْمُوالِدُ فِيكَ مَا قَالَ اللّهِ اللّهُ عَمَا قَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَمَلَ مُنْفِيكُ أَنْ تَقْسِدُوا فِي الْاَدْضِ وَتَقْقِعُوا الْمُعَامَمُ اللّهُ مَلِمَ مُن عَبَادِي عَلَى مُنالِكُ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ عَنْ وَيَدِينِ خَالِدِ قَالَ مُطِلّ اللّهُ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ عَنْ وَيَعْفِي وَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَبَادِي كَافِقُ فِي وَمُولِينُ فِي اللّهُ مَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

15170

قوله فاغفرأی ذنبی و لا پی ذر فاغفرہ وللکشمیهنی فاغفرلی اه منالشارح

أَصَدِيْتُ فَاغْفِرْ فَقَالَ دَبُّهُ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ دَيَّا يَنْفِرُ الذَّبْ وَيَٰاتُحُذُ بِهِ عَفَرْتُ لِمَبْدِيءُهُمَّ مَكَثَ ماشاءَاللهُ مُثَمَّ اَصْابَدَدْيًا أَوْاذَنِبَ دَنْياً اللهَّنْبَ وَيَٰاتُحُذُ بِهِ عَفَرْتُ اَصَدِّتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ قَقَالَ اَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبَّا يَنْفِرُ الذَّنْبَ وَيَٰاتُخُذُ بِهِ عَفَرْتُ لِمَبْنِي ثُمُّ مَكَثَ ماشاءَ اللهُ ثُمَّ آذْبَ ذَنْبًا وَرُبَّا فَالَ اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِ

قَالَ إِنَّ عَبْداً اَصْاتَ ذَنْباً وَرُبَّا قَالَ آذْنَتَ ذَنْباً فَقَالَ رَبِّ اَذْ نَبْتُ ذَنْباً وَرُبَّا قَالَ

أَصَبْتُ أَوْقَالَ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ أَعَلِمَ عَبْدى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الدُّنْبَ وَ يَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِمَبْدَى ثَلاَثًا فَلَيْمَلْ مَاشَاءَ حَزَّتُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ آبِي الْأَسْوَد حَدَّمَنا مُعْثَرِهُ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّمُنا قَنادَةُ عَنْ عُقْبَة بْن عَبْدِ الْغَافِر عَنْ أَبِي سَميدٍ عَن النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً فَمِنْ سَلَفَ ٱوْفَمِنْ كَأَنَ قَبْلَكُمْ قَالَ كَلِمَةً يَمْنِي أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً وَوَلَداً فَكَا تَحَضَرَتِ الْوَفَاةُ قَالَ لِبَنْيهِ آيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوا خَيْرَ آبِ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَـٰتُوْ أَوْلَمْ يَبْتَـُونْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا ۖ وَإِنْ يَقْدِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ يُمَدِّنِهُ فَانْظُرُوا إِذَا مُتُ فَا حْرِقُونِي حَتَّى إِذَاصِرْتُ فَحْماً فَاسْحَقُونِي ٱوْفَالَ فَاسْحَكُونِي فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيجِ عَاصِفِ فَا ذْرُونِي فِيهَافَقُالَ نَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ خَذَ مَوا ثيقَهُم عَلَىٰذَ لِكَ وَرَبِّي فَفَمَلُوا ثُمَّ آذَرُوهُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ فَقَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ كُنْ فَإِذَا هُوَ رَجُلُ قَائِمٌ قَالَ اللهُ أَيْ عَبْدى مَا حَلَكَ عَلِي أَنْ فَمَلْتَ مَافَمَلْتَ قَالَ عَلَاقَتُكَ أَوْفَى قُ مِنْكَ قَالَ فَأَ تَلاَ فَأَهُ أَنْ رَحِمَهُ عِنْدَهَا وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَأَتَلاَ فَأَهُ غَيْرُهَا فَخَدَّثْتُ بِهِ آبًا عُثْمَانَ فَقَالَ سَمِثْتُ هٰلَـذَا مِنْ سَلَّانَ غَيْرَ آنَّهُ زَادَ فِيهِ فِي ٱلْجَعْرِ ٱوْكَمَا حَدَّثَ حَدُّمُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ وَقَالَ لَمْ يَبْشَيْرُ وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ وَقَالَ لَمْ يَبْتَاثِنْ فَشَرَهُ قَتْادَةً لَمْ يَدَّخِرْ للمسيف كَلام الرَّبِّ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَمَ الْأَنْسِياءِ وَغَيْرِ مِيمْ حَدُمُنَا يُوسُفُ بْنُ دَاشِيدِ حَدَّثُنَا أَخَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا آنُو بَكْرِ بْنُ عَيَّايْنِ عَنْ حَمْيْدِ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَا وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِمْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَأَنَ يَوْمُ الْقِيامَةِ شُقِمْتُ فَقُلْتُ يَارَبَّ أَدْخِلِ الْجُنَّةَ مَنْ كَأَنَ فى قَلْبِهِ خَرْدَلَةُ فَيَدْخُلُونَ ثُمَّ أَقُولُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنِي شَيًّ فَقَالَ أَنْسُ كَأْنِي ٱ نْظُرُ إِلَىٰ اَصَابِعِ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ **حَدَّثُنَا** سَكَمَاٰنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَمَادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلال الْعَنْزِيُّ قَالَ ٱجْتَمَمْنَا نَاسُ مِن آهُلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنْسِ بْن مَالِكِ وَذَهَبْنَا مَعَنَا بِثَابِ إِلَيْهِ يَسَأَ لُهُ لَنَا عَن حَدِيثِ الشَّمَاعَةِ فَاذًا هُوَ فِي قَصْرِهِ فَواقَفًنَّا يُصَلِّي الشَّمِي فَاسْتَأْ ذَنَّا فَأَذِنَ لَنَّا وَهُو

قولدأي أب نصب أي و بجوز رفعة و خير اب الاجود نمسب خير و مجوز رقمه أفاده الشارح قوله لم بتثر أي لم بدّخر و المعروف في هــذا المني هو الانتشار بالواه كما في الشار ح قوله فاذروني كذا بقطع الهمزة حنايقال ذرا الريح الشيء و أذرته أطبارته وأذهبته كافى الشارح قوله فا تلافاه أي فا تداركهالا أنرجه جازًا يسألونك نخ قوله ملج الناس أى اضطربوا من هول ذلك اليوم اهشرح

> فأتونى نخ فيليمنى نخ وسل تمطه نخ

و روى بدل فيقال فىكل موضع فيقول وبالمكسكافىالشارح

أدنىأدنى أدنى نخ

قولەوھومتواىر يىنى خونا من الحجاج

قوله همه کلة استراده أی زد و امض بالحدیث اه

عَاعِدُ عَلَىٰ فِراشِهِ فَقُلْنَا لِثَابِ لأَسَّنا لْهُ عَنْ شَيْعً أَوَّلَ مِنْ حَديثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يْمَا أَا حَمْزَةَ هُؤُلًّاءِ اِخْوَانُّكَ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ خِاؤَكُ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَديثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَمْضُهُمْ فِيَهْضِ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ آشَفَمْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَمْنَا وَلِكِنْ عَلَيْكُمْ بِارْبُرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّثْمَٰنِ فَيَأْتُونَ اِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بَمُوسَى فَإِنَّهُ كُلَّمُ اللَّهِ فَيَسَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيلِي فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمُتُهُ فَيَأْتُونَ عِلْنِي فَيَقُولُ لَسْتُ كَمَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ يُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَيَأْ تُونِي فَأَقُولُ أَنَاكُمْا فَأَسْتَأْذِنُ عَلِيْ رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي تَخَامِدَا حَدُهُ بِهَا لاَ تَحْضُرُ فِي الْآنَ فَاَحْدُهُ بِتِلْكَ الْحَامِدِ وَاخِرُ لَهُ ساجِداً َّقَيْقُالُ بِإِنْحَمَّدُ ٱرْفَعَ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُمْطَ وَاشْفَعْ تَشَقَّعْ فَأَقُولُ إرَبّ أَمَّتَى أُمَّتِي فَيُقَالُ أَنْطَلِقْ فَأَخْرِ جْ مِنْهَا مَّنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ الْجَانِ فَأَ نَطَلِقُ فَافْمَلُ ثُمَّ آعُودُ فَآحَدُهُ بِيلْكَ الْحَامِدِ ثُمَّ آخِرُ لَهُ سَاجِداً فَيُقَالُ بِالْحَمَّدُ ٱرْفَعْر رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ نُشَقَّعْ فَٱقُولُ يَارَبَ اُمَّتَى أُمَّتِى فَيُقَالُ ٱ تْعَلِيقْ فَأْخْر جْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ ٱ وْخَرْدَلَةٍ مِنْ ايمَان فَأْ نْطَلِقُ فَأَفْنَلُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْدُهُ بِيلْتَ الْحَامِدِثُمَّ آخِرُلُهُ سَاجِداً فَيْقَالُ لِالْحَمَّدُ أَرْفَمْ رَأْسَكَ وَقُلْ لِمُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُمْطَ وَاشْفَعْ نَشَفَعْ فَأَقُولُ لِارَبِ امَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ ٱلْطَلِقْ فَأَخْرِ جْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنِي أَدْنِي مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَ مِنْ أَيَانَ فَأَخْرَجُهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْمَلُ فَكُمَّ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَنْسِ قُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا لَوْمَرَدْنَا بِالْحَسَنِ وَهُوَ مُتَوَادِ فِي مَثْوَل أَبِي خَلِيفَةَ بِمَا حَدَّثُنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ فَأَيَّدُاهُ فَسَكَّمْنا عَلَيْهِ فَأَ ذِنَ لَنَا فَقُلْنَالَهُ لِإِلَاسَعِيدِ جِنَّاكَ مِنْ عِنْدِ آخِيكَ أَنْسِ بْن مَالِكِ فَكُمْ تَر مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي السَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيهِ فَقَدَّثْنَاهُ بِالْحَديثِ فَانْتَعَىٰ إِلَىٰ هٰذَا المؤضِعِ فَقَالَ هيهِ فَقُلْنَا لَمْ يَرْدُلْنَا عَلِي هُذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَني وَهُوَ جَمِيعٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَسَنّةً

فقلنا يا أباسميد نخ ا فَلاَ اَدْرِي اَلْمِينَ امْ كَرِهَ اَنْ تَشَكِّلُوا قُلْنَا يَا اَباسَمِيدٍ فَقَدِثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ شَلِقَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا مَاذَكُرْنُهُ إِلاَّ وَاَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحَدِّثُكُمْ حَدَّثَنَى كَمَا حَدَّثُكُم به قالُ فُحَّ آعُودُ الرَّابِمَةَ فَاحْمَدُهُ بِتِلْكَ ثُمَّ آخِرُ لَهُ سَاحِداً فَيْقَالُ بِالْحَمَّدُ آرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْرْ تُشَقَّعْ فَأَقُولُ لِمَارَبِّ ائْذَنْ لِي فَيَنْ قَالَ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ فَيَقُولُ وَعِنَّ قَ وَجَلالِي وَكِبْرِيائِي وَعَظَمَتِي لَأَخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ حَدَّثُنَا مُعَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَاسْلِ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخِرَ آهُل أَلِمَةَ وُخُولًا أَلِمُنَّةً وَآخِرَ آهُلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلُ يَخْرُجُ حَبُواً ﴿ ٣٠ فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ رَبِّ الْجَنَّةُ مَلَاى فَيَقُولُ لَهُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكُلُّ ذَلِكَ يُمِيدُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ مَلْأَى فَيَقُولُ إِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا عَشْرَ مِرَادِ حَدَّنَ عَلُّ بْنُ خُجْرِ أَخْبَرَ نَاعِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَغْمَيْنِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِي بْنِ خَاتِم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْكُمْ اَحَدُ اِلنَّسَيْكَكُنْهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَثْيَهُ تَرْجُهُمَانَ فَيَنْظُرُ ٱ يُمَنَ مِنْهُ فَلا يَرَى إِلاَّ مَاقَدَّتَم مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أشْأَتَم مِنْهُ فَلا يَرِى إلاَّ مافَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلا يَرِى إلاَّ النَّادَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّادَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ﴿ قَالَ الْاعْمَشُ وَحَدَّ تَنِي حَمْرُو بْنُ مُرِّهَ عَنْ خَيْثَمَةً مِثْلُهُ وَزَادَ فيهِ وَلَوْ بَكَامَةٍ طَيِّبَةٍ حَدُّمْنًا عُثَالُ بْنُ أَي شَيْبَةً حَدَّثًا جَرِير عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إثراهيم عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِجَاءَ حَبْرُ مِنَ ٱلْيَهُودِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيْامَةِ جَمَلَ اللهُ الشَّمَاوَاتِ عَلَىٰ اِصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَىٰ اِصْبَعِ وَالْماءَ وَالشّراى عَلَىٰ اِصْبَيعِ وَالْحَلَارْتِقَ عَلِي اِصْبَيعِ ثُمَّ يَهُزُّ هُنَّ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ فَلَقَدْ دَأَ يْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشِّحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّباً وَتَصْديقاً لِقَدْ لِهِ ثُمَّ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَاقَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِلَى قَوْ لِهِ يُشركُونَ

عَرْنِ أَنْ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوالَةَ عَنْ قَتْادَةً عَنْ صَفُوالَ بْنِ مُحْرِزِ أَنَّ رَجُلاً

فاحده ساك المحامد نح قوله منقال لا اله الا الله أي مع محد رسول الله

كل ذلك نخ

مُم بِنظر أشأم منه تخ

جاء حبر من البود الى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال نخ

قوله في النجوى أي التي تقع بين الله وبين عبده يوم القيامة اه قوله كنفه أي حفظه يعنى يستره عن أهل الموقف اهشرح

سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِمْتَ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الَّجْوِي قالَ يَدْنُو اَحَدُكُمْ مِنْ رَتِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ اَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَمَمْ وَيَشُولُ عَمِلْتَ كَفَا وَكَذَا فَيَشُولُ نَمَمْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَشُولُ إِنِّي سَتَرْتُ عَلَيْكَ ﴿ فِي النُّمْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهُمَا لَكَ الْيَوْمَ ﴿ وَقَالَ آدَمُ حَدَّثُنَّا شَيْبِانُ حَدَّثُنَا قَنادَهُ حَدَّثُنَّا صَفْوانُ عَنِ ابْن عُمَرَ سَمِنْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ وَكُلَّمَ اللهُ مُونَى تَكُلِّيمًا ﴿ حَذُنُوا ۚ يَغْنِي بَنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ حَدَّثُنَا عُقَيْلُ عَن ابْن شِهْانِي حَدَّثَنَا مُحَيْدُ بْنُ عَندِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرَاحْجَةَ

آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى آ نْتَ آدَمُ الَّذِي آخْرَجْتَ ذُرَّيَّتَكَ مِنَ الْجُلَّةِ قَالَ آ نْتَ

قال آدم أت موسى نيخ

قوله فحج آدمموسي أى غلب عليه بالحجة

مُوسَى الَّذِي آصْطَفَاكَ اللهُ كَمَالَىٰ برِسَالاً يَهِ وَ بَكَلامِهِ ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَىٰ آمْرِ قَدْ فُدِّرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ تَخْبَحَ آدَمُ مُوسَى حَدَّمُنَا مُسْلِمُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَم يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبَّنَا فَيُريحُنَا مِنْ مَكَانِنَا

قوله فيربحنا هكذا بالرفع في عدة أسمع معتمدة اه من هامش الاصل المطيوع

هٰذُ فَيَأْ تُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَأَسْجِدَلَكَ الْمَلَا يُتَكَةَ وَعَلَّكَ أَمْهَاءَكُلِّ مَنْ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرْجِعَنَا فَيَعُولُ لَمُهُم لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُنُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي اَصَابَ حَ**دُرُنَا** عَبْدُالْمَرْيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنِي سُـنَانُأُنُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِمْتُ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ لَيْلَةَ أَسْرِى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِيدِ الْكَمْبَةِ إِنَّهُ لِجَاءَهُ ثَلا ثَهُ نَفَر قَبْلَ أَنْ يُوحِنَ إِلَيْهِ وَهُوَ نَاتِمُ فِي الْمُسْجَدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَوَّلُهُمْ اَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ اَوْسَطُهُمْ

اذحاءه نخ قوله و هــو نائم في المسجد الحرام أي وعنده اثنان حزة وجعفركافيالشارح قوله فكانت تلك الليلة أىفكانت تلك القصة الواقعة تلك

هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ خُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَأْنَتْ تِلْكُ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَقَوْهُ لَيْلَةُ ٱخْرَىٰ فَلِهَا يَرَى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَنْلِكَ الْأَنْبِياءُ تَنَامُ اعْيَنْهُمْ وَلاَ تَبَامُ قُلُوبُهُمْ فَكُمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَمُوهُ عِنْدَ بِثْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلَّأهُ

مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا يَنِنَ نَحْرِهِ إِلَىٰ لَبَسِّهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْدِهِ وَجَوْفِهِ اللسلة ماذكر هنا

فالضمير المستتر في كانت لمحذوف وكذاخير كان ( شار - )

يقيى بەمدارة والفاديدة

چه زیسی کې

فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ بِيكِدِهِ حَتَّى ٱ نْعَىٰ جَوْفَهُ ثُمَّ ۚ أَنِّى بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ فيهِ تَوْك مِنْ ذَهَب مَحْشُوًّا اعْانًا وَحِكْمَةً كَفَشَا بِوصَدْرَهُ وَلَفَادِيذَهُ يَنْبِي عُرُوقَ حَلْقِهِ ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِنَّى التَّمَاءِ الدُّنْيا فَضَرَبَ بِأَمَّا مِنْ أَ تُوابِنا فَالدَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ مَنْ هٰذَا فَقَالَ جِبْرِيلُ قَالُوا وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مَمِي مُحَكَّدُ قَالَ وَقَدْ بُيِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا فَمَرْحَباً بِهِ وَاهْلاَ فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ اهْلُ الشَّماءِ لاَ يَعْلَمُ اهْلُ السَّمَاءِ بما يُريدُ اللَّهُ بِهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعْلِهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَّمُ فَقَالَ مَرْحَبًّا وَآهَلًا إِنْهَ آيَمُ الْإِنْ الْتَ فَإِذَا هُوَ فِي التَّمَاءِ الدُّنْيَا بِنَهَرَيْن يَطَّرِ ذَانِ فَقَالَ مَاهَذَان النَّهُزَان يَاجِبُر بِلُ قَالَ هَذَان النَّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُما ثُمَّ مَضَى يِهِ فِي السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ يِنْهَو آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرُ مِنْ لُوْلُوْ وَزَيْرْجَدِ فَضَرَبَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكُ قَالَ مَاهَذَا يَاجِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكُوْتُلُ الَّذِي خَمَا لَكَ رَبُّكَ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَّةِ فَقَالَتِ الْمَلاَ يُكَدُّ لَهُ مِثْلَ ماقالَتْ لَهُ الأُولَىٰ مَنْ هٰذَا قَالَ جَبْرِيلُ قَالُوا وَمَنْ مَمَكَ قَالَ مُحَدَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا وَقَدْ بُمِثَ إِلَيْهِ قَالَ نَمَ قَالُوا مَرْحَاً بِهِ وَاهْلاَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الشَّائِقَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَافَالَتِ ٱلْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الزَّابِمَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الشَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّادِسَةِ فَقَالُوالَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِمَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ سَمَاءٍ فيهَا أَنْبِياءُ قَدْسُتُاهُمْ فَأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدَدِيسَ فِي التَّارِيَّةِ وَهُرُونَ فِي الرَّابِعَةِ وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ ٱحْفَطِ ٱسْمَهُ وَ إِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلَ كَلام اللهِ فَقَالَ مُوسَى دَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُوفَعَ عَلَىَّ أَحَدُ ثُمَّ عَلا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بَالْا يَشْلُهُ إِلَّا اللهُ حَتَّى جَاءَسِدْرَةً أَلْمُنْهَىٰ وَدَنَا أَجْبَارُ رَبُّ الْمِزَّةِ فَنَدَلَّىٰ حَتَّى كَأَنَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ ٱۉٱۮ۠ؽ۬ فَاؘۅٛحَى اللهُ ۚ فَيْما ٱوْحَىٰ خَمْسِينَ صَلاَّهُ عَلَىٰ أُمَّنِّكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْنَاةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى لَلَمْ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقُالَ يَاتُحَدُّ مَاذًا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُّكَ قَالَ عَهِدَ إِلَيَّ

قوله محشواً حال من الضمير في الجار والمجرور انظر

لم أظن أن ترفع على أخدا نح

خَمْسينَ صَلاةً كُلَّ يَوْم وَلَيْمَلَةٍ قَالَ إِنَّ ٱمَّنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَٰلِكَ فَارْجِع فَلَيْخَفِن عَنْكُ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَقَتَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشيرُهُ فى ذٰلِكَ قَاشَارَ الَيْهِ حِبْرِيلُ أَنْ نَعَمْ اِنْشِئْتَ فَمَلاَ بِهِ اِلْىَ الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهْوَ مَكَأْنَهُ تَّ خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لا تَسْتَطِيمُ هَذَا فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ دَجَع وَلَهِي فَاحْتَبَسَهُ فَلَمْ يُوَلُ يُودَ دُهُ مُولِي إِلَىٰ وَتَهِ حَتِّي صَادَتْ إِلَىٰ خَمِي صَافَاتِ ثُمَّ آحْتَبَسَهُ مُوسٰى عِنْدُ الْخُشِ فَقَالَ لِمَحْكَدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بَنِي إِشْرَاسِلَ قَوْمِي عَلِيْ اَدْنِي مِنْ هَــِذَا فَضَعْفُوا فَتَرَكُوهُ فَأُمَّتُكَ اَضْعَتُ اَجْسَاداً وَقُلُوباً وَآيْدانا وَٱبْصَارَا ۚ وَٱشْهَاعًا فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذَٰلِكَ يُلْتَقِتُ النَّيُّصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ جِبْرِيلَ لِيُشيرَ عَلَيْهِ وَلا يَكْرَهُ ذَٰلِكَ جِبْرِيلُ فَرَفَعَهُ عِنْدَ الْخامِسَةِ فَقْالَ بِارَثِ إِنَّ أُمِّتَى صَٰمَعَاا ۚ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَٱسْاعُهُمْ وَٱبْدَائُهُمْ فَخَيْفُ عَنَّا فَقَالَ الْجَيَّادُ يَا كُتِّكَدُ قَالَ آتِيكَ وَسَمْدَيْكَ قَالَ إِنَّهَ لا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَذي َّكَأَ فَوضْتُ ﴿ كَا فوصته عليك نخ عَلَيْكَ فِي أَمِ الْكِتابِ قَالَ فَكُلُّ حَسَنَة بِمَشْر أَمَثْالِهَا فَفِي خُسُونَ فِي أَمِ الْكِتاب وَهْيَ خَشُ مَلَيْكَ فَرَجَعَ إِلَىٰ مُوسَى فَقَالَ كَيْفَ فَمَلْتَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانًا بُكًا " حَسَنَةٍ عَشْرَ ٱمْثَالِهَا قَالَ مُوسَى قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَاسُلَ عَلَىٰ ٱذْفَى مِنْ ذَٰلِكَ فَتَرَكُوهُ أَدْجِهُمْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَلَيْحَقِّفْ عَنْكَ أَيْضاً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَامُولِي قَدْ وَاللَّهِ ٱسْتَخْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِّمَّا ٱخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ قَالَ فَاهْبِطْ بشم اللَّهِ قَالَ وَاسْتَيْقَطَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ مُلْرِسَبِ سُكُلْمِ الرَّبِّ مَعَ آهُلِ الْجُلَّةِ حَدِّمْنُ كَيْحِينَ مِنْ سُلُمْ أَنْ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهِب حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ذَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطْاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يَشُولُ لِأَهْلِ الْجَلَّةِ لِمَا أَهِلَّةً فِيتُولُونَ لَبَّيْكَ رَبُّنا وَسَعْدَيْكَ وَانْفَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَمُولُ هَلْ رَصْيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَالَنَالا تَرْضَى يَارَبٌ وَقَدْ أَعْطَيْتُنا مَالَمَ تُعْطِ آحَداً مِن خَلْقِكَ فَيَقُولُ ٱلأَاعْطِيكُمْ ٱفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ فَيَقُولُونَ بِارَبّ

تنال له أولست نخ

وَأَيُّ شَيْ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰ لِكَ فَيَقُولُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ دِضْوَانِي فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ اَبَدا حَدُّن مُعَدُ بنُ سِنان حَدَّثنا فَلَيْحُ حَدَّثنا هِلال عَنْ عَطاء بن يَسَادِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَلَّةِ آسَنَّاذُنَ رَبَّهُ فِى الزَّدْعِ فَقَالَ أَوَلَسْتَ فَيَا شِئْتَ قَالَ بَيلِي وَلَكِنِي أُحِبُّ إِنْ أَذْرَعَ فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتَبَادَدَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَآسْتِواقُهُ وَأُسْتِحْصَادُهُ وَتَكُورِهُ أَمَثَالَ أَلْجَيَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَمَالَىٰ دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لأيُشْبِمُكَ ثَنَيٌّ فَقَالَ الْاَعْزَائِيُّ لِارَسُولَ اللهِ لاَ تَجِدُ هٰذَا إِلاَّ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَادِيًّا فَإِنَّهُمْ أَضْحَابُ زَرْعِ فَأَثَّا نَعْنُ فَلَسْنًا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِ سَبِّ وَكُرِ اللّهِ بِالْأَمْرِ وَذَكُرِ الْعِبَادِ بِالنَّفَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالرّسَالَةِ وَالْا بْلاغ لِقُولِهِ تَمَالَىٰ فَاذْكُرُ وَفِي آذْكُن كُمْ وَآثُلُ عَلَيْهُمْ نَبَّأَ ثُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْم إِنْ كَانَ كَبُرَعَلَيْنُ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بَآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَآجِمُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَأَيَّكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثَخَةً ثُمَّ ٱفْضُوا إِلَىَّ وَلا تُنْظِرُون فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَسَأَ لَتُكُمُّ مِنْ أَجْدٍ إِنْ ٱ بْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَسُمُونَ مِنَ الْكُسْلِينَ، عَمَّةُ هَرُّ وَصْيِقُ، قَالَ مُجاهِدُ افْضُوا إِنَّ مَافِياً نَفُسِكُمْ يُفَالُ افْرُقِ اقْضِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَ إِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِ كَإِنَ أَسْتَجَارَكَ فَا جِرْهُ حَتَّى يَسْمَمَ كَلاَ مَاللهِ إِنْسَالُ يَّا تِيهِ فَيَسْتَّمِمُ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْولَ عَلَيْهِ فَهُو ٓ آمِنْ حَتَّى يَأْتِيهُ فَيَسْمَمَ مِنْهُ كَلاَمَ اللهِ وَخُتِّى يَبْلُغُ مَأْمَنُهُ حَيْثُ جَاءَ النَّبَأُ الْمَظْئِمُ الْقُرْآنُ صَوَابًا حَقًّا فِي الدُّنيَّا وَعَمِلَ بِهِ بُ قُول اللهِ تَعَالَىٰ فَلاَ تَغِمَلُوا لِلهِ أَ نُدَاداً وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ وَتَخِمَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَٰلِكَ رَبُّ الْمَالَمَينَ وَقَوْ لِهِ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَمَ اللَّهِ الْمَأَ آخَرَ وَلَقَدْ أُوجِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكَ أَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ ۚ فَاعْبُهُ وَكُنْ مِنَ الشُّاكِرِينَ ﴿ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ﴿ اِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَلَئِنْ سَأَ لُتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَدْضَ

قل بلى ولكن نخ قوادر الطرف نخ قوله و تكويره أى جمه فى البيدر شواد لاتجدهذا أى الذى زرع فى الجنة والرسالةوالبلاغ نخ

قولهافرق اقضالثانی تفسیر الموک آرادبه تفسیر قوله تعالی فی سورة المائدة فافرق پیننا و بین القسوم المناسقین ذکره هنا لمناسبة قوله ثم اقضوا وآنا له لحافظون تح

الضطمنصر فآوغير منصرف (شارح) أىمشددة (شارح)

لَيْقُولُنَّ اللهُ ۚ فَذَٰلِكَ ايْمَا ثُهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَمَاذُ كِنَ فَخَلْقِ ٱفْعَالِ الْعِبَادِ وَٱكْتِسابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ فَقَدَّرَهُ تَقْديراً ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدُ ما تَنَزُّلُ الْمَلَا يِّكُهُ ۚ اِللَّا بِالْحَقِ بِالرِّسَالَةِ وَالْمَذَابِ لِيَسَأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْصِدْقِهِمْ الْبَيَّلِينِ الْمُؤَدِّ مَنَ مِنَ الرُّسُلِ وَ إِنَّا لَهُ خَافِظُو نَ عِنْدَنَا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ الْقُرْآنُ وَصَدَّقَ ۖ بهِ الْمَوْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هٰذَا الَّذِي اَعْطَلْتَنِي عَمِلْتُ بِمَا فِيهِ حَرَّبُنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدِ حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي وَارْلَ عَنْ عَمْرِو بْن شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ 🌓 توله شرحيل بهذا قَالَ سَأَ لْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آئَى الذَّنْ اَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ اَنْ تَغِمَلَ يِلَّهِ بِنَّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمَطْيُمُ قُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْشُلُ وَلَدَكَ ۗ ﴿ وَلِهُ ثُمْ أَيَّ بِسَكُونَ تَخَافُ أَنْ يَهْلَمَ مَمَكَ ثُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ ثُمَّ أَنْ ثُرَانِي جِمَلِلَةِ جَادِكَ مَلِسَبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَا لَىٰ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ آنْ يَشْهَدَ عَلَيْتُمْ سَمْفُكُمْ وَلاَ ٱبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُودُكُمْ وَلٰكِنْ ظَلَنْتُمْ اَنَّ اللهَ لَا يَعْلَمُ كَثَيْرًا يَمَّا تُعْمَلُونَ **حَدَّيْنَا** الْحَيْدِيقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَبِي مَخْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ اَوْقُرَشِيَّانِ وَثَقَفٌّ كَثِيرَةٌ شَعْمُ بُطُو يَهُم قَلِيَةُ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ آحَدُهُمْ ٱ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهُ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ قَالَ الْآخَرُ كَيْشَمُمُ ۗ قُولُهُ تُرونِ فِعَمَالناء إِنْ جَهَرْنَا وَلاَ يَسْمَمُ إِنْ آخَفَيْنَا وَقَالَ الاَّحْرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِنَّا جَهَرْنَا فَاللَّهُ ۗ وَتَضَمَّ ( هَارِجٍ ) يَشْمَمُ إِذَا ٱخْفَيْنَا فَأَ نَزَلَ اللهُ ۖ تَمَا لَىٰ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ ٱنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ شَمْفُكُمْ وَلَا آئِصَائَكُمْ وَلَاجُلُوذُكُمْ الْآيَةَ مَا صِبُ قَوْلِ اللَّهِ تِمَالَىٰ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأَنِ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَتِيهِمْ مُعْدَثِ وَقَوْلِهِ تَسَالَىٰ لَمَلَّ اللَّهَ يُخدِثُ يَفْدَ ذَٰلِكَ آمْرًا وَأَنَّ حَدَثَهُ لا يُشْبِهُ حَدَثَ الْخَلُوقِينَ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ لَيْسَ كَيْثَالِهِ ثَنْيٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَقَالَ إِنْ مَسْعُودِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ يُحْدِيثُ مِنْ أَمْرٍ هِ مَالَيْشَاءُ وَ إِنَّ يَمَّا أَخْدَثَ أَنْ لَا تُكَلَّمُوا فِي الصَّالَةِ مِدْرُسُ عَلِي بْنُ عَندِ اللَّهِ حَدَّثُنَا لَمَاتِمُ بْنُ وَدْمَانَ حَدَّثُنَا ٱلَّوْبُ عَنْ

عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْعُمُا قَالَ كَيْفَ تَسْأُ لُونَ اَهْلَ الْكِشَّابِ عَنْ تُبهمْ وَعِنْدَكُمْ كِنَابُ اللَّهِ ٱقْرَبُ الْكُشُّبِ عَهْداً بِاللَّهِ تَقْرَؤُنَّهُ تَحْصَاً لَمْ يُشَت حَدُّنُ ۚ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِي ٓ أَخْبَرَ بِى عَبْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمَعْشَرَ الْمُسْلِينَ كَيْفَ تَسَأَ لُونَ آهْلَ الْكِتَّابِ عَنْ تَشْهَأ وَكِتَا البُكُمُ الَّذِي ٱ نُوَلَ اللهُ عَلَىٰ نِيتِكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱحْدَثُ ٱلْأَخْبَادِ لِإِسْ تَحْضَىاً لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ آهُلَ الكِتْابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُشُبِ اللهِ وَغَيَّرُوا فَكَـشَبُوا بِأَيْدِيهِمْ قَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْــتَّرُوا بِذُلِكَ ثَمَناً قَليلًا ٱۅَلاَ يَنْهَا كُمْ مَاجَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْتَلَيْهِمْ فَلاْ وَاللَّهِ مَارَأَ يُنَا رَجُلاً مِنْهُمْ يَسْأً لُكُرْ عَنِ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْنُمُ لَمُ سِبِّكَ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ لاَ تُحَرِّلُتُهِ لِسَانَكَ وَفِعْلِ النَّيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَقَالَ ٱبْوُهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ آنَا مَعَ عَبْدِي حَيْثُ مَاذَ كَرَبِي وَتَعَرَّكُتْ بِي شَفَتَاهُ حَرُنُ فَيَيْنَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لاَ تَحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يُعْالِحُ مِنَ التَّنْوَيل شِيَّةً وَكَاٰنَ يُحَرِّكُ شَفَيَيْهِ فَقَالَ لِي ابْنُ عَبْارِس أَخَرَّكُهُمَا لَكَ كَمَاكُانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرَّكُهُمَا فَقَالَ سَعيدُ آنَا أَحَرَّكُهُمَا كَمَا كَأَنَ إِنْ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَقَرْكَ شَفَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ لا تُعَرِّكُ بهِ لِسَانَكَ لِتَغْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْمَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمْمُهُ في صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَؤُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّسِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْلَهُ وَٱنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا اَنْ تَقْرَأُهُ قَالَ فَكَاٰنَ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا آتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ٱسْتَمَعَ فَإِذَا ٱنطلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأُهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقْرَأُهُ لَمْ سَبِّ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَاَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الْأَيْفَامُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ للَّطيفُ الْخَلِيرُ ﴿ يَتَمَا قَتُونَ يَتَسَازُونَ مِرْزَثْنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ عَنْ هُسَيْمِ أَخْبَرَا

أ نا مع عبدى اذاما ذكرنى نخ أنامع عبدى ماذكرنى نخ قوله فيسمع بالنصب ويجوز الرفع وقوله فلا تسمعهم بالرفع اهشار ح

اً بُو بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنُ حُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْالِسِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَ قَوْ لِهِ تَمَالَىٰ وَلا تَجْهَرُ بِصَلاَ يِكَ وَلاَ تَخَافِتْ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ مُختَف بَكَّهُ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بَأَصَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بَالْفُرْ آنَ فَإِذَا سَمِمَهُ الْمُشْرَكُونَ سَبُّواالْفُرْ آنَ ﴿ وَمَنْ ٱ نُزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلأ تَجْهَش بصَلاْ يَك أَيْ بِقِرَاءَ تِكَ فَيَسْمَمَ ٱلْمُشْرِكُونَ فَيَسْبُوا ٱلقُرْآنَ وَلاَ تَحْافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلا تشهيمُهُمْ وَأَبْتُعِ بَيْنَ دُلِكَ سَبِيلًا حَدُنُ عَبِيدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا اَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيشَـةَ وَضِيَ اللهُ عَنَّهَا قَالَتْ نَزَّلَتْ هَانِهِ الْآيَةُ وَلا تَجْهَنْ بِصَلاَ تِكَ وَلاَ تَخَافِتْ بِهَا فِي الدُّعَاءِ ﴿ وَلَا ثُنَّ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِيهَابِ عَنْ أَبِي سَلَّهَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَّمَنَّ بِالْفُرْآنِ وَذَادَ غَيْرُهُ يَعِهْدُ بِهِ مَلْ سب قَوْل النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ آتَاهُ اللهُ ٱلقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيل وَالنَّهَار وَرَجُلُ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُو تِي هَٰذَا فَمَلْتُ كَمَا يَفْمَلُ فَبَيَّنَ اللَّهُ أَنَّ قِيامَهُ بالكيتاب هُوَ فِعْلُهُ وَقَالَ وَمِنْ آيَا يُوخَلَّىُ للشَّاوات وَالْاَدْض وَاخْتَلَافُ ٱلْسِنْسَكُ وَٱلْوَانِكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذَكْرُهُ وَٱفْمَلُوا الْخَيْرَ لَمَلَّكُمْ تَفْلِمُونَ حَ**رْسُنَا** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَريْرُعَنِ الْأَعْمَيْشِ عَنْ أَبِي سَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّارَ لَا تَحَالُمُ ذَا إِلَّا فِي ٱلْذَيْنِ رَجُلُ آنَاهُ اللهُ ٱلْفُرَّ آنَ فَهُوَ يَشْلُوهُ آ لَا ءَالَّيْلُ وَٱلْمَاء النَّـٰارِفَهْوَ يَقُولُ لَوْ اُوتِدَتُ مِثْلَ مَا اُوتِيَ هَٰذَا لَفَمَلْتُ كَمَا يَفْمَلُ وَرَجُلُ آثَاهُ اللّهُ ْ مَالاً فَهُوَّ يُنْفِقُهُ فِي حَقِيفَةُ وَلُ لَوْاُوِّيتُ مِنْلَ مَااُوتِيَ عَمِلْتُ فِيهِ مِنْلَ مَا يَعْمَلُ حَذَّتُنا عَلَى ثِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ قَالَ الرَّهْرِيُّ ءَنْ سَالِم عَنْ أَسِهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لَا حَسَدَ اللَّهِ فِي ٱللَّذِينَ رَجُلَّ آنَاهُ اللهُ ٱلْقُرْ آنَ فَهُوَ يَشْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْل وَآنَاءَ النَّيَارِ وَرَجُلُ آنَاهُ اللَّهُ مَالاً فَهْنَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَار سَمِفتُ سُفْيَانَ مِرَاداً لِمْ أَسْمَهُ لَهُ كُوْ الْخَبَرَ وَهُوَ مِنْ صَحِيحٍ حَديثِهِ لَمُ مِبُ قَوْلِ اللهِ

تَعَالَىٰ يَا ٱ يُّهَا الرَّسُولُ بِلِغُما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ أَمْ تَفْعَلْ فَأَ بَلَّفْتَ رسالاً تِهِ وَقَالَ الزُّهْمِيئُ مِنَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ الرَّسَالَةُ وَعَلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْبَلاْغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ وَقَالَ لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ ٱ بْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَقَالَ تَمْـالىٰ ٱللُّهُ كُمْ وسالات رَبِّي وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَا لِكِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ وَسَيْرَى اللهُ مُعَلِّكُم ۗ وَرَسُولُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَعْجَبُكَ حُسْنُ عَمَل أَمْرى

فَقُل أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلاَ يَسْخَيِقَنَّكَ آحَدُ وَقَالَ مَعْمُرُ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ هَٰذَا الْقُرْآلُ هُدِّي لِلْمُتَّمِّنَ بَيَانٌ وَدَلالَةٌ كَمَّوْلِهِ تَعَالَىٰ ذَٰلِكُمْ خُكُو اللهِ هَذَا خُكُو اللهِ لأرَيْتَ لأشَكَّ تِناتَ آيَاتُ اللهِ يَنْنِي هَٰذِهِ أَعْلاَمُ

ٱلْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَزَيْنَ بِهِمْ يَعْنِي بَكُمْ وَقَالَ أَنْسَ بَعَث النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ خَالَهُ حَرَاماً إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالَ ٱ نُوْمِنُونِي أُبَلِّغُ رسالَةَ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَغَلَ يُحَدِّثُهُمْ حَدُّمُنَ الْفَضْلُ بْنُ يَعْفُو بَ حَدَّثُنَّا عَدُ اللَّهِ بْنُ جَمْفَر الرَّقِّقُ حَدَّثَنَا الْمُعْتَرِ بْنُ سُلَمْإِنَ حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَقْ حَدَّثَا اَ بَكُنُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِّ وَذِي إِلَّهُ بْنُ جُبَيْر بْن حَيَّةَ عَنْ جُبَيْر بْن حَيَّة قالَ الْمُعِيرَةُ

أَخْبَرَنَا نَبَيُّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رسَالَةِ رَبِّنَا ٱنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِثَّا صَارَ إِلَى الْجَلَّةِ حَرُّتُ لَمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِلَ عَنِ الشَّغْيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عْائِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ ثُمَكَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَّ شَيْئًا وَ قَالَ نُحَمَّدُ حَدَّثُنَا ٱبُوعَامِرِ الْمُقَدِيُّ حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ اِسْمُمِلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ عَن الشُّمْيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مَنْ حَدَّقُكَ أَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَمَّ شَيْئاً مِنَ الْوَحْي فَلاْ تُصَدِّقْهُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُولُ لِمَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلَ إِنَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَا بَلَّفْتَ رِسَالَتُهُ ۚ حِيْرُتُنَا ۚ فَتَيْبَةُ بِنُ سَسميدِ حَدَّثُنَا جَريْرُ عَنِ الْآغَمْيشِ عَنْ أَبِي فائِلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْسِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ

قَالَ رَجُلُ لِارَسُولَ اللهِ أَيُّ الدِّنْبِ أَكْبَرُعِنْدَ اللهِ تَمَالَىٰ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِللهِ نِدَّا وَهُوَ

التسلاوة فحا بلغت رسالته

وقال الله ليعلم نخ التلاوة ابلغكم من التفسل

قوله خاله أى خال انس وهو حرام بن

(خلقك)

حراما م

خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ آَىّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقَتُمُلَ وَلَدَكَ أَنْ يَطْمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ آَى قَالَ أَنْ ثُرّا نِيَ حَلَلَةً خِارِلَتُهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْديقَهَا وَالَّذِينَ لأَيْدُغُونَ مَعَ اللهِ إِلْمَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ التَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلاُّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَعْمَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ ٱثْاماً يُضْاعَفْ لَهُ الْمَذَاتُ الْآيَةَ مَلِ سِبُ عَوْل اللَّهِ مَّالَىٰ قُلْ فَأَ تُوا بِالتَّوْدَاةِ فَا تُلُوهَا وَقُول النَّيّ صَلَّى اللَّهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيَ اهْلُ النَّوْزاةِ النَّوْزاةَ فَعَيْلُوا بِهَا وَأَعْطِيَ اهْلُ الإنْجيل الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ وَأَعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ وَقَالَ آبُورَدْ بِنِ يَتَلُونَهُ يَتَّبِعُونَهُ وَيَشْمُلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ يُقْالُ يُنتَّإِ يُقْرَأُ حَسَنُ التَّلِاوَةِ حَسَنُ الْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآن لْأَيَسَتُهُ لَا يَجِدُ طَلَمْمُهُ وَنَفْعُهُ إِلاَّ مَنْ آمَنَ بِالْقُرْآنِ وَلاَ يَحْمِلُهُ بِحِقِّهِ إِلاَّ الْمُو قِنْ لِقَوْلِهِ تَمَالَىٰ مَثَلُ الَّذِينَ خُمِّلُوا التَّوْزَاةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَثَشَلُ الْحَارَ يَخْمِلُ اَسْفَاراً بنُّسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينُ كَذِّبُوا بَآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْطَّالِينَ وَسَمَّى النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْإِسْلاَمَ وَٱلْاعِلَنَ عَمَلا قَالَ ٱبُوهُمَ يُرَّةَ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالِ أُخْبِرُ فِي بَا رْجِيْ عَمَلَ عَيْلَتُهُ فِي الْاِسْلَامِ قَالَ مَا عَيِلْتُ عَمَلاً ارْجِي عِنْدَى أَنَّى لَمْ أَنَّطَهَرْ إِلاَّ صَلِّيتُ وَسُيْلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ اهَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُّمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجُّ مَبْرُورُ حَدُّمَ عَبْدَانُ أَعْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَن الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّمَا بَقَاؤُ كُمْ فَيَنْ سَلَّفَ مِنَ الْأُمَرَكُما أَبِينَ صَلاقِ الْمُصْرِ إِلَّي غُرُوبِ الشَّمْيِينُ أُوتِيَ آهُلُ اللَّهُ ذاةِ التَّوْزاةَ فَمَيلُوا بها حَتَّى أَشْصَف النَّارُثُمَّ كَجَزُوا فَأَعْطُوا قبراطاً قبراطاً ثُمَّ أوتي آهَلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَتِ الْمَصْرُثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْظُوا قداطاً قيراطاً أَثُمَّ أُو لِيتُمُ الْقُرْ آنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَت الشَّمْسُ فَأَعْطِيتُمْ قيراطان قيراطان فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ هُؤُلا هِ أَقَلُّ مِنَّا عَمَلاً وَأَكْثَرُ أَخِرًا قَالَ اللهُ هُلَ ظَلَيْتُحُ مِنْ حَقِّتُكُمْ شَيْئاً قَالُوا لأَقَالَ فَهُوَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ آشَاءُ مَا بُسِبُ وَسَمَّى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاٰةَ عَمَلاً وَقَالَ لا صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقُرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِيثَاب

مِيْتِينَ سُلَمَانُ حَدَّثَا اشْعَيَةُ عَنِ الْوَلِيدِ وَحَدَّتَى عَبَّادُ بْنُ يَمْقُوبَ الْاَسَدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ مَنِ الشَّيْبَا فِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَادِ عَنْ أَبِي عَمْرِ و الشَّيْبَأ فِي عَنِ ابْن مَسْهُو دِ اَنَّ رَجُلاَسَأً لَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالَ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلاثُه لِوَقَيْهَا وَ بُرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمُّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ل**َكَرَسِبُ** قَوْلِ اللهِ تَسْالَىٰ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ضَجُو راَ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَ إِذَا مَسَّهُ الْفَيْرُ مَنُوعًا هَلُوعًا خَيُوراً حَدَّثُنَا اَبُوالنُّمُمَانِ حَدَّثُنَا جَريرُ بْنُ خَازِم عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ تَقْلِبَ قَالَ أَقَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ مَالٌ فَأَعْطِىٰ قَوْماً وَمَنْمَ آخَرِينَ فَبَلَفَهُ اَ آمَهُمْ عَتَبُوا فَقَالَ إِنِّي أَعْطِي الرَّجُلَ وَادَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي اَدَعُ اَحَتُ إِنَّ مِنَ الّذي أَعْطِي أَعْطِي اَقُواهاً لِمَا فِي قُلُوجِهُم مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَمِ وَاَ كِلُ اَقُواهاً إِلَىٰ ماجْمَلَ اللهُ فى قُلُوبِهُمْ مِنَ الْذِلِي وَالْخَيْرِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ مَمْرُو مْاأُحِبُّ اَنَّ لِي بَكِلِمَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْرَ النَّهَمِ عَلِيكِ ذَكْرِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِوْايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ حَدُثْنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ حَدَّثَنَا اَبُوزَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيمِ الْمَرَويُّ حَدَّ مَنْ الشَّعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوبِهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْمَبْدُ إِلَىَّ شِبْراً قَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ ذَرَاعًا و إذا تَقَرَّبَ مِنَّى دَدَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَ إِذَا ٱ تَانِي مَشْياً ٱ تَيْتُهُ هَرُولَةٌ حَدُمُنَ مُسَدَّدُ عَنْ يَحْلِي عَنِ التَّبْيِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِثِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ رُبَّا ذَكَرَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْمَبْدُ مِنَّى شِسِبْراً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنَّى دَدَاعًا تَقَرَّبُ مِنْهُ بِاعًا أَوْ بُوعًا ﴿ وَقَالَ مُعْتَرُ سَمِعْتُ أَبِي سَمِعْتُ أَنَساً عَنِ اللَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُو يِهِ عَنْ دَيِّهِ عَنَّ وَجَلَّ صَلَّاتُ ٱدَّمُ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ثِنُ زِيادٍ قَالَ سَمِمْتُ آبًا هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُويهِ عَنْ رَبُّكُمْ قَالَ لِكُلِّ مَمَلَ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلَكُلُوفُ فِمَ الصَّائِم

أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ دِيجِ الْمِسْكِ حَدَّثُنَا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتْادَة

قولة ضجوراً لم يثبت فى بعض النسخ الاً بعد تمامالآية اه

واذا أثانى يمشى نخ قوله رباة كرائبي أى ربما ذكر ابو هريرة النبيّ اله الباع مسافة ما ين يمنأ وشمالاً والبوع بمناه اله المناه اله

الخلوف تغدیر ریح الفم اه

1(2)

بهمزة مقتوحة بعدها أنف قاله الشارح وفي بعض النسخ ٢٢٦

ابْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ مُ عَنْهُمُا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا يَرُو يهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لاَ يَثْبَنِي لِعَبْدِ أَنْ يَتُولَ إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُولَسَ بْنِ مَتَّى وَلَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ حَ**دُمْنَا** أَحْمَدُ اِنْ أَبِي سُرَ يُحِ أَخْبَرَنَا شَيَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الله بْن مُعَقَل ٱلْمُنَ نِيَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَوْمَ الْفَيْحِ عَلَىٰ نَاقَةٍ لَهُ يَشْرَأُ سُورَةَ الْفَتْجُ اَوْمِنْ سُورَةِ الْفَثْحِ قَالَ فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأً مُعَاوِيَةً يَحكى قِراءَة ابْن مُمْفَل وَقُالَ لَوْلاَ اَنْ يَجْتَمِ النَّاسُ عَلَيْتُمْ لَرَجَّمْتُ كَمَا دَجَّمَ ابْنُ مُمَفَّل يَحْكى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالْتُ لِمُعَاوِيَةً كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ قَالَ ءَاءَا اَ لَاكْ مَرَّات 🛥 مَا يَجُوزُ مِنْ تَفْسيرِ التَّوْزَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ قُلْ فَأَقُوا بِالنَّوْرَاةِ فَانُّلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ اخْبَرَ فِي آ مُوسُفْيانَ بْنُ حَرْبِ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا تَوْجُهَا فَهُ ثُمَّ دَعَا بَكِتْكِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُو لِهِ الْي هِمَاقُلَ وَ يِااَهْلَ الْكِيتَّابِ تَمَالُواْ الِي كَلِيَةِ سَوَاهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْآيَّةَ **حَدُّنَا لُحَ**َّذُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّ ثَنَا عُثَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ ٱلْمُبَارَكُ عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثْيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ كَأْنَ آهِلُ الْكِتَّابِ يَقْرَؤُنَ النَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَائِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِاهْلِ الْلِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُصَدِّيقُوا أَهْلَ أَلكِتْ اب وَلا تُكَذِّبُوهُ مِرْوَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ الْآيَةَ حَذَّبُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُسلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتِي اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجُل وَآمْرُأْتِهِ مِنَ الْيَهُودِ قَدْزَنَيْا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا قَالُوا لَسَخِّمُ وُجُوهُمُمَا وَتُحْزِيهِما قَالَ فَأَ تُوا بالتَّوْراءَ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادفينَ فَجَاوًّا فَقَالُوا لِرَجُل يَمَّنْ إِيرْضَوْنَ لِاأَعْوَرُ اقْرَأَ فَقَرَأً حَتَّى النَّهَىٰ إِلَىٰ مَوْضِعِ مِنْهَا فَوَضَّعَ يَدَهُ عَلَيْهِ قَالَ ارْفَعْ

يَدَكَ فَرَ فَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ فَقَالَ بِالْحَمَّدُ إِنَّ عَلَيْمَا الرَّجْمَ وَلَكِتَّا أَكَاكِمُهُ

التسخيم هوالنسويد بالسنمام وهو وزان غراب سوادالقدر المحارة الم

بَيْنَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُ جِمَا فَرَأُ يُتُهُ يُجَانِيُّ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ مَا يَسِبُ قَوْلِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُأْهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ الْكِرام الْبَرَرَةِ وَزَيْنُوا الْقُرْآنَ بِاصْوا آتِكُمْ حَرْثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمْزَةَ حَدَّثِينَ ابْنُ أَبِي طَارْمِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُخَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ سَمِعَ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَذِنَ اللهُ ُ لِشَيَّ ما أَذِنَ لِنَبِّيّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بهِ حَدَّثُنَا يَجْتَي بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهالب أَخْبَرَنى عُرُوةُ بْنُ الزُّ بَرْ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَديثِ عَا ئِشَةَ حِينَ قَالَ لَمَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَىٰ طَائِفَةً مِنَ الْحَديث قَالَتْ فَاضْطَعِفْتُ عَلىٰ فِراشِي وَا نَا حينَئِذِ اعْلَمُ اَ فَي بَرِشَّةُ وَاَنَّالِلَّهُ ۚ يُبِرِّثُنِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّالِلَّهُ ۚ يُغُولُ في شَأْنِي وَحْياً يُتْلِي وَلَشَأْ فِي فِي نَفْسِي كَانَ ٱحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ ۚ فِي بَامْرٍ يُتْلِي وَٱ ثَرَلَ اللهُ عَنَّ وَ بَلَّ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤًا بِالْإِفِكِ عُصْبَةً مِنْكُمُ الْمَشْرَ الْآيَاتِ كُلَّهَا صَرَّتُنَا ابُونُمْيْم حَدَّثُنَا مِسْمَرٌ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِت أَرَاهُ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمِشَاءِ وَالنَّينِ وَالزَّيُّنُونِ فَمَا سَمِمْتُ آحَداً ٱخْسَنَ صَوْتاً ٱوْقِرْاءَةً مِنْهُ ﴿ حَدُّنُ اللَّهِ مِنْ مِنْهَال حَدَّثَنَا هُشَيْمُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى الله عَنْيو وَسَلَّمَ مُتَوَّادِيًا بَيِّكَةً وَكَأَنَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَافِنَا سَمِيمَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لِنَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاْتِكَ وَلاَ تَخَافِتْ بِهَا حَدَّثُنَا إِسْمُسِلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن أَبِي صَمْصَمَةَ عَنْ أَبِيهِ ا لَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ ٱبْاسَمِيدِ الْخُدْدِيَّ وَخِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَلُهُ إِنِّي ٱذَٰ الْكَ تَحِبُ الْغَمَ وَالْبادِيّةَ فَإِذَا كُنْتَ فِيغَمَٰكَ أَوْبَادِ يَبِّكَ فَأَدَّنْتَ لِلصَّلَاةِ فَأَدْفَعْ صَوْمَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَشْمَمُ مَدى صَوْت الْمُؤَدِّن جِنُّ وَلا إِنْسُ وَلا شَيْ ۚ الا شَهدَلَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ اَبُو سَميدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَا فَيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

قوله بجانئ عليها أى يكبّ على اليهودية يقيها الحجارة اهشر وَرَأَسُهُ فِى حَجْرِي وَاَ نَا لَمَارُض م**لِ سَبَ** قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ فَاقَرُوُّا مَا تَيْسَرَ مِنَ الْفُرْآنُ ح**َرْمُنَا مِعْنِي بُنْ بَكِيْرِ حَ**َدَّنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهالِ حَدَّثَى

عُرُوهُ أَنَّ الْمِسْوَدُ بِنَ تَحْرَمَةَ وَعَبُدَ الرَّهُ فِي بَنْ عَبْدِ الْفَارِيّ حَدَّمُ الْمَا آَجُما سَمِا عُمَرَ الْهَارِيّ عَدْوَ الْفُرْ فَانِ فَ حَيَاةً وَسُولِ اللّهِ سَمَّا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَكِمْتُ أَسْاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ فَتَصَرَّرُتُ حَتَى سَلّمَ وَسَلّمَ فَكِمْتُ أَسْاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ فَتَصَرَّرُتُ حَتَى سَلّمَ وَسَلّمَ فَكِمْتُ أَسْاوِرُهُ فِي الصَّلاةِ فَتَصَرَّبُ اللّهُ عَنَى سَلّمَ وَسَلّمَ فَعَلَيْتُ كَذَبِتَ آفَرَا أَنِهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَتُ كَذَبِتَ آفَرَا أَنِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَتُ إِنِي سَمِفْتُ هَذَا فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ كَذَابِتَ آفَراً أَنْ هِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَذَابِكَ أَوْرَا أَنْ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ يَزِيدُ حَدَّثَى مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ

حَدَّشَا غُنُدُرُ حَدَّشَا شُمْنَةُ عَنْ مَنْصُورِ وَالْاَعَيْسِ سَمِفا سعْدَ بَنَ غَنِيدَةً عَنْ أَبِي عَبدِالتَّ مُونِ عَنْ عَلِيَّ عَنِ النِّبِيصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ أَنَّهُ كَانَ فَىجَاْزَةٍ فَاخَذَ عُوداً جَمَّلَ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَالمِيثُكِمْ مِنْ اَحَدِ الْآكُتِ مَنْ مُمَّدُهُ مِنَ الْجَلَّةَ

قوله فلبيته بتشديد الباء الاولىوتحفف ( شارح )

يَارَسُولَ اللَّهِ فَيْهَا يَعْمَلُ الْمَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مُيْسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ صُرْتَعَى مُحَمَّذُ بْنُ بَشَّارٍ ۗ فِي مِمل العاملون نخ

أؤمِنَ النَّارِ فَالُوا الْأَنْتَكِمْ أَوْلَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ فَأَمَّامَنْ أَعْطِيٰ وَأَنَّقَى الْآيَةَ بُ وَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بَلْ هُوَ قُرْ آنٌ تَحِيدٌ في أَوْجٍ مَحْفُوظٍ وَالطُّورِ وَكِتْابٍ مَسْطُورِ قَالَ قَتَادَةُ مَكْنُوتَ يَسْطُرُونَ يَخْطُونَ فِأَمِّ الْكِتَابِ جُمْلَةِ الْكِتَابِ وَاصْلِهِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ مَا يَتَكَلُّمُ مِنْ ثَيْءً إِلاَّ كُتِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَيكُتَبُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ يُحَرِّفُونَ يُزِيلُونَ وَلَيْسَ آحَدُ يُزِيلُ لَفْظَ كِتَّابٍ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَالْكِيَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأْقُلُونَهُ عَلىٰ عَيْنِ تَأْويلِهِ دِناسَتُهُمْ تِلاْوَهُمْ وَاعِيتُهُ خافِظَةُ وَتَمِيمُا تَحْفَظُها وَاُوحِىَ إِلَىَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِٱنْذِرَكُمْ بِهِ يَهْنِي آهْلَ مَكَّمَّ وَمَنْ بَأَغَ هٰذَا الْقُرْآنُ فَهُوَ لَهُ نَذَتُرُ ﴿ وَقَالَ لِي خَلَفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثُنَّا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبي عَنْ قَتْأَدَةَ عَنْ أَبِي زَافِعِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ كَمَّا ۚ قَضَى اللهُ ۗ الْخَلْقُ كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ غَلَبَتْ أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَى غَضَي فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ المُرْيْنِ حِيْرُونُ مُعَدَّدُ بْنُ أَي عَالِب حَدَّثَا أَعُمَّدُ بْنُ إِسْلِسَلَ حَدَّثَا مُعْتَمِن سَمِمْتُ أَى يَقُولُ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا زَافِيم حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِمَ ٱبْاهُمَ بْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَقُولُ إِنَّ اللهُ ۖ كَتَبَ كِتَا بَا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْتَىٰ سَبَقَتْ غَضَبِي فَهْوَ مَّكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْمَرْشِ الْمِسِبُ قَوْلِاللَّهِ تَمَا لَىٰ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إِنَّا كُلَّ شَيْخَاتُنْاهُ بِقَدَرِ وَيُقْالُ لِلْمُصَوِّرِينَ آخْيُوا مَاخَلَقْتُمْ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِيَّةٍ ٱيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوْى عَلِى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَنْيَا ۖ وَالشَّمْسَ وَ ٱلْقَمَرَ وَ النَّجُومَ مُسَحَّرات بأَمْرِهِ ٱلأَلَهُ الْحُلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَتُّ الْمَالَمَنَ قَالَ ابْنُ عَيَيْنَةَ بَتَنَ اللهُ الْخَلْقَ مِنَ الْآمْرِ بِقَوْلِهِ تَمَالَىٰ اَلاَلَهُ الْخَلْقُ وَالْآمْرُ وَسَمَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْايْمَانَ عَمَلًا قَالَ اَبُو ذَرِّ وَآبُوهُمَ يْرَةَ سُئِلَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالَ ٱفْضَلُ قَالَ الِمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادُ في سَبِيلِهِ وَقَالَ جَزْاءٌ بِمَا كَأْنُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ وَفْدُ عَنْدِ الْقَيْسِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ الجُمَلِ مِنَ الْآمْرِ إِنْ عَيلنا بها دَخَلنا قوله فالاحدثك الخ أى فوالله لاحدثك وفي أصل البونينية بسكون اللام والمثنث ولا يقد من الحوى والسخل فالاحدثك نتك باللام قبل الكاف أقاده الشارح والدي قاده الشارح

فى أشهر الحوم نخ

والنقيروالمزفتة نخ

الْجُنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِالْايَانِ وَالشَّهَادَةِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَايَّاءِ الزَّكَاةِ غَيْلَ ذَلِكَ كُلَّة عَلا حَرْسُ عَنِدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثُنَا ٱ يَوْبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمْمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم وَبَثْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدُّ وَ إِخَاءٌ فَكَنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فيهِ لَمْ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَيْمَاللَّهِ كَأَنَّهُ مِنَ الْمُوالِي فَدَعَاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إنّى رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَدْرْتُهُ خَلَفْتُ لا ٓ كُلهُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلَاْ عَدِّثُكَ عَنْ ذَاكَ إِنّى ٱ تَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَر مِنَ الْاَشْعَرِيِّينَ نَسْتَخْمِلُهُ قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَجْلُكُمْ وَمَاعِنْدِي مَا أَجْلِلُكُمْ فَأَ فِيَ النَّتِيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَهْبِ إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ آيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِ يُوْنَ فَأَمَرَكُنَّا جَمَّمِينِ ذَوْدِ غُرِّ الذُّرَى ثُمَّ ٱنْطَلَقْنَا فَلْنَا مَاصَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْمِلْنَا وَمَاعِنْدَهُ مَا يَحْمِلْنَا ثُمَّ حَلَنَا تَغَقَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِنَهُ وَاللَّهِ لاَ نُفْلِحُ آبَداً فَرَجَعْنًا إلَيْهِ فَقُلْنَالَهُ فَقَالَ لَسْتُ أَنَا آخِلُكُمْ وَلَكِنَّ اللهُ حَلَّكُمْ إِنِّي وَاللهِ لاَ آخِلِفُ عَلِرْ يَمِن فَأَرْي غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا اللَّا تَيْتُ الَّذَى هُوَ خَيْرُ وَتَحَلَّلْتُهَا صَدَّمُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا آبُو عاصِم حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا أَبُو بَمْرَةَ الصُّبَيُّ قُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسِ قَعْالُ قَدَم وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ۖ فَقَالُوا إِنَّ بَيْنَا وَبَيْنَكَ الْشَرِيكِنَ مِنْ مُضَرَو إِنَّا لاَنْصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ خُرُمْ فَرُنْ أَيْجُمُل مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَيعِ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ اَدْبَهِمَ آمُرُكُمْ ۚ بِالْايمَانِ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْايمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ اَنْ لأ اِلْهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ إِنَّامُ الصَّلاٰمِّ وَايِّنَاءُ الزَّكَاٰمِ وَتُمْطُوا مِنَ الْمُغْنَمَ الْخُسُ وَٱنْهَاكُمْ عَنْ أَذَيَمِ لأَنَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّمَيرِ وَالظُّرُوفَ الْمُزَفَّتَةِ وَالْمُنَّمَّةِ حَدَّثُنَا قُتَيْمَةُ بْنُ سَمعيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَحْمَّدٍ عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِ هِالصُّورَ يُمَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ

وَيُقالُ لَهُنْهِ اَخْيُوا مَاخَلَقَتُمْ ﴿ حَدْمِنَا ۚ اَبُوالنُّثْمَانِ حَدَّثَنَا كَثَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنَ اَيُّوت عَنْ أَفِعٍ عَنِ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَضْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَر يُعَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوا مَاخَلَقْتُمُ ۚ حَ*ذَّرُنا ۚ تُحَ*ّذُ بْنُ الْعَلَاهِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ سَمِعَ ٱباهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُمُولُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ يَمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَلَقِ فَلَحَلْقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلَقُوا حَيَّةً أَوْشَعِيرَةً مَلِيكِ قِرْاءَة الفَّاجِر وَالْمُنَافِق وَاصَوْا تُهُمْ وَيَلاَوَتُهُمْ لاَ تَجَاوِزُ حَنَاجِرَ هُمْ حَذَّيْنًا هُدْ يَةُ بْنُ خَالِد حَدَّثَنَا هَمْ أَمْ حَدَّثَنَا قَمْنَادَهُ حَدَّمًا أَنسُ عَن أَبِي مُوسِي رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْفُرْآنَ كَالْأَثْرُجَةِ طَعْمُهَا طَيّت الَّذِي يَثِرًأُ الْقُرْآنَ كَمُشَلِ الرَّيْخَانَةِ دِيخُهَا طَيِّبُ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِر الَّذِي لأيَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلُ الْمُنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرُّ وَلا ربحَ لَمَا حَدَّمُنا عَلِيُّ حَدَّثُنا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَنْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنِّي اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَمةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي يَحْتِي بْنُ عُرْوَةً بْنِ الزُّبُورَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً ابْنَ الزُّبَعْ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَلُ أَنْاسُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن ٱلكُمُّةَان فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِشَيٌّ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بالشَّيّ يَكُونُ حَمَّا قَالَ فَقَالَ النَّتُي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْكَلَّمَةُ مِنَ الْمَقَى يَخْطَفُهَا الْجِيُّ فَيْقُرْ قِرُهَا فَأَذُنْ وَلِيّهِ كَفَرْ قَرَ قِاللَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهِ ٱكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ كَذْبَةٍ حَ**زُن**ُ ٱبُوالتَّمْانِ حَدَّثُنَا مَهْدِيُّ بْنُ مُنْهُون سَمِنْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سبرينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سيرِ مِنْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إنْخُدْرِيّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ نَاشُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لا يُجاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّـةِ ثُمَّ لاَ يَمُودُونَ فيدٍ

محفظها مح

قوالهم نخر حدثنا نخر وعدد مافيهمنالاحاديث ٧٢٧ حديثا كذا فيرهامش اليونيية

الفوق موضالور من السم اه التحليق ازالة الشعر والتسييد استئصاله قوله وان بغنم الهمزة وقوله وان بغنم المراو وقوله القسطاس بيشم التخاص وقوله لا يمان المناجي وقيل بل المناجي وقيل بل والمنزة فيها الكسر والفنزة فيا الكسر

حَثَّى يَمُودَ السَّهُمُ إِلَى فُو فِهِ قِبِلَ مَاسَجِاهُمْ قَالَ سَجِاهُمُ التَّخَلِيقُ أَوْ قَالَ السَّبْهِهُ على بِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَنَصَعُ الْمُواْدِ بَنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ وَاَنَّ اَخَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْمُهُمْ يُوذَنُ وَقَالَ مُجَاهِلُهُ الْفُسْطَاسُ الْمَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَدُ الْمُسْطِفُ فَهُو الْجَائِمُ وَمَنْ اللهِ وَمُعْمَلِهِ وَمَنْ أَنِي هُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلِمِ وَالْمُعْلَى اللهِ وَمُعْمَلِهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلِمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلِمِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْلِمُ الْمُنْطِيقِ الْمُنْ اللهِ اللهُ الْمُنْطِيقِ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قدتم بحمد الله جلَّ ثناؤه طبع هذا الجامع الصحيح مع الشكل الجميل على وجه الأ أغيلاطاً منها مافي بعض الهوامش أغلبها منتفر غيرفاحش بدار الطباعة العامرة الفراء الكائنة في الفناء الشرقي من فروق النحراء صنت مع سائر البلاد الاسلامة عن النَّاساء والضاروراء وصارت مأوىكل رخاه وساروراه مصحعاً بالمقابلة معالمتين المطبوعين في مصر القاهرة المشكول وغير المشكول بالطبعة الزاهرة الفاخرة في عهد ذي الشوكة والنباهة المحفوف بعناية رينا تعالى المبدئ والمعيد (مراز السلطان الفاري عبد الحميد) لازالت ألوية دولته منصورة وأعناق أعاديها الهامصورة وقدصادف نوم اختتامه السميد عشرين شهر عاشره عيد من شهور سنة ١٣١٥ هجرية على صاحب تلك الهجرة المقدسة أزكى صلاة وأسني تحمة وأنا مصححه العد المذنب المفتقر إلى الملك القدُّوس الغني مجد ذهني غفرله مولاه ولوالديه وأغناه عما سواه عالديه وشكرالله سيمانه مساعي أفاضل العلاء من مصححي المطابع المصرية الاماثل الكرماء فان فضيلة التقدم لهم وغيرهم حاذ في هذا الامر حذوهم نسأله تعالى من فضله العفو والعافية بجاء سيدنا مجد صلى الله عليه وسلم واغفر اللهم لى ذنبي كله دقه وحله الحدللة كثيرا وسمحان الله بكرة وأصلا لااله الأالله ولا نسد الا اليا. اللهم صلّ على مجد وعلى آل مجد وعلى أصحاب مجد وعلى أزواج مجدوسها تسليما

## ندست الجزار الثامن من صبح البغاري مقتصرا فيها على الكتب و اجات الابواب والتراجم

|   | ا ب والتراجم                        | و امات الا بوا              |     |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----|
|   | أ صفة                               |                             | صفا |
|   | ٨٦ كتاب الفتن                       | كتاب الفرائض                | . 4 |
|   | ١٠٤ كتاب الاحكام                    | كتاب الحدود                 | 11  |
| į | ۱۲۸ کتاب التمنی                     | كتاب المحاربين من أهل الكفر | 1.4 |
| 3 | ا ۱۳۲ باب ماجاء في اجازة خبر الواحد | والردة                      |     |
|   | الصدوق في الاذان والصلاة الخ        | كتاب الديات                 | 42  |
|   | الاعتصام بالكتاب والسنة             | كتاب استتابة المرتدين       | 21  |
|   | الله عليه عليه الله عليه            | والماندين الح               |     |
|   | وسلم لاتشألوا أهل الكتاب            | كتاب الأكراه                | 00  |
| ξ | عن شيءُ                             | كتاب الحيل                  | . 9 |
|   | التوحيد التوحيد                     | باب التمبير                 | ٦٧  |
|   |                                     |                             |     |

( تعت )

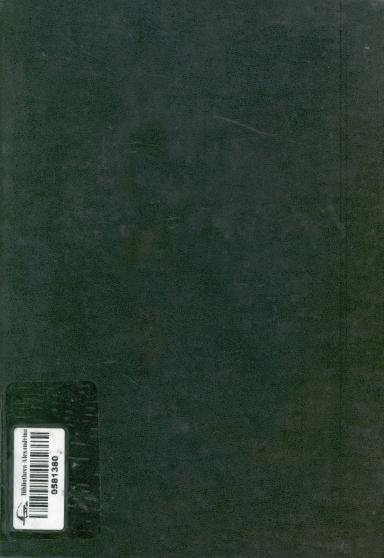